# أعيان فصروأعوان نص

لصلاح (لدين خليل بن أيبك الصفدي توني ٧٦٤ ه

حققت

الدكتورعلي أبو زربي الدكتورمحمت وم

مازن عبد القادر المبارك

الحزالخام

الرقم الاصطلاحي: ٥-١١٥٠, ١١٥٠

الرقم الدولي للسلسلة: 8-494-494 ISBN: 1-57547

ISBN: 1-57547-499-9 : والرقم الدولي

الرقم الموضوعي: ٩١٠

الموضوع: التراجم والسير والأنساب

العنوان: أعيان العصر وأعوان النّصر

التأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصُّفدي

التحقيق: د. على أبو زيد، د. نبيل أبو عمشة،

د. محمد الموعد، د. محمود سالم محمد

قدم له: مازن عبد القادر المبارك

الصف التصويري: دار الفكر - دمشق

التنفيذ الطباعي: المطبعة العلمية - دمشق

عدد الصفحات: ٦٩٢ ص

قياس الصفحة: ١٧×٢٥سم

عدد النسخ: ٢٠٠٠ نسخة

#### جميع الحقوق محفوظة

يمنع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطبع والتصوير والنقل والترجمة والتسجيل المرثي والمسموع والحاسوبي وغيرها من الحقوق إلا بإذن خطى من

#### دار الفكر بدمشق

برامكة مقابل مركز الانطلاق الموحد ص.ب: (٩٦٢) دمشق – سورية برقياً: فكر

فاکس ۲۲۳۹۷۱۳ هاتف ۲۲۱۱۱۶۲، ۲۲۲

http://www.fikr.com/

E-mail: info @fikr.com





الطبعة الأولى 1418هـ = 1998 م

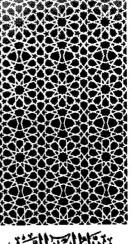

أعيان فصروأعوان بنصر

۲



# ١٧٠٠ ـ محمد بن عمر بن مكيٍّ \*

ابن عبد الصد بن عطية بن أحمد ، القرشي الأموي العثماني ، الشيخ الإمام المفسر المحدث (١) الأصولي النحوي الأديب الفاضل المفتن :

علامة العاماء واللّج الدي لاينتهي ولكل بَحْر ساحلُ صدر الدين أبو عبد الله الشافعي الأشعري المعروف بابن الوكيل وبابن المرحّل وبابن الخطيب.

أفتى وهو ابن اثنتين وعشرين سنة ، وتفقه بوالده وبالشيخ شرف الدين المقدسي ، وبالشيخ تاج الدين عبد الرحمن الفزاري ، وقرأ الأصولين على الشيخ صفي الدين الهندي ، والنحو على بدر الدين بن مالك .

وكان له عدّة محافيظ ، وحفظ ( الْمُفصَّل )<sup>(۲)</sup> في مئة يوم ، وكتب له عليه الشيخ شرف الدين : قرأه في مئة لاأراني [ الله ]<sup>(۲)</sup> له يوماً ، وحفظ ( ديوان ) المتنبي في جُمعة ، و ( المقامات ) في خمسين يوماً ، وكان لا يمر بشاهد من كلام العرب إلا حفظ القصيدة التي ذلك البيت منها .

وسمع الحديث من القاسم الإربلي ، والمسلّم بن علان . وسمع الكتب الستة على أشياخ عصره .

ولمَّا باشر مشيخة دار الحديث روى قطعةً كبيرة من ( صحيح ) مسلم عن (١٤) الأمين

الوافي: ٢٦٤/٤، والبداية والنهاية: ١٠/١٤، والدرر: ١١٥/٤، وبدائع الزهور: ٩١٨/١/١،
 والشذرات: ٢٠/٦، والدارس: ٢١/١، وذيول العبر: ٩٠، والنجوم الزاهرة: ٢٣٣٨.

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « الحدّث الفقيه » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الحصّل » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ومصادر ترجمته ، وفي الوافي : « مئة يوم ويوم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والدرر.

<sup>(</sup>٤) (س) : «من».

الإربلي<sup>(١)</sup> والعامري<sup>(٢)</sup> والمزي<sup>(٣)</sup>.

وكان ذكياً نظّاراً حافظاً ، يسرد في كل فن أسفاراً ، لا يقوم أحد (على الجداله ، ولا يُرى في عصره أحد من رجاله ، مكثراً من جميع الفنون ، يستحضر الأسانيد والمتون . ولم يكن يقوم بمناظرة العلامة تقي الدين بن تيمية سواه ، ولا يعترض كالشجى في حلقه فيا أورده ورواه ، ولما بلغته وفاته قال : « أحسن الله عزاء المسلمين فيك ياصدر الدين » . وتناظرا يوماً بالكلاسة خلف العزيزية ، فأخذ الشيخ تقي الدين يستشهد ببعض الحاضرين ، فقال الشيخ صدر الدين :

إن انتصارك بالأجفان من عجب وهل رأى الناس منصوراً بمنكسر ولم يقم أحد بعده بمناظرته ، ولا قام إلى منافرته .

أمَّا التفسير : فابن عطية عنده مُبخَّل ، والواحدي شارك العيِّ لفظه فتيَّل .

وأمّا الحديث : فلو رآه ابن عساكر لانهزم وانضم في زوايا (تاريخه) وانجزم ، أو ابن الجوزي لبس من الغيرة غياراً ، وانكسر قلب لله عياراً .

وأما الفقة : فلو أبصره المحاملي محا ما تحمل من غرائب فاضَ النقلُ عنه وما نضب ، ورجع عما قال به من استحباب الوضوء من الغيبة وعند الغضب ، أو القَفّال لما فُتح لـه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الإبلي » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر والدارس ، وهو : أبو القاسم بن أبي بكر ( ت ١٨٠ هـ ) ، الشذرات : ٣٦٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) محمد بن أبي بكر (ت ٦٨٦هـ) ، الشدرات : ٣٨١/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « وللري » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في ( س ) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « لأحد » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « زوايا ريخه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « عبارا » ، وما أثبتناه أشبه . والعيار: الوزن أو القية .

من الفقه باب ، ولرجع من أوّل الأمر إلى الاعتدال عن الاعتزال وتاب ، أو الروياني لما عبر له رؤيا ، ورأى أن بحره قد صار وشلا واستحيا :

كم مُقْفَلٍ ضلَّ فيه العَقْلُ فانْفَرجَتْ أرجاؤه لحجاه عَنْ معانيهِ يفتي فيروي غليل الدين من حَصِّ أدناه نقلاً وقد شطت مراميه ومونق قد سقاه غيث فطنته مُزناً أيادي رياح الفكر تَمْريه

وأما الأصول: فلو رآه ابن فُوْرك (١) لفرك عن طريقته ، وقـال بعـدم المجـاز إلى حقيقته ، وإمامُ الحرمين لتأخر عن مقامه ، ورأى الرجوع عن الإرشاد من كلامه .

وأما النحو: فلو عاصره عنبسة الفيل (٢) لكان مثل ابن عصفور ، أو أبـو الأسود لكان ظالميا (٦) ، وذَنْبُه غير مغفور .

وأما الأدب: فلو رآه الجاحظ لأمسى لهذا (٤) الفن وهو جاحد ، أو الثعالبي لراغ عن تصانيفه ، وما اعترف منها بواحد .

وأما الطبُّ : فلو شاهده ابن سينا لما أطرب (قانونه) ، أو ابن النفيس لعاد نفيساً قد ذهب (٥) نونه .

وأما الحكمة : فالنَّصير الطوسي عنه مخدول ، والكاتبي دبيران أدبَرَ عنه [ وحـــــــّه ]<sup>(١)</sup> مفلول .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « فوك » ، سهو ، وهو أحمد بن موسى بن مَرْدويه ( ت ٤١٠ ) السير : ٣٠٨/١٧ .

<sup>(</sup>٢) من أوائل النحويين ، وهو من تلاميذ أبي الأسود . انظر : البغية : ٢٣٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى اسم أبي الأسود الدؤلي ، وهو : ظالم بن عمرو .

<sup>(</sup>٤) (س): «بهذا».

<sup>(°) (</sup> س ) : « ذهبت » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من ( س ) .

وأما الشعر : فلو جاراه ابن سناء الملك فنيتُ ذخيرة مجاراته وحقائقه ، أو ابن الساعاتي ما وصل إلى درجه ، وانتهى (١) إلى دقائقه .

وأما للوشحات : فلو وصل خبره إلى الموصلي لأصبح مقطوع الـذَّنب ، أو ابن زهر لما رأى له في السماء نجماً إلا هوى ، ولا برجاً إلا انقلب .

وأما البلاليق : فابن كلفة عنده يتكلّف ، وابن مُدعَليس يغلس للسعي في ركابه وما يتخلّف .

هذا إلى غير ذلك من معارف وفنون كان لحواصلها عنده مصارف.

وكان رحمه الله تعالى محظوظاً ، وبعين الحبة ملحوظاً ، قلّ أن وقع بينه وبين أحد وماعاد له ولياً ، وأصبح لمسامرته نجياً . وقع بينه وبين الأعسر ، وكان (٢) إذا رآه ينسر ، ووقع بينه وبين الأفرم ، ثم أصبح عنده وهو الأعزّ الأكرم ، وغضب السلطان الملك الناصر محمد عليه غضباً لا يقوم له غَيْرُ سفك دمه ، ثم أصبح عند رؤيته وهو لا يمشي إلا على قدمه .

ولم يزل على حاله إلى أن رحل ابن المرَحّل إلى دار القرار ، وأصبح سيف<sup>(٣)</sup> لسانه وهو مفلول الغرار (٤) .

وتوفي رحمه الله تعالى في بكرة نهار الأربعاء رابع عشري ذي الحجة سنة ست عشرة وسبع مئة ، ودفن بالقرب من الشيخ محمد بن أبي جُرّة (٥) بتربة القاضي فخر الدين ناظر الجيش بالقرافة .

<sup>(</sup>۱) (س): « ولا انتهى ».

<sup>(</sup>۲) (س): «ثم كان».

<sup>(</sup>٣) (س): « سيف » .

<sup>(</sup>٤) غِرار السّيف: حدّه.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « حمزة » تصحيف ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر والدارس ، وانظر ، الوافي : ١٨١/١١ .

ومولده في شوال سنة خمس وستين وست مئة بدمياط ، وقيل : بأشموم . ورثاه جماعة من الأفاضل<sup>(۱)</sup> ، وتأسف الناس عليه .

وأنشدني من لفظه لنفسه القاضي شمس الدين محمد بن داود ابن الحافظ ناظر جيش صفد (٢) يرثيه :

لَــا غَــدا جَـوْهَرةً فــاخره فعجّـــل السير إلى الآخره

مامات صدر الدين لكنه لم تعرف الدنيا له قية

قلت: وهو مأخوذً من قول الأول:

غرّاء قد صاغها الباري من النُطَف فردّها غيرةً منه إلى الصّدف

قـد كان صـاحبُ هـذا القبر جـوهرةً عــزّت فلم تعرف الأيّـــامُ قيتهــــا

ونشأ الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى بدمشق ، ونبغ وظهر واشتهرت فضائله ومناظراته ، ودرّس بالمدارس الكبار ، واشتهر صيته . ولَمّا دخل الناس في الجفل أيام (٢) غازان وعلماء الشام كبارهم وصغارهم ، فلم يقعد صدر الدين ثلاثة أيام حتى أعطي تدريس المشهد فيا أظن .

وكانت له وجاهة وتقدّم عند الدولة ، ونادم الأفرم وغيره ، وركب<sup>(٤)</sup> البريد إلى مصر في أيام الجاشنكير ، واجتمع هو وابن عدلان<sup>(٥)</sup> وأفتوا بأنّ الملك الناصر محمد لا يصلح للملك ، ورُمي بأنّه نظم قصيدة هجا بها السلطان ، ومن جملتها :

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « من الناس الفضلاء » .

<sup>(</sup>٢) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلى مصر أيام » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) (س): « وركب على ».

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « وابن عدلان وغيرهما .

### ما للصبي وما للملك يطلبه إن المراد من الصبيان مَعْلُوم

وعمل أعداؤه إلى أن أوصلوا القصيدة إلى السلطان ، فكانت في سولفه (۱) يخرجها كل يوم ، ويقرؤها ، وأراد الصاحب فخر الدين بن الخليلي القبض عليه تقرّباً إلى الملك الناصر ، فلما أحسّ بذلك هرب هو إلى السلطان ، وجاء إليه وهو على غزّة ، حكى قاضي القضاة جلال الدين القزويني ، قال : « بينما أنا جالس عند السلطان بغزة فإذا بالأمير سيف الدين بكتمر الحاجب قد دخل ، وقال : ياخوند صدر الدين بن الوكيل فقال : يحضر فلمّا دخل به بكتمر الحاجب قال له : بس (۲) الأرض ، فقال : مثلي فقال : مثلي الأرض إلا لله تعالى . فقال <sup>(3)</sup> : فجمعت ثيابي لئلا تلحقني طراطيش (۹) دمه ، لما نعلمه من أنفاس السلطان فيه ، فقال له : والـك ، أنت فقيه تركب على البريد ، وتروح من دمشق إلى مصر لتدخل بين الملوك وتغير الدول وتهجوني ؟ فقال : حاشي لله ياخوند ، وإنما أعدائي وحسّادي نظموا ما أرادوا على لساني ، ولكن هذا الذي قلته أنا ، وأخرج قصيدة تجيء مئة (۱) بيت ، وأنشدها في وزن تلـك ورويّها ، فأعجب السلطان وعفا عنه (۷) .

قال جلال الدين : ولما أصبحنا وسارت العساكر والجيوش والسلطان رايح وإلى جانبه صدر الدين بن الوكيل ، فتعجبنا من ذلك ، ولما عاد إلى مصر ، وطلبه (^) من

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي ( س ) : « سواقه » ، ولم نهتد إلى مراده .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « بوس » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) ، وفي الدرر: « لا » .

<sup>(</sup>٤) (س): «قال».

<sup>(</sup>٥) أي رذاذ عامية .

<sup>(</sup>٦) (س)، والدرر: « مئتي ».

<sup>(</sup>٧) قوله: « فأعجب ...عنه » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>A) ( س ) : « وطلبه السلطان إلى مصر » .

حلب ، عظّمه السلطان (١) ، كان إذا رآه وعليه الخلعة يقول : الله ! إن هذا صدر الدين  $|\vec{Y}^{(1)}|$  شكل مليح مُجمّل (٢) التشاريف التي يلبسها .

وقد جرى له مع السلطان في قضية البكري (٢) ما جرى ، وخلصه منه بعدما أمر بقطع لسانه . وقد ذكرت ذلك في ترجمة البكري .

وباشر بدمشق مدارسها الكبار ، ودار الحديث الأشرفية والشامية البرّانية والجوانية والعذراوية ، والخطابة بالجامع الأموي ، ولكنه لم يُصَل في الحراب إلا يومين ، حتى قام الشيخ تقي الدين بن تبية وغيره من للتعصبين عليه حتى عزل ، وأثبت قاضي القضاة شمس الدين الحريري محضراً بعدم أهليته للخطابة .

وكان الشيخ صدر الدين في القاهرة لما توفي زين الدين الفارقي خطيب الجامع الأموي في تاريخ وفاته على ما يأتي في ترجمته ، وكان الأفرم غائباً في الصيد ، فلما عاد عين الشامية ودار الحديث للشيخ كال الدين بن الشريشي ، وعين الناصرية للشيخ كال الدين بن الزملكاني عوضاً عن ابن الشريشي ، وعين الخطابة للشيخ شرف الدين الفزاري ، وأمر و بالإمامة والخطابة ، فباشر وخطب جمعتين ، ولازم الإمامة عشرة أيام ، فوصل البريد يوم الاثنين منتصف شهر ربيع الأول سنة ثلاث وسبع مئة (٤) ومعه توقيع بجميع جهات الشيخ زين الدين للشيخ صدر الدين بن الوكيل مضافاً إلى مابيده من المدرستين ، فشق على الناس خروج الشيخ شرف (٥) الدين من الخطابة بعد مباشرته وكاله وصلاحه وجودة قراءته وحُسن أدائه (١) ، ووصل الشيخ صدر الدين بعد ذلك على البريد ، وسلم على الأفرم بالقصر ، وحضر إلى الجامع ، ودخل إلى دار الخطابة ، وهناه

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والدرر : « يجمل » .

<sup>(</sup>٤) علي بن يعقوب بن جبريل ( ت٧٢٤هـ ) .

<sup>(°)</sup> البداية والنهاية : ٢٨/١٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « زين » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والبداية والنهاية ٢٨/١٤ .

الناس على العادة ، وصلّى بالناس العصر ، وبقي يومين يباشر الإمامة ، فأظهر جماعة التألم من خطابته ، واجتمعوا بالأفرم ، فنعة من الخطابة ، وأقرّه على المدارس الثلاثة . ثم إنه وصل (١) توقيع بالخطابة للشيخ شرف الدين من القاهرة . ثم إن الشامية البرانية انتزعت منه أيضاً للشيخ كال الدين ابن الزملكاني .

وفي أيام قراسنقر ونيابته على  $^{(Y)}$  دمشق قام على صدر الدين جماعة من الفقهاء ، ونازعوه في المدارس التي بيده ، وحصل له من قراسنقر أذى كثير  $^{(Y)}$  ، وخاف على نفسه منه ، فتوجه إلى قاضي القضاة تقي الدين الحنبلي ، وطلب منه الحكم بإسلامه ، وحقن دمه ، و إسقاط التعزير عنه ، والحكم بعدالته واستحقاقه المناصب [ فحكم له بذلك  $^{(2)}$  ، ثم ورد المرسوم من مصر بعزله من سائر جهاته ، ويقي  $^{(0)}$  بطالاً .

ولَمّا فرغ شهر رمضان سنة عشر توجّه إلى حلب ، وأقبل عليه أسندمر نائب حلب إقبالاً زائداً ، وطلبه يوماً قبل صلاة الجمعة ، وسأله عن تفسير قوله تعالى : ﴿ وَالنَّجِم إِذَا هَوَى ﴾ (١) فقال : الوقت يضيق عن هذا ، لأن هذه الآية يحمل تفسيرها ثلاثة أيام ، فوهبه نسخة مليحة ( بأسد الغاب في ذكر الصحاب ) لابن الأثير (١) ، وأقام بحلب عشرة أشهر فقال : الذي حصل لي من مكارمات الحلبيين في هذه المُدّة أربعون ألف درهم . ولَمّا جاء أرغون الدوادار إلى حلب كان عنده ربعة مليحة إلى الغاية (١) فقد مها له ، فقال أرغون " : ياشيخ هذه ما تصلح إلا للسلطان ، وإذا عدت إلى مصر

<sup>(</sup>۱) (س): «ثم عاد وصل».

<sup>(</sup>٢) (س): « في » ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كثيراً » ، وأثبتنا ما في ( س) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) ، وعبارة الدرر : « ففعل » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) زيادة : « بدمشق » .

<sup>(</sup>٦) النجم : ١/٥٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « لابن الزبير » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>A) في ( س ) زيادة : « وهبها له أسندمر » .

<sup>(</sup>٩) ليست في ( س ) .

ذكرتُها للسلطان الملك الناصر (۱) ، وطلبتك فوفي له بما وعده ، ودرّس بمصر بالمشهد الحسيني وبالزاوية المعروفة بابن الجيزي ، ولَمّا قدم مصر [ في الجفل ] (۱) أفهم أمراء الدولة أنّه ليس في مصر مثله ، وادّعى علماً كبيراً (۱) ، وطلب المناظرة ، وحضر الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، وكان صدر الدين قد رتب شيئاً ، فلما شرع فيه قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد : هذا كلام مُعَبًا (١) ، وقال : يقرأ شخص آية فقرأ شخص آية ، وذكر الشيخ سؤالاً ، فشرع صدر الدين يتكلم ، فانتدب له عز الدين النمراوي ، فقال له الشيخ تقي الدين : التزم (۱) هذا ياغر ، هذا جيد ، وانفصل المجلس ، والشيخ صدر الدين مغلوب .

ولما عاد إلى القاهرة بعد مجيء الناصر من الكرك ولاّه السلطان الملك الناصر تدريس الناصرية بين القصرين ، وهو<sup>(1)</sup> أول من درّس بها ، وجهّزه السلطان الملك الناصر رسولاً إلى مهنّا ، فقال : حصل لي في هذه السفرة ثلاثون ألف درهم . وأظنه توجّه إليه مرتين في سنة ثلاث عشرة (٧) ، وجمع كتاب ( الأشباه والنظائر )(٨) ومات ولم يحرره ، فلذلك ربما وقعت فيه أغلاط . قال مولانا قاضي القضاة تاج الدين السبكي مثل حكايته عن بعض الأمّة وجهين فيا إذا كشف عورته في الخلاء زائداً على القدر الختاج هل يأثم على كشف الجميع أو على القدر الزائد . وهذا لم نره في كتاب ويشبه أن تكون زلة قلم إلى غير ذلك .

<sup>(</sup>١) قوله : « الملك الناصر » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) ، وفيها : « الحفل » ، تصحيف ، وقد مرّت .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « كثيراً » .

<sup>(</sup>٤) أي: مهيّاً ومجّهز.

<sup>(</sup>٥) (س): «أكرم»، والدرر: « الزم».

<sup>(</sup>٦) (س): «فهو».

<sup>(</sup>Y) ( س ) : « وسبع مئة » .

<sup>(</sup>A) في الفقه ، كا في الوافي .

وكان شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي الشافعي رحمه الله تعالى يثني (١) عليه ويقول: فاضل عصره (٢) . قال: دخلت عليه في المرض الذي توفي فيه رحمه الله تعالى ، فقلت له: كيف تجدك ؟ وكيف حالك ؟ فأنشدني:

ورجعت لاأدري الطريق من البكا رجعت عداك المبغضون كمرجعي (٢) وكان ذلك آخر عهدي به .

وقال القاضي شهاب الدين بن فضل الله: كان ابن الوكيل عارفاً بالطب (٤) علماً لاعلاجاً ، فاتفق أن شكا إليه الأفرم سوء هضم ، فركّب له سفوفاً ، وأحضره ، فلما استعمله أفرط به الإسهال جداً ، فأمسكه مماليك الأفرم ليقتلوه ، فأحضر أمين الدين سليمان الحكم لمعالجة الأفرم ، فعالجه باستفراغ بقيّة المواد التي اندفعت ، وحركها الشيخ صدر الدين ، وأعطاه أمراق الفراريج ، ثم أعطاه المُقبّضات حتى صلحت حاله . ولما عاد الأفرم إلى وعيه سأل عن الشيخ صدر الدين بن الوكيل ، فأخبره الماليك ما فعلوه به ، فأنكر ذلك عليهم ، وقال : أحضروه ، فلما حضرقال : ياشيخ صدر الدين جئت أروح معك غلطاً (٥) ، وهو يضحك . فقال له سليمان الحكم : يما صدر الدين اشتغل بفقهك ، ودع الطب فغلَط الفتي يُستدرك ، وغلَط الطبيب ما يستدرك ، فقال الأفرم : صدق لك لا تخاطر . ثم قال لماليكه : مثل صدر الدين ما يَتّهم : والله الذي جرى علية من الذي جرَى عليّ ، وما أراد والله إلا الخير . فقبّل يسده ، وبعث إليه الأفرم لَمّا انصرف جملة من القماش والدراهم .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « يعظمه ويثني » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « ويقول ... عصره » ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « ورجعت » ، وفي الأصل : « المبغضين » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وفي السدرر : « المغضبون » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « بالطبّ والأدوية » .

<sup>(</sup>٥) عبارة الوافي : « جئت تروحني غلطاً » .

وأخبرني أيضاً قال : كان الشيخ تقي الدين بن تيمية يقول عنه : ابن الوكيل ما يرضى (١) لنفسه أن يكون في شيء إلا غاية ، ثم يُصدّد أنواعاً من الخير [ والشر ] (٢) فيقول : كان في كذا غاية ، وفي كذا غاية . انتهى .

قلت  $^{(7)}$ : وكان فيه لعب  $^{(3)}$  وله و ، ومع ذلك فحكى لي عنه جماعة بمن صحبه ونادمه في خلواته أنهم إذا فرغوا من حالهم قيام وتوضأ ولبس قياشاً نظيفاً وصلى وبكى ومرَّغ وجهه على الأرض والتراب ، وبكى حتى بل  $^{(6)}$  لحيته بدموعه ، واستغفر وسأل الله  $^{(7)}$  التوبة والمغفرة ، حتى قال بعضهم : لقد رأيته قد قيام من سجوده ولصق بجدار الدار كأنه أسطوانة ملصقة . وكان إذا مرض غسل ديوانه .

وكان قادراً على النظم من القريض والموشح والزجل والبلّيق والـدوبيت والمواليّا والكان وكان ، لا يفوته شيء ولا يعجزه ، وهو في جميع هذه الأنواع مطبوع ، لـه غوص على المعاني ، ومع ذلك فكان ينتحل أشياء ويدّعيها .

حكى لي شيخنا الحافظ ابن سيد الناس ، أنشدني مرّةً قصيدةً عينيّة منها قوله (٧): ياربّ جَفني قد هجاه هجوعه

ومنها :

يارب بدر الدين غاب عن الحي فتى يكون على الخيام طلوعه (٨)

<sup>(</sup>١) في ( س ) والوافي : « ما كان يرضي » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قال » . وأثبتنا ما في ( س ) وما يتفق مع مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) · (س) : «علم » ،

<sup>(</sup>٥) (س ) والوافي : « يبل » .

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « ويستغفر ... ويسأله » .

<sup>(</sup>٧) في (س) زيادة : « أؤلها » .

<sup>. «</sup> التم » : (س) (۸)

قال : ثم إني اجتمعت بالشهاب العَزازي ، وأنشدته إياها ، فقال : هذه لي ، وأنشدني إياها من أولها إلى آخرها . انتهى .

قلت : ولما عمر السلطان الملك الناصر محمد القصر الأبلق بقلعة الجبل دخل إليه الشيخ صدر الدين ، وأنشده :

لولاك ياخير من يمشي على قدم خاب الرجاء وماتت سُنّة الكرم منها:

بَنَيْتَ قصراً قضى بالسعد طالعه قامت لهيبته الدنيا على قدم

وهذه القصيدة بمجموعها لابن التعاويذي ، وهي في ( ديوانه ) ، وإنا ابن التعاويذي قال : « بنيت قصراً » .

وشاع عنه أنه كان ينظم الشاهد على ما يدّعيه في الوقت وينشده ، من ذلك قال شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى عنّ أخبره قال : ادعى ابن الوكيل يوماً في الطائفة المنسوبة إلى ابن كرّام أنهم الكرامية \_ بتخفيف الراء \_ فقال الحاضرون : المعروف فيهم بتشديد الراء ، فقال : التخفيف ، والدليل عليه قول الشاعر :

الفقه فقسة أبي حنيفة وحده والدين دين محسد بن كرام واسترت هذه الحكاية في ذهني ، وأنا لا أشك في أنه وضعه ، فما كان بعد مدة (١) ظفرت ببيتين من شعر المتقدمين وأولها :

إن الــــذين مجهلهم لم يقتــدوا في الـدين بـابن كرام غير كرام (٢)

<sup>(</sup>۱) (س): «مدّة مديدة».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « لا يعتدوا في الدين » .

فاستغفرت الله تعالى من ذلك الخاطر ، وسألت الله تعالى لـه المغفرة والرحمة ، وكان ظفري بهذين البيتين في سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، وما يبعد أنه كان يجازف في النقل وأخذه .

قيل : إنّه دخل إلى الأفرم يوماً ، وقال : ياخُوند أنا أنقل للأسد ثلاثة آلاف اسم .

قلت : وهذا مبالغة عظيمة ، والذي وقفت أنا عليه في مجموع للأسد خمس مئة اسم ، ولولده الشبل ثلاث مئة اسم الجملة ثمان مئة اسم .

والجيّدُ من شعره طبقة عليا ، على أن شعره يقع قيه اللحن الخفي ، على أنه بلغني عن مجد الدين التونسي أنه قال يوماً : ما اجتمعت بالشيخ صدر الدين إلا واستفدت منه فائدة في العربية ، ولَمّا توجه إلى حلب وجد شيخنا علم الدين طلحة (المستحضراً للعربية جيداً ، لكنه كان يعرف ( الحاجبية ) و (شروحها ) ، وهي دائرة ضيقة ، فأخذ الشيخ صدر الدين (شرح السيرافي ) ( لكتاب سيبويه ) ، وأخذ يطالعه وينقل منه ماطم طلحة ، وغطاه . وسبب اللحن الخفي الذي كان يقع له إغا اشتغل بالنحو وهو كبير السن ، والنحو علم صغر يحتاج إلى أن يمتزج باللحم والدم ، وأنشدني كثيراً من شعره (۱) الشيخ شهاب الدين العسجدي (۱) ، وقال : كنت معه . وكانت ليلة عيد ، فوقف له فقير ، وقال : شيء لله ؟ فالتفت إليّ وقال : إيش معك ؟ فقلت : مئتا درهم . فقال ادفعها إلى هذا الفقير . فقلت له : يا سيدي الليلة العيد ، وما معنا ما ننفقه غداً . فقال لي : امض ا إلى القاضي كريم الدين ، وقل له : الشيخ يهنئك بهذا العيد . فدفع إليّ ألفي درهم ، وقال : هذه للشيخ ، وكأنّه يعوز نفقة في هذا العيد ، ولك أنت

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شعر » ولا تستقيم ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) أحمد بن محمد بن عبد الرحمن ( ت٧٥٧هـ ) . الشدرات : ١٨٤/٦ .

ثلاث مئة درهم ، فلما حضرت بالدراهم من عند كريم الدين إلى الشيخ ، قال : صدق رسول الله عليه ، الحسنة بعشرة ، هذه (١) مئتان بألفين .

وكان هذا شهاب الدين العسجدي والقاضي علم الدين سليان بن إبراهيم المستوفي ، وكانا به خصيصين ، وحكيا لي عن مكارمه وعن صدقاته وبره للفقراء والصالحين أمراً عظيماً (٢) ، وحكى لي عن أوائل عشرته أنها تكون في غاية اللطف والإقبال الزائد على صاحبه ، ثم إذا طالت استحال ، ولهذا قال فيه بعضهم :

وداد ابن الوكيل له مثال كلبّا دين جُلّق في المالك (۱) في المالك في

وجمع موشحاته ، وساه ( طراز الدار ) ، وهذه تسمية بديعة ، قلب فيها [ تسمية ] موشحات ابن سناء الملك ، لأنه سمي ديوانه ( دار الطراز ) .

ومن شعره ـ وهي من غرر قصائده :

في الخر لا فِضَّـــة تبقى ولا ذهب وجة جميل وراح في المدجى لهب (٥) أيدي سقاة الطلا والخرَّد العرَب

لينذهبوا في ملامي أيّة ذهبوا والمال أجمل وجمه فيمه تصرفه لاتماسفن على ممال تمزّقه

<sup>(</sup>١) ليست في (س) والوافي.

<sup>(</sup>٢) ماوقع في الأصل من قوله: « وكان هذا شهاب .. » حتى ههذا بادي الركاكة واضطراب العبارة . والذي في ( س ) هو: « وأنشدني كثيراً من شعره الشيخ شهاب الدين العسجدي والقاضي علم الدين سليان بن إبراهيم المستوفي ، وكانا به خصيصين ، وجكيا لي عن مكارمه وعن صدقاته وعن برّه للفقراء واعتقاده في الصالحين أمراً عظياً » ، ووقع كذلك اختلاف بين الأصل و ( س ) في ترتيب بعض أجزاء النص هينا .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « له شبيه بلبادين » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) هذا البيت ليس في الوافي .

إلا وَعرّوا فوادي الهم واستلبوا فم عُجْبي لها وازداد لي العجب والتبر منسبك في الكأس ينسكب (١) وكل ما قيل في أوصافها كذب (٢) يعود في الحال أفراحاً وينقلب (١) وفوقها الفلك السيّار والشهب (١) وطوفها فلك والأنجم الحبّب بالخس تقبض لا يحلو لها الهرب فحين أعقلها بالخس لا عجب

في كسوا راحتي من راحها حللاً راح بها راحتي في راحتي حصلت أن ينبع الدر من حلو مناقته وليست الكيما في غيرها وُجدت قيراط خمر على القنطار من حزن عناصراربع في الكأس قد جُليَت ما الكأس عندي بأطراف الأنامل بل شَجَجْتُ بالماء منها الرأس موضحة

قلت: لولم يقل الشيخ صدر الدين من الشعر إلا هذا البيت لكان قد أتى بشيء غريب نهاية في البديع ، لقد غاص فيه على للعنى ، ودق تخيّله فيه ، وهذا شعر فقيه .

وإن رأوا تركها من بعض ما يجب فعند بسط الموالي يحفظ الأدب

ومــاتركت بهـــا الخمس التي وجبت وإن أقطب وجهي حين تبسم لي

قلت: وهذا البيت أيضاً بديع المعنى دقيقه ، وقد اعتذر عن تقطيبه بأحسن عذر ، وأوضحه ، وقد أشار إلى ذلك الشعراء وقبحوا فعله قال ابن أبي الحديد:

وعلى جماع الكاس كس رك، فالقطوب من الدّنس ضحكت إليه وقسد عبس

بـــــالراح رح فهي المن لا تلقه للن ببش الا تلقه الصهباء من النصف الصهباء من

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « منسكب » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « في أبوابها » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي: « يعيد ذلك أفراحاً » .

<sup>(</sup>٤) (س) والوافي: « قد جُمعت » .

«ذهب الرّقاد فيا يُحَسّ»(١)

إذا سكرت فغنً لي: وماأحسن قول ابن رشيق:

وقَلَ على مسامعه كلامي كا قطبت في وجه المسام

أحب أخي وإن أعرضت عنـــه ولي في وجهـــه تقطيب راضٍ رجع القول إلى تتمة أبيات ابن الوكيل:

لحاظها للأُسُود الغُلْب قد غلبوا من فوق ساقية تجري وتنسكب تُخْشَى الأهلّة والقضبان والكثب قف لي عليها، وقل لي هذه الكثب<sup>(۱)</sup> لكن مسذاقته للريق تنتسب لقد حكيت ولكن فاتك الشنب<sup>(1)</sup>

عاطيتها من بنات الترك عاطية هيفاء جارية للراح ساقية من وجهها وتشيها وقامتها ياقلُب أردافها مها مررت بها تريك وجنتها ما في زجاجتها تحكى الثنايا الذي أبدته من حَبَب

قلت : في هذه الأبيات تضين أعجاز أبيات من القصيدة البائية التي لابن الخيى ، وأولها :

يا مَطْلباً ليس لي في غيره أرب إليك آل التقصي ، وانتهى الطلب (٥) وقد ذكرت القصيدة وما قيل في وزنها ، وواقعتها بين ابن الخيمي وابن إسرائيل في

نام الخليّ فيا أحسّ رقيادي والهمّ محتضر ليديّ وسياري انظر ، المفضليات : ٢١٦ .

- (٢) في الأصل : « رأس المدام » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .
  - (٣) بعده زيادة في ( س ) ، والوافي :

وإن مررت بشعر فوق قامتها بالله قبل لي كيف البان والعذب

- (٤) في الأصل : « التي أبدته » ، وأثبتنا ما في الوافي . والبيت ليس في ( س ) .
- (٥) في الأصل : « التقضي » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي في ترجمة لبن الخيمي ، واسمه محمد بن عبد للنعم ( ت ١٨٥٠ هـ ) .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى مطلع قصيدة للأسود بن يعفر:

ترجمة ابن الخيي في (تاريخي الكبير)(١).

ومن شعره صدر الدين رحمه الله تعالى :

سرى وستور الهم بالكاس تُهتكُ فعاطيت كاساً، فحيّا بفضلها أرقت دم الراووق حسلاً لأنني وسالت دموع العين منه وكلّا وزوَّجت بنت الكرم بابن غَامة

وساكن وجدي بالغناء يُحرك ومازج ذاك الفضل ريق مُمَسَّكُ رأيت صليباً فوقه، فهو مشرك بكى بالدّما مما جرى منه أضْحَك فصح على التعليق والشرط أملك (٢)

وهذه القصيدة طويلة ، ولكن هذا أحسنُ مافيها .

وقال أيضاً :

ياليلة فيها الأمان والمنى لا تقصري فالصبح قد شربت وقال أيضاً:

غازِلُ وخُد من نرجس من لحظه واحدر إذا بعث السلام إليك من قلت : أخذه من قول الأول :

وكلمــــا أطلبــــه تهيّــــا مــدامــة عنقــودهـــا الثريّـــا<sup>(٢)</sup>

منشــور دمــع كلّهن نظـــامُ نبت العِــذار فــامُ

سبب والنساس كوام والسبة والسبدي أهوام

<sup>(</sup>١) الوافى : ٥٠/٤ وما بعدها . وانظر فوات الوفيات : ٤١٣/٣ ـ ٤١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « غدامة » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «عقودها»، وأثبتنا ما في (س).

وقال دوبيت :

كم قال معاطفي حكتها الأسلُ الآن أوامري عليه حكت وقال أيضاً:

عانقت وبالعناق يُشَفَى الوَجد من أخمصه لثما إلى وجنته وقال أيضاً:

بكف الثريا وهي جَدْمًا تقاس لي ولو ذرعوها بالندراع لما انتهت قلت: أخذه من قول الأول:

كأن الثريا راحة تشبُر الــدجى فَلَيْ ـــلُّ تراه بين شرق ومغرب

راح بها الأعمى يرى مع العمى الخر الخر اللأقدام قلب دائما وقال :

كأنسا البدر خلال الساطراز تِبْر في قبرارق

والبيض سَرَقن ماحوت للقل البيض تُحَدد والقنا تُعْتقل (١)

حتى شُفِي الصبّ ومات الصّدُ حتى اشتكت القضب وضجّ الورد

شقاق دجًى مُدّت من الشرق للغرب في اتنقضي ياليل أو ينقضي نحبي

لیعلم طــــال اللیـــل أم قــد تعرضـــا يُقــاس بشبر كيف يُرجى لــه انقضــا

وهاك بُرهاناً على هني النَح (٢) والحدَق انظرها تجد قُلْبَ القدح (٣)

من فـــوق غيم ليس بـــــالكاب من تحتـــــه فروة سنجـــــاب

<sup>(</sup>١) في الوافي ، والنجوم : « عليهم » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « للدح » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « دائم » . وقلب أي مقلوب كلمة ( قدح ) .

وقال:

وعــــارضّ قــــد لام في عــــارض وقــــائــل قــــد كبرت ذقنـــــه

وقال :

شب وجـــدي بشــــائب كلّما شــــــاب ينحني

وقال في مليح به يَرَقان :

رأيت في طَرف المال المال المال حسناً

فقلت: لا أفكر في ذقى الله الله

وط\_\_\_اعن يطعن في سنّــــه

سَبَى فــــــؤادي فقلت: مهـــــــلا العفـــو من سيفــــــك الحَــــلا (٢)

قلت : هو مثل قول الوَدَاعي ، وقيه زيادة :

قال قوم: قد شانه يرقان قُلْتُ: أخطاتم وحاشى وكلا إنا الخدة واللواحظ منه مصحف مُدنة هب، وسيف محلى

ذكرت أنا هنا باليرقان ماقلته ، وقد حصل لي يَرَقـان ، وطوّل في مـدتـه في سنـة خمس وخمسين وسبع مئة :

أمرضت مني الجسم والنفسي أمرضت مني الجسم والنفسي أرب

يا يرقاناً زاد في مكته أبدلتني بالدال سينا وما

...

وقلت أيضاً:

<sup>(</sup>۱) (س): «قد طلعت».

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « مليك الأنام » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بالدال شيئاً » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

عِثل الأسقام لم تظهر حتى كأني من بنى الأصفر صَفّرني ذا البرقان النوادي وقلت:

تسر وأعفاني زمانا وعافاني ولم يُرقــان مثـلَ ذا يرقـاني تصدق خلاني على بصحة وقلت من أبيات:

ويرتني بري المدى القاطعات نرجس للنف\_\_\_وس غير م\_\_\_وات قد غدا ناظراً بعين البُزاة مـــاتري علّتي التي قـــد عرتني فصف اري هـ ذا وأبيض شيبي ثم عنددي تشبيه شيى بتم

ومن شعر الشيخ صدر الدين ـ وهو عجيب ـ:

إذا قلت أدناني يضاعف تبعيدي وكم قالها أيضاً ولكن لتهديدي

وبي مَن قسا قلبـاً ولان معــاطفــاً أقرّ برقِّ إذ أقــول أنــــا لَـــــهُ

قلت: من أعجب ما مربي أن الباخرزي في ( دمية القصر ) لما ذكر في ترجمة الفقير أبي نصر عبد الوهاب المالكي أورد فيها قول الشيخ أبي عامر الجرجاني :

وهل لي رجاء سوي ذلكا

وقال أنا لك يابن الوكيل

أيها الـواقف أنعم النظر فيما أوردتـه ، وتعجب من هــذا الاتفــاق ، كـون صــدر الدين بن الوكيل أخذ هذا المعنى الذي له من قول الجرجاني ، والجرجاني أتى بالقول الموجب في بيتيه خفياً ، لأنه قال : « غضب ، وجرّد المرهف » ، وقال : « أنا لك

<sup>(</sup>١) في الوافي : « باتكا » .

يابن الوكيل، وهذا (۱) بقرينة تجريد المرهف تهديد (۲) ، فقلب الجرجاني، وقال عوجبه، ونقله إلى التمليك، فأخذه صدر الدين، وأتى به واضحاً جلياً صريحاً ظاهراً، ومحل التعجّب قوله: « أنا لك يابن الوكيل » ، كأن هذا المعنى قال: « أنا لك يابن الوكيل » الوكيل » تنظمني فتجيء أحسن وأبين، وتكون أنت أحق بي من الجرجاني، وهذا الوكيل » تنظمني فتجيء أحسن وأبين، وتكون أنت أحق بي من الجرجاني، وهذا اتفاق غريب (۲) إلى الغاية، مامر بي مثله، والظاهر أن الشيخ صدر الدين لَمّا وقف على هذا المعنى تنبّه له (٤) [ فكان له ] (٥) ، وهو به أحق، وهذا المعنى قد ابتكره الجرجاني أبو عامر، وترك فيه فضلة، فجاء الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى، وأخذه وجوّده، ولم يبق لأحد معه مطمع إلى زيادة، ولا مطمح (١) في إفادة، وما بقي الأ الاختصار فقط (١) ، فلهذا قلت أنا فيه مختصراً :

قـــال حبّي أنـــالَـــة ولكم قلتُ سرمـــــدا أنـــا للملـــك قلتهــا وهــوللغيــظ هــــدا

وقال الشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى :

وتقذفها عَبْرة هاميه تجيء إلى عبدك العافيه لأجل سوالفك الغاليه فيا «ليتها كانت القاضيه» (٨)

معطّف على مهجـة ظـاميـه فقـد طـال سقمي، فقـل لي متى وأرخصت دمعي يـوم النـوى فصبراً على مـاقضى لم أقـل

<sup>(</sup>۱) (س): « وأخذ ».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « لفظ تهديد » .

<sup>(</sup>٣) (س) والوافي : « عجيب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « به » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) - زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) ( m ) والوافي: « مطمح ... ولا مطمع » .

<sup>(</sup>V) ( س ) والوافى : « إلا اختصار ألفاظه فقط » .

<sup>(</sup>A) اقتباس من سورة الحاقة : ۲۷/٦٩ .

ونحن عبيـــــدك ذُبنــــا أسى فقـــال : بعيني أقيـــك الردى فقننَّف سمعي بهــــذا الحـــديــ فيــاك الهــوى فيــا عــاذلي لــو دعـــاك الهــوى

فرفقاً على رقة الحاشية فقلت: على عينك الواقيسة ثقلت: على عينك الواقيسة ث فما ذكرت قرطها مارية (١) لقد كنت تسمع ياساريه (٢)

واشتهر شعر الشيخ صدر الدين في حياته كثيراً ، وتناقله الناس ، وتداولوه ، ومّا اشتهر له من الموشحات قوله يعارض السرّاج الحّار ، وهو :

ما أخجل قدّه غُصُون البانُ بين الـــورق إلاّسلب المهامع الغزلان سود الحدق (٣) قاسوا غلطاً من حاز حُسن البشر

بالبدر يلوح في دياجي الشُّعر

لاكيد ولاكرامة للقمر

الحبّ جمالُه مدى الأزمان معناه بقي وازدادسناً وحُصّ بالنقصان بدر الأفق الحبّ جمالُه مدى الأزمان معناه والسقام من (٤) مقلته

والجنة والجحيم في وجنته

مَنْ شاهده يقول من دهشته:

هذا وأبيك فرّمن رضوان تحت الغسق للأرض يُعيذه من الشيطان ربُّ الفلق قد أنبته الله نباتاً حسنا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) مارية بنت الأرقم بن ثعلبة ، أو بنت ظالم بن وهب ، يضرب للثل بقرطيها ، يقال : خده ولو بقرطي مارية ، ولا تبعه ولو بقرطي مارية ، انظر : تاج العروس ( قرط ) ، وجمع الأمثال : ٢٣١/١

 <sup>(</sup>٢) يشير إلى القول المأثور للخليفة عمر رضي الله عنه : « ياسارية الجبل الجبل » .

<sup>(</sup>٣) (س) والوافي: «حسن الحدق».

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « في » .

<sup>(</sup>٥) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتاً حَسَناً ﴾ [آل عران : ٢٧/٣] .

وازداد على المدى سناء وسنا من جادَلَهُ بروحه ما غُبنا

قد زيّن حسنه مع الإحسان حسن الخلق لو رمت لحسنه مليحاً (١) ثاني لم يتَّفِقِ في نرجس لحظه وزهر الثغر روض نضر قطافه بالنظر

روص نصر قطاقه بالنظر قد دبّج خده نبات (٢) الشعر

فالورد حماه (٣) ناع الريحان بالطل (٤) سُقي والقد عيل ميلة الأغصان للمُعْتَنِق أحيا وأموت في هواه كمدا

من مات جوى في حبه قد سُعدا ياعاذل لاأترك وجدى أبدا

لا تعذلني فكلما تلحاني زادت حُرقي يستأهل من يهمّ بالسلوان ضرب العنقُ القدّ وطرفه قناة وحسام

والحاجب واللحاظ قسي (٥) وسهام والثغر مع الرضاب كاس ومدام

والدر منظم مع للرجان في فيه نقي قد رُصّع فوقه عقيق قاني نظم النسق

قلت: لا يخفى على الفطن ما فيه من اللحن الخفي والألفاظ النازلة ، وقد تكررت من لفظة « ثان » . ولمّا وقف الشيخ تقي الدين بن تيية على هذا الموشح وانتهى إلى قوله : يستأهل من يهم بالسلوان ضرب العنق قال : لا ياشيخ صدر الدين ، يستأهل من يقول بالصبيان .

<sup>(</sup>١) في الوافي: « شبيها » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « بنبت » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « حواه » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بالظل » .

هي الوافي : « قوس » .

وأما موشحة السراج الحّار فهي :

مُذْشِمْت (۱) سنا البروق من نعان باتت حدقي تذكي (۱) بمسيل دمعها الهتان نار الحرق مأومض بارق الحمى أو خَفَقا إلا وأهاج لي البُكا والأرقا (۱) هذا سبب لحنتى قد خُلقا

أمسي لوميضه بقلبي العان (٤) بادي القلق لا أعرف (٥) في الظلام ما يغشان غير الأرق أضي جسدي فراق الف نزحا أفنى جلدي ودَمْعُ عيني نَزَحا كم صحت وزَنْد لوعتى قد قدحا

لم تُبق (٦) يد السقام من جثاني عير الرمق ما أصنع والسلوّ مني فان والصبر (٧) بقي أهوى قراً حلو مذاق القُبل

لا(^) يُكحل طرفه بغير الكحل

تركيّ اللحظ<sup>(١)</sup> بابلي المقل

زاهي الوجنات زائد الإحسان حلو الخُلق عذْب الرشفات ساحر الأجفان ساجي (١٠) الحدق ماحط لثامه وأرخى شعرة

<sup>(</sup>١) في الأصل : « شممت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تطفي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « إلا وأجد لي الأسى والحرقا » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « بقلب عان » .

<sup>(</sup>٥) (س) والوافي: « لا أعلم».

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « تُبُدِ » .

<sup>(</sup>٣) (س) والوافي: « والوجد » .

<sup>(</sup>٨) في الوافي : « لم » .

<sup>(</sup>٩) في الوافي : « اللحظات » .

<sup>(</sup>۱۰) ( س ) : « ساهي » .

أو هز معاطفاً رشاقاً نظره ألا ويقول كل راء (١١) نظره

هذا قر بدا بلانقصان تحت الغسَق أو شمس ضحى في غُصنٍ فَيْنان غض الورق ما أبدع معنى لاح في صورته إيناع عذاره على وَجْنتِه

لما سُقى الحياة من ريقته

فاعجب لبنات خدّه الرّيحاني من حيث سُقي يضحى ويبيت وهوفي النيران لم يحترق

قلت : « لا يخفى على الناظم أن هذا أجزلُ ألفاظاً ، وأحكم من موشحة صدر الدين .

والسرّاجُ الحّار عارض بموشحته موشحة أحمد بن حسن الموصلي صاحب الموشحات المشهورة ، وهي :

مُذغَرّدت الوُرق على الأغصان بين الورق أجرت دمغي وفي فؤادي العاني أذكت حرقي لل برزت في الدوح تشدو وتنوح أضحى دمعي بساحة السفح سفوح والفكر نديمي في غبُوق وصبوح

قد هيّجت الذي به أضناني منه قلقي والقلب له من بعد صبري الفاني (٢) والوجد بقي ما لاح بريق رامةٍ أو لمعا

إلا وسحاب عبرتي قد هَمَعا

والجسم على المزمع هجري زَمَعا

بالنازح والنازح عن أوطاني ضاقت طوقي ما أصنع قد حملت من أحزاني مالم أطق قلبي لهوى ساكنه قد خفقا

<sup>(</sup>١) في الوافي : « رداء » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الغاني » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

والوجد حبيس واصطباري طلقا والصامت من سرِّي بدمعي نطِقا

في عشق منعم من الولدان أصبحت شقي من جفوته ولم يَزُر أجفاني غيْرُ الأرق فالورد مع الشقيق مِنْ خَدَّيهِ قد صانها النرجس منْ عينيه والآس هو السياج من صدغيه

واللفظ وريق الأغيد الروحاني عند الحدق حلوان على غصن من المران غضِّ رشِقِ اللَّفظ وريق الأغيد الروحاني الصّاد من المقلة من حقَّقه

والنون من الحاجب من عَرّقه واللام من العارض من علقه

قد سطّره بالقلم الريحاني ربُّ الفلق بالمسك على الكافور كالعنوان فوق الورق الملحة لمع الصلت بالإيضاح

والغُرّة بالتبيان كالمصباح

والمنطق نثر الدرّ بالاصلاح

والثغر هو الصحاح كالعقبان كالعقد بقي (١) والرَّد مع الخّلاف كالسلوان (٢) عنه خُلقي

ماأبدع وضع الخال في وجنته

خط الشكل الرفيع من نقطته قد حير إقليدس في هيئته

كالعنبر في نار الأسيل القان للمنتشق فاعجب لعبير وهو في النّيران لم يحترق

قلت: في هذه الموشحة ألفاظ تحتاج معانيها إلى مشاحّة ، وموشحة الشيخ صدر الدين على كل حال خير منها ، وموشحة الحّار خير من الاثنين .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « نقى » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافى : « للسلوان » .

وقد خطر لي أنا نظم موشحة في هذه المادة ، وقد زدت الحشوات توشيحاً ، وهي :

ما هزّ قضيب قدّه الرّيان للْمُعْتَنق إلا استترت معاطف الأغصان بن (١) الورق أفدي قرأ لم يُسق عندي رَمَقاً لما رَمَقا قد زاد صبابتی به والحُرَقا شوقاً وشَقَا لو فوق سهم جفنه أو رشقا في يوم لُقال أبطال وغيَّ تيس في غُدران نسج الخَلَق أبصرتهم في مَعْرَك الفرسان صرعى الحدق من ناظره حبائل الأشراك والإشراك كم ضلَّ بها قبلي من النُّسَّاك والفتَّاك قاني الوجنات ينتمي للقان صعب الخُلقُ إن قلت أموت في الهوى ناداني هذا يَسَقى (٢) كم جا جبينه الدجا فاقترضا صبحاً فأضا کم جرّد جفنُــه حسامــاً ونضى والصبّ فاعجب لرُضابه شف الظهآن يذكي حرقى والخد به الخال على النيران لم يحترق ياخجلة خدة الدورد في جنته من وجنته يا كسرة غصن البان في حضرته من خطرته ياحيرة (٢) بدر الم من عزّته في طُرّتهـــه لا تعتقد الأقار بالبهتان وسط الأفق أن تشبهه فليس في الإمكان مالم تُطق ماأسعد مَنْ أصابه بالحَـوَر سهم النظر

<sup>(</sup>۱) ( س ) والوافي : « تحت ».

<sup>(</sup>٢) أي : هذه شريعتي ، واليسق تعني القانون في المغولية .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « ياحسرة » ، وفي الوافي و ( س ) : « بدر الأفق » .

مَا أنعم من يصليه نار الفكر طور العُمرِ أو قيّده الحب بقيد الشَّعر عند السَّحر أو طوقه بذلك الثعبان فوق العنق أو بات بقفل صدغه الريحاني تحت الغَلق

قلت: والشيخ صدر الدين رحمه الله تعالى قد عارض الحّار في أكثر موشحاته، فيندر له المطلع أو حشوه، ثم إنه يسقط من الثريا إلى الثرى كقوله:

قالوا: سلا واسترد مضناه قلباً أخذا لا والذي لا إله إلا هو ماكان كذا عشقته كوكباً من الصغر أاترك الوجد وهو كالقمر

> ديباج ديباجته بالشعر زيدت طرازاً كالرقم بالإبر

لا والذي زانه وأعطاه حسناً وشذى على البرايا وإنه (۱) الله ماكان كنا ولو تقاس الكؤوس بالثغر وبالثنايا الحباب كالدرر لفضّل الثغر صحة النظر

والصَّرف في مطعم وفي عطر

لوقيس مافاق من حُمَيَّاه أو مانبذا إلى رُضابِ حوته عيناه ماكان كذا كل دمِّ الناس فوق وجنته قد سفكتها سهام مُقْلته العفو من نبلها وحدّته لو صبّ يُرْامُ كل جعبته

<sup>(</sup>۱) (س): « إنه » .

واختار من نبلها ونقّاه سهاً نفذا في الأرض من خَرقِه رَمَاياه ماكان كذا وسُودَها ياحكم (۱) خذ بيدي أمضى من البيض مع بني أسد لوقيس مافك مُحكم الزرد من كل ماضي الغروب (۲) غير صَد

إلى حسام نضته عيناه مَاضٍ شحذا على مسنن أبدته صدغاه ماكان كذا قد سلب الظبي حسن لفتته كا سبى الغصن حسن (٢) خطرته والشبس خجلى من نور طلعته والبدر في حسنه وبهجته

لوقيس أيضاً إلى محيّاه في الحسن إذاً حُفت به هالةً عـذاراه مـاكان كـذا 1701 معتبد بن عمر بن إلياس\*

شمس الدين أبو العز الرّهاوي ، ثم الدمشقي الكاتب .

سمع بمصر (صحيح) مسلم ، بفَوْت من ابن البرهان ، وسمع من النجيب ، ومن ابن أبي اليسر ، وابن الأوحد ، وطائفة . ودار على الشيوخ ، وكتب الطباق ، وسمع الكتب وروى عنه شيخنا الذهبي في ( المعجم ) .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن شهر رجب الفرد سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، وحضر جنازته قاضي القضاة جلال الدين القزويني وغيره من الأعيان .

<sup>(</sup>۱) (س): «ياحلم».

<sup>(</sup>٢) . ( س ) : « العروب » .

<sup>(</sup>۳) ( س ) : « مجسن » .

الوافي: ٢٨٨/٤ ، والدرر: ١٠٣/٤ .

# ١٧٠٢ ـ محمّد بن عس بن سالم\*

العدل الفاضل ناصر الدين بن المشهدي المصري .

سمع من غازي الحلاوي ، وخلق ، وعُني بذلك ، وكتب الطباق ، وبرع في كتابة السجلات ، وحصل منها جملة ، وأقام بدمشق مدة .

قال شيخنا الذهبي : وقد تكلموا في عدالته .

وتوفي رحمه الله تعالى كهلاً سنة بضع وعشرين وسبع مئة<sup>(١)</sup>.

# ١٧٠٣ ـ محمّد بن عمر بن محمد \*\*

الشيخ الإمام المفنّن شمس الدين بن الخباز .

قرأ بدمشق قليلاً على الشيخ مجد الدين التونسي ، ثم قرأ على القحفازي وعلى ابن قاضي شهبة . وعلى الشيخ برهان الدين ، ثم توجّه إلى حلب ، وقرأ على الشيخ فخر الدين قاضي القضاة بن خطيب جبرين شيخنا ، وعلى شيخنا علم الدين طلحة ، ثم على الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وحفظ ( التنبيه ) و ( المحتصر ) و ( ألفية ابن مالك ) و ( الجرجانية ) ، وباحث ( ) وناظر ، وأذن له ابن خطيب جبرين في الإفتاء .

كان جيد المناظرة ، فكه المحاضرة ، يستحضر كثيراً من المعقول ، ويورد جملة من المنقول ، وبحوثه متقنة محررة ، ونقوله بالأصول رياضها مزهرة .

وكان والده بدمشق خبازاً فسمت همته ، وعلت عَزْمته إلى أن دخل في عداد

الوافي : ٢٨٨/٤ ، والدرر : ١٠٦/٤ .

 <sup>(</sup>١) في الدرر أنه توفي سنة ( ٧٢٨ هـ ) .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١١٤/٤ ،

<sup>(</sup>٢) (س)، (خ): «وبحث».

الفضلاء ، وحشر في زمرة النبلاء ، وكانت يده شلاّء ، وعن البطش زلاّء - ولم يـزل مصفّراً من أفواه العروق ، ووجهه كأنه الأصيل عنـد الغروب لا الضحى عنـد الشروق ، وكانت له قدرة على الحاكاة وقوة على التكيف<sup>(۱)</sup> بمن خاصمه أو شاكاه (۲) .

ولم يزل على حالـه إلى أن جاء سيل المنيّـة على أفواه عروقـه ، وسـدّ منـه مجـاري خروقه .

وتوفي رحمه الله تعالى بدمشق في ثاني عشري ذي الحجة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وتسعين وست مئة .

وكان يُعرف في دمشق بالحلبي ، وفي حلب بالدمشقي ، اجتمعت به غَيْرَ مرّة بدمشق وحلب ، وجَرَت بيني وبينه مباحث عديدة ، وهو رفيقي في الاشتغال رحمه الله تعالى .

## ١٧٠٤ ـ محمّد بن عمر بن محمد بن عمر\*

ابن الحسن ، الشيخ الجليل الفاضل الصدر العدل إمام الدين أبو عبد الله ابن الشيخ شرف الدين أبي حفص بن خواجا إمام ، الفارسي الأصل ، الدمشقي .

سمع من جده وعمّ والده أبي بكر بن عمر ، والرضي بن البرهان التاجر الواسطي ، والشيخ جمال الدين بن مالك ، وابن أبي اليسر ، وشمس الدين بن أبي عمر ، وجماعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وقدرة على التكلف » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « بمن خاصه أو جادله أو شكاه » .

الدرر: ٢٠٤/٤ ، وفيه : « محمد بن محمد بن عمر » .

وحدث ( بصحيح ) مسلم و ( موطأ ) مالك رواية أبي مصعب عن [ ابن ] (١) البرهان .

وكان معروفاً بالكفاءة والخبرة ، وخدم في عدة جهات ، وكان كثير [التلاوة ] (٢)

توفي رحمه الله تعالى في سابع شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وأربعين وست مئة .

# ١٧٠٥ ـ محمّد بن عمر بن عبد العزيز\*

ابن ... (۳) .

الصدر النبيل الرئيس قاضي القضاة ناصر الدين لهبن قاضي القضاة كال الدين ابن قاضي القضاة عز الدين بن العديم الحنفي .

كان أولاً بحماة قاضي القضاة ، ثم إنّه نقل إلى حلب ، وتولّى حماة (٤) في شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مئة عوضاً عن جدّه .

وكان صدراً واسع الصدر ، ورئيساً يجلس من سيادته في هالة البدر ، قد وسع الناس بإحسانه ، وملك قلوبهم بلسانه ، يخدم الأكابر والأصاغر ، ولا يزال [ فوه ] (٥) بالشكر لهم يُرى وهو فاغر ، يكارم الزائرين بأنواع القاش والحلوى ، ويغدق

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والدرر.

الدرر: ١٠٦/٤ ، والذيل التام: ١٢١ ، وذيول العبر: ٢٨٦ ، والنجوم الزاهرة: ٢٥١/١٠ .

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصل . وتم ماحب الدرر نسبه وفيه : ... ابن عبد العزيز بن محمد بن أحمد بن همة الله بن محمد بن هبة الله بن أحمد بن يحيى بن زهير أبي جرادة العقيلي » . وكذلك في النجوم .

<sup>(</sup>٤) (س): قضاء حماة ».

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) ، ( خ ) .

عليهم (١) ، فلا يرون لمنّه سلوى ، وطالت مدته في حلب ، وساق إليه كلّ شاعر نفائس أمداحه وجلب .

ولم يزل على حاله إلى أن دخل ابن العديم في العدم ، وانهد طَوْد حياته وانهدم . وتوفي رحمه الله تعالى في العشر الأول من شوال<sup>(٢)</sup> سنة اثنتين وخسين وسبع مئة . ومولده سنة تسع وثمانين وست مئة .

وكان قد طلب إلى مصر ليجعل بها قاضي القضاة عندما أخرج القاضي حسام الدين الغوري ، فوصل إلى دمشق ، ثم إنه جاء المرسوم بعوده إلى حلب على حاله .

وحدّث عن الأبرقوهي وغيره .

وكتب إليه شهاب الدين أحمد بن المهاجر الوادي آشي الحنفي ، ومن خطه نقلت :

فذاك قاضي القضاة عَبْدُ يكابِ دالبرد في قساش البرد في قساش السه إذا مساالرياح هبّت غيزا ابن مساء السهاء منه ليس يرد الشتاء عند والصبر مع أنه بعين مولى واعطف عليه فانت فرع

قريضً ميثل وقي ق أشبه ببيت العتي ق عطف كغصن النقار شي ق نضواً سوى السلم لا يطيق بيت مع القبح في في في ق قد سُد من دونه الطريق من غُرّ أوصافه الشفي ق من دوحة غُصنها وريق

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : «بجوده » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « شعبان » .

<sup>(</sup>٢) المنذر بن امرئ القيس الثالث ابن النعان ، وماء السهاء أمّه . الأعلام : ٢٩٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) ( س) : « دوحه » .

لازلت مـــاعشت في نعيم أنت بـانعـامــه حقيــق جمّـلاً مــنهـا أتــانــا منــك لنُعْإنــه شقيــق

## ١٧٠٦ ـ محمّد بن عمر\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير ركن الدين البُتْخاصي الصفدي .

كان أميراً بطبلخاناه (١) في الديار المصرية ، وله مكارم ومروءة ، وفي طباعه حُريّة . يخدم أصحابه ، ويعرف حق من (١) لازم بابه ، يخدم الورّاد ، ويكرم الرّواد ، ويتجمل بين الناس ، ويُرْضي من يُقدم عليه ، ويبسط له الإيناس . تنقل في المالك ، وصَرَّفَهُ الدهر بين صُبْحِه النيّر ، ودُجَاهُ الحالك ، وقبض وسجن وامتلأ قلب الدهر عليه وشحن ، وهو صابرٌ للأقدار فيا تنوبه ، عالم أن الزمان لا تدوم حرّوبه .

ولم يزل بالديار المصرية في آخر أمره ، إلى أن انصرمت مُدّة عمره .

وتوفي رحمه الله تعالى بالديار المصرية ، وجاء الخبر بوفاته إلى دمشق في شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وسبع مئة ، وعمره ما يقارب الخسين سنة .

كان الأمير ناصر الدين قد نشأ بصفد في حياة والده ، وكان والده ركن الدين يتصرف في المباشرات السلطانية من الولايات والشد وغير ذلك ، وكان من أعيان أهل صفد ، وفي آخر عره (٢) ولي الحجبة الصغرى بصفد بإمرة عشرة ، فلمّا خرج الأمير ركن الدين بيبرس الأحمدي نائب صفد هارباً منها طالباً دمشق تبعه عسكرها وركن الدين معهم ، فناوشوهم القتال ، فجاءته طعنة حمل منها إلى صفد ، ومات بها . وتقلّبت

<sup>\*</sup> الدرر: ١٢٦/٤ ، وفيه : « الشجاعي » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طبلخاناه » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>۲) (س): «كلّ مَنْ ».

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ): «أمره».

الأيام بولده هذا الأمير ناصر الدين ، وترقى إلى أن تولى الحجبة بصفد ، ثم إنه أمسك واعتقل بإسكندرية ، في (١) واقعة بيبغاروس لما كان صحبة الأمير علاء الدين الطنبغا برناق نائب صفد ، ثم إنه أفرج عنه ، وأخرج إلى طرابلس ، ثم طلب إلى مصر ، وجُعل حاجباً صغيراً بحلب ، وفوض إليه الأمير سيف الدين شيخو نيابة ديوانه بحلب ، فاجتهد في خدمته ، وعرّ الخان المليح (١) والحمّام بجبّ السقّايين (١) بين المعرة وحماة ، ثم أضيف إليه شد (١) الخاص وشد الأوقاف بحلب .

ثم إنّه رسم له بإمرة الحجبة الكبرى عوضاً عن الأمير ناصر الدين بن شهري ، وأقام على ذلك إلى أن طُلب إلى مصر صحبة علاء الدين على البشيري ، فأعطاه السلطان بمصر إمرة طبلخاناه ، وجعله مشدّاً في العائر (٥) السلطانية بالقاهرة ، ثم إنه جهّزه في سنة إحدى وستين وسبع مئة إلى منفلوط لقبض مغلها ، فقبضه وعاد إلى القاهرة على شد العائر .

ثم إنه مرض مرضة طويلة في ذلك الوباء العام ، ووصل الخبر إلى دمشق بموته , حمه الله تعالى .

وكان رحمه الله بارًا بوالدته وإخوته وأخواته ، عفيفاً أميناً في مباشراته ، عارفاً درباً بما يتحدث فيه ، فيه كرم ومروءة زائدة (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (خ): « وفي » ، وأثبتنا ما في (س) .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ): « بجبّ السّقا».

<sup>(</sup>٤) (س): «مشدّ».

<sup>(°) (</sup>س)، (خ): «مشدّ العائر».

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « ومروءة زائدة وخير ، رحمه الله تعالى » .

# ١٧٠٧ ـ محمّد بن عمران بن عامر القطناني\*

المقرئ الحرّاني البغدادي ، الشيخ الصالح الملّقن (١) عند البرادة بالجامع الأموي بدمشق .

كان مقرئًا فـاضـلاً عـــارفــا بــالتجـويــد ، حسن الأداء ، حفــظ ( التيسير )<sup>(۲)</sup> و ( الشاطبية ) وبعض ( المقنع ) .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة عشر وسبع مئة $^{(7)}$ .

# ١٧٠٨ ـ محمّد بن عنبرجي\*\*

القان المغلي بن النوين عنبرجي المذكور .

كان صبياً من أبناء العشرين ، من أهل توريز ، لمّا قتل القان بوسعيد عنبرجي زعمت سرّيته (أ) أنها حبلى منه . فولدت محمداً هذا ،فلمّا أقبل النوين الشيخ حسن الكبير من البلاد ، وهزم جمع الملك موسى قان (أ) ، وقتل موسى ، عَمَد الشيخ حسن (1) إلى محمد هذا وأقامه في الملك ، وناب له هو وابن جوبان وزوجة جوبان ساطي (٧) بك ، وهي ابنة القان خربندا ، وتماسك الأمر أشهراً . ثم أقبل من الروم

الدرر : ١٠٢/٤ ، وغاية النهاية : ٢٢٢/٢ ، وفيها : « الوطّائي » .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « الجيد الملقن » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « التفسير » ، وأثبتنا ما في ( س ) ومصادر ترجمته .

 <sup>(</sup>٣) ذكر في الدرر أنّ وفاته سنة ( ٧٢٠ هـ ) .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٩٣/٤ ، والدرر : ١٢٦/٤ .

 <sup>(</sup>٤) في الوافي : « سريّة » ، وفي الدرر : « سريّة له » .

<sup>(</sup>٥) موسى بن علي بن بييدو ( ت٧٣٧ هـ ) ، وستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « حسن الكبير » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « شاطي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والدرر.

ولدا تمرتاش ، وأوهما أن أبهما حيّ معها ، وجعلاه في خركاة ، فهرب الشيخ حسن الكبير إلى خراسان ، ثم أهلك هذا محمد . وماج الناس واشتد البلاء والظلم والنهب ببلاد أذربيجان وافتقر من الجور جماعة ، وذلك في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة .

# ۱۷۰۹ ـ محمد بن عیسی بن مهنا\*

الأمير أخو مهنّا .

كان من أعيان أمراء آل فضل . وكان حسن الشكل ، له معرفة ودُرْبة .

توفي رحمه الله تعالى بسلميّة في يوم السبت سابع شهر رجب سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، وصلّى عليه قاضيها .

ولما كان قراسُنقر قد وصل إلى بيوت أخيه مهنا ، كان محمد هذا غائباً ، فلما جاء وبصربه قال لمهنا : أبشر يا مهنا بالإنعامات والإقطاعات من السلطان ، ففهم قراسُنقر الغَدر منهم ، فقام إلى كاملة زوج مهنا وشال ذيلها ودخل تحته ، فقالت : يا أبا محمد إن الله قد أجارك (۱) وجاءت إلى مهنا . فقالت له : إيش يتحدث عنك العربان ؟! إن هؤلاء الملوك جاؤوا إليك ونزلوا عليك ، وإنك غدرت بهم لأجل الدنيا ، فقال : الله الأحد إن الله قد أجارهم فقال محمد لأخيه مهنا : الله بيننا وبينك حرمتنا(۱) هواء الشام وطيبه .

البداية والنهاية : ١١٦/١٤ ، والدرر: ١٣١/٤ ، والشدرات : ٦٦/٦ ، وديول العبر : ١٣٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٦١/٩ .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « جارك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أحرمتنا » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

#### ۱۷۱۰ ـ محمّد بن عیسی بن عیسی\*

ابن محمد بن عبد الوهاب بن ذؤيب بن مُشرّف الأسدي الغاضري (١) الريّاني ، القاضي البليغ الناظم الناثر المفوّه شمس الدين ابن القاضي شرف الدين ابن قاضي شهبة .

رجل انقاذ له الكلام ، ونزل على حكم نثاره والنظام ، له النظم المطبوع والنثر (۲) الغزير الينبوع ، كتب الإنشاء وترسَّل ، وتوصل إلى مآربه بذلك وتوسّل ، إلا أن خَطّه كان مرجوفاً ، ولم يُعبه (۲) ذلك لأنه كان يُودعه من إنشائه قلائد وشنوفا (٤) . كتب للسرّ بحمص وغزَّة ، ونال فيها شرفاً وعزّة ، وتولى الخطابة في غزة ، فصدح على منبرها حمامه ، وأقام بمواعظة المبكيات على الناس القيامة .

ولم يزل على حاله إلى أن توارت شمسه بالحجاب ، ودعا الحركة بعدما سكن فسكت وما أجاب .

وتوفي رحمه الله تعالى في أوائل شهر رمضان سنة أربع وستين وسبع مئة عن ثلاث وخمسين سنة في طاعون غزة .

حرص عليه أهله ، وشغّلوه بالعلم ، فرأى أن رزق الفقهاء ضعيف ، فرجع إلى صناعة الكتابة ، وقال لي : أخذت كتاب ( التنبيه ) و ( العمدة في الأحكام ) وكتاباً في النحو وألقيتها في قدر والماء يغلي ، وهجرت الاشتغال بالعلم ، واشتغلت بصناعة الحساب ، وكان موجب ذلك أنّي حضرت العزيزية سنةً فحصل لي منها خمسة دراهم في

الدرر : ١٢٩/٤ ، ويدائع الزهور : ١٨٥/١/١ ، وقد خلت ( س ) من ترجمته .

<sup>(</sup>١) في الدرر: « الغضاري » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « والنظم » ، وأثبتنا مافي ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يعنه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « وسيوفا ».

تلك السنة . وباشر في جهات ، ثم إنه تعلّق بالإنشاء ، وكان النظم والنثر فيه طباعاً ، فتوجه إلى مصر ، وسعى في توقيع حمص ، فتولاه من مصر ، وباشره مع نيابة الأمير سيف الدين قلاوون في سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة ، فأقام بها قليلاً ، وانفصل منها ، وعاد إلى مباشرة الحساب ، فتولى نظر نابلس ، ولمّا توجه الأمير سيف الدين يلبغا نائب الشام إلى القدس خدمة هناك ، وبقي أمره على ذهنه ، وحضر إلى دمشق ، وامتدحه وامتدح عز الدين طقطاي الدّوادار ، فقال يلبغا : ما تريد ؟ فقال : ياخوند أكون كاتب إنشاء في دمشق بمعلومي الذي على نظر نابلس ، وتوفر معلوم ناظر نابلس ، فرسم له بذلك .

ولم يزل يكتب بديوان الإنشاء إلى آخر وقت ، ثم إنه جُهّز في سنة إحدى وستين وسبع مئة إلى غزة موقّعاً في أيام الأمير سيف الدين أسندمر الزيني ، عيّنه لذلك القاضي أمين الدين بن القلانسي كاتب السر بالشام لمّا عزل الشريف كال الدين موقّع غزة ، ولمّا كتب الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي في معنى أولاد رزق الله (۱) وعُزلُوا من صفد ، رسم بأن يكون كاتب سر بصفد في سنة اثنتين وستين وسبع مئة ، فأقام على كتابة سرّها والخطابة بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى في طاعون غزة في التاريخ المذكور .

وكان قــادراً على الهجو المقــذع ، وبيني وبينــه مكاتبــات كثيرة ، وهي مُــودعــة في ( التذكرة ) التي لي في أماكنها ، ومنها شيء في كتابي ( ألحان السواجع ) .

كتب إلى وهو بدمشق قرين جبن صرخدي أهداه لي :

يا شجاع الوجود في العلم والفض لل وشيخ الأنام في كلّ فن (۱) قد تجاسرت في الهديّة فاسمح بالتفاضي واستر بحلمك جُبني

<sup>(</sup>١) رزق الله بن عبد الله للصري ، تاج الدين للوقع ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) في الدرر : « ياشجاع العلوم والجود والفضل ... وشيخ الوجود » .

فكتبت أنا الجواب إليه:

حاش الله أن يُرى منك جبن وكريم الأقوام فهو شجاع وكتبت إلي قرين ماء ورد أهداه:

ياسيداً تجلو ثنايا لفظه ومَنْ إذا مسالَمَست عينُسه كان لكم عندي فيا قد مض والآن قد وافى فقابل كسره وعش مدى الدهر صلاحاً في الورى في نعمة وافرة مسديدة يساخير روح للعلا طساهرة

ومعاليك قد حَـوَت كل حُسْن والبخيــل الــــني تردّى لجبن

لظامئ الأكباد برداً من بَرَدُ (۱) جر الغضا من الندى الغمر برد وعد بماء الورد، لكن ماورد بالجبر لا يخجل إن جاء ورد تصلح من حال الأنام ما فسد تكتب فيها بالبقاء من حسد كم أنعشت للمكرمات من جسد (۱)

وكتب إلى ، وقد نظمت قصيدة في مديح سيدنا رسول الله عَيْكُم :

بابه ينقده في أرسانه مثبتاً فقت على حسّانه بعد ماجاء فتى غسّانه نسانه نساظر أنت ضيا إنسانه كيف مولانا على إحسانه (٢)

ياإماماً قد أتى العز إلى السور آك المطفى في عصره بحديح فيه قد جئت به إن دهراً سُدت فيه سيدي عبدك الشاكر وافى سائلاً

وكتب (٤) إليّ ملغزاً:

<sup>(</sup>۱) (خ): « فضَّله ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «طاهرة للعلا»، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « فكيف » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): «وكتب هو».

أيها الفاضل الذي هو في الفض والبليخ الذي له لطف معنى والإمام الذي له لطف خط ما المام ثاو في الأرض بين البرايا وهنو عادٍ ومكتس ثوب حسن لم تحيك ثوبه يسد ولم تحق المناب العراف أمراً وعلى العالم فابنه ياذا الرئيس المفدى وابق ماغنت الصوادح في الصب

المام والناس جمعاً وراء عجزت عن مثاله الفصحاء مجزت عن مثاله الفصحاء لم تطبق وصف نوره الشعراء (۱) وله صاحب حوته الساء عنده الصيف والشتاء سواء (۲) ويظيراً لنسجه صنعاء دة يجري وليس فيه رياء لانسات عن مقرك النعاء حولاح الضحى وولى المساء

فكتبت أنا الجواب عن ذلك ، وهو في « ديك » :

يا فصيحاً عنت له البلغاء والبليغ الذي إذا مابدا البد والبليغ الذي إذا مابدا البد نظمك المستَلدة في كل سمع أنت ألغرزت في مسمى عجيب وهدو يشي مثل الملوك بتاج ليس تُحصَى أشخاصه وهو يُحصَى وتحاشى من عِكْسِه فهو أمر وإذا ماصحفته يتبدي

وبليغاً ونَتَ له الفصحاءُ رُلديه اعتراه منه حياء (٣) هو والدرّ والأغاني سواء طائر ماحواه قط الهواء وعلى رأسه يشالُ لواء فعجيب لما يراه القضاء يتبرّا من فعله الكرماء حيواناً وقد حواه اللهداء (٤) فهو فن تحبه الأدباء

<sup>(</sup>۱) (خ): «غل خط»، وهي أشبه.

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « وهو عارٌ ملبّس » .

<sup>(</sup>٣) (خ): « والرئيس ».

<sup>(</sup>٤) يريد : « دُئُل » ، وهو ابن آوى ، والذئب .

وكتب هو إليّ من غزة:

ذكرتك والجوّ في حُلّية وبرق الدجى خافق ومَضْهُ وعرفُ الصّبا كزمان الصّبا وللبحر أفواج مصوح حَكَت وللبحر أفواج مصوح حَكَت ورمل الكثيب بتّويجه وكأس المدام مدام الصفا فهاج لذكراك عندي هوى فأضعف من همّتي قصوة وبات حديثك لي مُونساً وبات حديثك لي مُونساً فجادك صوبُ سلام امرئ سقيم إذا شاف ريّا

مكللية بيلاني النجوم كقلب مُعَنَّى عديم المجوم رقيق الحواشي ندي المجوم تراحم خيل الكفاح العقم (۱) يحاكي البُرُود حسان الرقوم كودك لو كنت فيها نديي رمى نارحر الأسى في صيبي لفقدك تُغُزَى بجيش المموم (۱) يعللني بالرحيق القديم مقيم على وده المُستقيم رجا بالعليل شفاء السقيم رجا بالعليل شفاء السقيم

يقبّل الأرض ويُنهي مالم يَخفَ من (٢) العُلوم الكريمة من مضاعفة شوقه ، ومضاعفة أسفه الذي أحاط به من تحته وفوقه ، وما يجده من التألم لانقطاع مراسيم مولانا التي تفُلَّ حدَّ الغربة بغَربها ، وتحجب عن الأنفس المكروبة والمحزونة كرّ كربها :

وقد غضبت حتّى كأنّي مدنب أروم الرضا منها وياليتها ترض أنهي ذلك إن شاء الله تعالى .

فكتبت أنا الجواب عن ذلك:

<sup>(</sup>۱) (خ): « حلت تزاحم » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل و (خ): « تعزى » ، ولعل الوجه ما أثبتناه .

<sup>(</sup>٣) (خ): «عن».

توشع من بارقات الغيوم وهاذا بجود بدر العلوم وهاذا بجود بدر العلوم ولا النزهر فيهم كزهر النجوم ينفس عني خناق الهمور مسديم لكل سرور مسديم أويْتَ إلى كَهْف والرقيم (۱) كا ابن هلال غدا في النجوم ورقّت حواشيه لابن العديم فكم في معانيك من ابن رومي (ع) ولاتم ما قلت في تيم ولاتم ما قلت في تيم واليسك فيها نسيب النسيم (۵) نسيب لنسيم أذكاري وصبري حميم (۱)

أتاني كتابك والجوقد فهدا يجود بدر الحيا وماالد كالدر بين الورى وياحشنه وافداً قد غدا ويروقفني اللفظ منه على ويروقفني اللفظ منه على وولًى الوليّ لإقبالك وأنشتُ حلاوتًه شهدةً ومثلك ما دار في دارم ومثلك ما دار في دارم وتحكي الرياض بأسطارها وبعد فالى في وحشة وبعد فالى في وحشة

يقبل الأرض وينهي ورود المشرّف الكريم ، فوقف المملوك (٧) لوروده ، وقبّل من سطره وطرسه عِذار آسِهِ ووجنة وروده ، ومتع ناظره من جنته الناضرة بحدائق.

<sup>(</sup>١) اقتباس قوله تعالى : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصِحَابَ الكَهفِ وَالرَّقيمِ كَانُوا مِن آيَاتِنا عَجَباً ، إذ أَوَى الْفِتيَةُ إلى الكَهْفِ ... ﴾ [ الكهف : ١٠٨ - ١٠ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (خ): « التخوم » ولا وجه لها. وابن هلال هو عبد الواحد بن محمد بن المسلم ، أبو المكارم الحدّث (ت ٥٦٥هـ) ، السير: ٢٩٩/٠٠ ، والدارس: ١٣٧/١ . وفيه تورية .

<sup>(</sup>٣) شهدة بنت أحمد بن فرج ، فخر النساء ( ت٥٧٥ هـ ) ، السير : ٥٤٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا ، ولا تستقيم ، وهي في ( خ ) أقرب إلى رسم : « جنّ » .

<sup>(</sup>o) (خ): بأشطارها».

<sup>(</sup>٦) (خ): « ودمعي » ، وهي أشبه .

<sup>(</sup>Y) ليست في ( خ ) ،

ذات بهجة ، وفداه لمَّا رآه بسواد العين وسُويداء للهجة ، وتحقُّق أن أبا ذر حديثه أصدق لهجة ، فلم يرتب فيا ادّعاه من الحبة ، وقال لا شُبهة في وداد ابن قاضي شهبة :

قلى لـــديـــك أظنّـــة 

فكتب هو الجواب عن ذلك:

ساق الحمامُ إلى لقائك نائحاً فاهتز قلى باهتزاز أراكسه ودعا وقد بلّ الندي أذياله وشكاكا أشكو الحمام وإنما لكن أعان على الجوى وأخو الهوى ومع الإعانة أذكر العيش الذي حتى إذا حَسَر الصباحُ قناعَة غنى وصفّ ق طائراً بقوادم فبكيت محزوناً، وقلت تَعَلَّلاً

صبّ تــذكّر نــازحــاً أوطــانــه(١) طرباً، وهيج شجوه أشجانه صُبحاً، ورصفت الصّبا أفنانه (٢) لم يُجُر مثلي بالبكا أجفانه إن عاين العاني الكئيب أعانه مازلت أفدى بالحياة زمانه وجد النهار سوره وأبانه تدنيه إن أنأت نوى جيرانه ليت الحمام أتم لي إحسانه

يقبّل الأرض وينهى ورود الجواب الكريم عما كان تهجّم المملوك من العبودية ، والأبيات التي بان بتلك المراجعة قصورها ، وتضعضع بتلاوة سور تلك العوذ الصلاحية سورها وصورها (٢) ، فقابل العبد ذلك الفضل الخليلي مسلماً إليه وعليه ، ووقف سيف ذهنه الكالُّ عنده ، فإنه ينفق مستجدياً ، ومولانا ينفق مما أفاء الله وأفاض من سعة فضله عليه ، يا أَلْفَ مولاي قد تجاسر العبد ، ولكن والله مقتبساً من أنوار فضائلك ، وتهجم ولكن ملتبساً من مبارّ شائلك ، ومع هذا فعين الله على ميم منطقك ، وحاء

في الأصل: « نائحاً » ، وأثبتنا ما في ( خ ) . (1)

<sup>(</sup> خ ) : « أعطافه صبحاً ورنحت » . **(Y)** 

في الأصل: « وسورها » ، وأثبتنا ما في (خ) . (٣)

حمايته على راء رونقك ، فإنك ، فداك الأعداء ، حُرّ غر بالجود ، ومولى بمزيّه (۱) مزيد شانه الحسود ، ومازال المملوك من ورود (۲) ذلك المثال العالي يتحلى بألفاظ شهدته ((7)) ، ويتأنّس بمعاينة الوارد عن وحيد العصر . فيا يشكو ألم وحدته ، يا محدومي ، من أين للقائل سواك أن يقول :

وأنست حلاوت ه شهدة ورقت حواشيه لابن العديم وأن يقول:

أيــــا عربيّ القريض افتخر فكم من معانيك من ابن روميّ

وإنما سبحان من جعل مفاتيح كنوز الأدب بيديك ، وصَرّفك فيا صرفك عن قبول ما أنعم به عليك ، وسؤال المملوك من الصدقات إدامة الجبر الكريم ، فإن المملوك إذا رأى كتاب سيدي شاهد معانيه من مثاله ، وتذكر مواصلة الخيرات الحِسَان بين يديه بالنشر الفائح من طي أوصاله .

فكتبت أنا الجواب إليه عن ذلك :

وافى قريضك فاستال أخا الهوى هاجت بلابله بلابل صبوتي فكأن رقم سطوره روض غيدت أخملت منه خمائل الشعراء والما السراج فا لشعلة نظمه وابن النقيب عصت عصاه فلم تسق

وثنى إلى ذكرى صباه عيانه أقدمًا وذكري العقيق وبانه قدمًا وذكري العقيق وبانه تثني نسيات الجمي أغصانه كتّاب لمّا عاينوا عنوانه نور وسود في الطروس دخانه جُند القريض وعطّلت ميدانه

<sup>(</sup>١) كذا ، والمزيّ : الظريف .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) : « من يوم ورد » .

<sup>(</sup>٣) (خ): «شهديّة »:

<sup>(</sup>٤) كنا في الأصل و (خ) ، والأشيه: « عنانه » .

وكذاك الجزار ليس لشعره والفاضل المشهور أصبح خاملاً وكذاك الجزري أنبت نثره وكذاك ابن الصيرفي لم ينتقد يامن قطعت به زماناً بالحي عصر متى أملى النسيم حديثه سجع الحمام يلسن فيجسد لي ذكراك في تغريسده ياحسرتا ليت الحمام أعاد لي

شعر وأغلق في الورى دكانه في نثره ورأى الورى نقصانه روضاً فلم يرض الورى بستانه شيئا، وعطل بعدها ميزانه سقي الحمى ورعى الإله زمانه في الروض فتصح زهره آذانه أن حركت أيدي الصبا عيدانه وأروح ريان الحشا نشوانه إحسانه فأعارني طيرانه

يقبّل الأرض ، وينهي ورود الجواب الكريم على من وَرَد ، الجسيم الفضل الذي دخل باب الأعجاز ورَد ، العميم الإحسان الذي يروي صدى من صدر عنه أو وَرد ، فتلقاه بكلتا يديه ، وضعه وشمّ أنفاسه ، ووضعه على رأسه لابل أتحف بالتاج رأسه ، وفضه عن فضل نظم رأى ملائكة البلاغة حُرّاسه ، واستجلى من طرسه ياسمينة ومن سطره آسه ، وبهت لرقم طروسه ، إلى أن قاس بالمسك الاذفر (۱۱) أنفاسه ، ونظره فإذا (۱۲) هو قد اختبا له فيه اختباله ، ومااحتى له احتاله ، وخلط جسده بجسده (۱۳) ، وعقل لسانه بحبلٍ من مسده ، وصرفني عن معارضته بالجواب ، وقال : الاعتراف بالقصور أولى وأليق بالصواب ، فأنت ومكاثرة الغائم (۱۶) ومكابرة هذه السائم ومنافحة هذه الكائم ، ومناوحة هذه الحائم ، أدخل تحت ذيل الاعتراف وقل تبختري ياديباجة البحتري ، وفُوقي النظارة يانضارة المشتري ، واخلي القلوب يا أقلامه التي نفثت السحر في العُقد ، وصولي على كتّاب هذا الزمان فقد نبّهت من هذا الفن ما أغفى ورَقَد .

<sup>(</sup>١) مسك أذفر: جيد إلى الغاية.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وإذا » ، وأثبتنا ما في (خ).

<sup>(</sup>٣) الجسد: الزعفران.

<sup>(</sup>٤) : « هذه الغيائم » .

والمملوك فقد اعترف ، ووقف على الشاطئ ولو أمكنه لاغترف ، ولكنه يدعو ببقاء هذه الفضائل ، ودوام هذه التحف التي أمسى بها فنّ الأقدمين (١) وهو متضائل ، إن شاء الله تعالى .

وفي ( التذكرة ) التي لي في أماكن متقرقة أشياء كثيرة مَّا دار بيني وبينه .

# ١٧١١ ـ محمّد بن غالب بن سعيد\*

الشيخ الإمام الزاهد الصالح البركة المحدث شمس الدين أبو عبد الله الأندلسي الجيّاني .

ارتحل في طلب الحديث ، وسمع من الرضي بن البرهان ، وابن عبد الدائم ، وطبقتها .

وجاور بمكة ، إلى أن توفي رحمه الله تعالى سنة اثنتين وسبع مئة .

ومولده بعد العشرين وست مئة (٢).

# ١٧١٢ ـ محمّد بن أبي الفتح\*\*

ابن أبي الفضل بن بركات ، الإمام المفتي المحدث المتقن النحوي البارع شمس الدين أبو عبد الله شيخ العربية البعلبكي (٢) الحنبلي .

سمع من الفقيه محمد اليونيني ، وابن عبد الدائم ، والعز حسن بن المُهَيْر (٤) ، وابن أبي

<sup>(</sup>١) (خ): « في الأقدمين ».

<sup>\*</sup> الدرر: ١٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وسبع مئة » ، سهو .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠/٢ ، والدرر : ١٤٠/٤ ، والبغية : ٢٠٧١ ، والشذرات : ٢٠/٦ ، وذيول العبر : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي وذيول العبر: « البعلي » .

 <sup>(</sup>٤) توفي نسة ( ٦٦٦ هـ ) ، كا في الإعلام للذهبي : ٢٧٨ .

اليسر ، ومن بعدهم . وعني بالرواية ، وحصّل الأصول . وجمع وخرّج ، وأتقن الفقه ، وبرع في العربية ، وصنف شرحاً كبيراً ( للجرجانية ) (١) ، وجوّده ، وأخذ عن ابن مالك ولازمه .

وحدث بدمشق وطرابلس وبعلبك ، وتخرج به جماعة ، وكان إماماً (٢) متواضعاً متزهداً ، ريّض الأخلاق حَسَن الشائل على الإطلاق ، جيّد الخبرة بألفاظ الحديث ، مشاركاً في رجاله أهل القديم والحديث ،

ولم يزل على حاله إلى أن توجه إلى القاهرة ، وانتقل منها إلى الآخرة .

وتوفي رحمه الله تعالى بالمنصورية ليلة السبت ثامن عشر المحرم سنة تسع وسبع مئة ، ودفن بمقبرة عبد الغني .

ومولده سنة خمس وأربعين وست مئة .

وكان قد توّجه من دمشق إلى القدس ، ومن هناك توجه إلى الديار المصرية ، فرض (٣) أياماً يسيرة ، ومات رحمه الله تعالى .

### ١٧١٣ ـ محمّد بن فضل الله\*

القاضي بدر الدين الموقع ، أحد الإخوة ، شرف الدين عبـد الوهـاب ومحيي الـدين يحيى .

كان قد أسره التتار في أيّام غازان ، ودخل معهم البلاد ، ومنَّ الله عليه بالخلاص من أسرهم ، ووصل إلى دمشق في يوم الأربعاء ثالث عشري جمادى الآخرة سنة أربع وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) وهي كتاب الجمل في النحو ، للإمام عبد القاهر الجرجاني . انظر : الكشف : ٢٠٣١ .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « إماماً متعبداً » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « فرض بها » .

الوافي : ٣٢٨/٤ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٥٧ ، والدرر : ١٣٧/٤ .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: وروى لنا (الأربعين الثقفيّة) عن العراقي بإجازته من السّلفي، وسمع أيضاً من فرج الحبشي والشرف الإربلي. وكان ليّن الكلمة، لطيف الجانب، من أعيان الكتّاب المتصرّفين.

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع جمادي الأولى سنة ست وسبع مئة .

ومولده سنة أربع وثلاثين وست مئة بطبريّة .

### ١٧١٤ ـ محمّد بن فضل الله\*

القاضي الكبير الرئيس الشهير فخر الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية .

كان عند أستاذه وجيها إلى الغاية ، ومكيناً من خاطره إلى النهاية ، لا يكن السلطان في الغالب من فعل ما يريد ، ولا يدع أحداً يجتمع به من أهل السر السريد ، ومن اجتمع به بغير علمه راحت روحه ، وأثخنت جروحه ، فكان للناس رحمة ، وبه كانت كل بيضاء شحمة (٢) ، والناس في أمان على أموالهم وأرواحهم ، وسمات القبول والإقبال تهب عليهم في غُدوهم ورواحهم ، نصل (١) عنده خضاب ابن حنا ، والوزير الفائزي مافاز مثله بما تمنى ، وابن السلعوس مابلغ وجاهته ، ولارأى طول مدته ولا حصل تفرّجه ونزاهته :

جـال وزارة وشهاب دَسْتِ وسائس دولة وسعيد قال

الوافي : ٣٣٥/٤ ، والبناية والنهاية : ١٥٩/١٤ ، والندرر : ١٣٨/٤ ، وذيول العبر : ١٧٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٩٥/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشريد » ، وأثبتنا ما في (س) . والسريد : الأشقى .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى المثل: ماكلّ سوداء تمرة ، ولاكلّ بيضاء شحمة .

<sup>(</sup>٣) نصل ، أي : زال وسقط .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن محمد ، سلفت ترجمته في موضعها .

تحمّ للمال للمال عب فقام فأنشطن فأخْصَبَتِ المالك بعد جدب وأنشطن فضان يك آخر الوزراء عصراً فقد وما برح الحيا قطراً وويلاً أواخرُه

فقام له قام الكال (۱) وأنشطت المالك من عقال (۲) وأنشطت المالك من عقال (۲) فقاد خُمّت به الرتب العوالي أواخرُه تنيف على الأوالي

ولم يزل في نصرة مظلوم وإنالة محروم ، إلى أن حوّمت عليه المنية ، وعَظُمت فيـه الزريّة .

وتوفي رحمه الله تعالى في نصف شهر رجب [ سنــة ]<sup>(۱)</sup> اثنتين وثلاثين وسبع مئــة . وكان عمره ثلاثاً وسبعين (٤) سنة .

وكان قد سمع من الأبرقوهي (٥) ، وانتفع [به] (١) خلق كثير في الدولة الناصرية من الأمراء والنوّاب والعلماء والقضاة (٧) والفقراء والأجناد وغيرهم من أهل الشام ومصر لوجاهته عند مخدومه ، وإقدامه عليه ، لم يكن لأحد من الترك ولامن للتعمّمين مثل إقدامه عليه .

حكى لي القاضي عماد الدين بن القيسراني أنه قبال لمه يوم خدمة ونحن جلوس في دار العدل: يافخر الدين تلك القضية طلعت فباشوش. فقبال (^): ما قلت لمك إنها

<sup>(</sup>١) في الأصل : « غبّ » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٣) (س): « وأنشطت المكارم » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « سبعاً وثلاثين » سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) وذيول العبر . وفي الدرر أنّ ولادته سنة ( ١٥٩هـ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ابن الأبرقوهي » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

<sup>(</sup>Y) في ( س ) : « والقضاة والصلحاء والفقراء » .

<sup>(</sup>A) عبارة الوافي : « فقال له » .

عجوز نحس وتكذب . قال عماد الدين : يريد بـذلـك بنت كوكاي زوج السلطـان ، لأنها كانت ادّعت أنها حُبلي .

وأمّا أنا فسمعت السلطان الملك الناصر يقول يوماً في خانقاه سِرياقوس لجندي وقف بين يديه يطلب إقطاعاً: لا تطوّل ، والله لو أنك ابن قلاوون ما أعطاك القاضي فخر الدين خبراً يعمل أكثر من ثلاثة آلاف درهم (١).

وكان قد غضب عليه في وقت عندما حضر من الكرك في المرة الثانية ، وطلب القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية من الشام ، وولاه مكانه ، وأخذ منه أربع مئة ألف درهم ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ، فأفرج عنه ، وأعيد إلى نظر الجيش شريكاً لقطب الدين في جمادى الأولى من السنة المذكورة . ولّا رضي بعد قليل عليه أمر بإعادتها عليه ، قال (٢) : ياخوند أنا خرجت عنها لك ، فابن بها الجامع الذي في موردة الحّلفاء (٤) .

وكان في آخر عمره يباشر بلامعلوم ، وأعرض عن الجميع ، وترك الكُماجة الحمراء تحضر إليه من الخابز السلطانية ، ويقول : أتبرك بها .

وحكي عنه أنه من يوم إسلامه تسمّى (٥) بمحمد ، وأعرض عن النصارى جملة كافية ، فلا يقربه نصراني ولا تحوي داره نصرانيا .

وحكى لي شيخنا الحافظ فتح الدين قال : قال القاضي شرف الدين بن زنبور ـ وكان خال القاضي فخر الدين هذا : ابنُ أختي عمره مُتعبّد متألّه لأننا كنّا (٦) نجتمع على

<sup>(</sup>١) ذكره في النجوم الزاهرة عن الصفدي .

<sup>(</sup>٢) (س): « فقال له ».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والوافي : « فابن لك » .

<sup>(</sup>٤) (س): « الخلفاء » ، تصحيف .

<sup>(</sup>۵) ( س ) : « ومن حين إسلامه تستّى » .

<sup>(</sup>٦) في النجوم الزاهرة : « لما كنا » .

الشراب في ذلك الدّين ، فيتركنا وينصرف ونفتقده إذا طالت غيبتُه ، فنجده واقفاً يصلّي ، ولمّا ألزموه بالإسلام امتنع ، وهمّ بقتل نفسه بالسيف ، وتغيّب أياماً ، ثم إنه أسلم وحَسن إسلامه إلى الغاية .

وحبج غير مرة ، وزار القدس غير مرة ، وفي بعض المرات أحرم من القدس ، وتوجّه إلى مكة مُحرماً من هناك ، وبنى مساجد كثيرة بالديار المصرية وعّر أحواضاً كثيرة في الطرق ، وبنى بنابلس مدرسة ، وبنى بالرملة بيارستاناً ، وأكثر (۱) من أفعال البر .

وقال لي القاضي شهاب الدين : إنه كان حنفي المذهب .

وكان إذا خدَمه الإنسان في العُمر مرة واحدة كفاه مؤونة أمره ، وصحبه إلى آخر الدهر ، وقضى أشغاله  $^{(7)}$  ، ونقله إلى وظائف أكبر  $^{(7)}$  مما في يده ، فكانت فيه عصبيّة شديدة لأصحابه . وقيل : إنه كان يتصدق  $^{(0)}$  في كل شهر بثلاثة آلاف درهم .

وكان في أول أمره كاتب الماليك إلى أن توفي القاضي بهاء الدين بن الحلي ، فولاه السلطان مكانه في نظر الجيوش ، وكان الأمير سيف الدين أرغون النائب يكرهه كثيراً ، وإذا قعد للحكم أعرض عنه ، وأدار كتفه إليه ، ولم يزل فخر الدين يعمل عليه إلى أن توجه (١) إلى الحجاز ، فقيل : إنه أتى يوماً بذكره ، وقال له : يا خُوند ، ما يقتل الملوك إلا نوابهم ، هذا بيُدرا قتل أخاك الأشرف ، ولاجين قُتِل بسبب نائبه منكوتر ، فتخيّل السلطان من أرغون ، ولمّا جاء من الحجاز جهزه إلى حلب نائباً . وهو الذي حسن فتخيّل السلطان من أرغون ، ولمّا جاء من الحجاز جهزه إلى حلب نائباً . وهو الذي حسن

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي : « وكثّر » .

<sup>(</sup>۲) (س): «شغله».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أكثر » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٤) (س) والوافى: « وكانت » .

<sup>(°)</sup> في ( س ) والوافي : « .. كان في آخر مرة يتصدق » .

<sup>(</sup>٦) عبارة الوافي : « إلى أن توجّه أرغون » .

للسلطان أن لا يكون له وزير بعد الجمالي ، ولـذلـك بقيت أمور المملكة ترجع إليه ، وهي متعلقة به من الجيش والأموال والعزل والولاية .

وسمعت أنا من قرمان (١) شخص كان كاتباً بصفد ، أنه جاء مرة إلى القدس وكتب هناك وتوجه إلى « قمامة »(٢) ، وكنتُ خلفه ، وهو لا يراني ، وهو يمشي وينظر إلى تلك الآثار والمعابد ، ويقول : ﴿ رَبّنا لاَ تُزغ قُلُوبنَا بَعدَ إِذْ هَدَيتَنَا ﴾(٣) .

وعلى الجملة فكان للزمان جمال ورؤنق ، ولمّا قيل للسلطان إنه مات لعنه وسبّه ، وقال : له خمس عشرة سنة ما يدعني أعمل ماأريد . ومن بعده تسلّط السلطان على الناس ، وصادر وعاقب وتجرأ على كل شيء . وأوصى عند موته للسلطان بأربع مئة ألف درهم ، فأخذ منه ما يزيد على الألف ألف درهم .

وكتب إليه شيخنا العلامة شهاب الدين محمود ماأنشدنيه إجازة :

لك فخر تسبو به في الأنام شئته من أسنى المزايا الجسام فقياً من سائر الآثام رافلاً في حلى القبول الوشام (٤) عات ما بين زمزم والمقام ظة مثوى لسرت في الأحلام (٥) لي بالنا في ملابس الإحرام في الغرام (١) في الغرام (١) في الغرام (١)

في دعاء الإله في كلّ عام وحجية البيت الْمُحرَّم أنّى كلّ حول تعود عن كعبة الله عارياً من ملابس الذنب قدما مع ماتبتنيه ثمّ من الطاقد ألفت السّرى فلو رمت في اليق هويتك المشاعر الزهر تختا فهي تشتاقك المتياقك إيّا

<sup>(</sup>١) في الوافي : « قزمان » .

<sup>(</sup>٢) هي كنيسة القيامة اليوم في القدس.

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ٨/٣

<sup>(</sup>٤) جمع وشم ، وهو غرز الإبرة في البدن .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ألقت » ، وقد طمست في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « اشتیاقك معناها » .

قى ولا وجَـد عُروة بن حـزام حرور خيراً جّـاً عن الإسـلام دي عليه السلام ليل التّام س لقـدتمته على الأقـدام كم في الشوق عن فصيح الكلام ر ويعنى العانية ويُروى الظامي (۱) حـاد إلا من الأجـور العظام ومعين في رحله ومعين في رحله ومقال المناهم وعار الله وعين في رحله ومقال المناهم المناهم ومعين في رحله ومقال المناهم وعين في رحله ومقال المناهم ومناه ومقال المناهم ومناه ومناهم ويناهم ومناهم ويناهم ومناهم ويناهم وين

لك وجد بالبيت والعروة الوث فجراك الإله عن سعيك المب فلكم قدد سهرت في حَرَم الها في حمى لو يُسعي إليه على الراحيث تُغني عبرارة العبرات البوتراح الشكوى ويستمطر البر وتجازى عَنْ بذلك الرِّفد للوف وإذا عدت عنه عدت خفيف الفلا فلك الله حافظ ومثيب وجاز بالعز في دار دنيا

# ١٧١٥ - محمد بن فضل الله بن أبي الخير\*

ابن غالي ، الوزير الكبير غياث الدين خواجا ابن الوزير رشيد الدولة الهمذاني .

كان من أجمل الناس صورة ، وصفات الخير فيه محصورة ، والمحاسن على ذاته مقصورة ، لم يَنَلْ أحد رتبته في المالك القانيّة ، ولا وصل إلى محلّه من قلب مخدومه في تدبير الأمور السلطانية ، وكان له عقل وافر ، وذهن في تدبير الأمور متضافر ، وفكر صبح عقباه إلى النجاة والنجاح سافر ، داهية ذا غَوْر (٢) ، يتطور في بلوغ مقاصده طوراً بعد طور ، مع حسن إسلام وكرم يخجل منه الغام ، ويسجع (١) بوصفه الحمام ، أثّر الآثار الجميلة ، وخرّب كنائس بغداد ، وجعلها دمنة ، والعيون من أهلها كليلة .

<sup>(</sup>۱) (س): « العافي » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٢٩/٤ ، والدرر : ١٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ذا وعور » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وسجع » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وهو كان السبب في صلح الإسلام مع التتار ، وبه صارت سُنَّة باقية إن شاء الله إلى يوم تُكشف فيه الأستار :

هو العارض الثَجَّاجُ أخضل جَوْدُه وطارت حواشي برقه فتلهَّبا إذا ما تلقَّى في الوغى أصعق العدى وإن فاض في أكرومة غر الرُبا

ولم يزل على حاله إلى أن توفي بوسعيد رحمه الله تعالى ، فأخذ سعده ، وماطال بعدَه أمرُه إلى أن سكن لَحُدَه .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رمضان سنة ست وثلاثين وسبع مئة .

وكان هذا الوزير غياث الدين قد وُلد في الإسلام ، ولمّا نُكب والده وقتل سَلِمَ هو ، وقد تقدم ذكر والده في حرف الفاء مكانه ، واشتغل مُدَّة ، وصحب أهل الخير . ولما توفي الوزير على شاه (۱) طلبه السلطان بوسعيد ، وفوَّض إليه الوزارة ، ومكّنه وردّ الأمور إليه ، وألقى إليه مقاليد المالك ، وحصل له من الارتقاء والملك مالم البلغه ] (۲) وزيرٌ غيرهُ في هذه الأزمان ، وكانت رتبته من رتبة (۲) نظام الملك .

وكان جميل الصورة ، وأمّه تركيّة ، وله عقل ودهاء وغَوْر ، وكان خيراً من والده ، خرّب كنائس بغداد ، وردّ أمر المواريث إلى مذهب أبي حنيفة ، فورّث ذوي الأرحام ، وكان إليه توليّة نيابة المالك وعزّهم لا يخالفه القان في ذلك . وخدم السلطان الملك الناصر محمداً صاحب مصر كثيراً ، وراعى مصالحه وحقن دماء الإسلام ، وقرر الصلح ، ومشّى الأمور على أجمل ما يكون .

ولمّا توفي القان بوسعيد رحمه الله تعالى نهض الوزير غياث الدين إلى شابّ من

<sup>(</sup>۱) سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) والوافي . .

 <sup>(</sup>٣) في (س) والوافي : « من نوع رتبة .

بقايا النسل يُقال له: « أربكوون » وقد تقدم ذكره في حرف الهمزة ، فسلطنه ، وأخذ له البيعة على الأمراء واستوسق له الأمر ، فخرج عليها علي باشا خال بوسعيد وابن يَيدو فأنْفَلّ الجع ، وقُتل أرباكوون والوزير في التاريخ للذكور .

# ١٧١٦ ـ محمد بن فضل [ الله ] بن أبي نصر \*

ابن أبي الرضا السديد المعروف بابن كاتب المرج .

قرأ النحو والأدب والأصول على نجم الدين بن الطوفي (١) البغدادي الحنبلي بقوص ، ثم قرأ ( التقريب )(٢) على مؤلفه الشيخ (٢) العلامة أثير الدين ، وتأدّب على تاج الدين أبي الفتح محمد بن الدّشناوي ، والأمير مجير الدين عمر بن اللّمطي ، وشرف الدين محمد النصيبي بقوص ، وغيرهم .

أديب كامل ، ولبَيَب لأنواع اللطف شامل ، كأنّا خلق من نسات السحر ، أو تكوّن من شائل أغيد إن نطق سلب ، وإن رنا<sup>(1)</sup> سحر . حَسن الصورة ، عليه ملامح الجمال مقصورة ، مع فصاحة لسان وساحة بنان<sup>(0)</sup> ، وحسن كتابة ، وكثرة وقوع على الإصابة ، وصدق لهجة ، وسَيْر سيرة سلك فيها<sup>(1)</sup> أوضح محجة ، ونظم ماللسراج معه إضاءة ، ولا للجزار به لحاق ، ولو قطع أعضاءه ، ولا للبوصيري ولو صار في سكّر دانه

الوافي: ۲۲۹/۶ ، والطالع السعيد: ۲۰۲ ، والدرر: ۱۳۵/۶ ، وما بين حاصرتين زيادة من (خ) ،
 (س) ومعادر ترجته .

<sup>(</sup>١) هو سليان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري ( ت٧١٦هـ ) . ( ذيول العبر : ٨٨ ) .

<sup>(</sup>٢) هو تقريب للقرّب ، وللقرّب كتاب في النحو لابن عصفور .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : «شيخنا » كا في الطالع .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): «أورنا».

<sup>(</sup>٥) في (س)، (خ) زيادة: « وإحسان ».

<sup>(</sup>٦) (س)، (خ): «منها».

صِيرا (١) ، ولا للنصير الحمّامي ولوكان ابن النقيب لـ ه نصيراً ، وهيهات ، هـ ذا في علوّ ورفعة ، يضيء وأين النجم مّن يحاوله .

ولم يزل في بلاد الصعيد يتنقل ، ويقرع هضبات الولايات ويتوقّل ، إلى أن فُتح سدّ المنايا على ابن السديد ، وأصبح في الصعيد من تحت الصعيد .

وتوفي رحمه الله تعالى في ..... (٢) .

وتقلب في الولايات السلطانية ، وهو في كلها محمود السيرة . وتولى وكالة بيت المال بقوص ، وجلس بالورّاقين بقوص .

وقال الفاضل كال الدين الأفودي: كان والده قد أعطى في سعة العطاء ما يعزّ الآن وجوده ، فجازاه الله بما أسلف من خير ، إسلام أبنائه أجمعين ، وهداهم إلى اتباع سيّد المرسلين ، وانتقلوا من شريعة [عيسى ] (١) إلى شريعة محمّد المختار ﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ (٤) .

وله مشاركة في النحو والأصول والحكمة والطب وغير ذلك ، وجرى على مذهب أهل الآداب في أنهم يسْتَجْلُون محاسن الشباب ، ويستحلّون التشبب في الشراب (٥) ووصف الحباب . انتهى .

أنشدني من لفظه القاضي صدر الدين سليان بن داود بن عبد الحق قال : أنشدني من لفظه القاضي سديد الدين ابن كاتب المسرج :

<sup>(</sup>١) الصّير: الماء.

<sup>(</sup>٢) كذا بياض في الأصول ، ولم يذكر في الوافي سنة وفاته أيضاً ، ولكن وقع في الدرر مانصه : قال الصفدي : مات سنة بضع وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ، ثابتة في مصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) القصص : ٦٨/٢٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « السبب » ، وفي ( خ ) : « السراب » . وأثبتنا ما في ( س ) والطالع .

تحاول عيني جهدة ال تراكم أيا جيرة الوادي ولم أدر طيب فبالمسك مالي حاجة إن أتيتكم وما بي وما بي وما إن فقر إن وقفت بأرضكم أسير إليكم والسقام مسايري وإن فات تفديكم من السوء مهجتي هويتكم والناس طرّا فا الذي وفيم يعاديني الأنام عليكم كفاني إليكم أن مالي وسيلة وكان شبابي إن غضبتم تجنّبا

وكيف وفيها للدموع تراكم؟! (١) أمِنْ شجرات فيه أم من شذاكم! ولالكم إنْ طيب ذكري أتساكم (٢) لأنّ ثرائي وَقُفَ هُ عَلَى الله في ثراكم (٢) فإما حمامي دونكم أو حماكم (٤) ومامهجتي حتى تكون فداكم (١)؟! خصصت به حتى ولاء هواكم (١) وكلهم أحبابكم لاعسداكم وللهم أحبابكم لاعسداكم فلهيعاً إلى ماأرتضي من رضاكم (٧) فلم ينهني عنكم، ولكن نهساكم

قلت : البيت الأول مأخوذ من قول شمس الدين محمد بن العفيف :

لعله ان تراكم

ويه قال : أنشدني لنفسه :

في دمـــع عيني تراكم

ت شرار قوم ولا مؤني ولومهم حماقة و ز الشرير منهم ولم أعرف إلا بالصداقة

وقــــالــوا: لم صحبت شرار قـــوم وكيف أميّــــــــز الشرير منهم

<sup>(</sup>۱) في الطالع : « ترى هل لعيني حيلة أن تراكم » .

<sup>(</sup>٢) في الطالع: « ما لي حيلة ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ( خ ) : « ومالي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والطالع ، وفي الطالع : « إن حللت » .

<sup>(</sup>٤) في الطالع: « والسقام يقودني » .

<sup>(</sup>٥) في الطالع : « فإن قلت تفديكم ... فما » .

<sup>(</sup>٦) في الطالع: «حتى ولا بهواكم ».

<sup>(</sup>٧) في الطالع: « إلى ما أبتغي » .

قلت : أبو الطيب كان أحكم بقوله (١) :

أخالط نفْسَ المرء من قبل جسمه وأعوفها من فعله والتكلم (٢) ويه قال : أنشدني لنفسه :

ولي في الهوى العذري عذر وإغا عذار الذي أهواه لي فيه أعذار أي فيه أعذار أيْحسن أن أسلو وخداه جنّة وقد كنت لاأسلوهما وهما نار قلت: وقد لهج الناس بهذا المعنى كثيراً ، ومن أحسنه قول ... (٢) وبه قال: أنشدني لنفسه:

أُوْصِيكَ يَامُرْتَحِلاً بِقَلْبِ مَن قَدِ وَدَّعَكَ الْوَصِيكَ الْمُوتِ فَلَا تُفِض عَلَيهِ أَدْمُعَكَ الله الم أَو مَاتَ فِلا تُفض عَلَيهِ أَدْمُعَكَ وَالْمُبَرُ مَعَكَ وَالْمُبَرُ مَعَكَ وَالْمُبَرُ مَعَكَ القلبُ والصَّبْرُ مَعَكَ عَلَيْكِ مَعَكَ عَلَيْكِ مَعَلَيْكَ عَلَيْكِ مَعَلَيْكِ مَعَلَيْكِ مَعَلَيْكِ مَعَلِيكَ عَلَيْكِ مَعَلَيْكِ مَعَلَيْكُ مِن مَعْلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مِنْ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعَلَيْكُ مَعْلَيْكُ مَعْمَلِكُ مَعْلَيْكُ مَعْلَيْكُ مَعْلَيْكُ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلِيكُ مَعْلَيْكُ مَا مُعْلِيكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مَعْلَيْكُ مِنْ مُعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَا عَلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مُعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مِنْ مُعْلَيْكُ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مُعْلِيكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مَعْلَيْكُ مِنْ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُنْ مَا مُعْلِيكُ مِنْ مَا مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُعْلِيكُ مِعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُنْ مُنْ مُعْلِيكُ مِنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُعْلِيكُ مُنْ مُنْع

ومن شعر ابن كاتب الْمَرج:

إذا حَمَلَتْ طِيْبَ الشَّذا نَسَمَةُ الصَّبا فَداكَ سَكلامي والنَّسِمُ فَمِنْ رُسْلي وإنْ طَلَعت شمسُ النَّهارِ ذَكرتُكُمْ بصالحَة والشيء يُدكَرُ بالمِثلِ (٤)

قلت يريد: «طيب الشذا»: سَلامَه، والنسيم نفسه رسولٌ، فلا يُتَوهَم أن الاثنين واحد، والثاني والأول مأخوذ من قول:

إذا طلَعت شَمسُ النَّهــــارِ فَسَلِّمي فَ آيـةُ تَسليمي عليـكِ طُلـوعُهــِا

<sup>(</sup>١) (س)، (خ): «كان أحكم منه لقوله».

<sup>(</sup>٢) ديوان المتنبي : ١٣٥/٤ ، وفيه : « أُصادق .. في فِعْله » .

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصول وهو عقدار بيتين في (س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وللثل » ، وكذلك في الطالع . وأثبتنا مافي ( س ) والوافي ، وسيأتي ما يؤيد هذه الرواية من قول المؤلف . والبيتان في الطالع السميد .

وقولُه : « والشيء يدكر بالمثل » أصل الْمَثَل : والشيء بالشيء يُدكر . ولو قال : والمثل يُذْكر بالمثل [ لكان أحسن ] (١) .

#### ومنه:

أقولُ لِجُنحِ الليلِ لا تَحْكِ شَعر مَنْ فقد رامَ ضوء الصَّبح يَحكي جبينَـهُ

#### ومنه:

بَرق بَــدا مِنْ دارِ عَلَــوهُ فيها قلوبُ العَـاشقيا فيها قلوبُ العَـاشقيا إنِّي اجْتَهــدتُ فصرتُ في العُشْ ليو أَنَّ قَيساً مُـدركِي لاعَيشَ مِنْ بعــد الصّبا لاعَيشَ مِنْ بعــد الصّبا بمُهَفْهَف يسبى العُقــد أَبَــداً قضيبُ القــد مناقصا أُمَـداً قضيبُ القــد مناقصا أُمَـداً وَشَفِـاتُــه قَصيبُ القــد أَسْكَرَتُ رشَفـاتُــه قَصيبُ القــد أَسْكَرَتُ رشَفـاتُــه قَصيبُ القــد أَسْكَرَتُ رشَفـاتُــه قَصيبُ القــد أَسْكَرَتُ رشَفـاتُــه

يمنه:

وَرِدِ الْكَاسَ فَهِيَ نَــــــارٌ إذا كَا وتَحَـــدُّ الــــذينَ لم يَرِدوهــــا

هَويت وهذا القولُ من جِهَتي نُصْحُ مِراراً فَما حاكاهُ وافتَضَحَ الصَّبْحُ (٢)

نَ وَلا بُـــدٌّ مِن دُخــولِ النّـــارِ<sup>(1)</sup> بِضُروبٍ مِن مُعجِــزاتِ الكِبـــارِ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (خ) : « وانفضح» . والبيتان في الطالع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « البان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « إذا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والطالع .

<sup>(</sup>٥) في الأصول ما عدا الطالع: « وتحدَّى »، والصيغة طلب .

وأدِرْ في النَّهارِ منها السدَّراري (١) عامًا مِن حبابِها في النَّضارِ (٢) لكَ فاشْرَبْ وما سِواها عَواري

فَاجْلُ فِي اللَّيلِ مِن سَنَاهَا شُمُوساً وَارِ السِدِّرِ مَنْ يغوصُ عَلَيْسِهِ إِنَّا لَسِذَّةُ الْمُسِدامِسة ملسكً

قلت: قوله: « وأدِرْ في النَّهار منها الدّراري » استعمل هـذا المعنى مجير الـدِّين بن تمير (٢) أحسن من هذا ، ومن خطِّه نقلت:

أمَـولايَ أشْكُـو إليـكَ الْخُمّـار ومـا فَعَلتـه كـؤوسُ العُقـار وجَــوْر السُّقــاة التي لم تــزل تريني الكـواكبَ وسـطَ النَّهـار

ومن شعر ابن كاتِّب الْمَرج:

أراق دمي ظُلماً وأرَّق أَجفاني إلى أن رَماني كالقَتيال وعرَّاني ويخْرُج عَقْلى حينَ يَدخلُ آذاني (٤)

لِمَنْ أَشْتَكِي البَرغوثَ يَاقَومِ إِنَّهُ. ومازال بي كالليث في وَثَباتــه إذا هــو آذاني صَبَرْتُ تَجَلُّـــداً

قلت: ذكر أصحاب الخواص [ أن البرغوث ] (٥) إذا دخل في أذن أحد ووضَع الإنسان يده على سُرَّته أو أصبعه في سُرَّته وقال : « سَبَقْتك » فإن البرغوث يخرج منها .

وقال علاء الدِّين الوداعي في البَراغيث ، ومن خطِّه نقلتُ :

بَراغيثُنــــا فيهم جَراءَة فبالأشر والقَتْــل لا يَرْجِعُــونــــا

<sup>(</sup>۱) الدراري: جع الكواكب، وفي الطالع: « واجل » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « في حبابه » .

 <sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ): « محمد بن تيم » ، وهو محمد بن يعقوب بن علي (ت ١٨٤ هـ) ، الوافي : ٢٢٨/٥ .

<sup>(</sup>٤) الطالع السعيد .

<sup>(</sup>٥) زیادة من (س) ، (خ) .

بَراغيث تَسري في الظَّلام كأنَّها «قَـوارِضُ تَـأتيني فَيَحْتَقِرونها ويقلتُ منه أيضاً له:

بَراغيث فيهـــا كَثَرَة فكأنَّهـــا تقـولـون لي صِنْهـا فقلتُ أُعينكُم

وما أحسن قول الصّاحب جمال الدِّين بن مطروح :

رُبَّ بَرْغُوث ليلية بِتُ منه أمكنت قبضة الشَّلاثين منه وقال آخر:

للبَراغيث صار جسي مقيلًا طَفَ السُّكرُ والشَّرابُ عليهم

ومن شعر ابن كاتب المرج :

أما وطيب عَشياتٍ وأسحارِ بها أذكر دهري كي يَجود بها لوأن تِلكَ مِنَ الأيّام عُدْتَ بها

قَليلاً مِنَ اللَّيلِ ما يَهْجَعونا (١)

حَرامِيّة مِن بيضِها يُسْفَكُ الدَّمُ وقَد يَملُ القَطرُ الإناءَ فيُفعَمُ»

عَلَيْنَا مِنَ الآكامِ يَحتَفِرونها (٢) «قَـوارضُ تَـأْتيني فيحتَقِرونها»

وف\_ؤادي في قَبضَ\_\_ة التّسعين فسقتُ

<sup>(</sup>١) اقتبس من قوله تعالى : ﴿ كانوا قَليلاً مِنَ اللَّيلِ ما يَهْجَعُونَ ﴾ . [ الذَّاريات : ١٧/٥١ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يحتقرونها » ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٣) تقايوا : من القيء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من الاثَّار ... أو لليالي ... ولا تحتج » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والطالع .

سَطَوتُ منها على دهري ببتّار (۱) فيها ولكنَّني أنكَرتُ إنكاري (۲) لنُـورِه كَيفَ تُخْفَى فيه أسراري (۳) فكان علّه أخفائي وإظهاري (٤) أمّا النَّسمُ عليه سائر ساري مغناكم بي كا يَسْري باخباري

لله ليلاتها البيض القصار فَكَمْ أَنكرتُ إفْشاءَ سِرٌ كُنتُ أكتُمُه أَنكرتُ إفْشاءَ سِرٌ كُنتُ أكتُمُه ياللعجائب ليل ما هَجَعْتُ به إن الضَّنى عَن جميع النّاسِ مَيَّزني فلا تقولوا إذا اسْتَبطَأتُم خَبَري فلسو يَمرُّ نسمٌ بي لسار إلى

ومن نظم ابن كاتب الْمَرْج موشح كتبَ به إلى كال الدِّين الأدفوي (٥):

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « بنتار » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والطالع .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إنشاء » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٣) (خ): « بنوره».

<sup>(</sup>٤) (خ): « الصبا ».

<sup>(</sup>٥) الطالع السعيد: ٦٠٩.

<sup>(</sup>٦) (س) والوافي : « بي ) .

<sup>(</sup>Y) (m) والوافي والطالع : « الشميم » .

<sup>(</sup>٨) الصريم: القطعة من معظم الرمل.

<sup>(</sup>١) في الوافي : « فإنَّ سرّي » . وفي الطالع : « فإنْ سَرَى » .

أو حــلُّ وسـط الفــلا فقــومـــــه من عَرب يق ولُ خلِّ انطلاق الدَّمع قَصد السُّمْعَة هَــل ردُّهُ في الحِيلـــةِ فقلتُ دَمــــعٌ يُراقُ في شِرَع ـ ق الْمَحبَّ ـ ق كُلِّفْتُ ما لا يُطااقُ وقَهـ وة الرّيـ ق التي ولا وَعَدتُ العناقُ من حاسديها الطَّلا وحسن نَظم الْحَبّب خَجُلان لالَغْوَ فيها ولا(١) يجرسُها من شَنب(٢) رضوان لَيست كراح يُطـــاف بها حَرامـاً لاحَـلال تَددُقُ عند اختطاف عُقولَ قوم كالجبال إمّـا بحقٌّ أو مُحـال كَم أُمَّنَتُ من<sup>(٣)</sup> يخـــــــــاف وه قِنتُ من تَ لاف عرض ودين بعد مال فَ ....دَع كُووسَ السَّلافِ واستَجْل أوصاف الكال فــــاِنًا يُجْتَلى على الكرام النَّجُب إحسان مَن عندَه بِالغَلا يُستعبَد الحرّ الأبي إيان أثنت عليه العددا وعَددت ماتْرَه مَركَ ز بَــــذل الجــدى ومن ســواه الـــدائره ب لا حُروفِ النّب دا لبّت لَهاهُ (٤) الغامره أسلَفَ كللْ (٥) يَدُداً حتّى السَّحِابَ الهامرَه

<sup>(</sup>١) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ لا لَغُوُّ فيها ولا تَأْثُمُ ﴾ [ الطُّور : ٢٣/٥٢ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: «سبب»، وأثبتنا مافي (س)، (خ)، والوافي، الاالطالع،

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « مَّن » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « لهاة » .

<sup>(°) (</sup>س): «كلّ ».

وقد مَل بالنَّدا كلُّ بقاع القاهرَه حتى رأينا المالا لفضل والأدب قَـدُ دانوا إذْ هُم رَعايا العُلا وجَعْفَر بنُ تَغْلب سلطان فيا بقولُ النّاظمُ منـــــــهٔ يُفــــادُ<sup>(٢)</sup> الكـــلامُ وفي السَّخـــاء حــــاتِمْ فيَا أبا الفَضل دام لي ببَقاك العالم آدَم تسَرُّ بك الجدود الكرام أنتَ لمن قَـــد تَـــلا على صَيمٍ النَّسَب يـــــاآخراً وأوّلاً كأنّــــة في الكُتُب قُـرآن \_\_\_\_ادةً تَنْجَلى فينجَلى القلبَ الْحَـــــزينُ \_\_\_\_\_ تُحَلِّى الْحُلِّى ويُسْحَر السِّحر المبين لم يَدر ما الدّاءُ السَّفينُ قلتُ لهــــــا والخلي \_\_اللهِ مَنْ يَنْطَلَى عَليــــك أو تــــــأَلَفينْ قـــالت نعم يــــا مُسُلِمين ابنَ عَلِي بَعلي لــولا عَليَّ انطَــلا ترَكتُ أُمِّي وأبي من شــانــو يَبيت سوى ذا (٥) الصَّى في أحضانو كفايـة الله البـلا ومن موشحاته أيضاً:

<sup>(</sup>١) في الأصل: « من » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فغاد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، والوافي . وفي الطالع : « يعاد » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « خير » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، والوافي ، والطالع .

<sup>(</sup>٤) في الطالع: « كفاه » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « وذا » .

أفتك بنا في السَّقَم والهم كلَّ فَتْ وَ وَ مَرَهُ بِن تُرْكِي بِخَمْرَة كالعَنْ وَ السَّقَم والهم كلَّ فَتْ بِن تُرْكِي فَلَوْنَهِ السَّدِّمِ والرِّيح ريح المِسْكِ فَلَوْنَهُ السَّدِّمِ والرِّيح ريح المِسْكِ كَمَ صَيَّرت (۱) ذا ألم مِن كَسِدَرٍ وضَنَسكِ كَمَ صَيَّرت (د) ذا ألم مِن كَسِدَرٍ وضَنَسكِ والعَيش منه يَصفو والطَّيش يُسْتَخفُ وللسّرور زَحْف منه الهُموم تهرب ولسسو أتَتْ في ألف

#### ومنه في الخرجَة :

يا مَرحَباً بالغائِب إذ جاءً في العِلَارِ يُكُلُلُ كَاعِبِ تَلْمَ وَرُو في الإزارِ فَلَمَ أَكُن بَخَالِ عليه في انتظالِ فَلَم أَكُن بخالِ عليه في انتظالِ ولم أقدا لله كالعاتِب أَبْطَالًا أَن في مَارُري ولم أقدا الثّقيل حَقّاً عبوا(٢) على انقطال يُشيرُ بِكَفّو وحاجبُو لردفو هذا الثّقيل حَقّاً اعتبوا(٢) على انقطال على خلفي

# ١٧١٧ - محمد بن أبي القاسم بن جميل\*

الشيخ الإمام العالم الفاضل المفتي شمس السدّين أبو عبد الله الرّبعي المالكي التونسي .

سَمِع بدمشق سنة ثلاث وسبعين وست مئة وبعدها من ابن جعوان ، والحارثي ، وغيرهما ، وحدَّث ، وكان من الفضلاء المشهورين . وولِيَ القَضاء بالإسكندريّة مدّة .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « صبَّرت » .

<sup>(</sup>٢) في الطالع سقطت كلمة « حقاً » .

الدُّرر: ١٤٩/٤ ، وذيول العبر: ٨٤ .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في حادي عشري صفر سنة خمس عشرة وسبع مئة بالقاهرة .

ومولده سنة تسع وثلاثين وست مئة .

وكان فاضلاً في فنون (١) النحو والأصول ، واللغة ، ودرَّسَ وأفتى وصَنَّف واختصر ( تفسير ابن الْخَطيب ) (٢) ، ودرَّسَ بالمنكوتريّة ، ونابَ في الحكم بالْحُسَينية ، ولم تحمَد سيرته في الإسكندريّة .

قال كال الدِّين الأدفوي: ذكروا عنه أنه كان يأخذ الدراهِمَ في قضاء الحاجات ويقولُ: أنا أعرف كيف آخذ. وتُكلِّم فيه وصُرف (٢)، وكان قبل القضاء يُظنُّ به الخير، وكانت [دروسه] فصيحة في غايّة الجودة، وكان إماماً بالمدرسة الصّالحية في إيوان المالكيّة.

# ١٧١٨ ـ محمد بن أبي القاسم بن محمد\*

ابن يوسُف بن مُحَمَّد بن يوسُف بن محمد ، بهاء (٥) الـدِّين أبو الفضل ابن شيخنا علم الدِّين البرزالي .

قال شيخنا والده: ختم القرآن العَظيم في السَّنَة الثامنة ، وصَلَّى به التّروايح سنتين ، وجَوَّد قراءته ، وقرأ بالسَّبع (١) ، وحَفظ ( الشّاطبية ) و ( الرّائية ) و كتاب ( التنبيه ) في الفقه و ( الجرجانيّة ) و ( مختصر النووي ) في علوم الحديث . ولازم

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « فنون من » .

<sup>(</sup>٢) هو الخطيب التبريزي . انظر: الكشف ٤٤٦/١ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « ... وأتكلم فيه ، فصرف » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والدُّرر.

الوافي: ٣٥٢/٤ ، والدُّرر: ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ابن بهاء » ، وأثبتنا ما في ( س ) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « وقرأه بالروايات السبع » .

زكيّ الدّين زكريّا مدّة سنتين ، وقرأ الفقه عليه ، ولازم كال الدّين بن قاضي شهبة مدّة وقرأ عليه في النّحو ، وجوّد الخيط مُدّة على الشّهاب غازي ، ثم بعده على النجم الكاتب . وجاد خطّه ونَسخ ( الشّاطبيّة ) وقطْعَة من أول ( تفسير البغوي ) إلى قوله تعالى : ﴿ فَتَقَبّلُهَا رَبّها بِقَبولٍ حَسَنٍ ﴾ (١) ، و ( علوم الحديث ) للنووي . وسَمع على خلق كثير عدّتهم تسع مئة شيخ وسَبع من الرّجال والنّساء . وزار بيت المقدس ، وحج مع والده سنة عشر وسبع مئة ، وسَمع بألحرمَيْن ، وتزوّج بعد ذلك .

وتـوفّي \_ رحمـه الله تعـالى \_ ليلـة السّبت ثـامن شهر الله الحرّم سنـة ثـلاث عشرة وسَبع مئة ، ودُفِن بتربتهم بمقبرة الباب الشرقي .

ومولده العشرون من الْمُحرّم سَنة خمس وتسعين وست مئة ، عاش ثماني عشرة سنة .

### ١٧١٩ ـ محمد بن قايماز بن عبد الله\*

الشيخ الصالح المسند شمس الدِّين ابن الصّارم .

شيخٌ مبارك قرأ القراءات السَّبعة على السّخاوي ، وسمع من ابن الزبيدي ، وابن اللَّتي ، وابن صباح ، والفخر الإربلي ، وغيرهم . وتفرَّد بالسَّماع من ابن ماسويه المقرئ ومُحَمَّد بن نصر بن ناصر بن قوام الرّصافي (٢) ، وحدَّث به ( صحيح البخاري ) كاملاً عن ابن الزَّبيدي بسنده ، قال شيخنا البرزالي : قرأته عليه .

توفِّي - رحمه الله تعالى - في سابع عشري ذي الحجّة في أوائل (٢) سنة اثنتين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران : ٣٧/٣ .

الدُّرر: ١٤٣/٤ ، وذيول العبر: ٢٢ ، والشّذرات: ٧/٦ .

<sup>(</sup>٢) كسنا ، وفي الشَّـذرات ٤٣٠/٥ : « أبو محمد عبــد الله بن محمــد بن نصر بن قــوام بن وهب الرصــافي ثم الدمشقي ، توفّي سنة ( ٦٩٥ هـ ) ، وعاش ثمانين سنة » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

ومولده سنة عشرين وست مئة بدمشق . وكان أبوه طحاناً بدمشق .

### ۱۷۲۰ ـ محمد بن قطلوبك بن قراسُنقر\*

الأمير الكبير بدر الدِّين ابن الأمير الكبير سَيف الدِّين المعروف بابن الجاشنكير.

كان شاباً ظريفاً لطيفاً ، تأمَّر بعد والده وتَقرَّب بالخدمة إلى الأمير سَيف الدَّين تنكز ، فولاه ولاية البَرّ في ثامن عشر شوال سنة ست وثلاثين وسبع مئة ، ولبس تَشْريفة ، وباشر الوظيفة وكان عنده مكرَّماً معظَّاً .

ثم إنه في أيّام الأمير علاء الدّين ألطنبغا حَصَّل تَقْدِمَة ، وتوجَّه إلى باب السَّلطان وكاتب بجملة ، وسعى في الحجوبيّة ، فرسَمَ له بها ، وكان في نفسه منها أمر عظيم ، وحضر إلى دمشق مريضاً .

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ يوم الأضحى سنة إحدى وأربعين وسبع مئة ولم يُباشر الوظيفة ، ولعله كان لم يصل إلى الأربعين ، وأظنّه تولّى نيابة جعبر في أيام الأمير سيف الدّين تنكز رحمه الله تعالى .

# ١٧٢١ ـ مُحَمَّد بن قلاوون\*\*

السُّلطان الأعظم الملك الناصِر ناصِر الدَّين ابن السُّلطان الملك المنصور سَيف الدَّين الصَّالحي .

من أعظم ملوك الأتراك ، ومَن دانت [ له الأقدار ](١) ودارَت بسُعوده الأفلاك ،

الدُّرر: ١٤٣/٤.

الوافي: ٣٥٣/٤ ، وفوات الوفيات: ٣٥/٤ ، والبداية والنهاية: ١٩٠/١٤ ، ووفيات رافع: ١٤٧/١ ،
 والدُّرر: ١٤٤/٤ ، وبدائع الزهور: ٤٨٢/١/١ ، والشذرات: ١٣٤/٦ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

لم يرَ الناسُ مثل أيّامه ، ولا أسعَدَ من حَرَكاتِه ، في رَحيلِه ومُقامِه ، تجرَّع في مَبادئ أمره كؤوس الصَّبر ، وتجلَّد إلى أن وَارَى أعاديه القبر (١) .

وَلِيَ الملك ثلاث مرّات ، وخرج إلى الكرك وعاد إلى مصر كرّات ، وفي الثالثة صفالة الوقت ، واختص بالقة من رعاياه كا اختص عداه بالمقت ، فحصد من كان حسده ، وأراح قلبة وجسده ، وخَلَت له الأرض من المعارض ، وأكلتهم القوارع والقوارض ، وأراح قلبة وكانوا يَظُنّون أنه مجنون (٢) ، وضمّن بعضهم لحود السَّجون ، ووقعوا من سطواته في الحدّ وكانوا يَظُنّون أنه مجنون (٢) ، ولمّا استوسق له الملك وفاز أولياؤه بالنجاة (٣) ، وحاز أعداؤه الهلك ، صفت له الأيام من الكدر وسابق السَّعد مرادة وبَدر ، وضاق بعدوه السَّهل والْجَبل ، وحل به من الخذلان مالم يكن له به قبل :

وقد سار في مسراه قبل رسوله ولمسار في مكانه ولمسادنا أخفى عليه مكانه وأقبل يمشي في البساط فها درى

فَمَا سَارَ إِلاَّ فَوقَ هَامٍ مُفلَّقِ شُعاعُ الحديدِ البارِقِ الْمُتألِّقِ إلى البحرِ يَمشي أم إلى البَدْرِ يَرتَقي

واقتص بما اغتص ، وانفرد بالملك فيا اختَلَ عليه فما اختص ، وقالت السعود الخبوءة : خُذ ، وقالت الأقدار : تحص بألطاف الله وعُذْ . ودانت له مُلوك الأرض ، وأصبح كل من مهابته يَرمق العيش على بَرْض (1) . وهادنه الفرنج والتَّتار ، وساطَه حتى زنج الليل ورُوم النَّهار ، وأصبح سيفه (٥) :

رُ نِجَادُهُ وفي يَدِ جَبَّار السَّمُواتِ قَائِمُهُ سَاطَـهُ ويَكبُرُ عنها كُمِّه وبُراجُـهُ

على عاتِقِ الملكِ الأغرِّ نِجادَهُ تُقبِّلُ أَفُواهُ الْمُلُوكِ بِسَاطَــهُ

<sup>(</sup>١) في (س): «في القبر».

<sup>(</sup>۲) (س): «مجون».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « النجاة » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) البرض: القليل.

 <sup>(</sup>٥) الأبيات الآتية المتنبي ، وهي في الديوان على ترتيب يخالف ما ههنا . انظره : ٣٣١/٣ ، وما بعدها .

تحولُ رماحُ الخطَّ دونَ محِلَه لسه عَسكرا خيلٍ وطَيرٍ إذا رَمى تُحارِبُهُ الأعداءُ وهِيَ عِبادَهُ ويَسْتَكُبرونَ الدَّهْرَ والدَّهرُ دونَه

وتُسْبى لـهُ من كلِّ حيٍّ كَرائِمَـهُ (۱) بها عَسْكراً لم يَبْق إلاّ جَاجِمَـهُ وتُدَخرُ الأموالُ وهِي غَنائِمَـهُ ويَسْتَعظِمونَ الموت والموت خادِمَهُ

وأصبَح النيل على إثر النيل ، والخصب يَسير على إثر الخصب [ ويسيل ] (٢) ، ورُخاء الرَّخاء تهبُّ نسيا ، ووَجه الأمْنِ قد أسفَر وسياً ، ومُحَيًا (١) الدَّعَة والسكون عَليه من الإقبال طلاوة وسيبًا ، والغنى أصبَحَ للناس غناءً ، ولكن زيد ياء ومياً ، والإنعامات تُفاض فتخجل البحار الزَّخّارة ، ويدرها إذا فُضَّت استَحيا منها البَدر ، ولم يخرج عن (٤) الدارة ، أغْرَق خَواصّه بالجوائز وعَهم بالهبات التي يتحدَّث بشأنها على المفازل الأبكار (٥) والعجائز . لم نسمع لِمَلِك (١) بمثل عطاياه ، ولا لجواد غيره بما وَهَبَ حتى أثقل جياده وكلَّت مَطاياه :

تَمشي خـزائنُــة من جـودِ راحَتِــه بَيــــداءَ لاذَهَبٌ فيهــــا ولا وَرِقُ وَتَحسَبُ الـوَفْرَ غَيْمًا والعــلا أَفُقَــاً إذا انْجَلى الغَيمُ أَبْدَى حُلْيَــة الأَفْقُ (٧)

ولم يَزل في سعادة ملكه وريحُ السعود تجري بها مواخر فُلكه ، إلى أن هلك عنه سلطانه (^^) ، وما أغنى عنه أنصاره ولا أعوانه .

<sup>(</sup>١) في الديوان : « دون سباءه » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ووجه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي .

<sup>(</sup>٤) (س): « من الدارة ».

<sup>(</sup>٥) (س): «الأكابر».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) زيادة : « لملك قبله » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « غُنْهاً » ، وأثبتنا ما في (س) .

<sup>(</sup>٨) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ هَلَكَ عَنَّي سُلُطانِيَه ﴾ [سورة الحاقة : ٢٩/٦٩ ] .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في يوم الأربعاء تاسع عشر ذي الحجة سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

ومولده في صفر أو في ربيع الأول سنة أربع وثمانين وست مئة .

كان والده المنصور إذ ذاك على المرقب (۱) عساصراً ، ودُفِنَ ليلسة الخيس بالمنصورية (۲) . تولًى دفنه بعد عشاء الآخرة الأمير علم (۱) الدّين الجاولي ، وكان لَمّا قتل أخوه الأشرف خليل في عاشر الحرم سنة ثلاث وتسعين وست مئة وقُتِلَ مَنْ قُتِلَ من قاتِليه وقَع الاتفاق بعد قتلة بيدرا على أن يكون الملك الناصر مُحَمَّد أخو الأشرف هو السَّلطان ، وأن يكون زين الدّين كتبغا نائباً ، وعلم الدّين الشجاعي وزيره استادار (٤) ، واستقر ذلك ووصل إلى دمشق الأمير سيف الدّين ساطلمش والأمير سيف الدّين بهادر التَّتري على البريد في رابع عشري الحرم ومعها كتاب عن الأشرف أننا (د) قد استنبننا أخانا الملك الناصر محداً وجعلناه وليَّ عَهْدِنا ، حتى إذا توجّهنا للقاء العدق يكون لنا من يخلفنا ، فَعَلَف الناس على ذلك وخطب الخطيب به ، ودعا للأشرف ثم لولي عهده الناصر ، وكان ذلك تدبير الشجاعي . وفي (۱) ثناني يوم ورد مرسوم بالْحَوْطة على موجود بيدرا ولاجين وقراسنقر وطُرُنْطاي الساقي وسنقرشاه واستَقل (۱) كتبغا نائباً والشجاعي مدبّر الدّولة ، وقبض على جَاعة من الذين اتَفقوا واستَقل (۱) كتبغا نائباً والشجاعي مدبّر الدّولة ، وقبض على جَاعة من الذين اتَفقوا على قتل الأشرف وهُم الأمير سيف الدّين نوغاي ، وسيف الدّين الناق ، وألطنبغا على قتل الأشرف وهُم الأمير سيف الدّين نوغاي ، وسيف الدّين الناق ، وألطنبغا الجدار ، وآقسنقر مملوك لاجين ، وطرَنطاي السّاقي ، وآروس ، وذلك في خامس صفر .

 <sup>(</sup>١) المرقب : حصن المسلمين على ساحل جبلة . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) في الوافي: « بالمدرسة المنصورية بين القصرين » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « علاء » ، سهو ، وهو : سنجر ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٤) ( m ) : « وزيراً واستادار » ، وفي الوافي : « وهو الوزير وأستاذ الدار » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « من الأشرف ومضونه أننا » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « في » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « واستغلّ » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

فأمر السلطان الناصر بقطع أيديهم وتسميرهم أجمَع ، وطينف بهم مع رَأس بيدرا ثم ماتوا .

ولَمًّا كان في عشري صفر بلغ كتبغا أنَّ الشجاعي قد عامَل جَاعة في الباطن على قتْله ، ولَمَّا كان في خامس عشري صفر ركب كتبغا في سوق الخيل [ وقتل في سوق الخيل ] (() أمير يقال له البندقداري لأنه جاء إلى كتبغا وقال له : أين حسام الدِّين لاجين أحضره ؟ فقال [ ما هو عندي ، فقال ] (() : بل هو عندك ، ومَدَّ يَدَه إلى سَيفه ليسلَّه فضربه الأزرق (() مملوك كتبغا بالسَّيف حلَّ كتفه ، ونزل مَاليك كتبغا فأنزلوه وذبحوه ، ومَالَ العسكر من الأمراء والمُقَدَّمين (أ) والتَّتار والأكراد إلى كتبغا فأنزلوه البرجية (أ) وبعض الخاصكية إلى الشجاعي ، لأنه أنفق فيهم في يوم ثمانين ألف دينار ، وقرَّر أنَّ كلَّ مَنْ أحضَر رأس أمير فإقطاعه له ، وحاصر كتبغا القلعة وقطع عنها الماء ، فنزلَ البرجيَّة ثاني يوم من القلعة إلى كتبغا على (() حيّة وقاتلوه وهزموه إلى بئر البين بكتاش أمير سلاح وبقيّة المسكر نصرةً لكتبغا ورَدُّوهم وكسَروهم إلى أن أدخلوهم القلعة ، وجدّوا في حصارها ، فطلعت الستّ والدة السُّلطان الملك الناصر إلى أعلى السُّور وقالت : إيش المراد ؟ فالوا(()) : مالنا غرض غير الشَّجاعي (()) ، فاتَّفقَتْ مع الأمير حسام الدِّين الأمراء الاستادار (()) وأغلقوا بابَ القلّة ، وبقي الشَّجاعي محصوراً في داره . وتسرَّب الأمراء الاستادار (()) وأغلقوا بابَ القلّة ، وبقي الشَّجاعي محصوراً في داره . وتسرَّب الأمراء الاستادار (())

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « بلبان الأزرق » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « والمتقدمين » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الرحبة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « إلى » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧)) في الأصل: « قالت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٨) في الوافي : « إمساك الشجاعي » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل: « استادار » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

الذين معه واحداً بعد واحد ونزلوا إلى كتبغا ، فطلب الشجاعي الأمان ، فطلبوه إلى الست و إلى لاجين استادار ليستشيروه فيا يفعلونه ، فلَمَّا توجَّه إليهم ضَرَبه الآقوش المنصوري بالسَّيف قَطَعَ يده ، ثم ضَرَبه أُخرى بَرَى رأسه ، ونزلوا برأسه إلى كتبغا ، وجَرَت مُاهور ، وغلِّقت أبواب القاهرة خمسة أيام .

ثم طلع كتبغا إلى القلعة سابع عشري صفر ودُقَّت البشائر وفُتِحت الأبواب (١) وجُدِّدَت الأيْان والعهود للسُّلطان الملك الناصِر ، وأُمسك جماعة من البُرْجيّة كانوا مع الشَّجاعي ، وجاءت الْحَوطة إلى دمشق على ما يتَعلَّق به ، وخَطَبَ الْخَطيب في يوم الشَّجاعي عشري شهر ربيع الأول للسُّلطان الملك الناصِر استقلالاً ، وترحَّم على والده الْمَنْصور وأخيه الأشرف .

وفي عشري شهر رجب وَرَد البَريد بالْحَلْفِ للناصر ووليّ عهده كتبَغا .

وفي سَلخ رجب وَرد البريد أنَّ السَّلطان ركبَ في شَعار الملك وأَبَّهة السَّلطَنة وشَقَّ القَاهرة ، دخل من بـاب النَّصر وخرج من بـاب زويلَـة عـائـداً إلى القلعَـة ، والأمراء وكتبَغا يشون في ركابه ، وفرحَ الناس بذلك ودُقَّت البشائر .

ولم يزل مستراً في الملك إلى حادي عشر الْمُحرّم سنة أربع وتسعين وست مئة ، فتسلطَنَ كتبغا وتسمَّى بالعَادِل ، وحَلَف له الأمراء بمصر والشام ، ودُقَّت البشائر وزُيِّنت البلاد ، وجعَلَ أتابكَة الأمير حسام الديّن لاجين ، وتولى الوزارة الصّاحب فخر الديّن [ ابن ] (٢) الخليلي ، وصَرَف تاج الديّن بن حنّا ، وحَصَل الغلاء الزائد المُفْرِط في أيّامِه حتى بلغ الإردب بمصر إلى مئة وعشرين ، ورطل اللحم بالدمشقي إلى سبعة دراهم ، ورطل اللّبن بدرهين ، والبيض ستّا (٢) بدرهم ، ورطل الزّيت بثانية ،

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « الأيام » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) . وفي الوافي : « عمر بن الخليلي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ستة » .

ولم يكن الشّام (١) مرخصاً ، وتوقفت الأمطار ، وفزع الناس ، وذلك في سنة خس وتسعين وست مئة . وتبع ذلك وباء عظيم ، وفناء كثير ، ثم إنَّ الغَلاءَ وَقَع بالشام وبلغت الغَرارة مئة وثمانين .

وقدم كتبغا بالعساكر إلى الشام في ذي القعدة سنة خمس وتسعين ، ولما عاد إلى مصر من (٢) نوبة حمص في سلخ الْمُحَرِّم سنة ست وتسعين وست مئة ووصل إلى اللَّجون جرى له ما جَرى مِمَّا تَقَدَّم ذكره في ترجَمَة كتبغا ، وهرب كتبغا إلى دمشق ، ودخل لاجين بالخزائن وتسلَّطن بالقاهرة وتسمَّى بالمنصور ، ولم يختلف عليه اثنان ، كا تقدم في ترجمة لاجين .

واستناب قراسًنقر بمصر مدة ، ثم إنه قبض عليه واستناب منكوتمر مملوكه ، على ما تقدم ، وجعل قبجق نائب دمشق ، وجهز الملك الناصر إلى الكرك ، وقال (٢) : لوعلمت أنهم يخلون الملك لك والله تركته ، ولكنهم ما يخلونه ، وأنا مملوكك ومملوك والدك ، أحفظ لك الملك ، فأنت (٤) تروح إلى الكرك إلى أن تترعرع وترتجل وتتخرج وتدرب (١) الأمور وتعود إلى ملكك ، بشرط أنك تعطيني دمشق وأكون بها مشل صاحب حَاة ، فقال له السلطان : فاحلف لي إنك (١) تبقي علي نفسي وأنا أروح ، فحلف كل منها على ذلك ، وتوجّه السلطان وأقام بالكرك إلى أن قُتِل لاجين ، على ما تقدم في ترجمته ، في شهر ربيع الأول سنة ثمان وتسعين وست مئة ، فَحَلَف للسلطان الملك الناصر جميع الأمراء وأحضروه من الكرك وملكوه . وهذه سلطنته الثانية . وجَعَل سلار نائباً بمصر ، وحسام الدين أستادار أتابكاً .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالشام » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حمص في » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) عبارة الوافي : « وقال له المنصور » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « وأنت الآن » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « وتجرّب » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « على أنك » .

وفي جمادى الأولى من السَّنَة المذكورة (١) ركب السَّلطان بأبَّهة الملك وشعار السَّلطنة والتقليد الحاكمي (٢) أمامَه ، وعُمْرُه يومئذٍ خمس عشرة ، ورُتِّبَ الأفرم نائباً بدمشق .

ولم يزل بمصر إلى أن حضر غازان إلى الشام ، فخرج بالعساكر في أوائل سننة تسع وتسعين وست مئة ، ودخل دمشق في ثامن شهر ربيع الأول بعدما طوّل الإقامة على غزّة ، وأقام في قلعة دمشق تسعة أيام ، وعدى التّتار الفرات ، فخرج السّلطان وساق إلى حمص ، ورَكِبَ بكرة الأربعاء سابع عشري الشهر المسذكور ، وساق إلى وادي الْخزندار ، وكانت الوقعة ، والتحم الحرب ، واستحر (((القتل ، ولاحت أمارات النصر المسلمين ، وثبتوا إلى العصر ، وثبت السّلطان والخاصكية ثباتاً كليّاً ، فانكسَرت مينة السلمين ، وجاءهم ما لاقبل لهم به ، لأن الجيش لم يكن بكامل يومئذ ، وكان جيش الإسلام بضعة وعشرين ألفاً ، وكان جيش التّتار يقارب المئة ألف ، فيا قيل ، وشرع المسلمون في الهزية ، وأخذ الأمراء السّلطان وتحيّزوا به ، وحَمَوا ظهورهم وساروا على درْب بعلبك والبقاع ، وبعض العسكر المكسور دخل إلى دمشق ، واستشهد جماعة من الأمراء ، وخُطبَ بدمشق للملك المظفر غازان محود ، ورفع في ألقابه ، وتولّى قبجق النيابة عن النّتار ، وملك غازان دمشق خلا القلعة فإن قبجق في الباطن لاحظ أميرها مع أرجواش [ وأبان أرجواش ] ((اع) عن همّة عظيمة في حفظها ((()) ، على ما تقدم في ما تقدة من مع أرجواش [ وأبان أرجواش ] ((اع) عن همّة عظيمة في حفظها ((()) ، على ما تقدم في ما تقدم في ما تقدم في ما تقدة من مع أرجواش [ وأبان أرجواش ] ((اع) عن همّة عظيمة في حفظها ((()) ) على ما تقدم في ما تقدة في حفظها ((()) ، على ما تقدة من مع أرجواش [ وأبان أرجواش ] ((اع) عن همّة عظيمة في حفظها ((()) ) عن همّة عظمية في حفظها ((()) ) عن همّة عظمية في حفظها ((()) عن هم المراء على المراء المناؤر المراء المر

<sup>(</sup>١) ليست في (س) والوافي .

<sup>(</sup>۲) (س): «الحاكي».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وأستجر » ، تصحيف ، وأثبتنا مافي ( س ) ، واستحر : اشتد .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٥) عبارة الوافي : « خلا القلعة فإن أرجواش قام بحفظها ، وأبان عن حزم عظيم ، وعزم قويم » .

ترجمته ، وجَبى التّتار الأموال من الدّماشِقة ، وقيل : إن الذي حَمل إلى خزانة غازان ثلاثة آلاف ألف وست (۱) مئة ألف درهم ، والذي أطلقه لمقدّمي المغل نحو آلات (۲) على الناس بوصولات وأخذوا (۲) أكثر ممّا كُتب لهم فهو أكثر من ذلك ، وأخذ شيخ الشيّوخ لنفسه مبلغ ست مئة ألف درهم . وأخذ قبحق أكثر من ذلك ، وأخذ يَحيى وإساعيل أكثر من ذلك ، وعزم الناس أكثر من ذلك ، وجبوا على الرؤوس أكثر من ذلك ، وجبوا على البيّوت أكثر من ذلك ، وجبوا على الأوقاف أكثر من ذلك ، وأخذوا جيع ما وجدوه (۱) من الخيل والبغال والجال والدّواب (۵) . وأحرقوا جامع التّوبة بالعقيبة ، وجميع (۱) ما حول البلد وخيار منتزهاتها (۲) ، وأجود عاراتها مثل الدهشة ، وصفّة أبقراط ، وصفّة العافية ، وناصريّة الجبل ، وبيارستان الصّالحيّة ، وترب كثيرة ، وغالب الْجَواسِق التي بالبسّاتين ، وغالب ما حول القلعة . وأمّا شبابيك كثيرة ، وغالب الْجَواسِق التي بالبسّاتين ، وغالب ما حول القلعة . وأمّا شبابيك أربعة آلاف نفس ، وأسروا عليه من الرخام فإنهم أخذوه وأفسّدوه . وقتلوا من أهل الصّالحيّة وشيء لا يعلمه إلاّ الله تعالى . وكانوا (۱) إذا قرروا على الإنسان عشرة آلاف درهم ينوبه ترسيم لِلْمعَل ألفان (۱) . ولم يزل وجيه الدّين ابن المنجًا يجي (۱) من الناس إلى أن كَمّل البلغ وحَمله إلى غازان ، وجَمْلتُه ما تقدّم ذكره .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ست مئة » من دون الواو ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٢) كذا ولم نتبيَّن مراده .

<sup>(</sup>٣) َ ( سِ ) : « وأخذوا هم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وجده » ، وأثبتنا مافي (س) ،

<sup>(</sup>٥) في ( س ) زيادة : « والغلال » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « التولعيقية ! » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، وفي ( س ) : « وغالب » ، وجامع التّوبة يعرف بجلم العقيبة قرب مقبرة باب الفراديس . انظر : النّارس ٣٢٨/٢ . وهو بهذا الاسم إلى اليوم .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « منتزهاتها بها » .

<sup>(</sup>٨) ( س ) والوافي : « وكان » .

<sup>(</sup>٩) في الوافي : « ألقان » .

<sup>(</sup>۱۰) (س): « يخفي » :

وأقام غازان بالغوطة نازلاً إلى ثاني عشر جمادى الأولى ، ورحَل طالباً بلادَه وخلَف نائبَه خطلو (١) شاه بالقصير في فرقة منَ الْمَغْل .

وفي شهر رجب جمع قبجق الأعيان والقضاة إلى داره وحَلَّفهم للدّولة الغازانيّة بالنَّصح وعدم المداجاة ، ثم إن قبجق توجَّه هو والصاحب عز الدِّين ابن القلانسي إلى مصر في نصف رَجب ، وقام بحفظ المدينة وأمر الناس أرجواش .

وفي يوم الجمعة سابع عشر رجب أعيدت الخطبة للسلطان الملك الناصر ، وكان مُدّة إبطال ذلك مئة يوم .

وأما السلطان الملك الناصر فإنَّه دخل إلى مصر بعد الكسرة (٢) وتلاحَقَ به الجيش ، وأنفق (٦) في العساكر ، وأشتُريَت الخيلُ وآلات السِّلاح بالأثمان الغالية .

وفي يوم عاشر شعبان قدم الأفرم نائب دمشق بعسكر دمشق ، وقدم أمير سلاح بالميسرة للصريَّة ، ثم دَخَلَت المينة ، ثم دخل القَلْب وفيهم سَلاَّر بالجيُوش إلى القاهرة ، وكثرت الأراجيف بمجيء التَّتار ، وانجفل الناس إلى مصر وإلى الْحُصون ، وبلغ أجرة الحارة إلى مصر خس مئة درهم ، ثم فترت أخبار التَّتار في شهر ربيع الأول سنة سبع مئة . ثم دخل التَّتار إلى حلب وشرع الناس في قراءة البخاري ، وقال الوداعي في ذلك ، ومن خطه نقلت :

بَعَنْنَا عَلَى جَيْشُ الْعَدِّقِ كَتَائِبًا بُخَارِيّـةً فَيْهِا النَّبِيِّ مُقَــدًّمُ فَرُدُوا وَجَيْشُ المسلمينَ مُسَلِّمُ فَرُدُوا وَجَيْشُ المسلمينَ مُسَلِّمُ فَقُولُوا لَهُم: عُودُوا نَعُــدُ، ووراءكم إذا مـــــاأتيتُم أو أبيتُم جَهَنَّمُ

ووصل السُّلطان إلى العَريش ووصل التَّتار إلى حَلَب.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خلطو » ، تحريف ، وأثبتنا مافي ( س ) . وانظر ذيول العبر : ١٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الكسر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « ونفق » .

ودَخل شهر جمادى الأولى والناس في أمر مَريج ، ووصَل بكتمر السلاح دار بألف فارس ، وعاد السُّلطان إلى مصر ، فانجفل (١) الناس غنيُّهم وفقيرهم ، ونُودِي في الأسواق بالرَّحيل (٢) ، وضجَّ النِّساء والأطفال ، وغُلَّقت أبواب دمشق ، واقتسم الناس قلعة دمشق بالشبر ، ووقع على غيّارة التَّتار عَسْكرُ حمْص فكسروهم وقتلوا منهم نحو مئة ، وصحَّت (٢) الأخبار برجوع غازان نحو حلب ، فبلع الناس ريقهم ، وأطفأ السُّكون (٤) حريقهم ، وهلك كثير من التّنار تحتَ الثلج بحلب ، وعَّ الغلاء ، وعزَّ اللحم بدمشق وبيع الرَّطل بتسعَة دراهم ، ثم دخل الأفرم والأمراء من المرج بعدما أقاموا به أربعَة أأشهر ، وإستقرَّ حال الناس بعد ذلك .

وفي شهر شَعبان ألبسَ النَّصارى الأزرق واليهود الأصفر والسَّامِرَة الأحمر ، وسبب ذلك أن مغربيّاً كان جالساً بياب القَلْعَة (٥) عند سُلاّر والجاشنكير، فحضر بعض الكتّاب النَّصارى بعامَة بيضاء ، فقام له المغربيّ يتوهَّم أنَّه مُسلِم ، ثم ظهر له أنَّه نصراني ، فدخل إلى السُّلطان وفاوَضه في تغيير زيِّ أهل الذُّمَّة ليَمتاز المُسلمون عنهم . وفي ذلك يقول علاء الدِّين الوِّداعي ، ومن خَطِّه نقلتُ :

لقد أُلزمَ الكُفّارُ شاشاتِ ذلّةٍ تَزيدهُم مِن لَعْنَةِ اللهِ تَشويشا فقُلتُ لَهُم: مـا ٱلْبَسـوكُم عَائمـاً ولكنَّهم قـد ٱلْبَسـوكُم بَراطيشـا(١)

ونقلت منه له:

| بِهَا غَيَّرُوهُ مِنْ صِفْ النَّبِيِّ رَبِّ الْمَكَارِمُ | غَيَّروا زَيَّهُم |
|----------------------------------------------------------|-------------------|
|----------------------------------------------------------|-------------------|

فى ( س ) والوافي : « وانجفل » . (١)

في (س) والوافي زيادة : « إلى مصر » . **(Y)** 

<sup>(</sup>س): « وضجَّت » تصحيف. (٣)

في ( س ) زيادة : « والفرار » . (£)

في الوافي : « القلّة » . (0)

فى الوافى : « قد ألزموكم » . (7)

شُ ولكنَّهـ ا تُسَمِّى عَائمُ تَرَ وْنَ د اطب ونقلتُ منه له:

لِيَظْهَر مهم كُلُ من كانَ كامنا ولكِنَّهم قَد أَلْبَسوكُم لَعائنا

لقد ألبَسوا أهل الكِتابَيْن ذلَّةً فقلتُ لهم مـــاألبَــوكُم عَائمـــاً

وفي ذلك يقول شمس الدِّين الطيِّي :

تَعَجَّبوا للنَّصارى واليَهود مَعا والسَّامريِّين لَمَّا عُمِّموا الْخرَقا كأنَّا باتَ بالأصباغِ مُنْسَهالاً نَسرُ السَّماء فأضحى فوقَهُم ذَرقا

وفي جمادى الأولى سنة إحدى وسَبع [مئة ](١) توفي أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبو العبَّاس أحمدَ ودُفِنَ عند السَّيِّدة نفيسَة ، كما تقدَّم في ذكره ، وتولَّى الحلافة ولده أمير المؤمنين المستكفي بالله أبو الربيع سُلَيمان ، وقرئ تقليده بولايَة العَهد بعد العَزاء .

وفي (٢) سنة اثنتين وسَبع مئة فتحت جزيرة أرواد وهي بقرب انطرسوس (٢) وقُتل بها عدّة من الفرنج ، ودخل الأسرى إلى دمشق وهم قريبٌ من المئة وخمسين (٤) .

وفي شعبان من السُّنة عدَّى التَّتارُ الفرات وانجَفل الناس ، وخَرَج السُّلطان مجُيوشه من مصر. وفي عاشِر شعبان كان للصاف بين للسلمين والتَّتار بعُرُض (٥) ، كان المسلمون أَلْفاً وخَمس مئة ، وعليهم أسندمر وأغرلو العادلي وبهادر آص ، وكان التَّتار نحواً من أربعة آلاف ، فانكسرَ التَّتار ، وأسر مقدَّمُهُم وقُتِل منهم خلق كثير . ثمَّ دخل دمشق من

زيادة من (س) والوافي . (١)

في الأصل : « في » من دون واو ، وأثبتنا ما في ( س ) . **(Y)** 

في الأصل : « انظرطوش » ، وأثبتنا ماني ( س ) والواني . انظر : معجم البلدان ٢٧٠/١ . وتعرف (٣) اليوم بطرطوس.

عبارة الوافي: « وهم ما يقارب الخسين » . (٤)

بُليد في بريّة الشام يدخل في أعمال حلب ، وهو بين تنمر والرصافة . ( معجم البلدان ) . (0)

جيش مصر خس تقادم وعليهم الجاشنكير والْحُسام أستاذالدار ، ثم دخل بعدهم ثلاثة آلاف مقدمهم أمير سلاح وبعقوبا وأيبك الخزاندار ، ثم أتى عسكر حلب وحياة متقهقراً من التّتار ، وتجمّعت العساكر إلى الْجُسورة بدمشق ، واختبط الناس ، واختنق في أبواب دمشق من الزحام غير واحد ، وهرب الناس ﴿ وبَلَغَتِ القُلوبُ الْحَناجِرَ ﴾ (١) ووصل السلطان إلى الغور ، وغُلقت أبواب دمشق ، وضع الخلق إلى الله تعالى ، ويئس الناس من الحياة . ودخل شهر رَمضان ، وتعلّقت آمال الناس ببركاته ، ووصل التّتار ومضان المعظم ، وصعد النّساء والأطفال إلى الأسطحة (١) وكشفوا رؤوسهم وضجوا وجأروا إلى الله تعالى ، ووقع مطر عظيم ، ووقعت الظهر بطاقة بوصول السلطان واجتاع العساكر الْمُحَمَّدية بمرج الصّفر ، ثم وقعت بعدها بطاقة تتضمّن طلب الدعاء وحفظ أسوار البلد ، وبعد الظهر وقع المصاف والتّحم الحرب ، فحمل التّتار على المينة وحفظ أسوار البلد ، وبعد الظهر وقع الماف والتّحم الحرب ، فحمل التّتار على المينة من للسلمين فكسَروها ، وقُتِل مقدّمها الحُسام أستادا (١) ومعه جماعة من الأمراء المقدّمين ، وثبت السّلطان ذلك اليّوم ثباتاً زائداً عن الحدّ ، واسترّ القتال من العصر الى الليل ، وردّ التّتار من حملتهم على المينة بغلس (٥) وقد كلّ حدّهم فتعلّقوا بالجبل المنانع .

وطلع الضوء بكرة يوم الأحد والمسلمون مُحْدِقون بالتَّتار ، فلم يكن ضحوة من النهار إلا وقد ركن التَّتار إلى الفَرار وولَّوا الأدبار ، ونزلَ النَّص ، ودُقَّت البشائر ، وزُيِّن البلد ، وكان التَّتار نحواً من خمين ألفاً وعليهم خطلو(1) شاه نائب غازان ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: ١٠/٣٣.

<sup>(</sup>۲) (س): «من»، ۲

<sup>(</sup>٣) ( m ) والوافي : « السطوح » .

<sup>(</sup>٤) (س) والوافي: « استاد الدار».

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « بعكس » ، تحريف . والغلس : الهليل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « خلطو » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

ورَجَع غازان من حلَب ضيِّقَ الصَّدر من كسر (۱) أصحابه يوم عُرْض ، وبهذه الكسرة سَقطت قواه ؛ لأنَّه لم يعد (۱) إليه من أصحابه غير الثلث ، وتخطَّفهم أهل الْحُصون ، وساقَ سلار وقبجق وراء المنهزمين إلى القريتين ، ولم ينكسر التَّتار مثل هذه المرّة .

حكى لي جَاعـة من دير (٢) بشير أنهم كانوا يـأتون إلينا عشرين عشرين وأكثر وأقل (٤) ، ويطلبون أن نعدي بهم الفرات في الزواريق إلى ذلك البر ، فما نعدي بمركب إلا ونقتل كلَّ من كان (٥) فيه ، حتى إن النِّساء كنَّ يضربن بالفؤوس ونحن نذبجهم في إثر ذلك ، فما تركنا أحداً منهم يعيش .

وهذه الواقعة إلى الآن في قلوبهم ، وكان قد جاء كتاب غازان يقول فيه : ماجئنا هذه المرَّة إلاّ للفُرجَة في الشام ، فقال علاء الدِّين الوداعي في ذلك ، ومن خطِّه نقلت :

جاؤوا فَفَرَّجْناهم بالشّام منشورَها وشَقائق الأجسام غَمّت وأبركها على الإسلام

قولوا لغازان بأنَّ جُيوشَة في سَرحَة الْمَرج الَّتي هاماتهم ماكان أشامها عليهم فُرْجَةً

وقال لَمَّا انهزم :

أتى غــازان عــدواً في جُنـودٍ فَما كَسَبـوا سِـوى قتــل وأسرِ

على أخُذِ البِلادِ غَدوا حِراصا وأعْطَوْهُ بحِصَّت حصاصا(١)

<sup>(</sup>١) (س) والوافي: « كسرة » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « سقطت قواه ولم يعد » .

<sup>(</sup>٣) في (س): «من أهل دير»، وفي الوافي: «دير يسير»، وأشار صاحب معجم البلدان إلى جبل سمّاه (البشر) يمتد من عُرْض إلى الفرات.

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « أو أقل » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٦) حصاص : من معانيها الهرب .

وقد نظم الناس في هذه الواقعة كثيراً ، ومِنْ أحسَن ما وقفت عليه قولُ شَمسُ الدِّين الطيّبي ـ رحمه الله تعالى ـ وهو يقارب (١) المئة بيت ، وهذا الذي وقع لي منها وهو :

برقُ الصّوارمِ للأبْصارِ يَختطِفُ أَحْلَى وَأَعلَى وَأَعلَى وَأَعلَى قَيَةً وسَنَا وَفِي قَدودِ القَنا معنى شُغفْتُ به وفي قُدودِ القَنا معنى شُغفْتُ به ومَن غَدا بالْخُدودِ الْحُمرِ ذا كَلف ولامَةُ الحرب في عينيَّ أحسَنُ من والخيلُ في طلب الأوتارِ صاهلَةً والخيلُ في طلب الأوتارِ صاهلَةً ما مَجلسُ الشّرب والأرطالِ دائرةً والرِّرقُ من تحت ظلِّ الرّمحِ مُقْتَرِنً لا عيشَ إلاّ لفتيانِ إذا انتَدبوا يقي بهم ملَّةَ الإسلامِ ناصِرُها قاموا لقوة دينِ اللهِ ما وَهَنوا قاموا في سَبيلِ اللهِ ما وَهَنوا وَجاهَدوا في سَبيلِ اللهِ فانتَصروا مَا التَّهُم جُيوشُ الكُفْرِ يَقْدُمهم وجاوَوا وكلّ مَقامٍ ظَلَّ مُضطَرِباً

والنَّقعُ يَحكي سَحاباً بالدِّما يَكفُ من ريقِ ثغر الغَواني حين يرتشفُ لابالقُدودِ الَّتِي قَدْ زانَها الهيفُ في المبالقُدودِ البيضِ لي كَلَفُ لام العذارِ التي في الخدِّ تنعَطفُ (٢) لام العذارِ التي في الخدِّ تنعَطفُ (٢) يُردي فشانها في الفعل يختلفُ (٢) الدَّ لَحناً مِن الأوتارِ تاتلف كوقفِ الحرب والأبطال تَزدَلف (٤) كلوقفِ الحرب والأبطال تَزدَلف (٤) بالعزِّ، والذَّلُّ يَأْباهُ الفَتي الصَّلفُ (١) كا يقي الدُّرة المكنونة الصَّدف كشفوا كا يقي الدُّرة المكنونة الصَّدف لمن بعد ظُلْم ومِمّا ساءَهُم أَنفُوا مِن بعد ظُلْم ومِمّا ساءَهُم أَنفُوا مِنهُم وكل مَقامٍ بساتَ يَرتَجِفُ مِنهُم وكل مَقامٍ بساتَ يَرتَجِفُ مِنهُم وكل مَقامٍ بساتَ يَرتَجِفُ مِنهُم وكل مَقامٍ بساتَ يَرتَجِفُ

<sup>(</sup>۱) ( س ) والوافي : « وهي تقارب » .

<sup>(</sup>٢) اللامة : الدرع ، والألف مخففة عن الهمزة . وفي الوافي : « الذي في ... ينعطف » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يقيد » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والأوتار دائرة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، وهو أشبه . وفي ( س ) : « لموقف » .

<sup>(</sup>o) في الأصل : « الغني » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « جموع الكفر » . والجنف : الميل والجور .

فَشَاهَمُ وَاعَلَمَ الإسلام مُرْتَفعًا لاقاهُمُ الفَيْلَقُ الجِرّارُ فانكَسَرُوا يا مَرجَ صُفّر بيَّضْتَ الـوُجـوهَ كَا أزَهْرُ رَوْضكَ أَزْهِي عِندَ نَفْحَتِهِ غدران أرضِكَ قَد أضحَت لواردِها زَلَّت على كَتف المصريّ أرجُلُهُم أَوَوْا إلى جَبِــل لـــوكان يَعصُهُم دارَت عليهم مِن الشُّجْعــان دائرَةٌ ونَكُّسوا منهُم الأعلامَ فانْهَـزَمـوا ففي جَاجهم بيضُ الظّي زُبَرّ فَرُوا مِنَ السَّيفِ مَلْعُونِينَ حِيثُ سَرُوا فَمَا اسْتَقِامَ لَهُم فِي أُعَوْجٍ نَهَجٌ ومَلَّت الأرضُ قَتلاهُم عِلا قَدْفَتُ ا والطِّير والوّحش قد عافّت لُحومَهُم رُدُّوا فكلُّ طريــق نحـــو أرضهمُ وأَدْبَرُوا فَتَـــولِّي قطــــعَ دابرَهُم ساقوهم فَسَقَوا شَطَّ الفرات دَماً وأصبَحوا بَعْدُ لاعَينٌ ولا أثرً

بالعَدْل فاسْتَيْقَنوا أَنْ ليسَ يَنصَرفُ خَوْفَ العَوامل بالتّأنيث فانصَرَفوا (١) فَعَلتَ مِن قَبلُ بِالإسلام يُوتَنفُ أم يانِعاتُ رُؤوس فيكَ تُقْتَطَفُ مَمْزوجَةً بدماء الْمَغْل تُرْتَشَف (٢) فليسَ يَـدُرونَ أَنَّى تُـؤكَّلُ الكَّتِفُ مِن موج ِ فوج ِ الْمَنايا حينَ يختطَفُ (٢) فَمَا نَجِا سَالُمٌ مِنْهُم وقد زَحَفُوا ونَكَصُوهُم على الأعقاب فانقَصَفوا وفي كلاكِلِهم سُمْرُ القَنا قصَفُ (٤) وقُتُّل وا في البَراري حَيثُما ثُقف وا ولا أجــارَ لهُم مِن مـــانــع كَتفُ (٥) مِنهُم وقد ضاق منها المهمة القذف (٦) ففي مـزاج الضُّواري منهم قَرَفُ تَمِدُلُّ جِاهِلَهِا الأشلاءُ والجِيَفُ (V) والْحَمْدُ للهِ قدومٌ للوَغى ألفُوا وطمهم بغباب السيل فانحرفوا غير القلاع عليها منهم شعف

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حرف » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وفي البيتين تورية بمصطلحات النحو .

<sup>. (</sup> س ) والوافي : « تفترف » . (٢)

<sup>(</sup>٣) في الوافي: « فرج المنايا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ففي جماعتهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « ولا أجارهم » .

<sup>(</sup>٦) المهمه القذف: الفلاة الواسعة البعيدة .

<sup>(</sup>v) في الأصل : « الأعلاء » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

يا بَرق بلّغ إلى غازان قصّتهم بشر بهلكهم ملك العراق لكي وإن تُسَل عنهم قُل قد تركتهم ماأنت كَفَق عروس الشّام تخطبها قد مات قبلك آباء بحشرتها إنَّ الدّي في جحيم النّار مسكنة وإن تعودوا تعد أسيافنا لكم ذوقوا وبال تعديم النّصر ناصِرة فالْحَمد لله معظي النّصر ناصِرة

وصف فقصتهم من فوق ما تصف تعطيك حلوانها خلوان والنَّجَف كالنَّخل صَرعى فلا تَمْر ولا سَعَف (۱) كالنَّخل صَرعى فلا تَمْر ولا سَعَف (۱) جَهْلاً وأنت إليها الهائم الدَّنف وكلّهم مُغْرَمٌ مُغْرىً بها المائم العَرف لا تُستباحً له الجنّات والغُرف ضرباً إذا قابلتها رُضَّت الْحَجَف (۱) في أمْرِكُم ولِكأسِ الْخُزْي فارْتَشِفوا (۱) وكاشِف الضَّر حيث الحال يَنْكَشِف وكاشِف الضَّر حيث الحال يَنْكَشِف

وفي ذي الحجة من السَّنَة المذكورة كانت الزَّلزَلة العُظْمى ، بصر والشام ، وكان تأثيرها بالإسكندرية أعظم ، ذَهَبَ تحت الرَّدُم عَدَدٌ كثير ، وطَلع البحر إلى نصف البلد وأخذ الجِالَ والرِّجال وغرقت (٤) المراكب وسقطت بمصر دُورٌ لا تحص ، وهدمت جوامع ومآذن وانتدب (٥) سلار والجاشنكير وغيرها من الأمراء ، وأخذ كلُّ واحد منها جامعاً وعَره وجَدَّد له وُقوفاً (١).

وفي سنة ثلاث وسبع مئة توجّه أمير سلاح وعسكر من دمشق وقبجق في عسكر (٧) من حَاة وأسند مرفي عسكر السّاحل وقراسنقر في عسكر حلب ، ونازلوا تل

<sup>(</sup>١) في الوافي : « يسل » .

<sup>(</sup>٢) الحجف: الترس إذا كان خالياً من الخشب.

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « و بغيتكم » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وعرفت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « فائتُدب ؟ » .

<sup>(</sup>٦) انظر النجوم الزاهرة : ٢٠١/٨ .

<sup>(</sup>V) ليست في ( س ) والوافي .

حَمْدون وأخذوه (١) ، ودخل بعض العسكر الدربند وأغاروا ونهبوا وأسروا خلقاً ، ودقت البشائر .

وفي  $^{(7)}$  هذه السُّنة توفي غازان ملك التتار  $^{(7)}$  ، وملك بعده أخوه الملقب خربندا .

وفي سننة خمس وسبع مئة نازلَ الأفرم بعساكر دمشق جبل الْجُرْد ، وكسر الكسروانيين لأنهم كانوا روافض ، وكانوا قد آذوا المسلمين وقتلوا المنهزمين من العساكر المصريّة في نوبّة غازان الأولى الكائنة في سنة تسع وتسعين وست مئة .

وفي سنة ثمان وسبع مئة في سادس عشري شهر رمضان توجّه السلطان الملك الناصر إلى الحجاز وأقام بالكرك متبرِّماً من سلار والجاشنكير وحَجْرهما عليه ومنعها (3) له من التَّصرُّف، قيل: إنه طلَبَ يوماً خروفاً رميساً (0) فنع منه ، أو قيل: يجيء (1) كريم الدِّين ، لأنه كاتب الجاشنكير، وأمر نائبَ الكرك بالتَّحوُّل إلى مصر، وعند دخوله القلعة انكسر به الجسر فوقع نحو خسين مملوكاً ، ومات منهم أربعة وتَهَشَّم منهم جماعة وأعرض السلطان عن أمر مصر، فوثبَ للسلطنة بعد أيّام الجاشنكير وتسلطن، وخُطبَ له ، وركبَ بخلعة الخلافة ، وذلك عندما جاءتهم (١) كتبُ السلطان من الكرك باجتاع الكلمة فإنه ترك لهم الملك .

وفي سنة تسع وسبع مئة في شهر رَجب خرج السُّلطان من الكرك قاصداً دمشق ، وكان قد ساق إليه من مصر مئة وسبعون (٨) فارساً فيهم أمراء وأبطال ، وجاء مملوك

<sup>(</sup>١) في الوافي : « وأخنوها » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافي زيادة : « وفي شوال من » .

<sup>(</sup>٣) النجوم الزاهرة : ٢١٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « وحجرهم ... ومنعهم » .

<sup>(</sup>٥) الرَّمس: النقن.

<sup>(</sup>٦) عبارة الوافي: « قيل له: حتى يجيء » .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « بعدما جاء » .

<sup>(</sup>٨) ( س ) : « وسبعين » ، وساق ههنا بمعنى قصَدَه ومشى إليه .

السُلطان إلى الأفرم يخبرُه بأن السُلطان وَصَل إلى الخان (۱) ، فتوجَّه إلى السلطان بيبرس المُجنون وييبرس العلائي ، ثم ذَهَب بهادر آص لكشف القضيّة ، فوجَد السُلطان قد رُدَّ إلى الكرك ، ثم بعد أيام ركب السلطان وقصد دمشق بعدَما ذهب إليه قطلوبك الكبير والحاج بهادر ، وقفَز سائر الأمراء إليه ، فقلق الأفرم لذلك ونزح (۱) من دمشق بماليكه مع الأمير علاء الدين بن صبح [ إلى الشقيف ] (۱) ، فبادر بيبرس العلائي وآقجبا الْمَشد وأمير علم في إصلاح الجتر (١) والعصائب وأبهة الملك ، ودخل السُلطان قبل الظهر إلى دمشق يوم الثلاثاء ثامن عشر شعبان سنة تسع وسبع مئة ، وفتح له باب القلعة باب السيّر ، ونزل نائبها قبّل (۱) الأرض ، فلوى هناك فرسه إلى القصر (۱) وبنزل به . ثم إن الأفرم حضر إليه بعد أربعة أيام فأكرمَه واسترّ به في نيابة الشام (۱) ، وبعد يومين وصل قبحق نائب حَاة وأسندمر نائب طَرابلس وتلقاهما السُلطان . وفي ثامن عشري الشهر وصل قراسُنقر نائب حلب .

ثمَّ إنَّ السَّلطان خرج لمصرَ في تاسع شهر رمضان ومعه العَساكر والنَّواب والقضاة ، ووصلَ غزّة ، وجاء ه الخبر بنزول الجاشنكير عن الملك وأنه طَلَب مكاناً يأوي إليه وهربَ من مصر مغرِّباً وهرب معه (٨) سلار مشرِّقاً ، فلما كان بالرَّيدانية ليلةَ العيد اتفق الأمراء عليه وهموا بقتله ، فجاء إليه بهاء الدِّين أرسَلان دوادار سَلاَر وقالَ : قُم الآن

 <sup>(</sup>١) في الوافي : « الخمان » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وترفّع » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) ، وفي الوافي : « إلى شقيف أرنون » .

<sup>(</sup>٤) الجتر: بما يختص السلطان ، وهو مظلّة من الحرير الأصفر مزركشة بالندهب ، على أعلاها طائر من فضّة مطلية بالذهب ، تحمل على رأس السلطان ، وهي من بقايا الدولة الفاطمية . معجم الألفاظ التاريخية : ٥١ .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « وقبل » .

<sup>(</sup>س): « إلى جهة القصر » ، وفي الوافي: « إلى جهة القصر الأبلق » . .

<sup>(</sup>٧) ( س ) والوافي : « دمشق » .

<sup>(</sup>A) ليست في (س) والوافي .

واخرج مِن جانب الدهليز واطلع إلى القلعة ، فرعاها له ، ولم يشعر الناس بالسُّلطان الا وقد خرج راكباً فتلاحقوا به وركبوا في خدمته وصعد القلعة ، وكان الاتفاق قد حَصَل أنَّ قراسُنقر يكون نائباً بمصر وقطلوبك الكبير نائب دمشق ، فلمّا استقرَّ جلوس السُّلطان بقلعة الْجَبَل ، وهذه المرّة الثالثة مِنْ عَوْده إلى الملك قبض في يوم واحد على اثنين وثلاثين أميراً من السَّماط ، ولم ينتَطح [فيها] (المعزن ، ورسم للأفرم بصرخد ولقراسنقر بالشام (٢) ، وجعل قبجق نائب حلب والحاج بهادر نائب طرابلس وقطلوبك الكبير نائب صفد ، وجعل بكتر الْجُوكندار نائب مصر .

وفي سنة عشر وسبع مئة وصل أسندمر إلى دمشق متوجّها إلى حَاة [ نائباً ] (٢) ، ومنها عزلَ القاضي بدر الدِّين ابن جَاعة ، وولِيَ القضاء جَال الدِّين الزرعي عَوضَه ، وصَرَف السَّروجي عن قضاء الحنفيّة ، وطلَبَ شمس الدِّين بن الحريري وولاً مكانه . وبعد أيام قلائل توفي الحاج بهادر نائب طرابلس ، ومات بحلب نائبها قبحق ، فرسم للأفرم بنيابة طرابلس ، وأمرَه أن لا يدخل بنمشق ، على ما تقدم في ترجمته ، ورسَّم لأسندمر بنيابة حلب .

وفي هذه السِّنة أمَرَ لعماد الدِّين إسماعيل بن الأفضل علي بحياة .

وفي سنة إحدى عشرة وسبع مئة نقل قراسنقر من نيابة دمشق إلى نيابة حلب بعدَما أمسك أسندمر وتولَّى كراي نيابة دمشق . وفي شهر ربيع الآخر أعاد ابن جَاعة إلى مكانه ، وتقرَّر القاضي جَال الدِّين [ الزرعي ] في قضاء العسكر مع مدارس أُخَى .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والوافي، والعبارة من الأمثال.

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « بنمشق » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) (س): « ابن الزرعي ».

 <sup>(</sup>۵) زيادة من (س) والوافي .

وفي جَادى الأولى أمسك كراي نائب دمشق وقيّد وجُهِّز إلى الباب بعدَمِا أُمسكَ الْجُوكندار نائبُ مصر ، وأُمسكَ قطلوبُك الكبير بصَف وحُبِسَ (١) هو وكراي بالكرك وجاء الأمير جَال الدِّين آقوش نائبَ الكرك إلى دمشق نائباً .

وفي سَنة اثنتي عشرة وسَبع مئة تسحَّب الأمير عز الدّين الزردكاش والأفرم وتوجَّها إلى قراسُنقر ، وساق الْجَميعُ إلى عند مهنّا فأجارهم ، وعدّوا الفرات وطلبوا خربنـدا ، على ماتقدّم في تراجمهم .

وفي شهر ربيع الأول طُلِب نائب دمشق الأمير جَال الدَّين آقوش نائبَ الكرك إلى مصر ، وفيها أمسك العلائي بيبرس نائب حمس ، وبيبرس الْمَجنون ، وبيبرس التاجي ، وكجلي ، والبرواني ، وحُبِسوا في الكرك ، وأمسك بمصر جماعة أيضاً .

وفي ربيع الأول<sup>(۲)</sup> قَدم الأمير سَيف الدِّين تنكِز إلى دمشق نائباً ، على ماتقداً م في ترجمته ، وسودي إلى حلبَ نائباً على ماتقداً م . وفي أوائل شهر رَمضان قويت الأراجيف بمجيء خربندا ومنازلته الرحبة ، على ماتقدم ، ثم إنه رحل عنها ، على ماتقدم في ترجمته . وعيد السُّلطان بمصر وخرج إلى الشَّام ، ووصل في ثالث عشري شوّال وصلَّى بالجامع الأموي ، وعمل دار عدل ، وتوجَّه من دمشق إلى الحجاز ، وعاد إلى دمشق ، ثم توجَّه إلى مصر .

وفي صَفر سَنة أربع عشرة توفّي سُودي نائب [حلب ] (٢) وجاء عوضَهُ نائباً الأمير علاءُ الدّين ألطنبغا .

وفي سنة خمس عشرة وسبع مئة توجَّه الأمير سيف الدِّين تنكز بعساكر الشّام

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « وجلس » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « الآخر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) والوافي .

وستة آلاف من الجيش المصري إلى ملطيّة ففتحها وسَبّى ونهب وألقى النار في جوانبها ، وقتل جَهاعة من النّصاري .

وفي سنة ست عشرة توفّي خربندا ملك التّتار ، وتولّى بِعده ولـده بوسَعيـد على ما تقدم .

وفي سنة إحدى وعشرين وسبع مئة وقع الحريق بمصر واحترق دور كثيرة للأمراء وغيرهم ، ثمَّ ظهر أن ذلك من كيد النَّصارى ، لأنه وُجد مع بعضهم آلات الإحراق من النفط وغيره ، وقتل منهم جَاعة وأسلَم عدّة ، ورَجَمَ العامّةُ والْحَرافيش كريم الدِّين الكبير ، فأنكر السُّلطان ذلك وقطع أيدي أربعة وقيَّد (۱) جَاعة .

وفيها جرى الصلح بين السُّلطان وبين بوسعيد ، سعى في ذلك مجد الدِّين السُّلطان ومع الوزير غياث الدِّين مُحَمَّد بن الرشيد .

وفي جَهادى الآخرة سنة أربع وعشرين وسبع مئة أمرَ السُّلطان بحفر الخليج من رأس الخور إلى أن ينتهي إلى سرياقوس، تولى ذلك الأمير علاء الدِّين مغلطاي الجَهالي، وفرغ في أقرَب مدة، ودام العَمل إلى آخر شَعبان من السَّنة المدكورة، وما يَعْلمُ ما أنفق فيه من الأموال إلاّ الله تعالى.

وفي سنة خمس وعشرين وسبع مئة جهز (١) السّلطان من عسكر مصر ألفي فارس نجدةً لصاحب اليمن ، وقده عليهم الأمير ركن الدين بيبرس الحاجب والأمير سيف الدين طينال ، فَدَخلوا زَبيد ، وألبسوا الملك المجاهد خلع السّلطنة وعادوا . وبلغ السلطان أمور نقمها ، فاعتقل بيبرس الحاجب . وفي هذه السّنة فتحت الخانقاه التي أنشأها بسرياقوش ، وكان يوماً عظياً ، وحضر القضاة والعلماء ووجوه الدّولة ، وخلع على القضاة وعلى المشايخ ، وفرق قريباً من ثلاثين ألف درهم .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وقتل » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وجهز » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

وفي سننة ست وعشرين حج الأمير سيف الندين أرغون النائب ، ولَمّا حضر أمسكه وجهّزه إلى حَلب نائباً ، على ما تقدّم .

وفي سنة سبع وعشرين وسبع مئة طُلِبَ أمير حسين بن جندر من دمشق (١) إلى مصر ليقيم بها أميراً ، وطلب قاضي القضاة جلال الدين القزويني ، وجعله قاضي القضاة بمصر ، على ما تقدم ، وفيها كان عُرُس ابنة السلطان على الأمير سيف الدين قوصون ، وكان عرساً عظياً على ما تقدم ، وفيها كانت الكائنة بإسكندرية ، وتوجّه الجالي الوزير إليها وصادر الكارم والحاكم (٢) ، وضربَ القاضي ، ووضع الزنجير في رقبته ، وجعل قاضيها شافعيًا ، وكانت واقعةً فظيعة .

وفي سَنَة اثنتين وثلاثين وسَبع مئة دخل ابن السَّلطان آنوك على بنت بكتر السَّاقي وكان عُرْساً عظياً حضَرَه تنكز وطينال ، على ما تقدَّم في ترجمته .

وفيها حج (٢) السُّلطان واحتفل بأمر الحجاز ، وفي العَوْدِ ماتَ سَيفُ الدِّين بكتر السَّاقي وولده أَحَد قبله ، على ماتقدَّم . وفيها أمسك الصاحب شمسُ الدِّين غبريال وأخذ خطّه بألفي ألف درهم ، على ماتقدَّم .

وفي سنة ثلاث وثلاثين عَمَّر الأمير سيف الدِّين تنكز ثغر جعبر وصارت من ثغور المسلمين .

وفي سنة خمس وثلاثين وسبع مئة جُهِّز (٤) مهنا وداسَ بِساطَ السُّلُطان بعد عناءِ عظيم وتسويف (٥) كثير فأقبل عليه وأعطاه شيئاً كثيراً ، على ماسياتي في ترجمته . وفيها أخرجَ من السِّجن ثلاثة عشر أميراً منهم تمر السَّاق وبيبرس الحاجب .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ومن صفد » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « والحاكة » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وفيها كانت الكائنة حجّ » ، ولا معنى لها ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) ( m ) والوافي : « حضر » .

<sup>(</sup>٥) (س): « وتشويش ».

وفي سَنة ست وثلاثين وسبع مئة توفّي القان بوسَعيد ، على ما تقدّم .

وفي سنة أربعين أمسَـك السَّلطـان الأميرَ سَيف الـدِّين تنكز في ثـالث عشري ذي الحجة ، على ما تقدَّم .

وفي سَنة إحدى وأربعين وسبع مئة توفّي ابن السُّلطان آنوك .

وفيها توفّي الملك الناصر رحمه الله تعالى في التاريخ المذكور. وقامَ في الملك بعده ولده المنصور أبو بكر على ما تقدّم في ترجته.

وكان الملك الناصر رحمه الله تعالى مَلكاً عَظياً مُطاعاً محظوظاً مهيباً ذا بَطْش ودهاء ، وأيْد وكَيْد ، وحزم وحلم ، قلًا حاوَل أمراً ، فانجذم عليه فيه شيء يحاوله ، لأنه كان يأخذ نفسه فيه بالحزم البعيد والاحتياط ، أمسك إلى أن مات مئة وخسين أميراً ، وكان يلبس الناس [على] (۱) علاتهم ، ويَصْبر الدَّهر الطويل على الإنسان وهو يكرهه . تحدَّث مع أرغون النائب في إمساك كريم الدِّين الكبير قبل إمساكه بأربع سنين ، وهم بإمساك تنكز في سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة بعد بكتر (۱) السَّاقي ثم أمهله (۱) ثماني سنين . وكان الملوك الكبار (۱) يهادونه ويراسلونه ، وكانت ترد إليه رسل ملك الهند ، ورسل القان أزبك (۱) ، وتزوَّج ابنته ، وملوك الحبشة ، وملوك الفرنج ، وملوك الغرب ، وبلاد الأشكري ، وصاحب اليَمن ، وأمّا بوسعيد ملك التَّتار فكانت الرسل لا تنقطع بينَها (۱) ، وكل منها يسمي الآخر أخاً ، وصارت الكلمتان (۱) واحدة ،

<sup>(</sup>۱) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافي : « بعد موت بكتمر » .

<sup>(</sup>٣) في (س) والوافي : «ثم إنه أمهله » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « ملوك البلاد » .

<sup>(</sup>٥) عبارة الوافي : « رسل صاحب الهند ، ويلاد أزبك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : «بينها الرسل » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (س): « الكامتين » ، وأثبتنا ما في الوافي .

والمملكتان واحدة، ومَراسيم السُّلطان تُنفّذ في بلاد بوسعيد ، ورسله تدخل البلاد بالأطلاب والطبلخانات والأعلام المنشورة ، وكلَّما بعد الإنسان عن مملكته وجد ذكره وعظمته ومهابته أعظم ، ومكانّته في القلوب أوقع (٢) .

وكانَ سمحاً جواداً على مَنْ يقرِّبه ويؤثره ، لا يبخل عليه بشيء كائناً ماكان . سألت أنا القاضي شَرَف الدِّين النشو ناظر الخاص قلت : هل أطْلَق السُّلطان يوماً ألف الله درهم ؟ قال : نعم . كثير . وفي يوم واحد ، أنْعَمَ على الأمير سَيف الدِّين بشتاك بألف ألف درهم في ثمن قرية يُبْنَى التي بها (٦) قبر أبي هُرَيرة رضي الله عنه صاحب رسول الله عَيِّله ، وأنعم على موسى بن مهنّا بألف ألف درهم في ثمن القريتين ، وأراني القاضي شرف الدِّين (٤) أوراقاً فيها ما ابتاعه فيها من الرَّقيق ، وكان ذلك لمدة (٥) أولها شعبان سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة [ إلى سنة سبع وثلاثين ] (١) ، وكان جلته أربع مئة ألف وسبعين ألف دينار . كذا قال .

وكان ينعم على الأمير سيف الدين تنكز في كل سنة يتوجَّه إليه بما يزيد على الألف ألف درهم ، وأنعم [ يوماً ] (١) على الأمير سيف الدين قوصون بزردخاه بكتر الساقي ، قال (٨) المهذّب كاتب بكتر : فيها شيء ببلغ ست مئة ألف دينار ، وأخذ السلطان من الجميع سَرجاً واحداً (١) ، ولَمّا تزوَّج قوصون بابنته حَمَل الأمراء إليه شيئاً

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « والملكتين » .

<sup>(</sup>۲) (س): «أرفع».

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « ويبنى التي في » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) : « شرف الدّين المذكور » .

<sup>(</sup>٥) (س): « عَدَّة » .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>V) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>A) في ( س ) : « قال لي » .

<sup>(</sup>٩) زاد في ( س ) : « وسيفاً واحداً » .

كثيراً ، ثم بعد ذلك زوَّج ابنت الأخرى الأمير (۱) سيف الديّن طغاي تمر ، وقال السُّلطان ما نعمَل له عرساً ، لأن الأمراء يقولون : هذه مصادرة بحسن عبارة ، ونظر إلى طغاي تمر فرآه قد تغيّر ، فقال للقاضي تاج الدّين إسحاق ناظر الخاص : ياقاضي اعمل لي ورقة بمكارمة (۱) الأمراء في عرس قوصون ، فعمل ورقة وأحضرَها ، فقال : كم الجُملة ؟ فقال : خسون ألف دينار ، فقال : أعطِ نظيرها من الخزانة لطغاي تمر ، وهذا خارجاً عمّا دخل مع الزوجة من الجهاز .

وحَكَى لي الحاج حسين أستادار الأمير سَيف الدِّين يلبُغا اليحيوي قال : جَرَى يوماً بين يَدَي السُّلطان ذكر عشرين ألف دينار ، فقال الأمير : والله ياخوند أنا عمري ما رأيت عشرين ألف دينار ، فلَمّا راح من عنده طلبَ النَّسو وقال : احمل السَّاعة إلى يلبغا خمسة وعشرين ألف دينار ، وجَهِّزُها مع الخزنداريّة ، وجهِّز خمسة تشاريف أطلس أحمر بكلوتات زركش ، وطرز زركش ، وحوائص ذهب ، ليخلع ذلك عليهم .

وأما عطاؤه العُربانَ (٢) فأمرٌ مشهور زائد عن الحد ، وكان راتب مطبَخِهِ ورواتب الأمراء الكبار والكتاب الذينَ هم على مطبخه في كل يوم بالمصري ستّة وثلاثين ألف رطل لحماً ، وأما النفقات في العَائر فكان الرّواتب لها في كل يوم شيئاً كثيراً ، أظنه في كل يوم ألفي درهم ، غير ما يطرأ مما يستدعي به . وبالغ في مشترى الْخُيول بالأثمان العظيمة ، فاشترى بنت الكردا بمئتي ألف درهم ، وبالغ أخيراً في مشترى المماليك فاشترى الأمير سيف الدّين صرغتش بخمسة وثمانين ألف درهم غير تشريف أستاذه ، وغيرما كتب له من المسامَحة . وأمّا العشرة والعشرون والثلاثون ألفاً فكثير ، وغلا الْجَوهر في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الأمير » ، وأثبتنا ما في ( س ) : « بالأمير » .

<sup>(</sup>۲) (س): «عكارم».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « للعربان » .

أيامه واللؤلؤ وما رأى الناس مثل سعادة ملكه ومسالمة الأيام لـه وسكون الأعـادي من بعد شقحب وإلى أن مات لم يتحرك عليه عدو في البرّ (١) ولا في البَحْر .

وخلّف من الأولاد جماعة ، منهم البنون والبنات ، فأمّا البّنون : فمات له ولده علاء الدّين علي بعد حضوره من الكرك في المرة الأخيرة ، ومنهم الناصر أحمد وقتل بالكرك ، وإبراهيم وتوفّي أميراً في حياة أبيه ، والمنصور أبو بكر وقتل في قوص بعدما خلع ، والأشرف كجك وقتله أخوه الكامل شعبان والله أعلم . وآنوك وَهو [ ابن ] الخوندة (٢) طغاي ، مات في حَياة أبيه ، ولم يكن في الأتراك أحسن شكلاً منه ، والصّالح إساعيل وتوفّي بعد ملكه مصر والشام ثلاثة أعوام ، والكامل شعبان وخلع وقتل ، ويوسف ، ورمضان ، وتوفّيا في حياة أخيها الصّالح إساعيل ، والنّاصر حَسن وخُلع أوّلاً ثم أعيد ثانياً ثم خُلِع وقتِل في سنة اثنتين وسبع مئة ، والصّالح صالح وخُلع ، وحسين .

نوابه بمصر جماعة ، وهم :

زين الدِّين كتبغا العادل ، والأمير سَيف الدِّين سَلار ، الأمير سَيف الدِّين بكتر الجوكندار ، الأمير ركن الدِّين بيبرس الدوادار ، الأمير سيف الدِّين أرغون الدوادار علوكه ، ولم يكن له بعده نائب .

نوابه بدمشق:

الأمير عز الدّين أيبك الْحَمَوي ، الأمير جَال الدّين آفوش الأفرم ، الأمير شمس الدّين قراسٌنقر ، الأمير سَيف الدّين كراي ، الأمير جَال الدّين آفوش نائب الكرك الأشرفي ، الأمير سيف الدّين تنكز ، الأمير علاء الدّين ألطنبغا نائب حلب .

وزراؤه مِن أرباب السيوفِ والأقلام :

<sup>(</sup>١) في (س): « لافي البر»..

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « وهو الخوند طفاي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

الأمير علم الدين سنجر الشجاعي ، الصاحب تاج الدين بن حنّا ، الصّاحب فخر الدين بن الخليلي مرتين ، الأمير شمس الدين سنقر الأعسَر ، الأمير سيف الدين البغدادي ، الأمير ناصر الدين الشيخي ، أيبك الأشقر وسمّي ( المدبر ) ، ابن عَطايا ، القاضي ضياء الدين بن النشّائي ابن التركاني وسمّي ( مدبراً ) ، الصاحب أمين الدين ، المائل ثلاث مرّات ، الأمير سيف الدين بكتر الحاجب ، الأمير علاء الدين مغلطاي الْجَالي ، ولم يكن له بعده وزير .

قضاة الشافعية بمصر:

الشيخ تقيّ الدِّين بن دقيق العيد ، القاضي بدر الدِّين بن جَاعة ثلاث مَرَّات (١) ، القاضي جلال الدِّين القزويني ، القاضي عز الدِّين بن جَاعة .

قضاة الشافعية بدمشق:

القاضي إمام الدّين القزويني ، القاضي بدر الدّين بن جماعة مرتين ، القاضي ابن صصرى ، القاضي جَال الدّين الزرعي ، القاضي جلال الدّين القزويني مرتين ، الشيخ علاء الدّين القونوي ، القاضي عَلم الدّين الأخنائي ، القاضي جَال الدّين بن جملة ، القاضي شهابَ الدّين بن الْمَجد عبد الله ، القاضي تقي الدّين السّبكي .

كُتَّاب سرّه بمصر :

القاضي شرف الدِّين بن فضل الله ، القاضي علاء الدِّين بن الأثير ، القاضي محيى الدِّين بن فضل الله ، القاضي شرف الدِّين بن الشهاب مَحمود ، القاضي محيى الدِّين بن فضل الله ، القاضي علاء الدِّين بن فضل الله .

كتّاب سرِّه بدمشق:

القاضي محيي الدِّين بن فضل الله ، أخوه القاضي شرف الدِّين بن فضل الله ،

<sup>(</sup>١) في الوافي : « مرّتين » ، وأضاف بعده : « القاضي جمال الدّين الزرعي » .

القاضي شهابُ الدين محمود ، ولده (١) القاضي شمس الدين مَحَمَّد ، القاضي محمي الدين بن الشهاب محمود ، القاضي محمي الدين بن الشهاب محمود ، القاضي جمال (٢) الدين بن الأثير ، القاضي علم الدين بن القطب ، القاضي شهابَ الدين يحيى بن القيسَراني ، القاضي شهابَ الدين أحمد بن فضل الله .

#### دواداريّته :

الأمير عزّ الدِّين أيدمر مملوكه ، الأمير بهاء الدِّين أرسَلان ، الأمير سَيف الدِّين ألله الأمير سَيف الدِّين بغا ، ولم ألجاي مملوكه ، الأمير صلاح الدِّين يوسف بن أسعَد ، الأمير سيف الدِّين بغا ، ولم يؤمَّر طبلخاناه ، الأمير سيف الدِّين طاجار الدوادار (٣) المارداني .

نُظّار جيشه بمصر: القاضي بهاء الـدِّين بن الحلّي ، القـاضي فخر الـدِّين ، مرتين ، القـاضي قطب الـدِّين بن شيخ السـلاميّـة (٤) ، القـاضي شمسُ الـدِّين مـوسى بن التـاج إسحاق ، القاضي مَكين الدِّين بن قروينة ، القاضي جمال الدِّين جمال الكفاة .

نظار حاصه ، هذه وظيفة أحدثها القاضي كريم الدّين الكبير:

القاضي تاج الدِّين إسحاق ، القاضي شمس الدِّين ولده ، القاضي شرف الدِّين النشو ، القاضي جَهال الدِّين جَهال الكُفاة .

الذين دَرَجوا بالوّفاة في أيامه من الْخُلَفاء:

الحاكم بالله أمير المؤمنين أبو العباس أحمد ، ولده المستكفي بالله أبو الربيع سُلَمان .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « وولده » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « جلال » وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والبداية والنهاية : ١٧٠/١٤ ، وفيه : « جال الدّين مُحَمَّد بن عاد الدّين بن الأثير » . وانظر النارس : ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « العلامية » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

ومن الملوك: كيختُو بن هُولاكو، المستنصر بالله محيي الدِّين بن (۱) عبد الواحد صاحب إفريقية، المظفَّر يوسُف صاحب اليَمن، السَّعيد إيلغازي (۲) صاحب ماردين، الظفر تقيّ الدِّين محمود صاحب حَاة، المنصور حسام الدِّين لاجين، أبو عبد الله بن الأحر محمد بن يوسف صاحب الأندلُس، أبو غيّ (۱) صاحب مَكة، العادل زين الدِّين كتبغا المنصوري، غازان محمود بن أرغون مَلك التَّتار، أبو يعقوب المريني صاحب الغرب، المظفر ركن الدِّين بيبرس الجاشنكير، أبو عصيدة صاحب تونس، المنصور (۱) غازي صاحب ماردين، طقطاي صاحب القبجاق، دوباج صاحب المنصور غازي صاحب المهند، خربندا بن أرغون ملك التَّتار، دون بطرو جيلان، علاء الدِّين محمود صاحب المهند، خربندا بن أرغون ملك التَّتار، دون بطرو الفرنجي، حميضة صاحب مكَّة، المؤيّد داود صاحب اليَمن، ابن الأحمر أبو الجيوش نصر بن مُحَمَّد اللَّحياني صاحب تونس، منصور بن جمّاز صاحب المدينة، الغالبُ بالله إساعيل صاحب الأندلس، أبو سعيد [عثان] (۵) صاحب فاس وغيرها، المؤيّد صاحب حَاة، ابن الأحمر مُحَمَّد بن أبي الوليد صاحب الأندلس، تَرْمشين طاحب "للخ وسَمرقند وبخارى ومَرو، بُوسَعيد مَلك التَّتار، أربكوون ملك التَّتار، أربكوون ملك التَّتار، صاحب تلمسان عبد الرَّحن أبو تاشفين، موسى مَلك التَّتار، مهنّا بن عيسى.

ولما كنتُ بالقاهِرة سَنة سَبع وعشرين وسَبع مئة قال لي الأمير شرف الدِّين حسين بن جندر بك رحمه الله تعالى: لونظمت أبياتاً مديحاً في السُّلطان لقدمتُها أنا مِن يدي ، وكان يحصل لك ما تريده ، فنظمت أبياتاً ، وكتبتها بالذهب وزمَّكتها ، وتوفي الأمير شرف الدِّين رحمه الله تعالى وما اتفق وصولها ، وهي :

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي : « المستنصر بالله يحيي بن عبد الواحد » .

<sup>(</sup>٣) (س) : « المغازي » ، تحريف ، وانظر في ترجمته الوافي : ٢٧/١٠ .

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « المنصوري » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٦) ( س ) والوافي : « سلطان » .

وعن رَعاياكَ ولَّى الظُّلْمُ والظُّلْمُ ذَلَّت لعـزَّتـه في أرضها الأمَّمُ سارَت بأنبائِكَ الوَخّادَةُ الرُّسُمُ (١) تَسعى لَهُم في سِوَى طاعاتك القدمُ كأنَّهم عندما تَختارُهُ خَدمَ إلاَّ ظلالُك في هذا الورى حَرَمُ فليس يعصمُها غابٌ ولا أجَمُ يَحمى العِدا منهُم قَاعُ ولا أَكُمُ (٢) لأنَّهم باسمك المنصور قد قدموا وأبحُرُ الحرب بالأبطال تَزدَحِمُ (٢) أضحت سيوفك من أغمادها القمم أَحْنَت عَطاماكَ مَن أودى به العَدَمُ ونَفحَةُ المشك فينا كيف تَنكَتمُ دَرًا على جهَة الأيام تَنْتَظِمُ بالسَّعْدما ابتَسَمَت عن صُبْحِها الظُّلَمُ (٤) مؤيّداً ما جَرى في مُهَرق قَلَمُ (٥)

بعـزٌ نَصركَ أضحَى الــدَّهرُ يَبتَسمُ باناصر الدِّين والدُّنيا ويا ملكاً أصبَحْتَ سُلطانَ أهل الأرض قاطبَةً تَخافُ بَـأْسَكَ أَملُاكُ الأَنَـام فَمَا يُبادرونَ إلى ما كُنتَ تَاأُمُرُهم متى يَخَفُ مَلك منهم فليسَ لـــهُ فَ الأَسْدُ تَخْشَاكَ فِي سُرٍّ وَفِي عَلَنَ تَغيز و سَم اساكَ أملاك السلاد فَا ويبلغون الأماني من عَدُوُّهم فإن تَصُل في جُيوش الكُفْر وَغَي تُفَرِّجُ الضِّيــقَ في يــومُ الكريَهــةِ إِذُ وما هباتك في يوم النَّوال ندى تَجودُ بالصَّدَقات الوافرات فَكَمْ وفضل حلمك مشهور لطالبه مَناقبُ شَرُفَتُ قَدُراً فقد رَجَعَت ف الله يَجْعَل هذا الملكَ مُتَّصلاً ولا بَرَحْتَ على الأعسداء مُنتَصراً

<sup>(</sup>١) الوخادة : الإبل . الرسم : المؤثرة في الأرض .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « أطراف البلاد » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « تلتطم » ، وهي أشبه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ما اتصلت » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۵) ( س ) : « من مهرق قدم » .

# ۱۷۲۲ ـ محمد بن كجكن\*

الأمير شمس الدّين ابن الأمير الكبير سَيف الدّين ، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق ، تقدم ذكر والده في مكانه .

كان الأمير ناصر الدين (١) أمير شكار السلطنة بدمشق يُربِّي الغزلان وغيرها ، وله حوش في بلاد حوران ، وفي كل سنة يجهز من ذلك تقدمة إلى باب السلطان ، ويُحْضَر له من مصر تشريف يجهزه الأمير سيف الدين أيتش نائب الشام إلى ولاية الولاة بعد الأمير سيف الدين ساطلمش الجلالي ، وذلك في أواخر سنة اثنتين وخسين (١) وسبع مئة أو أوائلها ، فأقام بها مدة إلى أن طلبَ الإقالة من الأمير علاء الدين أمير علي المارديني نائب الشام ، فأعفاه منها في أوائل قدومه سنة أربع وخسين وسبع مئة ، ثم إنه ولأه نيابة حمص فتوجّه إليها بعد وفاة الأمير سيف الدين [تلك] (١) في ذي القعدة سنة أربع وخمسين وسبع مئة .

ولم يزل بها مُقياً إلى أن توفّي رحِمَهُ الله تعالى في العشرين من شهر رجب الفرد سنة خَمس وخمسين وسَبع مئة وهو من أبناء السّتين ، ونقل تابوته من حمص إلى دمشق ودُفِنَ بتربة والده بالصّالحية .

وكان وقوراً محتشماً يخدم الناس ويرعاهم ويعرف حقوقهم .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ١٥١/٤ ، وفيه : « كجكي ، ناصر الدِّين » .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وهذا يخالف ماقدّمه من قوله : « شمس الدّين » ، وقد سلفت الإشارة إلى أن صاحب الدّرر سمّاه : « ناصر الدّين » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وثلاثين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ).

#### ۱۷۲۳ ـ محمد بن کشتغدي\*

الأمير ناصر الدِّين العِزِّي (١) المصريّ الصَّيْرَفي.

سَمِع من النَّجيب والْمُعين الدمشقي .

أجاز لي بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ومَولده سَنة إحدى وستين وست مئة (٢).

# ١٧٢٤ ـ مُحَمَّد بن كوندك \*\*

ناصر الدِّين دوادار الأمير سَيف الدِّين تنكز نائبَ الشام رحمه الله تعالى .

ما رأى الناسَ مثله دَواداراً ، ولا بلغ عظمته في أيامه كسرى ولا دارا . بلغ الغاية القصوى مِن الوَجاهَة ، وتفرَّد مع ذلكَ بالعفَّة عن أموال الرَّعايا والنزاهَة ، يتطفل نوابُ الشام على مكاتباته ، ويَفْرَحون إذا ظفروا بما يَرِدُ عليهم من جَواباتِه ، لأنه كان قد تمكن من أستاذِه ، وملك أمره باشتاله عليه واستحواذه ، لا يَقُدر أحَد من القضاة ولا الحاجِب ولا أرباب المباشرات من المتولي والصّاحب " ، ولا ناظِر الْجُيوش ولا كاتب الأسرار ، ولا مَنْ له حديث في هذه (٤) الدَّولَة من الأخيار والأشرار أن يَنفرد بأمرٍ في عزلٍ ولا وَلا يَةٍ ولا حكمٍ ولا عناية دون أن يكون ذلكَ بأمرِه ، أو موافقاً لما في بأمرٍ في عزلٍ ولا وَلا يَةٍ ولا حكمٍ ولا عناية دون أن يكون ذلكَ بأمرِه ، أو موافقاً لما في

<sup>\*</sup> الوافي : ٣٧٧/٤ ، والدُّر ر : ١٥١/٤ .

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « الغزّي » ، وفي الدُّرر : « المغري » ، وترجم صاحب الدُّرر لوالـده ٢٦٨/٢ ، وفيـه أيضاً : « المغزّى » .

<sup>(</sup>٢) وفي الدُّرر أنه « مات في العشر الأخير من ربيع الآخر سنة ٧٢٩ هـ » .

<sup>\* \*</sup> البداية والنهاية : ٢٧٠/١٤ ، والدُّرر : ١٥٢/٤ ، ووقع في الأصل : « كويدك » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) (س) ، (خ) : « من القضاة ولا الصاحب ... من المتولّي أو الحاجب » .

<sup>(</sup>٤) ليست في (س) ، (خ) .

باطنه وسِرّه . فشت الأمور وأصلح (١) الْجُمهور ، وساسَ فأحسَنَ السِّياسَة . وبالَغ في العظَمَة والرِّياسَة ، وكأنَّ الأمر مردود إلى أمره ، وأمْرُهُ لَيسَ له رَدًّ .

وكان في وقت يوقّع على القصص ويَتجرَّع الموقعون وغيرهم من ذلك الغُصَص ، ودام على ذلك مدَّة مديدة (٢) . ثم بَطلَ ذلك ولا فُلَّ حَدّه ولا نقص عديده ، إلى أن أولع به حَمزة التركاني فخرَّب ديارَه ، ونقَّص عيارَه ، [ ونفضَ غُباره ] (٢) ، وكسَف بَدْره التَّام ، ونكَّس قامَة غصنه حتى ناح عليه الْحَام ، فتغيَّر عليه أستاذه تَغيُّراً شديداً ، وحوَّلَ عنه رأْياً كان فيه رَشيداً (٤) ، فضربَه بين يديه بالسياط ، ولم يَعمل فيه (٥) بالاحتياط ، وأخذ منه جُملة من الدَّنانير ، ورد (١) بعد تلك المنعة والقوة يَتَجَشَّا بين التَّنانير (٧) . فأصبَح تحت الثَّرى بعد أن كان على الثُّريّا ، ووَلاَّه الزَّمانُ قَفاه بعدما كان قابله بالحيّا . فذل من بعد تلك العزّة ، وسلَبه الدهر ما قلَّده وبزَّه ، وراح بعد علق المرتبة ، وهو من ذوى المتربة :

وكَم حـــالِم سَرَّهُ حِلْمُـــهُ وأَدْرَكُـه الرَّوعُ لَمَّـا انْتَبَـه (٨)

ولم يزل على الحال المذكور إلى أن استجنَّ ضريحَه ، وأسمعَـه الفنـاء صريخـه ، وعَلَّم منه ضريحه .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( خ ) : « وانصلح » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « مدّة من السنين مديدة » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): «سديدا».

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): « في أمره».

<sup>(</sup>٦) (س): « وردّه ».

<sup>(</sup>v) يشير إلى قول حسّان :

ألا طعان ألا فرسان عادية إلا تجشّـؤكم حـول التنانير والتّجشو : تنفُّس المعدة عند الامتلاء ، والبيت في الهجاء .

<sup>(</sup>۸) (س): «حاکم».

وتوفِّي رحمه الله تعالى في عشري شهر ربيع الآخر سنة إحدى وستين وسَبع مئة .

وكان قد ورد مع أستاذه من مصر هو وناصر الدّين الخزندار ، وضبطا بابه على أحسَن ما يكون . أمّا هذا ناصر الدّين فكان أمره خارجاً عن الحدّ ، وكان عنده خبرة ومعرفة وتنفيذ للمهات وما يتعلّق بالدولة والمباشرات والوظائف وغيرها .

aرَفَ خُلُق أستاذه ومشى عليه ، فلم يكن يجتع على أحد (1) في بيته إلاّ بأناس قلائل من الصوفيّة وغيرهم ، ولا يعرف أحدّ بابه ولا يَقْربُه ، فإن (٢) كان له شغل اجتع به في دار السعادة ، ولم يُشْبع أحداً (٦) منه كلاماً ، وأنشأ جَاعة من الأمراء والقضاة والكتّاب والدواوين والأجناد وغيرهم من سائر الطوائف ، ولم يَأخذ على أحد من ذلك شيئاً . ولما غضبَ عليه أستاذه ضربه قدّامه بالمقارع ، وأخذ منه للسُّلطان ثمانية عشر ألف دينار ، وأخذ منه لنفسه مثلها وأكثر (٤) منها ، وباع موجوده وغالبَ أملاكه ، ومع ذلك لم يشْكُ أحدٌ عليه ، ولا قالَ أحد إنه أخذ منه درهاً فما زاد عليه .

ولما أفرِجَ عنه كان يُلْزِمه بالركوب والنزول في أيام المواكب ، وكان يقول : قصدي بذلك حتى يَرَى مكانه وما كان فيه من العظمة (٥) أوْلاً وكيف أصبح الآن ، ثم إنه جهَّزه إلى القدس فأقام (٦) هناك مُدَّة ، ثم إنه (٧) أحضره إلى دمشق . ولم يزل غَضباناً (٩) عليه من سنة أربع وثلاثين إلى أواخر سنة أربعين وسبع مئة ، فأحضره ورضي عليه وخلع

<sup>(</sup>۱) في (س)، (خ): « بأحد».

<sup>(</sup>٢) (س)، (خ): «وإن».

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ): «أحدّ».

<sup>(</sup>٤) (خ): «أو أكثر».

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « حتى يرى مافيه من العظمة » . وفي ( خ ) : « حتى يرى ماكان فيه من العظمة » .

<sup>(</sup>٦) (س): « فما أقام ».

<sup>(</sup>٧) ليست في (س)، (خ).

<sup>(</sup>A) كذا بالتنوين خلافاً للقاعدة .

[عليه] (١) ، وكان يَرْكَبُ معه في غير المواكب ويُسايره ويحادِثُه . ولم نَرَ هذا الحال حصل لغيره ، لأنَّه ماغضب على أحد قط ورضِيَ عنه ، وكان هذا الحال في حق الدوادار مُضِرًا له ، لأن السَّلطان لَمّا أمسك الأمير سَيف الدَّين تنكز رحمه الله تعالى شَمَل غضبُه كلَّ من كان بطالاً ، وقد غضب عليه فناله بهذا أذَى ، وأراد السُّلطان أن يعطيه إمرة عشرة فلم يقبل خوفاً من أستاذه .

وكان يتوجَّه في كل سَنة مرتين أو ثلاثاً على قدر ما يتفق لـه إلى بـاب السَّلطـان في (٢) البريد ، فيعامله السَّلطان بالإكرام الزائد والتعظيم .

وكان بيده في حلقة الشام إقطاع يعمَل أربعين ألف درهم ، وأربعة (٢) إقطاعات أو خمسة جياد بأيدي أولاده ومَاليكه ، وكان له على أستاذه مرتب خبز ولحم وعَليق ، ويعطيه وينعم عليه في كلِّ قليل ، فأقام على هذا الحال من سنة اثنتي عشرة وسبع مئة إلى سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وكل ماله في عظمة ووجاهة ، وكان إذا توجَّه إلى مصر وعاد يتعذر على الأمير سيف الدَّين قطلوبغا الفخري وأمثاله السَّلامُ عليه في بيته ، بل يقفون له في الطريق إذا تَوجَّه إلى دار السَّعادة ويسلِّمون عليه .

وعلى الْجُملة ما رأيت أنا ولا غيري عظمة نالها هذا ناصر الدين في دواداريته لامن قبله ولا من بعده ، وبعد هذا<sup>(3)</sup> كنت أراه يشتري اللحم ويربطه خَلْفَه على الفرس ويتوجّه به إلى بيته ، فما كنت أقضّي العجب من أمره ، سبحان من بيده تصاريف الأمور لا إله إلا هو ، وكنت أرى ذلك لأنه (٥) غَيرُ بارً بأبيه ، وكان يُؤثر إياش الأكابر ويشتهي (١) إذْلالَهُم .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>۲) (س): «على».

<sup>(</sup>٣) » س ) : « وأربع » .

<sup>(</sup>٤) (س): «هذا كلّه».

<sup>(</sup>٥) (س): «أنّه».

<sup>(</sup>٦) (س): «ويريد».

#### ١٧٢٥ ـ محمد بن ليث العدى\*

الحاج شمس الدين ابن الحاج زين الدين التاجر بمدينة سيدنا الخليل عليه السّلام .

توفّي رحمه الله تعالى في سنة تسع وأربعين وسبع مئة في الطاعون ، ووصّ بأن يُصرف من تركته لعارة مكة (\*) وحرم النبي عَلَيْ وحرم القدس وحرم الخليل عليه السّلام ، لكل مكان منها مبلغ ثماني مئة دينار ، فقال له شهاب الدّين أبو العباس أحمد خطيب الحرم : إن هذه الوصيّة إنما تنفذ من الثلث . فقال : أعرف ذلك ، فإن النّبي عَلَيْ قال لسَعد : « الثّلث ، والثّلث ، والثّلث كثير »(\*) ، وثلث مالي يزيد على ذلك ، وكتب محضر(\*) ، وجهز إلى دمشق في أيام أرغون شاه .

# ١٧٢٦ ـ محمد بن مجاهد بن أبي الفوارس\*\*

القاضي الصدر [ الكبير ] (٤) بدر الدّين النابلسي .

لبسَ خلعة نظر الدواوين شريكاً للشريف أمين الدِّين بن عدنان في جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وأقام على ذلك إلى أن تولَّى الصّاحب شمسُ اللَّين غبريال نظر الدَّواوين عِوضاً عن ابن أبي الفَوارس وعن الشريف أمين الدِّين في سادس عشر الحرَّم سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

وتوفّي رحمه الله تعالى ثاني (٥) عشر شوال سنة تسع عشرة وسَبع مئة .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ١٥٢/٤ ، وفيه : « ابن الليث البغدادي » .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « حرم مكة » .

<sup>(</sup>٢) انظر : صحيح البخاري ٢٥٤/٣ ( ٥٥ كتاب الوصايا ، باب ٢ ، رقم الحديث ٢٧٤٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ): « وكتب بذلك محضر » .

 <sup>\*\*</sup> تالي وفيات الأعيان : ١٨٦ ، والدُّرر : ١٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٥) (س): « ثامن ».

ولَمّا عزل من نظر الدواوين بدمشق بقي بَطّالاً خاملاً إلى أن مات رحمَـ الله الله تعالى .

# ١٧٢٧ ـ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن أحمد بن علي\*

ابن محمدَ بن الْحَسَن بن عبد الله بن أحَمد بن الْمَيون .

الشيخ الإمام أمين الدّين أبو الْمَعالي ابن الشيخ قطب الدّين أبي بَكر بن القسطلاني المكّي ، شيخ الحديث بالْحَرَم .

كان من بيت صلاح وله فضيلة .

قال شيخنا علم الدّين البرزالي: قرأت عليه أحاديث من ( الثقفيات ) عن ابن الْجُمّيزي وهو مريض بالإسهال ، ولم يمكنه حضور الموقف ، واستمرَّ مرَضه بعدما رَحَلنا أياماً .

ومات في مستهل المحرم سنة أربع وسبع مئة .

# ١٧٢٨ ـ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن بَهرام \*\*

العالِم العَلَّمَة قاضي القضاة بحلب وخطيبها ، شمس الـدِّين أبو عبـد الله الشافعي الدمشقيّ .

ولِيَها مدّة طويلة ، وكان قـد تفقَّـه بمصر على الشيخ عزَّ الـدِّين بن عبـد السَّلام ، وبرغ في المذهب وتصَدَّر ، وتخرَّج به الأصحاب<sup>(۱)</sup> .

<sup>\*</sup> ألدُّرر: ١٦٩/٤.

<sup>\*\*</sup> الوافي : ۲۰۹/۱ ، والـدُّرر : ۱۷۱/٤ ، والشذرات : ۱۳/۱ ، وفيها : « الكوراني » . وذيول العبر : ۳۱ ، والنجوم الزاهرة : ۲۲۰/۸ .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « وخرّج به » . وفي الوافي : « وخرّج له » .

وكان محمود الأحكام على ضيق خُلُقه ، وكان يخالف قراسُنقر نائب حلب كثيراً في أغراضه ، وعُزل (١) بالقاضي زين الدِّين ابن قاضي الخليل ، وقد تقدم ذكره .

وتوفّي القاضي شمس الدّين في العشر الأول من جمادى الأولى سنة خمس وسبع

ومولده سَنة خس وثلاثين وست مئة ظنّاً .

ولَمَّا عُزِلَ عن قضاء حلب ولِيَ الخطابَة بها وبقيَ مدَّة (٢) مفتى البَلد وشيخ الجاعة والناس يقرؤون عليه الفقه والأصول. وتولَّى خطابة حلّب بعده بدر الدِّين بن الخدّاد.

## ١٧٢٩ ـ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن الحسَين\*

ابن أحمد بن على بن محمَّد الْخَطيب جَال الدِّين بن تقي الدِّين أبي الطّاهر بن مجد الدِّين أبي علي ابن الشيخ تاج الدِّين أبي الْحَسَن بن القسطلاني ، إمام جامع مصر وخطيبَ القلعة .

سَمِع من ابن خطيب المزّة ، وصحِبَ الشيخ المرجاني (٢) وحجَّ معه ولازَمهُ وانتفع به ، وخطبَ بجامع مصر مدّة . ولما نُقِل إلى خطابة القلعة خطب مكانمه أخوه تاج الدِّين بجامع مصر .

وتوفّي رحمَهُ الله تعالى في مستهل ربيع الأول سنة خمس وعشرين وسبع مئة . ومولده سنة ثلاث وسَبعين وست مئة تقريباً .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( س ) : « وولي » ، وعبارة الدُّرر : « عزل ... وبقيت معه الخطابة » .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>\* -</sup> الدُّرر: ١٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٢) عبد الله المرجاني ( ت ٦٩٦ هـ ) ، العبر : ٤٠٨/٥ ، والشذرات : ٥٠١/٥ .

قال شيخنا علم الدّين البرزالي : ووالد جَمال الدّين المذكور سبط الشيخ مجد الدّين الإخميى خطيب مصر .

## ۱۷۳۰ ـ محمد بن محمد بن علي\*

ابن مُحَمَّد بن سليم ، الصّاحب تاج الدِّين أبو عبد الله ابن الصّاحب فخر الدِّين ابن الوزير بهاء الدِّين ابن حنّا .

سمع من سبط السلفي ( جزء النهلي ) ، ومن الشرف (١) الْمُرْسي . وبدمشق من ابن عبد الدايم وابن أبي اليسر ، وحدّث بدمشق وبمصر .

رأى من العز والوَجاهة ما لا رآه جدُّه ، وساعَدَهُ على الرئاسة حَظه وجَدّه .

كان ذا تصوّن ورياسة (٢) وسيادة ، وتفنّن في المكارم بلغ (٢) من العَلياء ماأراده ، وانتهَت إليه رياسة مِصْره في عَصْره ، وسيادة دهره في سِرّه وجَهْره .

وكان شكله حَسناً ، وبزَّته إذا رآها الناظر لم يذق معها وسنا ، لأنه تفنَّنَ في مطعمه ومَلبَسِه ، ومركوبه ومَجْلِسه ، وراحة قلبه وبدنه ، وسَكَنه ومَسْكَنِه ، مع كثرة صدقاتِه على الفقراء . ومَبرّاته للأمراء ، وتواضعه الذي مَلك به قلوبَ الأصاغر والعظاء .

وزاده زينة والبَدرُ أحسَنُ ما تَراهُ في طَرف السَّماء ، وعزم تلاه (١٤) الْحَزم ، ولم يَدخل عليه من العوامل إلا ذوات (٥) الجزم .

الوافي : ٢١٧/١ ، وفوات الوفيات : ٢٥٥/٣ ، والسنّدرات : ٢٠١/٤ ، وذيبول
 العبر : ٣٨ ، والنّجوم الزاهرة : ٢٢٨/٨ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الفخر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) (س): « بلغ ذلك ».

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « تراه العين في ذيل السماء وعزم تلاوة ... » .

<sup>(</sup>٥) في (س): « أدوات ».

مستبدة بهمَّدة جَعَلَتْده في عُلَوّ الْمَرمى شريكَ النَّجُومِ وخِلل للواستردّت إليها مألها ما وجَدْتها في الغيوم وكان مدَّحاً معظًا ، يختار الشعراء لأمداحه الدرّ الكبار مُنَظًا .

وولي الوزارة مرتين ، وتجمَّلت به كَرَّتين . ثم إن الوزراء بعده كانوا لـه غلمـانـاً ، ولأوامره كفلاء وضُمّاناً .

ولم يزل على حاله إلى أن سَكَن ابن حنّا زوايا ضريحه ، وخرج فقده من مُعَمّاهُ إلى صريحه .

وَتُوفِّي رحمه الله تعالى ليلة السَّبت خامس جمادى الآخرة سَنَة سَبع وسبع مئة . ومَولدُه في يوم الْخَميس سابع شَعبان سنة أربعين وست مئة .

وهوَ الذي اشترى الآثار النبويّة على ماقيل ببلغ ستين ألف درهم ، وجَعَلها في مكانه بالمعشوق ، وهو المكان المنسوب إليه بمصر ، وقد زرت هذه الآثار ورأيتها مرّتين ، وهي قطعة من العنزة (١) ومِرْوَد (٢) ومِخْصَف وملقط وقطعَة من القصعَة ، وكَحَّلْتُ [ ناظريّ ] (٢) برؤيتها ، وقلتُ أنا :

أكرِمْ بِ آثِ النَّبِيِّ مُحَمَّ بِ مِنْ زارَها اسْتَوفى السُّعُودَ مَ زارُهُ الرَّهِ اسْتَوفى السُّعُودَ مَ زارُهُ يَا عِين دونَ فَي فَهِ فَهِ الْحَظِي وتَمَتَّعي إنْ لم تَرَيْ فِي فَهِ فَهِ أَثِ الْهُ يَا عَين دونَ فَي فَالْحَظِي وتَمَتَّعي

وحَكَى لي الإمام العلامة شيخنا شهابُ الدِّين أبو الثَّناء محمود وغيرُ واحد أن الصاحب فخر الدِّين بن الخليلي لَمَّا لبس تشريف الوزارة وتوجَّه (٤) إلى القلعة بالخلعة

 <sup>(</sup>١) العنزة : العصا .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « مِزْوَد » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « توجّه » .

إلى عند الصّاحب تاج الدّين ، وجلسَ بين يديه وقبَّل يَدَه ، فأراد الصّاحب تاج الدّين أن يُجْبره ويعظّم قَدْره ، فالتفت إلى بعض غلمانه الواقفين أو عبيده وطلبَ منه توقيعاً عرتب يختص بذلك الشخص ، فأخذه وقال : مولانا يعلّم على هذا التوقيع ، فأخذه وقبّلَه وعلّم عليه قدّامه .

وكانَ شيخنا الحافظ فتح الدّين إذا حكى ذلك يقول : هذه الحالة من الصّاحب تاج الدّين بمنزلة الإجازة (١) والإمضاء لوزارة ابن الخليلي .

ومن أحسن حَركة اعتمدها ماحكاه لي القاضي شهاب الدين بن فضل الله قال: اجتزت بتربة (٢) فرأيت في داخِلَها مكتباً للأيتام ، وهم يكتبون القرآن في ألواحهم ، فإذا أرادوا مسحَها غَسلوا الألواح وقلبوا الماء على قبره ، فسألتُ عن ذلك فقيل لي : هذا شرطً في هذا الوقف ، وهذا مقصد حَسَنٌ وعقيدة صحيحة .

وكان جدَّه الصّاحب بهاء الدِّين يؤثره على أولاده لصّلبه ويعظِّمه عليهم . أخبرني القاضي شهابُ [ الدِّين ] بن فضل الله قال : أخبرني قاضي القضاة جلال الدِّين القرويني رحمه الله تعالى ، قال : وقَفْتُ على إقرار الصّاحب بهاء الدِّين بأنه في ذمَّته للصاحب تاج الدِّين ولأخيه [ مبلغ ] ستين ألف دينار مصريّة .

ومن وَجاهته وعظمته في النفوس أنَّه لَمّا نُكِبَ على يَد الشَّجاعي جرَّدَه من قِباشه وضربَهُ مقرعةً واحدةً من فوق قيصه ، ولم يدعه الناس يصل إلى أكثر من ذلك مع جَبروت الشجاعي وعتوه وتمكَّنه من السَّلطان ..

وكان قد رُتّب في الوزارة بعد ابن السَّلعُوس وقَتْل الأشرف في أول دولة الناصر

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الإجارة » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « بتربته » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

مُحَمَّد بن المنصور وقتل الشَّجاعي ، وذلك في صفر سنة ثلاث وتسعين وست مئة إلى أن عُزِلَ بابن الخليلي فخر الدِّين في جمادى الأولى سَنة أربع وتسعين وست مئة .

وكان الصاحب يتعاطى الفروسية ويحضُ الغنزوات ويتصيَّد بالْجَوارح والْجَوارح والْجَوامي ، ولَمَّا قدم من غزوة حمص امتدحه الحكم شمس الدِّين مُحَمَّد بن دانيال وذلك في سَنة ثانينَ وست مئة ، وأوّل القصيدة (١):

تَذَكَّرتَ سُعدى أم أتاكَ خَيالُها أم الرِّيحُ قَد هَبَّت إليكَ شَمالُها منها:

لقَد أُقبَلَ الصَّدر الوزيرُ مُحَمَّد فأقبلَتِ الدُّنيا وسُرَّ وِصالُها (٢)

بَغَى أبغا لَمّا تَصرَّعَ أهله بدار هوانٍ قَد عَراهُم نَكالُها (٢) وألقوا عن الأفراس حيث رؤوسَهُم أكاليلُها فوق التَّراب نِعالُها وكانَ لها تلكَ الذَّوائبُ في الثَّرى شكالاً وثيقاً حينَ حلَّ وثالُها فأمْسَوا فراشاً والأسنّة شُرَّع ذبالًا إلى أنْ أحرَقَتهُم ذبالُها

وأنشدني إجازة لنفسه شيخُنا العَلامَة أبو الثناء عِدَحَهُ بقصيدة تزيد على الثانين بيتاً أولُها:

أَعَلِيَّ فِي ذَكْرِ السَّدِّيسَارِ مَسَلامٌ أَم هَل تَسْذَكُرُهِا عَلِيَّ حَرامُ أَمْ هَل أَذَمُّ إذا ذَكَرتُ مَنسَازِلاً فَارَقْتُهَا ولَهَا عَلِيَّ ذِمِامُ

<sup>(</sup>١) الختار من شعر ابن دانيال : ٦٤ .

<sup>(</sup>٢) في المحتار : الصلد الوزير » .

<sup>(</sup>٣) في المختار: « زكالها » .

<sup>(</sup>٤) في المختار : « وكانت » . في الوافي والمختار : « حلَّ شكالها » . والوَثَل : الحبل .

دار الأحبِّة والهَوى وشبيبة فارقتُهُم فأرقت من وَجْدي بِهِم كانوا حَياتي وابتليت بفقده أشتاقها شوق الغريب مزاره وتروقني خدع الممنى منها وقد وتلذ لي سنّة الكرى لارغبة وتشل الأوهام لي أنّي بها

#### منها:

ول في بظيل مُحَمَّد بن مُحَمَّد الصّاحب الْمَولى الوزير ومَن به مُتَفَرِّدٌ دون السورى بنساقِب مُتَفَرِّدٌ دون السورى بنساقِب خُلُق كَنَشْرِ الرّوض حُلَّ لنسوره وبسديهة أسرى وأسرَعُ مِن سَنا مِن خاطرٍ كالنّارِ يَجْري ماؤه مِن كلّ مغنى لوتَمَثَّل جَوْهَرا وشَجاعَة ماعامِرٌ فيها لَه وَشَجاعَة ماعامِرٌ فيها لَه وَبَكفًّ الجنان إذا الفوارس أحْجَمَت وبكفّه في جَحْفَل أو مَحفَل وبكفّه في جَحْفَل أو مَحفَل

ذَهَبَت وجيران عَلي كرام (١) أَفَهَ للمَرى إلما أَوْ لِلكَرى إلما أَوْ لِلكَرى إلما أَوْ فَعلى الْحَياةِ تَحِيَّةٌ وسَلامُ سَفها وإلاّ أينَ منّي الشّامُ بَعُددَ الْمَدى وتَهادَتِ الأيّامُ في النّوم بل لتعيدها الأحلامُ ثاو ولا ألم المَدى أوهامُ دمَن أَلَم بها فقال سَلامُ دمَن أَلَم بها فقال سَلامُ

حَرَمٌ يُطافُ برُكْنِه ومَقامُ بُعِثَتْ عِظامُ الْمَجدِ وهي رمامُ أُمسى لَها بينَ النَّجومِ مَقامُ المَعند الصَّباحِ لِثامُ بينَ النَّجومِ مَقامُ بينَ النَّجومِ مَقامُ بين النَّجومِ مَقامُ بَرقِ بَدا فَكَأَنَّها إِلَهامُ عَذباً وهَل تُجرِي المياهُ ضرامُ فَرْداً أقرَّ له بها النظامُ قَدداً أقرَّ له بها النظامُ قَدداً أقرَّ له بها النظامُ خَوْفَ الرَّدى لم يُثْنِه إحجامُ خَوْفَ الرَّدى لم يُثْنِه إحجامُ تَدْرجي الرِّماحُ السَّمرُ والأقلامُ (٢) تَدْرجي الرِّماحُ السَّمرُ والأقلامُ (٢)

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول الفرزدق:

<sup>(</sup>٢) ها عامر بن الطفيل ، وعمرو بن معديكرب ، من أبطال العرب .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « تزهي » .

وهذه قصيدة غَرّاء طنانة ، وقد أثبتها بكالها في الجزء التاسع عشر من ( التّذكرة ) التي لي .

وحَكَى لي عنه سيادةً كثيرةً شاهدَها منه ، من ذلك أنه قال : دخلت يوماً إليه ، فلقيني إنسان من الشعراء ـ أنسيت أنا اسمه ـ ومَعَه قصيدة قد امتدحه بها ، فقال : يامولانا لي مُدَّة ولم يتفق لي إلى الصاحب وصول ، فأخذتها منه ودخلت بها إليه وقلت : بالباب شاعر وقد مَدح مولانا ، فقال : يَدخل . فأعطاه القصيدة ، ولم يمتنع من إسماعها(۱) كما يَفعله بعض النّاس ، فلما فرغت أخذها منه ، ووضعَها إلى جانبه ، ولم يتكلّم ولا أشار . فحضر خادم ومعه مبلغ مئتي درهم وتفصيلة ، فدفعها لذلك الشاعر .

قلت : وهذه غاية في السيّادة والرّئاسة من سَماعِها وعدم (٢) قوله : أعطوه كذا ، أو إشارة إلى من يحضر فيشير (٢) إليه .

وقيل عنه : إنه كانت أحواله كلها كذا لا يشير بشيء ولا يتكلم به في بيته ، وكلّ ماتَدْعو الحاجة إليه يقع على وفق المراد ، وحكى لي أنه أضاف (٤) جدّه يوماً ووسّع فيه ، فلما عاد إلى بيته أخذ الناس يعجَبون منه ومن همّته وكرم نفسه ، فقال الصاحب هاء الدّين : ليسَ ما ذكرتموه بعجيب ، لأنّ نفسه كريمة ومُكْنَتُهُ متّسعة ، والعجب العجب كونه طول هذا النّهار وما حضر فيه من المأكول والمشروب والطعام (١) والفاكهة والحلوى وغير ذلك على اختلاف أنواعه ، ماقام من مكانه ، ولا دعا خادماً فأسرً إليه بشيء ، ولا أشار بطرفه ولا بيده ، ولم يجئ إليه أحد من خدمه ولا أشار اليه . وقيل : إنّ الناس تعجّبوا من كثرتهم وتشربهم الماء البارد في كيزان عامّة

<sup>(</sup>١) في الوافي : « سماعها » . . .

<sup>(</sup>٢) (س): «أو عدم».

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « فيسرّ » .

<sup>(</sup>٤) (س): «أضاق».

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « العجيب » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) والوافي : « الطعام » بلا واو .

النهار (١) ، فسئل عن ذلكَ فيا بعد ، فقال : اشترَينا خمس مئة كوز ، وبعثنا إلى الجيران قليلاً قليلاً ، برّدوا ذلك في الباذهنجات (٢) التي لهم .

ولا شك في أنه كان عالى الهمّة مجدًداً مسوّداً ، ولكن لم يكن له سعادة جدّه ولا دربته في تنفيذ الوزارة ، فإنّه وَلِيَها مرَّتين وما أنجب فيها ، وكان له إنسان مرّتب معه حمام كحام البَطايق مدرَّب ، إذا خرج مِن باب القرافة أطلق ما معه من الْحَمام ، فيروح إلى الدار التي له فيعلم أهله أنّه قد خرج من القلعة ، فيرمون الطّطهاح (٢) والملوخيّة وغير ذلك من أنواع الطعام ومن المطجّن وما شابَهه ، حتى إذا جاء وَجد الطعام حاصلاً والسماط (٤) مَمدوداً .

وله ( ديوان شعر ) لطيف سمعه منه ابن شامَه وابن الصّابوني .

أخبرَني شيخنا العلاّمَة أثير الدِّين قال : اجتمعت به وسَمعت عليه شيئاً من الحديث ، وأنشدني من لفظه لنفسه :

ولق على أغر أدهم وبكفي اليُمنى قناة لَد أدهم وبكفي اليُمنى قناة لَد ثنة مُتقلِّد أَ عَضِاةً لَد أَ عَضِا كَأَنَّ مُتونَة وعليَّ سابِغَة الذَّيولِ كأنَّها وعلى المفارق بيضة عاديَّة والرَّغدُ من تصهال خيلي والسَّنا

عبل الشَّوى كاللَّيلِ إِذْ هُو مُظْلِمُ (٥) كَالأَفْعُوان سنانها مِنْهُ الْفَمُ بَرِقَ تَسِلأُلا أو حَريقٌ مُضْرَمُ (١) سَلْخٌ كسانيه الشَّجاعُ الأرقَمُ كالنَّجْم لاحَ وأينَ منها الأنجُمُ بَرقُ الأسنَّه والرَّذاذُ هو السدَّمُ (٧) بَرقُ الأسنَّه والرَّذاذُ هو السدَّمُ (٧)

<sup>(</sup>۱) (س) والوافى : « ذلك النهار » .

<sup>(</sup>٢) فارسية ، وهي نوافذ تستعمل للتهوية والتبريد .

<sup>(</sup>۳) ( س ) : « الططياح له » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « والطعام » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) (س) والوافي : « أبيت » . والشوى : الأطراف .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « مظلم » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>Y) ( س ) والوافي : « برق الأشعّة » .

وكان قد اشترى فَرَساً من العَرب ، فأقامت عنده مدة في الحاضرة (١) ، ثم إنَّـه عَبر بها على بيوت العَرب ، فجفِلت به ، فقال :

نَسيتِ بيوتَ الشَّعْرِ يافَرَسي وقَد ربيتِ بِهِا والْحَرُّ للعَهْدِ ذاكِرُ ولكِن رأيتيها بنَجدٍ وأهلها على صِفةٍ أُخرى فعُذُرُكِ ظاهِرُ

قلت : أثبت الياء في قوله : « رأيتها » وإنما هي بكسر التاء ، فأشبَع ، فنشأت (٢)

قال شيخنا أثير الدِّين : ونظمتُ أنا هذا المعنى فقلتُ :

عَجِبتُ لِمهري إذْ رأى العُرْبَ نُكّب كأنْ لم يكُنْ بينَ الأعاريبِ قَد رَبا أَجَلُ لِيسَ نكراً للفَريقِ وإنّا تخوّف عُتْبَا منهم فَتَجَنّب

وقد سمع منه شيخنا الذهبي وجالسه ، وأنشده من شعره ، واعتكف مرة في مئذنة عرفات مجامع مصر ثلاثة أيام ، فقال السّراج الورّاق ، ونقلت ذلك من خطه :

ثلاثة أيّام قَطعْتَ كَطولِها ثلاث شديدات مِنَ السَّنواتِ (٢) حَجَبْنَ مُحَيّا الصَّاحب بِن مُحَمَّد لِيَجْمَعَ بِينَ الْحُسْنِ والْحَسَناتِ ومـــا كادَ قَلبي أَن يقرَّ قَرارهُ لأنِّي بمرٍ وهُـو في عَرَفــاتِ

ولَمّا عمَّر الصّاحب تاج الدّين جامع دير الطين قال السّراج الورّاق ، ومن خطمه نقلت :

بَنَيْتُم على تَقوىً مِنَ اللهِ مَسْجِداً وخَيرُ مَباني العابِدينَ مَساجِدُ (٤)

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الحاضر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « وإنما هي كسرة فأشبع الكسرة فنشأت » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والوافي : « لطولها » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « المساجد » .

وأعلَنَ داعيه الأذانُ فبادرَت وجْمَة ونالَتُ نواقيسَ الدّيارات وجْمَة تبكي عليهنَ البَطاريقُ في الدّجى بنذا قضت الأيامُ مابينَ أهلها

وخَـوْف فَلم يَمْـدُد إليهنَّ ساعِـدُ وهُنَّ لـديهم مُلْقَيـات كَـواسِـدُ (١) مَصَائِبُ قَـوم عِنـدَ قَـوم فَـوائـدُ

إجابت الصمُّ الجبالُ الْجَلامة

قلت : البيتان الأخيران لأبي الطّيب الْمُتنّي من قصيدة مشهورة (٢).

وأهدى إليه الصّاحبُ تاج الدِّين عَسَلاً مسعوديّاً فقال ، ومن خطه نقلت :

كَمَا جَاءَ مِن نِعْمَاكَ مُمْتَلِعًا رَفِدا (٢) فَبَدَا مِن نِعْمَاكَ مُمْتَلِعًا رَفِدا (٢) فَبَدَّلَنِي مِن سَمِّهِ القَاتِيلِ الشَّهَدا

مِنَ الظّرفِ رَدُّ الطَّرْف مُمْتَلِئاً حَمْدا وكُنتُ لَسِيعـاً مِن زَمـاني وصَرْفِـه

منها:

بَياضاً جَلا من حالِكِ الحالِ ما اسودًا ولكِن مِنَ الأشياء ما يوجِبُ البُعدا بأربَعِها تَدْعو فَتَسْتَفْرَغُ الْجَهدا أتاني مسعود ب لون عرضه فأدنيت من أبعدتها لاقلَى لَها فارن وضع الداعي يَديه فهذه

وأرسلَ إلَيهِ الصّاحبُ يوماً ديوكاً مخصيّة ، فاستبقاهنَّ ، فأرسَل إليه دجاجةً كبيرة ، ومن خطّه نقلت ماقاله في ذلك :

> فَــدَيتُ الــدُّيــوكَ بِـــذِبــجِ عَظيمِ فَنــــــاري لَهُم مثــلُ نــــــارِ الخليــ وذو العَرفِ بـــــــاللهِ في جَنَّــــــــةٍ

وَانْقَذْتُها مِن عَدابِ أَلَمْ (٤) لَمُ لَوْ الْمُ لَكُلِمُ لَوْ الْكَلِمُ لَا الْمُلَكُمُ وَاثِقًا بِالأَمانِ الْعَظِمِ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فتبكي » ، وأثبتنا ما في الوافي وديوان المتنبي .

<sup>(</sup>۲) ديوانه : ۲۷٦/۱ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الطرف » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٤) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وفديناه بذبح عَظيم ﴾ [ الصافات : ٢٧/٢٧ ] .

لَقَ اللهِ المِلْمُلِي المِلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِي المُلْمُلِيَ

ومِن قَبلِهِ الْصَبَحَت كَالصَّرِيمِ (۱)
بَهِيِّ الْبُرودِ بَهي الرَّق ومِ
بِسَمَتٍ عَليهِم كَسَمْتِ الْحَليمِ
بِسَمَتٍ عَليهِم كَسَمْتِ الْحَليمِ
بِهِم حَرَم الْمِن الْحَريمِ
فَلْمَ لَا أَراهُم بِعَينِ الْحَميم
مِنَ الفاتِناتِ ذَواتِ الشَّحومِ (۱)
وقد كان شاب بِحملِ الهُمومِ
فأعجب بِزِنْجِيّة عِنْدَ رومي
خصَتُ خُطوباً غَدَت مِن خصومي
ومَن في بِ ضيف لضيف الكَريمِ

قلتُ: قوله: « زنجيّة عند رومي » ظرّف فيه إلى الغاية ، لأن السّراج رحمه الله تعالى كان أشقرَ أزرق ، ولذلك قال ، ومن خطه نقلت :

ونقلتُ من خطُّ السِّراج الورّاق قصيدةً مَدح بها الصّاحب تاج الدِّين أولُها:

أترومُ صَبري دونَ ذاكَ الرِّيمِ هَيهاتَ لمَّ عليهِ غَير مَلومِ للوَّسَاهِ مَا التَّسليمِ لَوَجَعْتَ فِي أُمري إِلَى التَّسليمِ مُخضَرُّ آسٍ واحْمِرارُ شَقَالًا فِي جَنَّةٍ وجَحيمٍ أَنَا منها فِي جنَّةٍ وجَحيمٍ أَنَا منها فِي جنَّةٍ وجَحيمٍ أَنَا منها فِي جنَّةٍ وجَحيمٍ أَنَا اللهُ اللهُ

 <sup>(</sup>١) في الوافي : « قبلهم » . وفي البيت إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِن رَبِّكَ وَهُم نائِمُونَ ☆ فَأَصْبَحَتُ كَالصَّرِيم ﴾ [سورة القلم : ١٩/٦٨ ] .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « رقيم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « القانتات » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « ونعيم » .

#### منها:

وشَبيبَة حَرسَ التَّقى أطرافَها وإذا تَحَرَّمَتِ الْمَسائلُ بالسِه وإذا تَحَرَّمَتِ الْمَسائلُ بالسِه إنْ قسالَ لا يَخْلو فَما مِن عِلَةً أَمَّداً أُمَّدا إذا جارَى أخاه أَحَداً بَحْران إنْ شِئتَ النَّدى، نَجْان إن

فلَها مَحالُ الشَّيبِ في التَّعظيمِ جَلَّى عَنِ التَّعليمِ التَّعليمِ التَّعليمِ عَنِ التَّعليمِ التَّعليمِ تَبقى لصِحَّةِ ذلك التَّقسيمِ شاهدت بَحْرَي نائلٍ وعُلومِ شئت الهُدى، غَوْثانِ في الإقليمِ شئت الهُدى، غَوْثانِ في الإقليمِ

وكَتب الصّاحب تاج الدِّين إلى الورّاق يعزِّيه في حمار له سَقط في بئر فنفق :

وبتاليد يُفدى الأديبُ وطارف تَبناً وراحَ مِنَ الظَّمَّ كالتَّالِف<sup>(٢)</sup> فَرأى حُشاشةَ نَفسه لخاوف<sup>(٣)</sup> هذي الْمَكارِمُ لاحَامة خاطِف أَذْرَوْا بحاتم في الزَّمان السَّالِف يَفْديكَ جَحْشُكَ إِذْ مَضَ مُتَردِّيّاً عَــدِمَ الشَّعيرَ فـلا رَآهُ ولا يَرى ورَأى البُويرةَ غَير خاف ماؤها فَهُو الشَّهيدُ لَكُم بوافِرِ فَضلكُم قَومٌ يَموتُ حِارُهُم عَطَشاً لَقد

قلت : قوله : « لا حَامة خاطف » يشير فيها إلى أبيات ابن عنين التي مَدَح بها

 <sup>(</sup>١) كنا في الأصل و (س) ، وفي الوافي : « ولم يخبرك » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي: « فلم يجده ولا رأى » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « جاف » .

الإمام فخر الدِّين الرازي وهو على المنبر فجاءت إليه حَمامة وراءَها جارح ، فقال ابن عنين أبياتاً منها :

جاءَتْ سُليانَ الزَّمانِ حَامَةً مَنْ أَعْلَمَ السورُقِ الوَّمةِ أَنَّ مَحَلَّكُم

وأجاب الورّاق للصّاحب تاج الدِّين بقصيدة طويلة ، ومن خطِّه نقلتُ :

أَذَنَتُ قُطُوفُ ثِهَارِهِ اللقَاطِفِ منها ، فيا يتعلَّق بالحمار :

وتَنَتُ بأنْف اسِ النَّسيمِ مَع اطِفي

والْمَوتُ يَلْمَعٌ مِن جَناحَيْ خاطيفٍ

حَرَمُ وأنَّكَ مَلْجِالً للخائف

ومراتع رُشَّت بِدَمْعي النَّارِفِ (۱) بِمَعارِفِ تلْهيه دون مَعالِفِ (۲) بِي وهي في ذا الوَقتِ جلَّ وَظَائِفي واعْتاقَ الحَامِ الآزِفِ واعْتاقَ وَمَالِغي ومَالِفي أنسى حُقوق مرابعي ومَالِفي في الدَّهرِ غيرَ مواقفي ومخالفي في الدَّهرِ غيرَ مواقفي ويوم صائف (۱) فَلَلاتُ شاماتٍ مَوتٍ جارِفِ (۱)

ولَكُمْ بَكَيتُ عليه عَهد مرابع يُمسي على يُسْري وعُسْري صابراً وقد استَمَرَّ عَلى القناعَة يَقْتَدي ودَعاهُ للبئر الصَّدى فَأجابه وهُوَ الْمُدلِّ بِالْفَةٍ طالَت وما ومَوافقي في كلِّ ماحاولتُه دَوران طاحون لِساقية لِنَق لكِنْ بِهاء البئر راحَ بنَقْل ما وفظم ونظم الصاحب يوماً بيتاً وهو:

لَخَيرُ صديقٍ كانَ في زَمنِ العُسْرِ (٥)

تـــوفي الْجَمال الفــــائــزيّ و إِنَّـــــه (١) في الوافي : « عند مرابع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « يشي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي : « يسي » . وفي الأصل : « معاطف » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « دوران ساقيه لطاحون » .

<sup>(</sup>٤) كنا في الأصل و ( س ) ، وفي الوافي : « قتلته شامات » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « توافى » .

وأمر الورّاق بإجازته فقال :

فيارُبَّ عامِلْهُ بألطافِكَ الَّتي وممًّا ينسَبُ إلى الصاحب تاج الدِّين :

تَـوهَم واشِينــا بليـلِ مَـزارنــا فَعانَقْتهُ حتّى اتَّحَـدُنـا تَـلازُمـاً

قلتُ : هو مأخوذ من قول الأول :

كأنّى عـانَقْتُ ريحانَـة فَلَـو تَرانــا في قَميص الـــدُّجي

يَكُونُ بها في الفائزينَ لَدي الْحَشْر

فجاء ليَسْعى بيننا بالتَّباعُد فلَم يَرَ واشينا سِـوى فَرد واحِـد

تَنَفَّسَتُ في لَيله\_\_\_ا الب\_\_ارد حَسبْتَنا في جَسَد واحسد

وقلتُ أنا وقد كنا بمرج الغسّولَة في يوم من الربيع ، فورّد علينا برد (١) شديد إلى الغائة:

أتانا فَجْاةً بَرْدٌ شَديد أنا للمَدح فيه غيرُ جاحدً 

وكَتَبَ شيخنا العلامَة شهابُ الدِّين أبو الثناء محمود إلى الصّاحب تاج الدِّين مع رأس فانوس أهداه وفيه صورة الفلك:

ه بـــالرُّوح والْمُلـــك أيا موليَّ أعوذ مَجْــد تُضيء غَياهبُ الحلك ومَن بسنـا مَفـاخره بُعِثْتَ بِما أَبِوِهُ إِذَا يُريكَ الشَّمس في جُنح السدُّجسا في قبَّسة الفَلَسكِ

<sup>(</sup> س ) : « في الربيع فورد علينا في يوم بردٌ » . (1)

<sup>(</sup>س): «أتوه». (٢)

فَكَتَبَ الصاحب تاج الدِّين الجواب:

أَتَتْني من الْحَبْرِ الكريمِ هـــديّـــةً ومــا أَبْعَــدَ الفــانــوسَ إلا لِرِيبَــةٍ شَيـاطينُهـا تَرْجو انْقِضـاضَ شِهـابهـا

بِهَا مِنَ أَبِي فَانُوسَ نَسَبَةَ نَاسِبُ مَطَالِبُهَا مَرْجُوّةً فِي الغَبَاهِبُ وَتَأْمَلُ مِنْهُ أَن تَفُوزَ بِشَاقِبُ

وكان شيخنا العلامة شهاب الدِّين محمود رحمَه الله تعالى في يوم عند الصّاحب تاج الدِّين ، فقام إلى الصلاة ، ورمَى إليه بخاتم فضّة فَصَّة زَبَرجد ، ولَمّا انفَتَل من الصّلاة أنشده الشيخ شهابَ الدِّين محمود لنفسه :

أرْبى نَداهُ على سَاحَدةِ حاتِمِ لَمَّا تَصَدَّقَ في الصَّلاةِ بِخاتمِ

ومن شعر الصّاحب تاج الدِّين مُلغِزاً في الوَرْد :

ياسَيِّــدَ الــوُزراء يـــامَن كفَّـــه

أَشْبَهْتَ فِي الْخُلْقِ الْـوَصِيُّ وفِعلُــهُ

أَكُفُّهُم مِن شِـدَّةِ الضَّربِ عنْـدَمـا تَــاُجَّـجَ حَتَّى يتركَ الـوَرْدَ أَدْهَا

ومَعرَكَةٍ أبطالُها قد تَخَضَّبَت لهم عندها تَأْرٌ وللنّارِ عَنبَرٌ ومنه بمدّح الشيخ خضر المكّاري :

تُــذكرني يــومَ السِّبـــاقِ ابنَ أدهَما

وجُــزتُ بِمَيــدانِ العبــادةِ غــايــة ونظم يوماً بيتاً وهو :

ألا قاتَلَ اللهُ الْحَمامَة إنَّها أَذابَتْ فُوادَ الصَّبِّ لَمَّا تغَّنَت وقالَ للورّاق : أجزه . فقال قصيدة أولها :

أطارحُها شَكوى الغَرامِ وبَثّه فَها صَدَحَتْ إلاّ أَجَبتُ بَانَّة ومِمًّا ينسَبُ إلى الصّاحب تاج الدّين هذه الموشَّحة وقد التزم فيها الحاء قبل اللاّم وهي :

قد أنحَمل الجسمُ أَسْمَرُ أَكْحَملُ وأوْحَلْ القلبُ فيه مُـذْ حَـلْ وعنه لاأميل ً عيــــــــلُ وعنه لاأحسول تحسول إذْ زاد بي (١) النّحـولُ أقــولُ ويرحَلُ عن جسمى(٢) الْمُزَحِّلُ أمًا حَلَّ عَشْدَ الصَّدود يَنحلَّ برغمى بحربيب لسلمى ويرمى مصع التزام سُقَمي وجسمي مُنَحًانُ وقَد غَدا مُرَحَّلُ (3) فكَم (٥) حَل سَفكَ دَمي وماخَلُ بالْحُسْن هذا الأبْهَجُ مُتـــوَّجُ مُـدَبِّجُ مُفَلَّــجُ يَرْنو بطَرْفِ أَدْعَم مُفَحَّلُ بَالعَنْبَرِ الْمُحَلَّحَلْ (١) وريقًـــهُ الْمُنَحَّــلُ كَم أبعَـدُ و يَعْمَــد في ارْتضاء مَنْ قَدْ ويَجْهَدُ والحاسدون وحَالُ (٧) وتحل والوعد منسة أمْحَلْ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « زاني » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « نجمي » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حتى » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « مزحَّل » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) والوافي : « فلِمْ » .

<sup>(</sup>١) في الأصِل : « للفحّل » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « ذحل » .

قَدلاني واشتَطَّ هذا الجاني (۱)
رَماني في عُشْقِد فِرَماني خَلْقِ خَرَماني خَلاّني (۲) أَشْكُد و لِمَنْ يَراني قدد أَنْحَلَ القلبُ منه مُذْ حَلْ القلبُ منه مُذْ حَلْ

# ١٧٣١ ـ محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله \*

القاضي نجم الدين بن جمال الدين بن محب الدين الطبري الآمُلي الشَّافعي ، قَـاضي مكة .

كان فقيها جيّداً ، كريم سيّدا ، سديداً (٣) في أحكامه أيّدا . فيه لُطْفُ أخلاق ، وحُسْن صحبة وود في يوميّ الفراق والتلاق . له نظم يتأرّج به الرّوض ، ويتدرج به الله العَدْب في الحوض .

لم يزل على حاله إلى أن  $[3]^{(3)}$  نجمه في الثرى وعدمته أمّ القرى .

وتوفّي رحمه الله تعالى سنة ثلاثين وسبع مئة ، في أول جمعة من جمادى الآخرة عكمة شرّفها الله تعالى .

ومولده سنة ثمان وخمسين وست مئة .

وكان قد سمع من عمِّ جدّه يعقوب بن أبي بكر الطبري (٥) ( جامع ) الترمذي .

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « الحاني » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « حلاني » .

الوافي : ٢٢٨/١ ، والفوات : ٣٣٩/٣ ، والدرر : ١٦٢/٤ ، وذيول العبر : ١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) (س): «شديداً».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

 <sup>(</sup>٥) أشار إليه ابن رافع في وفياته : ٩٨/١ .

وسمع من جدّه محب الدين (١) ، ومن الفاروثي (٢) \_ وله إجازة من الحافظ أبي بكر بن مُشْدَىً (٢) ، وأخذ عنه شيخنا البرزالي وجمال الدين الغانمي ، والواني ، وآخرون .

وما خلف بمكة مثله ، وكان بارعاً في الفقه ، وولي بعده ابنه الإمام شهاب الدين أحد(٤)

قال لي الشيخ تاج الدين اليني قال: أنشدته قصيدة في سنة عشر وسبع مئة امتدحته (٥) بها عند منصرفي من دمشق قاصداً الين ، منها :

> ولاعـــدا ربوعهـا سح السحــاب المطر من ليـــل وصـــل مُقمر بـــوصلنــــا لَمُ يَشْعُر

منـــــازلٌ کم لي بهـــــا والبَيْنُ في بينـــونـــــة

قال : فلمَّا فرغتُ من إنشادها أنشدني بديا :

أقسمتُ حقاً بالصّفا يابن الكرام الغُرَر ولا الـوليـــد البحتري <sup>(۷)</sup>

شعُرُك هــــذا فــــائــق أشعـــــار أهــــل الحَصَر ماناله حشه

<sup>(</sup>ت ٦٩٤هـ) ، العبر: ٣٨٢/٥ . (1)

في الأصل : « الفاروقي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وهمو عز الدين أحمد بن إبراهيم (٢) ( ت ٦٩٤هـ ) . العبر : ١٨١/٥ .

أبو بكر محمد بن يوسف ( ت٦٦٣ هـ ) ، العبر : ٧٧٤/٥ ، والشذرات : ٣١٣/٥ . (٣)

<sup>(</sup> ت٧٦٠هـ ) ، الدرر: ٢٩٧/١ . (٤)

<sup>(</sup>س) والوافى: « أمتدحه » . (0)

في الوافي : « عهدي » . (7)

يشير إلى أبي تمام والبحتري . (Y)

قال : وأنشدني القاضي نجم الدين المذكور قصيدة يمدح بها الملك المظفر عند قدومه [ من ] (١) الين أوّلها :

إن لم أَرَو الرَّبع من أجف إني بعد البعادِ دماً في أجفاني

وأنشدني من لفظه بالقاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة الشيخ محب (٢) الدين أبو عبد الله محمّد بن الصّائع المغربي الأموي (٢) ، قال : أنشدني القاضي نجم الدين الطبري لنفسه :

حُسناً وليسَ البَدْرُ من أشباهك (3) فإليك في الحسن البديع بجاهك (٥) وشفاة يحصُل بارتِشاف شفاهك (٦) لا تقطعيه جفاً بحق إلاهك

أشبيهة البدر المنير إذا بدا مأسور حُسْنك إن يكن متشفّعاً أشفى أسى أعيا الأساة رواؤه فصليه واغتني بقاء حياته

قال : فنظمت قصيدة في هذا الوزن واللزوم والرّويّ ، وقد ذكرتها في ترجمة محب الدين المذكور آنفاً .

# ١٧٣٢ ـ محمد بن محمد بن أبي بكر\*

قاضي القضاة تاج الدين المالكي بالديار المصرية ابن قاضي القضاة علم الدين الأخنائي (٧) ، تقدَّم ذِكْرُ والده علم الدين في مكانه من هذا التاريخ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « مجير » ، سهو .

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن عبد الله ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « البدر الهتمام » .

<sup>(</sup>٥) (س) والوافى: « حبك » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « داؤه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

 <sup>\*</sup> وقيات ابن رافع: ٢٧٣/١ ، والبعاية والنهاية: ٢٩١/١٤ ، والدرر: ٢٤٥/٤ ، والبدائع: ١٩١/١/١ ،
 الذيل التام ١٩١ ، وذيول العبر: ٣٤٨ ، والنجوم الزاهرة: ١٤/١١ .

<sup>(</sup>٧) في ( س ) ، ( خ ) : « ابن الأخنائي » .

كان من بيت كلهم قضاه ، وبيتٍ كلَّـه رياحين ، إذا كان غيره عِضاه (١) . باشر القضاء بمصر بعد عمَّه ، وطلع في منصبه كالبدر ليلة تمَّه .

ولم يزل إلى أن « أخنى عليه الذي أخنى على لبد » $^{(7)}$  ولم يترك له في الحياة من سبد ولا لبد $^{(7)}$  .

وتوفي رحمه الله تعالى في ...  $^{(2)}$  ورد الخبر إلى دمشق بوفاته في أواخر ربيع الأول سنة ثلاث وستين  $^{(0)}$  وسبع مئة .

ومولده في ... (٦) .

وكان قد ولي القضاء بعد عمّه قاضي القضاة تقي الدين الأخنائي في سنة تسع وأربعين وسبع مئة ، وتولّى بعد تاج الدين المذكور قضاء المالكية بالديار المصرية أخوه قاضي القضاة برهان الدين إبراهيم (١) ، وسمع الحجّار ووزيرة (١) ، فيا أظن ، بالديار المصرية ، وأظنه حدّث بالبخاري عنه في مكة أو المدينة .

أضحت خلاء وأضحى أهلها احتلوا

انظر: الأغاني ٣١/١١ ، وديوان النابغة .

<sup>(</sup>١) العضاه : شجر يَعْظُم وله شوك .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للنابغة من معلقته وصدره:

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «سيد ولا ليد »، تصحيف، وهذان أقوال العرب: يريدون: ماله ذو وبر ولا صوف، ويكنى بها عن الإبل والغنم، وقيل: غير ذلك.

<sup>(</sup>٤) كنا بياض في الأصول ، وفي مصادر ترجمته أنّ وفاته في « صفر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (خ): « وثلاثين » سهو ، وأثبتنا ما في (س) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٦) كنا بياض في الأصول.

<sup>(</sup>۷) ( ت ۷۷۷ هـ ) ، الدرر : ۸/۱ .

 <sup>(</sup>٨) وزيرة بنت عمر بن أسعد التنوخية ست الوزراء ، تقدّمت ترجمتها في حرف السين .

# ١٧٣٣ ـ محمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن\*

الكنجي الدمشقي .

سمع كثيراً ، ونسخ وكتب الطباق ، وعلّق أشياء جيده واقتنى كتباً مليحة وأصولا .

قال شيخنا الذهبي : وله عمل قليل في هذا الفن ، وهو قانع متعفّف ، لابأس به إن شاء الله تعالى . سمع من ابن القوّاس وطبقته ، وسمع قبلنا من الشيخ تاج الدين ، قال : وسمعنا من أبيه .

وتوفي صاحب هذه الترجمة في ذي القعدة سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة خمس وسبعين وست مئة .

ونَسبَه الذهبي إلى خِفّة وعدم رزانة .

## ۱۷۳٤ ـ محمد بن محمد\*\*

القاضي الإمام العالم الفاضل أقضى القضاة شمسُ الدين أبو عبد الله بن الشيخ شرف الدين أبي البركات بن الشيخ عز الدين أبي العزّ صالح بن أبي العز بن وهيبة بن عطاء بن حسن (١) بن جابر بن وهب (٢) الأذرعي الحنفي .

كان فاضلاً فقيهاً بصيراً بالأحكام ، حكم بدمشق نيابةً عشرين سنة ، وخطب بجامع الأفرم مدة ، ودرّس بالظاهريّة والقليجيّة مدة ، وأفتى وأذِن في الفتيا ، وقام

الوافي: ٢٣٠/١ ، والدرر: ٢٤٤/٤ .

<sup>\*\*</sup> البناية والنهاية : ١٠٣/١٤ ، والشذرات : ٥٨/٦ .

 <sup>(</sup>١) ليست في (س) ، وتُركِ مكانها بمقدار كلمة . وفي البداية : « جبير » .

<sup>(</sup>٢) في البداية : « ابن أبي العزّ بن وهيب ... بن وهيب » .

بكثير من المناصب الدينية ، وكان ديّناً يتلو القرآن كثيراً ، وحج ثـلاث مرات ، وكانت جنازته حافلة ، وأصيب به أبوه وأولاده وأقاربه وأصحابه .

وتوفي رحمه الله تعالى سلخ (١) الحرم سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

ومولده في شهر رمضان سنة ثلاث وستين وست مئة .

وكان قد سمع ( الغيلانيات ) بقراءة ابن جعوان ، وحدّث في حجاته الثلاث ، وباشر الظاهرية عوضاً عنه وباشر الظاهرية عوضاً عنه القاض عاد الدين الطرسوسي .

#### ١٧٣٥ ـ محمد بن محمد بن الحسين\*

ابن عتيق بن رشيق ، القاضي الإمام المفتي زين الدين أبو القاسم ابن الإمام علم الدين المصري المالكي ، قاضي الإسكندرية .

بقي في القضاء بها اثنتي عشرة سنة ثم عُزل ، وقد عَيَّنه قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة لقضاء دمشق .

وكان شيخًا وقورًا ديّنًا فقيهًا معمرًا ، روى للجماعة (٣) عن أبي الحسن بن الجمَّيزي .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة حادي عشر المحرم سنة عشرين وسبع مئة . ومولده بمصر سنة ثمان وعشرين وست مئة .

قال كال الدين الأدفوي: نُقِلَتْ عنه أحكامٌ أخطأ فيها ، وعزل عن القضاء ، ثم لما

<sup>(</sup>۱) في (س): «في سلخ».

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « وباشر الظاهرية عند نجم الدين عنه نجم الدين القفحازي » ، وهي مختلة ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ولكن وقع فيها : « عن » موضع « عنه » ، ولا يستقيم . وعبارة البداية : « ودرس بعده في الظاهرية نجم الدين القفحازي » .

الوافي : ٢٢١/١ ، والدرر : ١٧٤/٤ ، وذيول العبر : ١١٢ ، والنجوم الزاهرة : ٢٠٠/٩ .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « الجماعة » .

صرف السلطان الملك الناصر محمد قاضي القضاة زين الدين على بن مخلوف (١) عن القضاء استناب قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ابن رشيق هذا في القاهرة مدة إلى أن أعيد ابن مخلوف إلى القضاء ، وكان يكتب في الإجازات ، من نظمه :

أَجَــُزْتُ لَهُم أَبقـــاهُمُ الله كل مــــا ومـــا سمعت أذنـــاي عن كل عــــالم على شرط أصحاب الحديث وضبطهم وبــــالله تـــوفيقي عليــــه تــوكلي

رويت عن الأشياخ في سالف الدهر وما جاد من نظمي وما راق من نثري (٢) بريء من التصحيف عار من النكر له الحد في الحالين: في العسر واليسر

#### ١٧٣٦ ـ محمد بن محمد بن على\*

الفقيه المحدّث مجد الدين الأنصاري الممشقي الشافعي المعروف بابن الصَّيْر في ، سبط المحتسب ابن الحبّوبي (٣) .

كان شاباً متواضعاً ساكناً ، نسخ للناس ولنفسه وعمل المعجم ، وجلس مع الشهود ، وحدّث عن محمد بن النشّبي (٤) ، والتقي بن أبي اليّسر ، وأحمد بن أبي الخير وابن مالك ، وابن البخاري ، وحضر المدارس ، وعاش أبوه بعد موته نحواً من عشر سنين وكان لمجد الدين نظم .

وتوفي رحمه الله تعالى في ... (١) سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة (٧) .

<sup>(</sup>١) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وماجمعت » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>\*</sup> الواقى : ٢٣١/١ ، والدرر : ١٩٨٤ ، والشذرات : ٨٨٦ ، وذيول العبر : ١٢٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الجوبي » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « السني » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، وفي ذيول العبر : « النشي » . وسلفت الإشارة إليه .

ه الدرر: « يحيى بن أبي الخير، سهو ، وأحمد هذا توفي سنة ( ٦٧٨ هـ ) وسلفت الإشارة إليه .

 <sup>(</sup>٦) كذا بياض في الأصل و ( س ) ، وفي الدرر وذيول العبر أنه توفي في رمضان .

<sup>(</sup>Y) ومولده سنة ( ٦٦١ هـ ) كا في الوافي والدرر.

# ١٧٣٧ ـ محمد بن محمد بن أحمد أبي القاسم\*

المرتضى العلويّ الشريف المعروف بالقُمّي بضم القاف وتشديد الميم .

داخل التتار لما أتى غازان إلى دمشق وتوجّه إليهم وعاد إلى دمشق ومعه أربعة من التتار ، وكسر أقفال باب توما ، ونزلوا بالباذرائية في يوم الخيس سادس شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وست مئة . وشرع يُدلُّ التتار على عورات المسلمين إلى أن أمسك وحمل إلى القلعة في يوم الأربعاء رابع عشري جمادى الأولى ، وبعد ذلك كُحِّل ألحاج مَنْدَوه وقطع لسانه . وفي ليلة الرابع من شوّال سُمّر الشريف الْقُمّي هو وابن العُوفي والبرددار وابن خُطليشي الزّي على الجال ، وشنق اثنان : كاتب مصطبة الوالي وآخر يهودي ، وقُطِع لسان ابن طاعن وقطعت يد الدَّلدرمي ورجله وكُحل الشجاع هامّ (۱)

## ۱۷۳۸ ـ محمد بن محمد بن علي\*\*

ابن إبراهيم ابن حُريث القُرشي العَبْدَريّ البلنْسي ثم السّبتي المالكي المقرئ .

حدّث (بالموطاً) عن أبي الحسين ابن أبي الربيع (٢) ، عن ابن بقي . وتفنّن في العلوم والقراءات والعربيّة ، وولي خطابة سبتة مدة ، وأقرأ الفقه مدة ثلاثين عاماً ، ثم إنه تزهّد ، ووقف كتباً (٢) بألف دينار ، ووقف عقاره وحج وجاور بالحرمين ، وحدّث عكة .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

 <sup>(</sup>١) أشار إلى هذه الحائثة ابن كثير ٢/١٤ بإيجاز .

<sup>\*\*</sup> الوافى: ٢٣٢/١ ، والدرر: ١٩٩/٤ ، والشذرات: ٨٨٦ ، وذيول العبر: ١٣٣ .

<sup>(</sup>٢) عبيد الله بن أحمد ( ت ٦٨٨ هـ ) البغية : ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي والدرر: « كتبه » .

وبها توفي رحمه الله تعالى في .... (١) سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة (٢) .

#### ١٧٣٩ ـ محمد بن محمد بن عبد القاهر\*

ابن هبة الله بن عبد القادر بن عبد الواحد بن هبة الله بن طاهر بن يوسف ، الصدر ضياء الدين أبو المعالي النصيبي الحلبي .

كان رئيساً كبيراً فاضلاً ، حسن الكتابة . وزر بحماة ، وولي المناصب ، ودرّس بعصرونيّة حلب ، وحدّث بالكثير .

سمع من ابن شدّاد ، والموفق عبد اللطيف ، والكاشغري ، وابن روزبة ، وابن اللتي ، وابن خليل ، وقرأ بنفسه على المشايخ .

سمع منه شيخنا علم الدين البرزالي بحلب سبعة أجزاء منها ( المئة السريجيّة ) و ( ثلاثيات البخاري ) ، والأول من ( مسند عمار بن ياسر ) .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب سنة ست وتسعين وست مئة بحلب .

ومولده بها في صفر سنة ثماني عشرة وست مئة .

# ۱۷٤٠ ـ محمد بن محمد بن محمود بن مكى \*\*

ابن عيسى بن دمَّرتاش ، الدمشقي ، العدل ، شهاب الدين أبو عبد الله .

كان أديباً ، فطناً لبيباً ، إذا دعا المعنى الغامض كان له مجيباً ، [ وإذا نظمه كان

<sup>(</sup>١) كنا بياض في الأصل و ( س ) . وفي الدرر أنه توفي في جمادى الآخرة .

<sup>(</sup>۲) ومولده سنة ( ٦٤١ هـ ) كا في الوافي .

<sup>\*</sup> الشذرات : ٢٧٧٥ .

<sup>\*\*</sup> الوافي: ٢٣٢/١ ، والدرر: ٢٣٨/٤ .

عجيباً ] (١) ، له غوص على المعاني ، وألفاظه أطرب من المثالث والمثاني ، له مقاطيع أعْذَبُ مِنْ أيّام الوصال ، وأشهى من حبيب كَرَمَت منه الخصال .

لم يزل بدمشق على حاله إلى أن نعق غراب بينه ، ونزل بحيّه وافد حَيُّنه .

وتوفي رحمه الله تعالى بكرة السبت خامس صفر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

ومولده في ... (٢) .

كان أوّلاً في شبيبته جُنْديّاً بحاة ، وخدم بها صاحبها الملك المنصور ، صحب بها مجير الدين محمد بن تميم الحموي الشاعر ، وأقام معه بحاة ، وبسببه دخل في الجُندية ، وكان يثني على مكارمه . وأقام بحاة مدة عشرين سنة ، ولما أسنّ وكبر بطّل الجندية ودخل في زيّ العدول ، وجلس بمركز الرواحية ، ورأيته في سنة ثماني عشرة وسبع مئة وفيا بعد ذلك ، وأظنه كان مخلاً بإحدى (٢) عينيه .

أنشدني من لفظه شيخنا العلامة أثير الدين قال : أنشدنا ظهير الدين البارزي قال : أنشدني المذكور لنفسه :

ا برشف فم ماناله تَغْرُ عاشق ماناله تَغْرُ عاشق مقالة صبّ للديار مُفارق (٤) مقاله بين العُذيب وبارق

أقول لِمسواكِ الحبيب لــك الهنــا فقــال وفي أحشــائــه حُرقــة الجــوى تــــذكرت أوطـــاني فقلبي كا ترى

قلتُ : وما أحلى قول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر :

وعـود أراكـة يجلُـو التَّنـايـا مِنَ البيض الــدَمي جَلْي المرايــا

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) .

 <sup>(</sup>٢) كنا في الأصل و (س) ، وفي الدرر أنه ولد سنة ( ٦٣٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من إحدى » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « النوى » ، وفي ( س ) : « حرق الجوى » .

«أنا ابن جلا وطلاع الثنايا»(١)

يقولُ مُسَاجل الأغصان فَخْرا وقول محيي الدين بن قرناص:

إلى ثغر مَنْ أهوى فَقَبَّلْ مُشْفِقًا تَسَلُسُ لَ مُسْفِقًا تَسَلُسُلُ مِا بِينِ الأبيرِقِ والنقا

سألتك ياعُود الأراكة أنْ تعَدْ ورِدْ مِنْ ثنيّات العَديب مُنَيْها لا وقال: أنشدني المذكور لنفسه:

لواعج شوق في الفؤاد يُخَيِّم (١) سوى نظر فيسه الجوى يتكلم

ولما التقينا بَعْد بين وفي الحشا أراد اختباري بالحديث في رأى

وأنشدني القاضي شهاب الدين بن فضل الله قال : أنشدني لنفسه :

كالغصن يَعْطَفَ النسم إذا سرى ملئت قراحاً وهو لامٍ لا يرى (٢) مِنْ نار وجنته شعاعاً أحمرا برضابه وبوجنتيه ومادرى

ومُهَفْهَفِ الأعطاف معسول اللَّمى كالغصن يَعْطَ قَالَ اللَّمَى كَالْعُصن يَعْطَ قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَالْمَتُ قَالَ وَحَالَّ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ، وفيه زيادة :

غلام بها صرفاً فأوسعت زجرا تجلّی لها خدی فأوهمك الخرا طلبتُ لماء في إناء فجاءني فقال هي الماء القراح وإنما

ومن شعره ، وهو بمّا نقلته من خطه :

<sup>(</sup>١) صدر بيت لسعم بن وثيل الرياحي ، عجزه :

متى أضع العامة تعرفوني

<sup>(</sup>٢) (س) والوافي : « تخيّم » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ملاه » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

حتام لاتصل الْمُدام فقد أتت لك في النسم من الحبيب وُعودُ والنهر مِن طرب يصفّق فرحة والغُصْنُ يرقُص والرياض تميد

وأنشدني الشيخ الإمام العالم نجم الدين القحفاري قال : أنشدني المذكور لنفسه :

قال لي ساحر اللواحظ صف لي لك قدة لولا جوارح عيني

هَيَفي قلت: يامليح القوام (۱) المنت عليه ورُق الحام (۲)

قلت: قد اشتهر هذا المعنى بين شعراء العصر وأولعوا به ، ومما نظمته أنا فيه :

ذو قامة من لينها بيد النسيم يكاد يُعْقَدُ دُو قامه من لينها وغرد للله عنى الحمام بها وغرد

ونقلت له من خَطّه:

إنّ المتم بالموى لضنين من قبلها أنّ الوشاة عيون

قد صنت سرَّ هواكم ضناً به فوشت به عيني ولم أك عالماً ونقلت منه له:

ولكنه ورّى الحديث فأشكلا فأضحى صحيحاً بالغرام مُعَلّلا

روى دمع عيني عن غرامي فأشكلا وأسنده عن واقدي أضالعي ونقلت منه له:

لَطف يُقصِّرُ فَهْم فَع عِلم وأنا أحق من الرسول بسقم أنا

وافی النسیم وقسد تحمل منکم وشکا السقام ومادری ماقد جری

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « يارشيق » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « جفنيك تغنّت » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « قد حوى » .

ونقلت منه له:

إن طال ليلي بعدكم فلطول لم تَسْر فيه نجومه لكنها ونقلت منه له:

عجباً لمشغوف يَفُوه بـــذكركم والكون إمّا صامت فعظمٌ ونقلت منه له:

مَن لأسير أمست قرينت من فهــو يغني مَبْـــدا الحــزين لهــــا

قلت : ما أعرف هذا المعنى في أحسن من قول البدر يوسف بن لؤلؤ الذهبي (٢) :

قامت على ساقٍ تُطارحُني الهوى ورُقاءُ قد أخذت فنونَ الحنزن عن وأنا الـذي أملي الهوى عن خـاطري

ماذا يقول وماعساه يمدحُ حرماتكم أو ناطق فُسَبِّحُ

عُدرٌ وذاك لما أقساسي منكم

وَقَفَت لتسمع ماأحدت عنكم

في الدوح عن حاله تسائلة وهي بـــــأوراقهــــا تراسلـــــهُ

مابين صَحْبي في السدّجي ورفاقي يعقوب والألحان عن إسحاق وصبابة وجوى وفيض مآقي وهي التي تملي عن الأوراق

وقلت أنا في هذه المادة مع اعترافي بالتقصير عنها :

أنت فضلي تَندري به العشاق لاتقيسوا إلى الحمامة حزني أنــــا أملي الغرام عن ظهر قلب وهيّ تملي وحـــولهــــــا الأوراق

في الوافي : « بمدحكم » . (١)

من كبار شعراء الدولة الناصرية ، ومن الأدباء الظرّاف ( ت ١٨٠هـ ) الشذرات : ٣٦٩/٥ ، والأعلام : **(Y)** . YEZ/A

ونقلت من خط ابن دمرتاش له:

حتى إذا رق علباب الدجى وسرت تبسّم الصبح إعجاباً بخلوتنا ونقلت منه له:

بالروح أفدي منطقياً علا منطقه العذي منطقه العددي ونقلت منه له:

جيادك يامن طبّق الأرض عَدْلُه إذا سابقتها في المهامه غِرّة ولو لم تكن في ظهرها كعبة المنى ونقلت منه له:

ياسيدي أَوْحَشْتَ قوماً مالهم وتعللت شمس النهار فسالها وبكى السحاب مساعداً لتفجعي ومن شعره:

انظر إلى الأزهار تلق رؤوسها وعبيرها قد ضاع من أكامها ومنه:

من تحت أذيال مسكيّة النفس ووصّلنا الطاهر الخالي من الدنس

برتبــــة النحــو على نَشــوه قــد جــذب القلب إلى نحـوه

وحاز بأعلى الجدّ أعلى المناصب() رياح الصّبا عادت لها كالجنائب لما شبهت آثارها بالحارب

عن حسن منظرك الجيل بديلً من بَعدد بُعددك بكرة وأصيلً من طول هجرك والنسم عليل

شابت وطفل ثمارها ماأدركا وغدا بأذيال الصبا متسكا

<sup>(</sup>١) في الوافي : « الحد » ، وفي ( س ) : « بأعلى للناصب » .

وقد أظهرت للكاشحين تَشهُّدا (١) نُصَلِّي الضحى خوفاً عليها من العدا

ولما أشارت بالبنان وودّعت طفقنا نبوم أنّنا وما نقلته من خطه له:

وهدذا دليل في الحبسة واضح وصح وراراً لما تاقت إليه الجوارح

يقولون شبهت الغزال بأهيف ولون ألم يكن لحظ الغزال كلحظه احقاد عليه قول ابن دانيال:

وَجُدَّ يدنيب الجوانح حنت إليه الجوارح (٢) بي من أمير شكار لمّـــا حكى الظبي جيـــــداً

ونقلت منه له:

ملول بما يهوى من الخير والنفع (٢) إذا مال عنى الغصن أسقيه من دمعى

يقول لي الدولابُ راض حبيبك الـ فإني من عود خُلِقْتُ وها أنا

ومن شعره دوبيت:

والقلب بك الملسوب والمسلوب أمهدلاً ضَعَفَ الطالب والمطلوب

الصبُّ بك المتعوبُ والمعتوب يامن طلبت لحاظه سفك دمي

قيل : إن الشيخ صدر الدين بن الوكيل رحمه الله تعالى كان يقول : وددتُ لو أنـه كان يأخذ مني جميع شعري ويعطيني هذين البيتين .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « تسهّدا » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « الجوانح » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « للملول » ـ

<sup>(</sup>٤) لسبته الحيّة : لدغته .

### ١٧٤١ ـ محمد بن محمد بن أحمد\*

ابن عبد الواحد ، عماد المدين بن شرف المدين بن الزّملكاني ، وهو ابن عم الشيخ كال الدين بن الزملكاني .

كان شكلاً حسناً طوالاً ، وكان خطّه حسناً ، وكان ينظم إلا أنه قليل .

كان قد سعى بالقاهرة على أن يكون كاتب إنشاء بدمشق ، وقام بأمره الأمير سيف الدين بغا الدوادار في أيام السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، فوقف القاضي شهاب الدين بن فضل الله في طريقه وأبطل ماكان قُرّر من أمره . وكان أخيراً ناظر السبع الكبير وغيره .

ومولده [ فيا أظن  $^{(1)}$  سنة إحدى وتسعين  $^{(1)}$  وست مئة .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثاني عشر شهر رجب الفرد سنة اثنتين وستين وسبع مئة بدمشق .

# ۱۷٤٢ ـ محمد بن محمد بن سهل\*\*

الوزير العالم الزاهد الأزدي الغرناطي .

سمع من ابن الرضي الطبري ، وقدم دمشق ، وقرأ ( الصحيح ) على الحجّار ، و ( صحيح مسلم ) على ابن العسقلاني ، وقرأ بالسبع في صغره على ابن بشر  $^{(7)}$  وابن أبي الأحوص  $^{(2)}$  .

<sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ٣٧٠/١ ، والدرر : ١٦٤/٤ ، وذيول العبر : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، و (خ).

<sup>(</sup>٢) في وفيات ابن رافع والدرر : « اثنتين وتسعين » .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٣٦/١ ، والدرر : ١٧٨/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٨٤/٩ ، وزاد في ( س ) والوافي والدرر : « ابن محمد بن سهل » .

<sup>(</sup>٢) كنا وقع في الأصل و ( س ) والوافي . والذي في الدرر أنه قرأ على أبي جعفر بن الزبير ، وقد أشار إلى ذلك صاحب غاية النهاية في ترجمة أبي جعفر : ٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) حسين بن عبد العزيز (ت ٦٨٠هـ). غاية النهاية: ٢٤٢/١.

وبرع في معرفة الاسطرلاب .

كان في بلده وافر الجلالة ، غامر الإنالة ، سافر الإيالة (۱) ، تزهد وحضر إلى الديار المصرية ، وأعرض عن المناصب العصرية ، فيا كاد يلحقه ابن أدهم (۱) زهدا ، ولا أشهب (۱) علما ورفدا . وكان يَبرّ الناس ويتحيّل على كتان أمره ، ويفرّق الذهب وهو يتّقد في جره ، « والشمس لا تخفى بكل مكان » والحرف لا تُعْدَمُ ماهيّد بين التحريك والإسكان :

سروا ونجوم الليل زُهر طوالع فم عليهم في الظلم التنسم

ولم يزل على حاله إلى أن نزلت شدة الموت بابن سهل ، وبكاه حتى الحزن والسهل .

وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الأربعاء ثاني عُشري الحرم سنة ثلاثين وسبع مئة قافلاً من الحج .

ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة .

قال الشيخ تاج الدين أحمد بن [ مكتوم ](١٤) النحوي يرثيه :

مات ابن سهل فسات من بعسده المكرمسات ولم يُخَلِّف مثيسلاً أمثاله الصِّيد ماتوا

وقلت (٥) : أنا فيه لَمَّا سمعت عوته :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الإبالة » ، وما أثبتناه أشبه ، والإيالة : هي السياسة والإصلاح .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن أدهم بن منصور ، زاهد مشهور ( ت ١٦١هـ ) ، البداية والنهاية : ١٣٥/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أبو عمرو أشهب بن عبد العزيز بن داود ، تفقّه على الإمام مالك ، وإليه انتهت الرياسة بمصر (ت ٢٠٤هـ) ، وفيات الأعيان : ٢٣٨/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) والوافي . وقد سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) قوله : « وقلت » إلى آخر ما في هذا النص من شعر ليس في ( س ) .

مات ابن سهل ومنّا قلّت الحِيَلُ مات الوزير الذي كان الملوك به الزاهد العابد السامي الرفيع ذُرى عليه مني سلام الله ماصدحت وقلت أرثيه:

وللعفاة فضاق السهل والجبلُ في غبطة ولديه العلم والعملُ العالم العامل المستأمن البطلُ ورق لها في حواشي دَوْحها زجلُ

موت ابن سهل قد كان صعباً على الله أن يُرثّى

لكل عــاف وكل طـالب مَنْ قـد حـوى هـذه الناقب

توفي أبوه سنة سبعين ، وجده سنة سبع وثلاثين . وحج هو سنة سبع وثمانين وعاد ، ثم إنه قدم مصر سنة عشرين وسبع مئة ، وحج وجاور سنتين .

وكان في بلده يرجعون إليه وإلى رأيه وحُرمة عقله فين يولونه المملكة ويلقبونه الوزير ، وكان فيه ورعٌ شديد ، وتعفّف وصيانة وديانة وكرم ومُروّة وحلم وعلم .

وأخذ عنه الشيخ قطب الدين عبد الكريم (١) ، وكان شيخاً وقوراً حسن الهيئة مليح الشيبة لا يتعمم ويتطيلس على طاقية .

ورأيته عند شيخنا العلاّمة أثير الدين ، وأخبرني هو وغيره عنه أنه يتصدق سرّاً من ماله الذي يحمل إليه من أملاكه من الغرب ، وعرفه الناس ، وصاروا يقصدونه ، فإذا طلب منه أحد شيئاً أنكر ذلك ، وقال : ليس ماقيل لك صحيحاً ، ثم إنه يتركه بعد يوم أو أكثر وياتي إليه وهو غافل ويلقي في حجره كاغداً (١) فيه ذهب ، ويرّ

<sup>(</sup>١) في الأصل: « ابن عبد الكريم » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، وهو عبد الكريم بن عبد النور ، وسلفت ترجته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) الكاغد : الورق .

ولا يقف له ، ويتصدّق من الستين ديناراً فما دونها ، واستنسخ ( البحر الحيط ) تفسير القرآن لشيخنا أثير الدين ، و ( شَرْح التسهيل ) له وغير ذلك وجهزه إلى الغرب (١) .

# ١٧٤٣ ـ محمد بن محمّد بن المفضّل\*

ابن عبد المنعم بن حسين بن حمزة بن حسين بن أحمد بن علي بن طاهر (١) بن حبيش ، القاضي الإمام المفتي الخطيب موفّق الدين ابن القاضي عز الدين أبي اليسر ابن القاضي نجم الدين أبي المكارم ابن القاضي مهذب الدين أبي عدي ابن القاضي تاج الدين أبي سالم ابن القاضي أمين الدين أبي القاسم حسين بن حمزة ، البهراني القضاعي الحموي الشافعي ، المعروف بابن حبيش .

تفقّه بحاة ، وحصّل وشارك في الفضائل ، وسمع من ابن رواحة ، والكمال بن طلحة ، وجماعة . وروى لشيخنا المذهبي وغيره بالإجازة عن جده لأمه أبي المشكور مدرك بن أحمد بن مدرك بن حسين بن حمزة القضاعي .

وكان إماماً جليل القدر ، وافر الحرمة ، ظاهر الحشمة ، ولي خطابة (٤) حماة ، ثم خرج عنها لتهديد السلطان له لما أنكر وأراق الخور . وقدم دمشق في ... وولي (٥) خطابتها سنة ثلاث وتسعين وست مئة ، وقيل : سنة إحدى وتسعين عوضاً عن الشيخ عز الدين الفاروثي (١) ، وعزّ عليه وعلى الناس ذلك ، وحضر السلطان الملك الأشرف ، فلما رآه السلاح دارية أخذوه وأجلسوه إلى جانب الأمير عز الدين أيبك الحوي نائب

<sup>(</sup>١) في الأصل : « للغرب » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

العبر: ٥٠٤/٥ ، والبداية والنهاية: ١٣/١٤ ، وتالي وفيات الأعيان: ١٥٦ ، والشذرات: ٥٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٢) (س): «ظاهر».

<sup>(</sup>٣) (س): «المبشر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الخطابة » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « وقدم دمشق وولي » .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ٣٣٠/١٣ .

الشام ، فسأل السلطان عنه ، فأخبر أنه قد عُزل ، وتوهم الشيخ (١) أنّ الوزير ابن السلعوس هو الذي عزله ، فاعتذر السلطان إليه وقال (٢) : بلغنا أنك ضعيف . فقال : من صلّى مئة ركعة بألف ﴿ قل هو الله أحد ﴾ يعجز عن صلاة الفرض ؟ يعني صلاة النصف (٣) ، فلم يلتفتوا إليه وانكسر قلبُه .

ثم في هذه الجمعة هرب حسام الدين لاجين فاغتم السلطان لذلك ، وتوجه هو والأمراء والعسكر يفتشون عليه ، وكانوا قد أطلعوا المنبر إلى الميدان الأخضر ، فصلى موفق الدين بالعوام (1) ، والسلطان والعساكر مُهجَّجون في طلب حسام الدين لاجين ، ثم إن السلطان عاد بالعساكر بعد العصر يوم العيد ، فقال بعض الشعراء في ذلك :

خطب الموفق إذ تولى خطبة شق العصابين الملوك وفرّقا وأظنّه إن قال ثانية غدا دين الأنام وشمله متفرّقا

وقال آخر :

في خطبة قدد ترفَّق ملوك كالخطب فرّق في الحسال غير مُسوَفِّق

وكان هذا الخطيب موفق الدين رجلاً صالحاً ديّناً خيراً ، ولكن لم يرزق سعادة في هذه الحركة .

ثم إن الموفق طلب إلى حماة بكتاب من صاحبها في ذي القعدة سنة سبع وتسعين

<sup>(</sup>١) يعني عز الدين الفاروثي .

 <sup>(</sup>۲) وقع في الأصل بعد هذه الكلمة مانصة : « أعني ابن الفاروثي » ، ولامعنى لها ههذا ، وقد خلت منها
 ( س ) ، ولو وقعت بعد قوله : « وتوهم الشيخ » لاستقامت .

<sup>(</sup>٢) عبارة ابن كثير: « فذكر له أنه يصلي ليلة النصف مئة ركعة بئة قل هو الله أحد » . والمراد ليلة النصف من شعبان .

<sup>(</sup>٤) البناية والنهاية : ٣٢٠/١٣ .

وست مئة من بعد وفاة قاضي القضاة جمال الدين بن واصل رحمه الله تعالى ، فتوجمه من دمشق إلى حماة ، وولى بها القضاء مدة .

ثم إنه قدم من دمشق جافلاً من التتار . فتوفي رحمه الله تعالى بدرب القاضي الفاضل في يوم السبت سادس عشري جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وست مئة ، ودفن برًا باب الفراديس ظاهر دمشق .

ومولده في جمادي الآخرة سنة اثنتين وعشرين وست مئة .

وكان من أهل الدين والخير والصلاح ، رحمه الله تعالى .

## ١٧٤٤ ـ محمد بن محمد بن هبة الله \*

ابن يحيى بن بندار بن مميل ، القاضي الرئيس الكبير الصدر تاج الدين أبو الفضل ابن القاضي شمس الدين بن نصر الشيرازي .

كان من أعيان الدماشقة ، ولي وكالـة بيت المـال والحسبـة ونظر الـدواوين ونظر ديوان الخزندار ، وتنقل في المناصب ، وباشر الوظائف الكبار ، ورأَسَ .

قال شيخنا علم المدين البرزالي رحمه الله تعالى : روى لنا عن ابن عبد المدائم ، وسمع من والده وعمّه وجماعة .

وتوفي رحمه الله تعالى بالمزة في بستانه في رابع شهر رجب الفرد سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة ست وخمسين وست مئة ، رحمه الله .

وجرى بينه وبين شمس الدين محمد ابن الشيخ عفيف الدين التلمساني منافسة بسبب شخص مشهور ، وعمل شمس الدين مقامة بسبب ذلك . وكان هذا تاج الدين

خ ديول العبر: ١٣١ ، والشدرات : ٦٢/٦ .

من الرؤساء الفضلاء النبلاء فلم يسمع عنه بسبب ذلك كلمة واحدة ، ولا أعاد ولا أبدأ ، لحشمته ورياسته وفضله ومروّته .

## ١٧٤٥ ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن يوسف\*

الشيخ الإمام العالم العلامة المفنن (١) المحقق المدقق جامع أشتات الفضائل ركن الدين أبو عبد الله بن القَوْبع ، بالقاف والواو الساكنة وبعدها باء موحدة مفتوحة وعين مهملة (٢) ، الجعفري التونسي المالكي .

فاضلٌ إذا قلت فاضل ، [ ونظّار لم يثبت له مناظر ولا مناضل ، قد جمع الفضائل ] (٢) وأتقن ما لمفرداتها من البراهين والدلائل .

إن فَسَّرَ القرآن العظيم خضع له وأذعن ابن مُقاتل وفتح على السُّديّ باباً لا يخاتر (٤) فيه ولا يخاتل .

وإن ذُكِرَ الحديث ( فنهايةُ ) ابن الأثير له بداية ، وصاحب ( الغريبين ) معروف بأنّه لا يصل إلى هذه الغاية<sup>(٥)</sup> .

وإنْ ذكر أساء الرجال في يذكر مع بَحْره الـزاخر ابن نقطـة ولا ابن عبـد البرّفي ( استيعابه ) مما يوافق شرطه .

الوافي : ٢٣٨/١ ، ووفيات ابن رافع : ٦٢/١ ، والبداية والنهاية : ١٨٣/١٤ ، والبدرر : ١٨١/٤ ، والبغية : ٢٢٦/١ ، والنجوم الزاهرة : ٢١٥/٩ .

<sup>(</sup>۱) (س): « المفتن ».

<sup>(</sup>٢) قال صاحب المدرر: « والقويع على الألسنة بضمّ القاف ، ونقل ابن رافع عنه أنه قال : إنه بفتح القاف ، وذكر عن بعض المغاربة أن القويع طائر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) الختر : الغدر .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « النهاية » ، وأثبتنا ما في (س) .

وإنْ ذكر الفقه فدونه [ صاحب ](١) ( المدوّنة ) ، وابن أبي زيد نقص قدره عنه (٢) وهوّنه .

وإن ذكر الأصول فالغَزَّالي ليس من هذا البزّ ، والحُلَيْمي سَفِه رأيه واغْتَر بما اعتز .

وإن ذكر النحو فالشلوبين شِلْقٍ بين ماضغيه ، وابن عصفور يطير وما يقع إلا بين يديه .

وإن ذكرت اللغة فضاحب ( الحكم ) تشابهت أقواله ، والقزاز (٢) سَدَى وألحم والمافادته أحواله ...

وإن ذكر العروض فالخليل ضاقت معه دائرته ، والجوهري عام جو جواه وما أفادته مغامرته .

وإن ذكر التاريخ فالخطيب لا يرقى درجته ، وابن عساكر يبذل في اعترافه لـ مهجته .

وإن ذكر الطب فجالينوس ما تجالس أنسه ، وابن زُهر كسف نورهذا من ذاك شمسه . هذا إلى غير هذه المعارف ، وسوى هذه النقود التي لا تبهرجها الصيارف :

إليه انتمت فينا الفضائل كُلّها فدعوى سواه للفضائل زور (٥)

<sup>(</sup>١) زيادة من (س). والمعونة في فروع المالكية لأبي عبد الله عبد الرحمن بن القامم المالكي (ت ١٦٤٤٠ )، وهي من أجلّ الكتب في مذهب مالك. الكشف: ١٦٤٤/٢.

 <sup>(</sup>٢) في الااصل : « وإن أبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، وفي ( س) : « قدره عنده » .

 <sup>(</sup>٢) القزاز القيراواني ، محمد بن جعفر ، له : ما يجوز للشاعر في الضرورة ، والحروف ، والجامع في اللغة
 ( ٤٠٢ هـ ) . البغية : ٧١/١ .

<sup>(</sup>٤) أي : نسج ، وفي المثل : ألحم ماأسديت ، أي : تمم ما ابتدأته من الإحسان .

<sup>(</sup>ه) ( س ) : « الفضائل » .

إليه كأن الفضل في كلِّ ليله بكف الثريال في الساء يشير يقول كالله في العلم من سا ويفخر بادراك العلاء فخور

وكان يتودد إلى الناس ويتعهد الأكابر بالبشر والإيناس من غير حاجة (١) إلى رب جاه أو صاحب وظيفة يترجاه ، لأنه كان في غُنيَةٍ من ديناه ، ورفعة من ذاته في علياه .

وولي نيابة الحكم بالقاهرة مُدّةً فملاً المنصب عدلاً وإنصافاً ، ومال على المظالم وإن صادق وإن صافى ، ثم إنه سأل الإعفاء ، ورجع إلى العطلة وفاء .

ولم يزل في رياسة علمه وفضائله الباهرة وسيادته الباطنة والظاهرة إلى أن تولّى العلم بركنه ، وطال من القبر على إنسانه إغاض (٢) جفْنِه .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الاثنين في سابع عشر ذي الحجة سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة بالقاهرة .

ومولده بتونس سنة أربع وستين وست مئة .

وسمع الحديث من أبي إسحاق إبراهيم بن علي الواسطي ، وأبي الفضل أحمد بن هبة الله بن عساكر ، وأبي العباس أحمد بن محسن بن ملّي (٢) ، وأبي القاسم الخضر بن عبد الرحمن الدمشقي ، وأبي عبد الله محمد بن حمزة بن أبي عمر المقدسي ، وجماعة كثيرة . وكتب على سورة « ق » مجلدة جيّدة ، وعلى آيات من القرآن تفاسير جيّدة .

ولَّا تولى إعادة الناصرية على على قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أُولَ بِيتٍ وُضِعِ للناسِ للَّـذي بِبِكَّة ﴾ (٤) الآية . وكتب على بعض ( ديوان المتنبي ) كلاماً جيداً ، واختصر ( أفعال )

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « حاجة به » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « إخماص » .

<sup>(</sup>٣) (س): «مكي».

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٩٦/٣ .

ابن الحاج (١) . وتولّى الإعادة في الفقه بالمدرسة الناصرية والجامع الطولوني . ودرس بالمدرسة المنكوترية ، وكان طبيباً بالبيارستان ، ويلقي الدرس فيه نيابة عن رئيس الطب .

وكان قد تأدّب بابن حبيش ، وقرأ المعقول على ابن الدارس .

وكان يستحضر جملة من شعر العرب والمولدين والمتأخرين ، ويعرف خطوط الأشياخ ، لاسيا أهل الغرب .

وكان نقده جيّداً ، وذهنه يتوقد ذكاءً ، قد مهر في كل ذلك ، إذا تحدث في شيء من هذه العلوم تكلم على دقائقه وغوامضه ونكته حتى يقول القائل : إنما أفنى عمره في هذا الفن .

وكان قد قرأ النحو على يحيى بن الفرج $^{(1)}$  بن الزيتون ، والأصول على محمد بن عبد الرحمن قاضي تونس ، وقدم مصر عام تسعين وست مئة .

قال لي شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقيّ الدين السبكيّ رحمه الله تعالى وهو ما هو : أنا ما أعرف أحداً مثل الشيخ ركن الدين (٢) ، وقد رأى من رآه [ من ] (١٤) الفضلاء .

وأخبرني شيخنا الحافظ فتح الدين بن سيد الناس قال : قدم إلى الديار المصرية وهو شاب فحضر سوق الكتب والشيخ بهاء الدين بن النحاس حاضر ، ومع المنادي ( ديوان ابن هانئ ) ، فأخذه الشيخ ركن الدين وأخذ يتربّم بقول ابن هانئ :

فتكات لحظك أم سيوف أبيك وكؤوس خمرك أم مراشف فيك

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمّد بن أحمد الأزدي ( ت٦٤٧ هـ ) . البغية : ٣٥٩/١ .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « محبى الدين بن أبي الفرج » .

<sup>(</sup>٣) زاد في الوافي : « أو كا قال » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س).

وكسر التاء وفتح الفاء والسين والفاء ، فالتفت إليه الشيخ بهاء الدين وقال : يامولانا ذا نصب كثير . فقال له الشيخ ركن الدين بتلك الحدة المعروفة منه والنفرة ، أنا ماأعرف الذي تريده أنت من رفع هذه الأشياء (۱) على أنها أخبار لمبتدآت مُقدَّرة ، أي : أهذه (۱) فتكات لحظك أم كذا أم كذا ، وأنا الذي أريده أغزل وأمدح ، وتقديره : أأقاسي فتكات لحظك أم أقاسي سيوف أبيك ، وأرشف كؤوس خمرك أم مراشف فيك . فأخجل الشيخ بهاء الدين وقال له : يامولانا فلأيّ شيء ماتتصدر (۱) وتشغل الناس . فقال استخفافاً بالنحو واحتقاراً له : وأيش النحو في الدنيا ، النحو علم يذكر (۱) ؟! أو كا قال .

وأخبرني أيضاً قال: كنت أنا وشمس الدين [بن] الأكفاني نأخذ عليه في ( المباحث المشرقية ) الأعلني أفكر في الدرس الذي نصبح نأخذه عليه وأجهد قريحتي وأعمل تعقلي وفهمي إلى أن يظهر لي شيء أجزم بأنّ المراد به هذا ، فإذا تكلم الشيخ ركن الدين كنت أنا في واد في بارحتي وهو في واد . أو كا قال .

وأخبرني الشيخ تاج الدين المراكشي قال: قال لي الشيخ ركن الدين: لمّا أوقفني الشيخ فتح الدين ابن سيد الناس على ( السيرة ) التي عملها علمت فيها على مئة وأربعين موضعاً أو مئة وعشرين موضعاً ـ السهو مني ـ أو كما قال .

<sup>(</sup>١) عبارة الدرر: « أنا أعرف الذي تريد من رفعها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هذه » ، وأثبتنا ما في الوافي ، والمعنى على الاستفهام .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « تتصدق » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والدرر .

<sup>(</sup>٤) قوله : « النحو علم يذكر » ، ليس في الوافي ، والذي في المدرر : فقال : « وإيش هو النحو في المدنيا حتى يذكر » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) والوافي والدرر .

<sup>(</sup>٦) المباحث المشرقية في العلم الإلهي والطبيعي للرازي ، محمد بن عمر ( ت٦٠٦هـ ) ، الكشف ١٥٧٧/٢ .

ولقد رأيته [أنا] (١) مرات يواقف<sup>(٢)</sup> الشيخ فتح الـدين في أسماء رجـال ويكشف عليها فيظهر الصواب مع ركن الدين .

وكنت يوماً أنا وهو عند الشيخ فتح الدين فقال: قال الشيخ تقي الدين بن تييّة: عمل ابن الخطيب أصولاً في الدين أصول الدين أعوذ بالله من الشيطان (٤) الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم - ﴿ قبل هنو الله أحد الله الصد الله لم يلد الم ولم يكن له كفواً أحد ﴾ (٥) فنفر الشيخ ركن الدين وقام وقال: قبل له ياعرَّة ، عمل الناس وصنفوا وما أفكروا فيك ، ونفر مغضباً .

وأخبرني الشيخ فتح الدين قال: جاء إليه إنسان يصحح عليه في (أمالي) القالي، فأخذ الشيخ ركن الدين يُسابقه إلى ألفاظ الكتاب، فبهت ذلك الرجل فقال (١) له: لي عشرون (٧) سنة، ما كررت عليها.

وكان إذا أنشده أحد شيئاً في أيّ معنى كان أنشد فيه جملة للمتقدمين والمتأخرين ، كأن الجميع كان يكرّر عليه البارحة .

وتولى نيابة الحكم بالقاهرة لقاضي القضاة المالكي مُدّة ، ثم إنه تركها تديّنا منه وقال يتعذر فيها براءة الذمة ، وكانت سيرته فيها حميدة (٨) ، لم يُسْمع عنه أنه ارتشى في حكومة ولاحابي أحداً .

<sup>(</sup>۱) زيادة من ( س ) ، ومن الدرر عن الصفدي ههنا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يوافق » تصحيف ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « في الدين الأصول » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الشيخ » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) الإخلاص: ١١٢.

<sup>(</sup>٦) أي: ابن القوبع.

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « عشرين » ، سهو.

<sup>(</sup>٨) ( س ) : « جميلة » ، وفي الوافي : « حسنة » .

وكان كثير التلاوة وكان ينام أول الليل ثم يستفيق وقد أخذ راحة ، وأخذ كتاب ( الشفاء ) لابن سينا ينظر فيه لا يكاد يخل بذلك .

قال لي الشيخ فتح الدين : قلت له يوماً : ياشيخ ركن الدين إلى متى تنظر في هذا الكتاب ؟ فقال : أريد أن أهتدي .

وكان فيه سأمٌ وضجر حتى في لعب الشطرنج ، يكون في وسط الدست وقد نفضه وقطع لذة صاحبه ويقول : سمّت سمّت . وكذلك في بعض الأوقىات يكون في بحث وقد حرّر لك (١) المسألة وكادت تنضج وتتضح فيترك الكلام ويمضي .

وكان حسن الود ، جميل الصحبة ، يتردد إلى الناس ويُهنّيهم بالشهور والمواسم من غير حاجة لأحد ، لأنّه كان معه مال له صورة ما يقارب الخسين ألف درهم ، وكان يتصدق سراً على أناس مخصوصين ، وكان مع هذه العلوم لثغته بالراء قبيحة يجعلها هزة ، وكنت أنا وهو قد طلعنا إلى القلعة فجاء في الطريق ذكر الراء واللثغة بها ، فأخذ يسرد عليّ ما يكن من اللثغة بها وعدّ أنها تُغير لغالب حروف المعجم ، وأخذ يذكر أمثلة ذلك .

وكان إذا رأى أحداً يضرب كلباً أو يؤذيه يخاصه وينهره ويقول له: ليس تقفل هذا (٢) أما هو شريكك في الحيوانية ؟

وكان خطبه مغربياً وليس بجيد ، وكنت كثيراً ما أجتمع به وآخذ من فوائده الغامضة ، وكتبت له استدعاء في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ، ونسخته :

« المسؤول من إحسان سيّدنا الشيخ الإمام العالم العلامة جامع شتات الفضائل ، وارث علوم الأوئل ، حجة المناظرين سيف المتكلمين :

<sup>(</sup>١) (س): «تلك».

<sup>(</sup>۲) (س): «به هنا».

ف البرق يسري في السحاب بحثّ ه بردٌ على الأكباد ساعة نفشه (١) أشهى من المسك السحيق وبشه (٢) سبّاق غايات الورى في بحثه ويهب منه بالصواب صبا لها ويضوع من تلك المباحث ما يُرَى

المتكلم الذي ذهلت بصائر أولي المنطق نحوه ، وأنتجت مقدماته المطلوب عنوة ووقف السيف عند حَدّه فما للآمدي في مداه خطوه ، وحاز رتب النهاية فما لأبي المعالي بعدها خطوه ، فهو الرازي على الرازي ، لأن قطب علومه من مصره ومحصوله ذهب قبل دخول أوانه وعصره ، والفقيه الذي رفع لصاحب ( الموطأ ) أعلام مَذهبه مُذهبة ، فمالك عنه رضوان ، وأسفر وجوه اختياره خالية من كلف التكلف حالية بالدليل والبرهان ، وأبرزها في حلاوة عبارته فهو جلاب الجُلاب ، وأظهر الأدلة مِنْ مكامن أماكنها ، وطالما جحت تلك الأوابد على الطُلاب .

والنحوي الذي تركت ( لُمعهُ ) الخليل أخفش ، وأعرت الكسائي ثوب فخره الذي بهر به سيبويه وأدهش ، فأبعد ابن عصفور حتى ضار عن ( مُقَرَّبه ) ، وأمات ابن يعيش لمّا أخلق مُذْهب مَذْهبه .

والأديب الّذي هو رَوْضٌ جَمَع زهر الآداب وحَبْرٌ قلّد العِقْد أجياد فنّه الذي هو لُبُّ الألباب ، وكامل أخذ عنه كُتّاب الأدب ( أدب الكُتاب ) (٤) ، فإذا نظم قلت : هذه الدّراري (٥) في أبراجها تتّسق ، أو خلْتَ الدّرر تتنضد في ازدواجها وتنتسق ، أو

<sup>(</sup>١) في الوافي: « ضبأ » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « ويصوع » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٣) الجلاب: ماء الورد، معرّبة.

<sup>(</sup>٤) فيه تورية ، وأدب الكتاب هو أدب الكاتب لابن قتبية .

<sup>(</sup>٥) في الأصل والوافي: « الذراري » ، والدراري: النجوم .

نثر فالزهر يتطلع من كامه غبَّ غمامه ، والألفات (١) غصون ترنحٌ معاطفها بحائم(٢) همزه التي هي كهمز حمامه .

والطبيب الذي تحلى منه أبقراط (٢) وسقط عن درجته سُقراط ، فالفارابي ألفاه رابياً ، وابن مسكويه أمسك عنه مُحَاشياً (٤) لا محابياً ، وابن سينا انطبق ( قانونه ) على جميع جيزئياته و ( كليّاته ) ، وطلب ( الشفاء ) والنجاة من ( إشاراته ) و ( تنبيهاته ) ، فلو عالج نسيم الصبا لما اعتلّ في سحره ، أو الجفنَ المريض لزانه وزاده من حَوَره ، ركن الدين أبي (٥) عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الجعفري المالكي :

لازال روض العلم من فضلـــه في كُــــل وقت طيّب النَشْر وكلُّ ما يبدعُه للوَرَى تطويه في الأحشاء للنشر

وتزدهي الدنيا باحازَه حتى ترى دائم البشر

إجازة (٦) كاتب هذه الأحرف مالـه مِنْ مَقُول منظوم أو منثور ، وَضَع أو تـأليف ، جمع أو تصنيف ، إلى غير ذلك على اختلاف الأوضاع وتباين الأجناس والأنواع » .

وذكرت أشياء مذكورة في الاستدعاء .

فأجاب بخطه رحمه الله تعالى:

يقول العبد الفقير إلى رحمه ربه وعَفُوه عمّا تعاظم من ذنبه محمد بن عبد الرحمن القُرشي الجعفري المعروف بابن القُوبع: بعد حمد الله ذي الجد والسَّماء والعظمة

في الوافي : « وألفات » . (١)

في الوافي : « لحمائم » . **(Y)** 

<sup>(</sup>س) والوافى: « بقراط » . (٣)

في الأصل: « محاسباً » ، وأثبتنا ما في الوافي . (٤)

مردودة على قوله: « من إحسان سيننا » . (0)

خبر لقوله: « المسؤول » . (7)

والكبرياء ، الأول بلاابتداء ، والآخر بلاانتهاء ، خالق الأرض والساء ، وجاعل الإصباح والإمساء ، والشكر له على مامَنَّ به من تضاعُف الآلاء وترادف النعاء ، نحمده ونذكره ، ونعبده ونشكره لتفرده باستحقاق ذلك وتوفر ما يستغرق الحمد والشكر هنالك ، مع ما خصَّنا به من العلم (١) وأضاء به بضيائها من نور الفهم .

ونصلى على نبيه محمد سيّد العُرْب والعُجم ، وعلى آله وأصحابه الذين فازوا من كل فضل بعظم الحظ ووفور القُسُم (٢) ، أجزت لفلان وذكرني :

سبق السراع ببطئه وبمكثه فيا يبين بطلَّه وبدتِّه (٤)

جّاع أشتات الفضائل والـذي فكأنهم يتعثّرون بجــــدول ويسير في سهـل الطريـق وبرثـه (٦) أزرى بسحب بيانهم في هطلها

جميع ما يجوز لي [أن ]<sup>(ه)</sup> أرويه مما رويته من أَصْنَاف المرويـات أو قلتـه نظماً أو نثراً ، أو اخترعته من مسألة علميّة مُفتتحاً ، أو اخترته من أقوال العلماء واستنبطت الدليل عليه مرجّحاً بما لم أضعه (٦) في تصنيف ولا أجمعه في تأليف على مشرط ذلك عند أهل الأثر:

> في القول والفعل وما يدري عيا بيه يسأمن في الحشر دارُ أذى مــــلأى من الشرّ في عَمَـــهِ عنـــه وفي سكر(٧)

وزاده فضلاً إلى فَضْله فهذه الدار عا تحتوى ذلّت بينهم بغرور فهم

- في الأصل: « الحلم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . (1)
  - القسم : من القسامة وهي الجال والحسن . **(Y)** 
    - الأرض السهلة. (٣)
- في الأصل: « بنانهم » ، وأثبتنا ما في الوافي . وفي الوافي أيضاً: « أذرى » . والدت : المطر الضعيف . (٤)
  - زيادة من الوافي . (0)
  - في الوافي : « أصنعه » . (7)
  - في الوافي : « دَلَت ». وأشار محقق الوافي إلى أنه في بعض نسخ الأعيان : « بنيها ». (Y)

قد خَدَعَتْهُم برخاريفها تريم بشراً ويساوَيهم بينا ترى مبتهجاً ناعاً أمن مساكان وأقص مُنَى فعد عنها واشتغل بالذي فعد عنها الخير خصيص بما هدذا إذا مَنَ السذي ترتجي وزاد رضواناً فهذا الذي

معقبة للغدر بالغدر معقبة للغدر بالغدر من مَكْرِ كَمَ تَحْت ذاك البشر من مَكْرِ ذا فرج بالنهي والأمر فاجاه قاصة الظهر يُوليك خيراً آخر الدّهر تلقاه بعد الموت والنشر رحاه بالصفح وبالغفر يُدعى به لأطول العمر يُدعى به لأطول العمر

ويؤيد هذا ما أخبرناه الشيخ الإمام العالم العامل الزاهد الورع الْمُسند تقي الدين أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن الواسطي ، قراءة عليه ونحن نسمع بدمشق في شوال سنة [ إحدى ] (۱) وتسعين وست مئة ، قيل لي (۲) : أخبركم أبو البركات داود بن أحمد بن ملاعب البغدادي قراءة عليه بدمشق ، وأبو الفرج الفتح بن عبد الله بن عبد السلام البغدادي قراءة عليه ببغداد قالا : أخبرنا الخطيب (۱) أبو منصور أنوشتكين (٤) بن عبد الله الرضواني ، قراءة عليه : أخبرنا أبو القاسم علي بن أحمد البُسْري (٥) . (ح) وأخبرنا ابن ملاعب وأبو علي الحسن بن إسحاق ابن الجواليقي (١) ، قالا : أخبرنا أبو بكر عميد بن عميد بن علي علي عبيد الله [ بن ] الزاغوني (٧) ، أخبرنا الشريف أبو نصر محمد بن محمد بن علي

<sup>(</sup>١) زيلاة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « له » . `

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « الحاجب » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وأبو شيكين » ، تحريف . وهـ و مـ ولى أبي الفرج عمـ د بن أحمـ د بن عبـ د الله بن رضوان البغدادي ( ت٥٤٦ هـ ) ، الوافي : ٢٦/٩ .

<sup>(</sup>٥) (ت٤٧٤هـ)، السير: ٤٠٢/١٨.

<sup>(</sup>٦) في الوافي زيادة : « ببغداد » . والجواليقي هو صاحب كتاب المعرّب ( ت٥٢٦ هـ ) ، السير ٢٧٨/٢٢ .

<sup>(</sup>٧) ما بين حاصرتين زيادة من (س) ومصادر ترجمته ، ( ت٥٥٢ هـ ) ، السير : ٢٧٨/٢٠ .

الزينبي (1) ، قالا : أخبرنا أبو الطاهر محمد بن عبد الرحمن المخلص الذهبي (٢) ، حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي (٢) حدثنا خلف بن هشام البزاز (٤) سنة ست وعشرين ومئتين حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم (٥) ، عن أبيه ، عن سهل بن سعد (١) ، قال : قال النبي عليه ونحن نحفر الخندق ، وننقل التراب على أكتافنا : « اللهم لاعيش إلا عيش الآخرة » (٧) مختصر .

وهذا الحديث من أعلى ما أرويه ، نسأل الله حالاً يرضاها ونرضاها (^) ، إنه سميع الدعاء ، فعّالً لما يشاء ، وله الحمد والمنّة . كتبه عمد القوبع ليلة التاسع والعشرين من رجب سنة ذك ج (١) .

وأنشدني لنفسه إجازة ، ومن خطه نقلت :

ودَمْ ع مت ون لا يكف انهاره وليس باء العين تطفأ ناره (۱۰) فحاز الفؤاد المستهام إساره (۱۲) ودعصيّ ما يثني عليمه إزاره (۱۲)

جوى يتلظّى في الفواد استعارُهُ يحساولُ هذا بَرْدَ ذاك بصوب وسعاً عن حاز الجمال باسره كَلِفْتُ به بَدْريّ ما فوق طوقه

<sup>(</sup>۱) ( ت٤٧٩ هـ ) ، السير: ٤٤٣/١٨ .

<sup>(</sup>٢) ( ت٣٩٣هـ ) ، السير : ٢١/٨٧٤ .

<sup>(</sup>٣) ( ت ٣١٧ ) ، السير: ١٤٤١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « البزاز » ، تصحيف ، ( ت٢٢٩هـ ) ، السير : ٧٦/١٠ .

<sup>(</sup>٥) (ت١٨٤هـ)، السير: ٢٢١/٨.

<sup>(</sup>٦) الخزرجي ، ( ت٩١ هـ ) ، السير : ٤٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر: صحيح البخاري ٥٤/٥ ( ٦٤ كتاب المغازي ، باب ( ٣١ ) ، رقم الحديث : ٤٠٩٨ .

<sup>(</sup>A) في الوافي : « ورضاها » .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « ذلح » . وبحاب الجمل تقابل سنة ( ٧٢٣هـ ) .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل: « بضوئه » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « ولوغاً » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>١٢) الدعص: القطعة من الرمل ، والكثيب ، وتشبه به أرياف النساء .

غزال له صدري كناس ومرتع من السُمر عُدمي الصبر أحمر خده جرى سابحاً ماء الشياب يروضه یشب ضراماً فی حشای نعمیه وینثر دمعی منے نظم مےؤشر يُعَـلُّ بَعَـذُب من برود رضـابــه وسهد أجفاني بموسنان أدعج حكاني ضعفاً أو حكى منه موثقاً معنى بردف لا ينروء بثقليه تألّف من هذا وذا غُصن بانة تَجَمَّع فيه كلُّ حُسْن مُفَرِّق زلال ولكن أيْن مني وروده وسَلسَال راح صدّعني كأسه وبدر تمام مشرق الضوء بماهر دنا وناى فالدارُ غيرُ بعيدة وحین دری إن شـد أسری حبّـه

ومن حب قلبي شيحـــه وعراره إذا مابدا ياقوته ونضاره (١) فأزهر فيم ورده وبهاره (٢) فيبدو بأنفاس الصعاد شراره كنور الأقاحى حَفّه جُلّناره (٢) تفاوح منه مسكه وعقاره يحيّر فكرى غنجه واحوراره وخصراً نحيلاً عال صبري اختصاره (٦) فياشد ما يلقى من الجارجارُه ومن محنتی إعساره ویساره توافت به أزهاره ونماره فصارك قطباً عليه مداره وغودر عندى سكره وخماره لأفقى منه مَحْقسه وسراره ولكنَّ يُعْدِاً صَدُّه ونفياره أحل بي البلوي وساء اقتداره

<sup>(</sup>١) في الوافي : « من السحر يبدي عرمي الصبر خدّه » .

<sup>(</sup>۲) (س): «ويهاره».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « مؤثر » ، وأثبتنا ما في الوافي . والمؤشّر : المرقّق .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « فيه مسكه » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « ويسهر » .

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « غال » .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « وإيساره » .

# [ ومنها ]<sup>(۱)</sup> :

حكت ليلتي من فقدي النوم يومها كتبت الهدوى لكن بدمعي وزفرتي شلاث سجلات علي بسأنني أوري بنظمي في العنار وتارة وجل الذي أهوى عن الحلي زينة أراحة نفسى كيف صرت عناها

کا قد حکی لیلی ظلاماً نهاره (۲) وسقمی تساوی سرّه وجهاره أمام غرام قلّ فیك استتاره (۱) من إنْ تفنّی القرط أصفی سواره ولّا یقارب أن یدب عنداره وجنة قلبی کیف منك استعاره

ونقلت منه يمدح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد :

ولوغيرُ الزمان يكون قرني تماماه الكاة إذا ادلهمّت وطبهّت الفضاء فلاضياء وأرمدت العيون وكل طرف بحيث عباب بحر الموت يَرْمي عليها عليه كل أروع هبرزيً تراه يرى الظّبي ثغراً شنيبا ويعتقد الرماح قدود هَيْف

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « نومها » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي .

<sup>(&</sup>quot;) في ("") والوافي : "" ("") فكيف استتاره ""

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : «تحاكاه» ، وأثبتنا ما في الوافي . وفي ( س ) : «تجافاه» .

<sup>(</sup>٥) الهبرزي : هو الجيّد الرمي بالسهام ، أو الحسن الثبات على ظهر الفرس ، ويطلق على الأسد أيضاً . والأغلب : الغليظ الرقبة ، ويطلق على السادة والأسود ، والشهري : الماضي في الأمور .

<sup>(</sup>٦) الشنب: رقةً وعنوبة في الأسنان.

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « فيتحها » . والهدي : الأسير .

هنـــاك ترى الفتى القرشي يحمي وتعلم أنّ أصــلاً هـــاشيــاً ولـو أن الجعــافرة استبـــدت منها فى المديح :

إلى صدر الأغدة باتفاق ومن بالاجتهاد غدا فريداً ومن بالاجتهاد غدا فريداً ومساهو والقداح وذاك تخت صبا للعلم صباً في صباه فاتقن والشباب لده لباس منها:

ونــور جــلالـــة يرتــــدّ عنــــه ومن كثرت صــلاة الليــل منــــــه

بعَدلُ عَمَّ أصناف البرايا ضمت ندى وجوداً حاتيا لديك دعائم الجد استقرت بحيث طوامح الآمال مها أيال قر الفهوم إذا ادْلهمّت

حماة الجدد والحسب السني تفرع بالنضار الجعفري بسده عنى الهُمَال القويعي

وقد دوة كلّ حَبْر ألمعيّ وحاز الفضل بالقدد العليّ وحاز الفضل بالقدد العليّ وهذا نال بالسقي الرضيّ (١) في أعْل بهمّة الصبّ الصبي أدلة مالك والشافعي

رسول الطرف بالحسن العيي (٢) سيحسن وجهال النبي

تساوى فيه دان بالقصيّ إلى رأي وحلم أحنفيّ فحط بنو الرضى ملقى العصيّ (٢) رمت لم تُخطِ شاكلة الرميّ دُجى الإشكال في غصوص خفيّ

منها:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « نحت » ، وفي الوافي : « وتلك بخت » .

<sup>(</sup>۲) في الوافي : « الحيي » .

<sup>(</sup>٣) أيقال : ألقى عصاه : إذا استقر وأقام على الشيء .

وسحبان المقالمة حين يلفي لكم أبديت من معنيّ بديع فأقسم ماالرياض حنا عليها فألسها المزخرف والموشي وأضحك نبتها ثغر الأقاحي وعطر جوها بشندي أريج فلاحت كالخرائسد سزدهمها بأبهج من كالمك حين تفتى

وأنشدني لنفسه إجازة:

تأمّل صحيفات الوجود فإنها وقد خُط فيها إن تأملت خطها

بليــغ القـــول كالفَـــــة العيّ<sup>(١)</sup> يروق بحلة اللفظ البهيّ ملثّ القطر هطّـــال الجيّ (٢) حيا الوشي منه أو الولي فيا نظم الجيان اللؤلؤي من المسك الفتيق التُبتّي (٢) حلى الحسن أو حسن الحليّ سؤالاً بالبديسه أو الرويّ

من الجانب السامي إليك رسائل (٤) «ألا كل شيء مـاخلا الله بـاطـلُ»

### ١٧٤٦ ـ محمد بن محمد بن على\*

ابن وهب بن مطيع ، كال الدين بن الشيخ تقى الدين بن دقيق العيد القشيري ، تقدُّم ذكْرُ والده وجماعةٌ من إخوته .

كان يحفظ القرآن ويتلوه كثيراً ، وكرَّر على ( مختصر مسلم ) للمنذري ، وربَّما

في الأصل: « يلقى » ، وأثبتنا ما في الوافي . وسحبان وائل يضرب بفصاحته المثل ، والفهه : العيّ . (1)

في الأصل : « ملت » ، وأثبتنا ما في الوافي وفيه « ملث الودق » ، والإلثاث : دوام المطر . (٢)

في الوافي : « النببتي » ، تصحيف ، والتبني : نسبة إلى ثُبَّت بلاد بالمشرق ينسب إليها المسك الأذفر . (٣)

في الأصل: « صفحات » ، وأثبتنا ما في ( س ) والدرر . (٤)

من قصيدة لبيد للشهورة ، وعجز البيت : (0)

وكل نعيم لامحاله زائل

الوافي : ٢٤٧/١ ، والطالع السعيد : ٦٢٣ ، الدرر : ٢٠٣/٤

قيل : إنه حفظه . وسمع من المنذري ، ومن النجيب عبد اللطيف والعز الحرانيّين ، وجماعة .

قال كال الدين الأدفوي: أخبرت أنه كرر على ( الوجير ) ، وجلس بالورّاقين بالقاهرة ، ودرّس بالمدرسة النجيبيّة بقوص ، إلا أنه خالط أهل السفه ، والخلطة لها تأثير ، فخرج عن حدّه ، وترك طرائق (١) أبيه وجده . ولما ولي أبوه القضاء أقامه من السوق وألحقه بأهل الفسوق ، قال : هكذا أخبرني جماعة من أهله وغيرهم .

وكان قوي النفس ، بلغني أن (٢) وكيل بيت المال مجد الدين عيسى بن الخشاب (١) رسم للشهود أن يكتبوا شيئاً يتعلق ببيت المال إلا بإذنه ، فجاءته ورقة فيها خط كال الدين ابن الشيخ ، فطلبه ، فقال له : ما سمعت ما رسمت به ؟ فقال : نعم ، فقال : كيف كتبت ؟ قال : جاء مرسوم أقوى من مرسومك وأشد . قال : السلطان ؟ قال : لا . قال : فن رسم ؟ قال : جاء مرسوم الفقراء ، أصبحت فقيراً ما أملك شيئاً ، وجاءتني ورقة أخذت فيها خسة عشر درهماً فتبسم . وقال : لا تَعُد .

قال: وحكى لي بعض أصحابنا قال: حضرنا وهو معنا عند الشيخ عبد الغفار بن نوح (٤) ، وكان الشيخ عبد الغفار كبير الصورة بقوص ، يأتي إليه الولاة والقضاة والأعيان ، وكان يمد رجليه في بعض الأوقات ويدّعي احتياجاً لذلك . فد رجله ذلك اليوم فأخذ الكال مروحة وضربه على رجله وقال: ضمّها بلاقلة أدب .

وكان كثير الصدقة مع الفاقة .

<sup>(</sup>١) في الوافي : « طريق » ، وفي الطالع السعيد : « طِريقة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أنه » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، والطالع ، والكلام ما زال للأدفوي .

<sup>(</sup>٣) عيسي بن عمر بن خالد ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فتوح » ، سهو ، وأثبتنا ما في الوافي ، والطالع ، وهو عبد الغفار بن أحمد بن عبد الجيد ( ت ٢٠٠٨ هـ ) ، سلفت ترجمته .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثماني (١) عشرة وسبع مئة بالقاهرة .

## ١٧٤٧ ـ محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك\*

الشيخ شمس الدين ابن العلامة الشيخ جمال الدين بن مالك الجيّاني .

كان شيخاً حسناً ، بهي المنظر ، أحمر الوجه ، منوّر الشيبة ، كثير التلاوة والتلقين ، لازم الجامع الأموي أكثر من أربعين سنة ، وله خزانة وبيت بالمئذنة الشرقية .

سمع ( جزء ) الأنصاري بقراءة ابن جعوان على بعض الشيوخ ، ولم يحدث .

رأيته غير مرة بالجامع ، وكان يسأل الطلبة ، فإذا قال لـه أحـدهم : قرأت ( ألفية ابن مالك ) ، يقول : ( ألفيّة ) والدي ، ويفرح .

وتوفي رحمه الله تعالى ثالث شهر رمضان سنة تسع عشرة وسبع مئة .

## ١٧٤٨ ـ محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك \*\*

الشيخ جمال الدين (٢) ابن العلامة [ ابن ] (٢) مالك ، أخو شمس الدين المذكور أوّلاً (٤) .

كان مقياً بالقاهرة . سمع من ابن البخاري الجزء الذي كتبه له عمّه الحافظ ضياء الدين من ( المسند ) و ( الغيلانيات ) (٥) ولم يحدث .

<sup>(</sup>١) ( س ) : « سبع » ، وفي الطالع : « بعد العشرين وسبع مئة أو قريباً من ذلك .

<sup>\*</sup> الدرر: ۱۹۱/٤.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٩٢/٤.

<sup>(</sup>٢) كذا ذكر للؤلف ، وللعروف أنّ جمال الدين هو لقب بن مالك نفسه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٤) (س): « للذكور ، كان أوّلاً » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « الغيلانيات » بلاواو ، وأثبتنا مافي (س) .

وله نظم . وكان حسن الأخلاق جميل الهيئة ، باشر بعض الجهات ولمّا تُوفي خلّف جملة .

وتوفي بالقاهرة عاشر شعبان (١) سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة .

### ١٧٤٩ ـ محمد بن محمد بن عبد الرحمن\*

البليغ الفصيح الصدر الرئيس بدر الدين أبو عبد الله (٢) الخطيب بالجامع الأموي بدمشق ابن قاضي القضاة جلال الدين القزويني .

كان وافر الحشمة ، ظاهر النعمة ، جميل البزة ، نبيل الوجاهة والعزة ، كثير التجمل ، غزير التحمل ، سافر الوضاءة ، غامر (٢) الوجه بالإضاءة ، إذا رقا منبره أو توقل صهوته وأظهر من وجهه مضره قال الناس : « أترى ضمّ خطيباً أم ترى ضمّخ طيباً » ، وكان يؤدي الخطبة فصيحاً ، ويوردها إيراداً مليحاً .

وكان في كل عام يتوجه إلى الديار المصرية يزور والده ويكيد بذلك ضدة وحاسده ، فيقيم هناك مدة ، ويقضي له وللناس أشغالاً عدة ، ويلبس هناك تشريفاً ، وفي دمشق إذا عاد مَثْله ، ويسرُّ بذلك قبيلة وأهله :

وأسعد الناس من لاقى بالاتعب مبدا السعادة في مبدا شبيبته (٤)

ولم يزل بدرُه في مطالع سعوده ومعارج صعوده إلى أن خُسِف في تمامه ، وتجرع كؤوس حمّامه .

<sup>(</sup>١) في الدرر : « مات في شوّال » .

الوافي : ۲٤٨/۱ ، والدرر : ١٨٥/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٧٧/١٠ .

 <sup>(</sup>۲) (خ): «أبو عبد الله محمد».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عامر » ، وأثبتنا مافي ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): «بلا نصب».

وتوفي رحمه الله تعالى في ثاني جمادى الآخرة سنة اثنين وأربعين وسبع مئة ، ودفن في مقابر الصّوفيّة ، وقد كمّل الأربعين أو تجاوزها قليلاً .

وكان قد خطب في حياة والده قبل أن يلي القضاء وفي (١) حياة المشايخ الكبار مثل الشيخ كال الدين بن الزملكاني والشيخ برهان الدين بن تاج الدين أو والشيخ تقي الدين بن تيية . ولما طُلب والده إلى مصر وتولى قضاء القضاة بالشام استقل هو بالخطابة فيا أظن ، ولما طُلب والده ثانياً لقضاء الديار المصرية بقي هو في الوظيفة . وكان في كل سنة يتوجه على البريد إلى مصر ويحضر عند السلطان ويلبس تشريفاً ويقيم عند والده مدة ثم يعود إلى دمشق على البريد ، وكانت له بذلك وجاهة زائدة وصيت بعيد ، وقضي سعادة وافرة .

ولما عاد والده إلى قضاء الشام ناب والده في الحكم ، وكان قد أتقن الخطابة وانصقلت عبارته وتلفظ بها فصيحاً ، وقرأ في الحراب قراءة حسنة طيّبة النغم .

ولّما توفي والده توهم أن يلي المنصب فما اتفق له ذلك [ وانعكست آماله ] ونقض (٣) حبل سعده وتعكّس ، وكلما حاول أمراً أدبر ولم ينجب فيه .

وطُلب إلى مصر بوساطة الفخري ونزل عنده في  $^{(1)}$  القلعة ، وأقام تقدير أربعة أشهر [ وعاد  $^{(0)}$  وقد أكمده الحزن ، فأقام أياماً قليلة ، ومات رحمه الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) (خ): « في » بلا واو.

<sup>(</sup>٢) قوله: « ابن تاج » ، ليس في ( خ ) والوافي ، وبرهان الدين هو إبراهيم ابن عبد الرحمن الفزاري ، وقد سلفت ترجمته ، وترجمة أبيه في مكانيها .

<sup>(</sup>٣) في (خ): « وانتقض » . والزيادة من (خ) ، وقد وقع مكانها في الأصل و (ط) تكرار قوله : « وقرأ في الحراب .. النغم » ، وعبارة الوافي : « وعكس الدهر آماله » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( ط ) : « من » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (خ).

ولما توجه إلى مصر بعد وفاة والده رحمها الله تعالى كتبت أنا له توقيعاً بأن يستنيب في وظائفه من يراه إلى أن يعود ، ونسخته :

«أما بعد حَمْدِ الله الذي سيَّر البدر في منازل سعوده ، وأثمر رجاه الذي أنجب لصدق باطنه وظاهره عند غرس عُوده ، ورّقاه إلى درجات الكال من إنجاز وعوده ، وبلَّغه أمانيه التي جاءت بها الأقدار على وفق غرضه (۱) واقتراح مقصوده . وصلاته على سيدنا محمد الذي أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ، ونوَّله من الكرامات ما لا يحصر لفضله ولا يحصى (۱) ، وعلى آله وصحبه الذين لم يَرَ عدوّ الدين في كالهم نقصا ، ولم يكن فيهم من يخالف له مفهوم أمر ولا نصا (۱) ، صلاةً يتألق برقها في ساء الرحمة ، ويترقرق وَدْقُها في غاء النعمة ما نسخت آية النور آية الظلمة ، وأضرم الشفق جمرته من الغسق في فحمة ، وسلامه إلى يوم الدين .

فإنه لما كان الجناب الكريم العالي البدري له على الأبواب الشريفة في كل حين وفادة ، وفاز من حسن النظر الشريف في كل أوان من الإنعام بإفاءة وإفادة ، وخطر في برود الوقار بين أغصان السيادة ، وتجمّل بملابس العلم الشريف مطرّزة برقوم السعادة ، واتّصف بمكارم ارتجال معانيها لا يبادى ولا يباده ، واقتفى سنن والده ، وكان (٥) أفضل من سَعَى ومن برّ ، ورقّى بأهبة الخطابة دَرج منبره فكان بدراً بدا في سحابة عنبر ، وأسال الدموع (١) بمواعظة الصادقة الصادعة ، وأذاب القلوب بحكة النافذة النافذة ، وناب في الأحكام وفصل القضايا المعضلة ، وألقى الدروس ، فجلا (٧) دياجي المسائل المشكلة ، وجلس في المحافل فكانت تفاصيل الرياسة فيه مُجْمَلة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عرضه » ، وأثبتنا ما في ( ط ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « الكرامات ما لا تحصى ».

<sup>(</sup>٣) قوله : « ولم يكن .. » حتى ههنا ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لا يبارى » ، وأثبتنا ما في ( خ ) . والمباداة والمبادهة : المفاجأة والمباغتة .

<sup>(</sup>٥) في (خ): « فكان ».

<sup>.«</sup> المدامع » : ( س ) ، ( س ) . (٦).

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « وجلا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

وتصدَّر في المجالس فما شك أحد في أن هذا البدر أولى بهذه المنزلة ، وطلب الآن إلى الأبواب الشريفة علَّد الله سلطانها ، فأعمل [ إلى الأبواب الشريفة ] (١) ركابه وأحمد غدوه إليها وإيابه ، وسيكون قدومه عليها مقروناً بالنجح المبين ، ومقول سعادته في الدُخُلُوا مِصْرَ إِن شَاء اللهُ آمِنِين ﴾ (٢) . وكان لابد لوظائفه المباركة من يسدُّ فيها غيبته ، ويقوم فيها (٢) إلغ أن يقدر الله أوبته .

فلنلك رسم بالأمر العالي أن يستنيب عنه في الخطابة الشريفة وغيراها مما هو به معذوق ومنوط بمباشرته من يراه أهلاً لذلك ، ويعتقد أنه في هذه الجادة خير سالك إلى أن يعود بدراً منيراً وينقلب إلى أهله مسروراً ، والله تعالى يقدر له السعود حيثا توجّه ، ويجعل النجح قرينه في كل سبيل سلك فجّه ، والخط الكريم أعلاه الله تعالى أعلاه حجّة بمقتضاه إن شاء الله تعالى .

#### ١٧٥٠ ـ محمد بن مخمد\*

الأمير الفاضل سيف الدين أبو بكر بن صلاح الدين أبي الحسن ابن الملك الأمجد مجد الدين الحسن ابن الملطان الملك الناصر صلاح الدين داود ابن المعظم عيسى ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب .

كان فقيهاً فاضلاً ، وله شعر ، مدح الخليفة والسلطان وقاضي القضاة ابن صصرى والشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وأجابه عنها ابن الزملكاني ، وأقام بحاة مدة ، وحضر المدارس معيداً ، ثم إنه عاد إلى دمشق وأقام بها . وسمع على الفاروثي وغيره .

وتوفي رحمه الله تعالى عاشر جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۹۹/۱۲.

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ): «بها».

۱۰۱/٤ : ١٠١/٤ .

# ١٧٥١ ـ محمد بن محمد بن عبد المنعم\*

القاضي البليغ الكاتب الناظم الناثر تاج الدين أبو سعد السعدي المعروف بابن البارنباري .

كان كاتباً مطيعاً ومترسّلاً منطقياً (١) ، خطه أنهج (٢) من الروضة الغنّاء وأخلب للقلب من الحدقة الوسنا . كتب الرقاع والتوقيعات والثُلث من أحسن ما يكون ، وكان لبقاً في كتابته وفي الحركات (٢) والسكون ، وكان خبيراً بمصطلح الديوان وبما يكتبه إلى الملوك من صاحب التخت والإيوان ، وكان يكتب من رأس القلم ، ويأتي في كتبه وتواقيعه بما ينسي نسمات الضال والسلم :

جرى معه الجارون حتى إذا انتهوا إلى الغاية القصوى جرى وأقاموا فليس لشمس منذ أنار إنارة وليس لبسدر حيث تمَّ تمامً

فهو كان أحد الكتـاب الكلـة الـذين رأيتهم وبعتهم في الاختيــار وشريتهم ، وخبرتهم وذخرتهم وقرأتهم ، وإلى مآدب هذه الصناعة دعوتهم وقريتهم .

ولم يزل إلى أن توجه إلى القدس ليزور ويستنتج أمّ الحظ وهي مِقلاتٌ نزور<sup>(٤)</sup>. فهناك وافاء حمامه ، وبكاه من الفضل غمامه ، وناح عليه حمامه .

الوافي: ١/٢٤٩ ، ووفيات ابن رافع ١/٣٣٠ ، والدرر ١٩٥/٤ ، وذيول العبر: ٣٠٧ ، والنجوم الزاهرة:
 ٣٢٠/١٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مطبقاً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « أبهج » ، والنهج : الوضوح .

<sup>(</sup>٣) (خ): « الحركة ».

<sup>(</sup>٤) يشير إلى بيت كثير:

بغاث الطير أكثرها فراخاً وأمّ الصقر مقلاتٌ نزور والمقلات : هي التي لا تلد إلا واحداً ، أو التي لا يعيش ولدها .

والنزور أيضاً : قليلة الولد .

وتوفي رحمه الله تعالى في أوائل ربيع (١) الأول سنة ست وخمسين وسبع مئة . ومولده في شهر ربيع الأول سنة ست وتسعين وست مئة .

وكتب الإنشاء في الدولة الناصرية محمد بن قلاوون بالقاهرة في شهر رجب الفرد سنة ثلاث عشرة وسبع مئة . ولم يزل من أعيان كتاب الإنشاء ، وكان القاضي علاء الدين بن الأثير يستكتبه في البريد ، ولم يزل في القاهرة في جملة كتاب الإنشاء إلى أن توفي القاضي بهاء الدين أبو بكر بن غانم صاحب ديوان المكاتبات بطرابلس ، فرسم (٢) له السلطان الملك الناصر محمد بأن يتوجّه مكانه ، فتوجه إلى طرابلس ونائبها يومئذ الأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، فرأس هناك ، وعمل الوظيفة هناك على القالب الجائر (٢) ، وداخل النوّاب ، وصار (٤) هو عبارة عن الدولة .

وفي سنة خس وأربعين وسبع مئة كان في الشتاء نائماً هو وأولاده ، فجاء سيل عظيم ، وكانت داره على النهر ، وكان للسيل ضجة من الناس وضوضاء ، فقام من فراشه ليعلم ما الخبر وعاد فلم يجد داراً ولاسكاناً ، وراح [ البيت ] (٥) وولداه ، وأحدها موقع والآخر ناظر الجيش ، وجميع ما في البيت إلى البحر . وانتبه الناس لهذه المصيبة العظمى ، وركب النائب وتوجهوا إلى البحر إلى أن طلع الضوء وقذف الموج ولديه وهما ميتان ، فأخذوهما وعرّ لهما تربة عظيمة هناك . وصدعت واقعته قلوب الناس في الشام ومصر . وأمّا هو فإنه داخله هلع عظيم واختلط عقله ، وبعث إلى مصر يسأل الإعفاء والإقالة ، وكنت إذ ذاك بالديار المصرية ، فكتبت لولده شرف الدين عبد الوهاب توقيعاً ، ونسخته :

<sup>(</sup>۱) في (س)، (خ): «شهر ربيع».

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « رسم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) الذي في الوافي : « فرأس هناك ، وأحسن إلى الناس ، وسار سيرة مرضية » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « صار » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س)، (خ).

« رسم بالأمر الشريف (۱) العالي المولوي السلطاني الملكي الصالحي ، لا زال يجبر بفضله مَنْ أصيب ، ويغمر بإحسانه مَن فقد الدار والحبيب ، ويعمر برفده من مئي من خطب الأيام بأوفر نصيب أن يرتب المجلس السامي القاضي شرف الدين في كذا جبراً لأبيه المصاب في غُصنيه اليانعين ، وحصنيه المانعين ، وبدريه الطالعين ونسريه الطائرين بجناح حياته ، فأصبحا في حبائل الردى واقعين ، وسرّيه المخبوءين في سواد عينه ، وإن كانا بالثناء ضائعين .

فليباشر ذلك مباشرة ألفت من بيته ، وأجرت فارسَ بلاغتهم من طرسه ونقسه على أشهبه وكميته ، مقتدياً بطريق (٢) أبيه ، فهي طريقة مثلى ، وحقيقة تُدرس أماليها وتملى ، وحديقة غرائس بنانها (٢) تجلّى محاسنها وتجلى ، وعريقة في فن الكتابة التي يُفرغ عليها كيس الثناء حين يُملى ، لأنه درة تاجه ، وقرَّة تخلف على أبيه ماضي سروره وابتهاجه ، وغرّة يُزان (٤) بها الفجر عند انصداعه وانبلاجه ، مجتهداً في تحرير ما يرقه ويهذّبه ، حتى تكون روضات الطروس مدبّجة بأزهار كلماته وتسجيعه ، وترى وجنات هوامش القصص مطرزة بغدار توقيعه ، والوصايا كثيرة ، وتقوى الله تعالى ملاك ما نأمره باتباعه ، وأسلاك الدرر (١) التي يؤم غيثها في انتجاعه ، فلا يألف إلا حماها ، ولا يرشف إلا لماها ، والخط الكريم أعلاه الله وشرّفه أعلاه حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه إن شاء الله تعالى » .

وكان القاضي تاج الدين قد أقام بعد ذلك بطرابلس على حاله إلى أن تولى نيابة طرابلس الأمير سيف الدين بيدمر البدري في أوائل سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، فعُزِل من كتابة سرّ طرابلس ، وطالبه الناس بحقوق ، فأقام هناك إلى أن خرج منها وحضر

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) (خ): « بطرائق ».

<sup>(</sup>٣) (خ): « نباتها ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يصان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « الدرر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

إلى دمشق في أواخر السنة المذكورة ، وأقام بدمشق مُدّة ، ثم توجّه إلى القاهرة وأقام بها مدة ، إلى أن رُتّب موقّعاً في الدست بدمشق ، فحضر إليها في شهر رجب ، فيا أظن سنة إحدى وخمسين وسبع مئة . ولم يزل على حاله إلى أن توجه إلى القدس ، وتوفي في يومين في التاريخ (۱) .

وكنت أنا قد كتبت إليه بعد خروجي من مصر متوجهاً إلى الرحبة كاتب الدرّج:

عطفي منك بقايا الفضل للراجي (٢) وقيل هذا بصر صاحب التاج

لما أتيت دِمشقاً بعد مصر وفي عُظَمْتُ من أجل مولانا وصحبته

وينهي بعد رفع الدعاء (٢) ، وحمل لواء الولاء ، وإشادة بناء الثناء ، أن المملوك سطّرها وشوقه قد ضاقت به الرحبة ، وأغار على مثاقيل الصّبر فما ترك عند (٤) حبّة القلب حبة ، وذكّره الأيام السالفة ، حتى عاد نسيبه بها أعظم نسبه :

قطعْتُ به الوصال مع الأحب محلُّهم عـــــلا كيـــــوانَ رُتُبــــــــه ونلتُ القرب من ســادات دَسْت تراهم بالنجوم الزهر أشبه إذا عانيت في الإنشا خلام فــأنت إذا نطقت سُكَيْتَ حلبــه<sup>(٥)</sup> وإن ســــابقتهم علمـــــــأ وفضـــلأ فــــا ابن الصيرفي إذا أتـــاهم يُساوي عندهم في الفضل حبّه خصوصاً تاجهم سقى الغوادي عل فقه واخضل تُرْبه طروس وبين زهر الروض نسبه محاسن تستى في الحال لُبِّه وإن نطق استبان المرء منه

<sup>(</sup>١) (س): « في التاريخ المذكور ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « للداجي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الرياء » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) والوافي : « منها عند » .

<sup>(</sup>٥) السكيت : آخر خيل السباق في الحلبة .

يُعدد كتسائباً إن عدد كتبه إذا ما جسال في شعر وخطبه تجمّ فسالبعساد أذاب قلبه على بعد من الملوك قربه

وليس الملك محتاجاً إلى أن للسك محتاجاً إلى أن للسك الفَضْللان في نظم ونثر أيسا مولاي عفوا عن محب بعثت بها إليك عسى تراها فكتب هو الجواب:

وودّه في صمم القلب قد ثبتاً أزال عني من عيث النوى العَنتا (١) وكيف لا وهو من عند الخليل أتى

شكراً لغرس بروض الفضل قد نبتا أهدى إليَّ كتاباً كنت أرْقُبُه مباركاً جاء بالحسني فأحْسنَ لي

لا زالت ألفاظه حلية المالك ، ووده في النفوس ثابتاً وللقلوب خير مالك ، ومنزله من فضل الله رحيب الساحات معموراً بالساحات في رحبة مالك ، وينهي ورُود مشرّف سمح بييانه ، ونفح بعرفانه ، وجنح إلى عوائد إحسانه ولمح أشرف المعاني بإنسانه ، وربح إذا بدا بفصل خطابه وفضل بنانه ، أبى الله إلا أن يكون له الفضل في ابتدائه ، والفوز بسبق تحيته (٢) وإنشائه ، فقبّله المملوك تقبيلاً ، وفضّه فإذا البيان جاء معه كله قبيلا ، ورأى أدباً غضاً ، ونظماً ونثراً فاقا مَنْ سَلفَ عصرَه وتَقضّى . ولقد ذكر مولانا بأوقات قُرْبه ، على أن المملوك ما زال يذكرها ، وأقرّ عيناً ما برحت تشهد محاسنه وتنظرها :

أبلغ أخانا أدام الله نِعمتة الله يعلم أنّى لستت أذكرة

أنّي وإن كنتُ لاألقاه ألقاه ألقاه (٣) وكيف يدكره من ليس ينساه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « غيث » ، وأثبتنا ما في الوافي ، والعيث : الفساد ، وفي ( خ ) : « عتب » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تحينه » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي . وفي ( س ) : « بحسه » .

<sup>(</sup>٣) قوله : « و إن » ليس في الوافي .

ولقد تجمّلت (۱) بمولانا جهة تَصَدَّرُ أخبارُها بأقلامه ، وتَصْدُر مهمّاتها (۲) بمتين كلامه ، ويبدو صَلاحُها بألفاظه التي هي كالزُّلال في رقته والدُرّ في نظامه ، فبسط الله ظلال مَنْ أمتع هذه المملكة بمولانا ، وسيَّر ركابه إليها ، وطالما أولاه الخير وأولانا ، قد شمل البعيد والقريب بفضله ، وعَر مصر بسؤدده ، وغر (۲) الشام بفضله :

كالبحر يقذف للقريب جواهرأ كرمأ ويبعث للبعيد سحائبا

ثم يعود المملوك إلى وصف محاسن مولانا التي مكنت في القلب حُبَّه ، وأرضت بالودّ مملوكه وتربه ، وشيّدت له [ في ] (٤) الأفئدة أعظم رتبة :

أتتنا من ودادك خيرُ هبّا وزارتنا على ناي فاهدت وزارتنا على ناي فاهدت تلفي بزورتها ائتلافا ناى عن (٥) مصر من مولاي أنس للفظائ في الطروس عُقودُ معنى وخطاك لم يازل دُرّاً ثمينا بنانك منبر يرقى عليه خطبت من المعاني كلَّ بكر كأنك قد رقيت الأفق عَفُوا في كل أرض فعظها في كل أرض

فنعّمَ طيبها عيش الأحباء لنا أنساً به أنسي تنبّه ووقتاً طالما مُتّعت قربه فألْفَى بعدها رحباً ورَحْبَه بها دُرُّ الترائب قد تشبّه له بالجوهر الشفّاف نسبه يراعً كُم لها في الطرس خطبه فلبّت بالإجابة خير خطبه فأعطى طرسًك الميون شهبه تنال من السعود أجل رُبُهه

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « تحمّلت » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مهاته » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وعمر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

 <sup>(</sup>٤) زيادة من (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « نأى من » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

وكتب هو إليّ ونحن بالخيّم السُلطاني على طَنَان (١) ملغزاً:

يامبدعاً في النظم والنثر ومُودعاً مُهرقه كلّ مسا ومُودعاً مُهرقه كلّ مسا إن أحكمت ألفاظه أصبحت مساصامت تنطق أفضائه تصلحُه الراحة لكنّه لكنّه قصد أشبه البيض ولكنّه تفرق الليل بارجائه يسير عن أوطانه دائما إذا كان يوماً ضيف قوم غدا فهات لي عنه جواباً كا

وفاضلاً في عِلْمه يُثْري يرزي بحسن السدر والتبر<sup>(1)</sup> قسواطعاً تربي على البَثر وكاتِم للسرّ في الصحدر يُتعب في الطيّ وفي النشر يُتعب في الطيّ وفي النشر يحتاج ياذا الفضل للسمر كأنّه وصلًا على هجر للنفسع في البرّ وفي البحر يقري وخير الناصاس من يقرى عودتني ياعالي القدر<sup>(1)</sup>

فحللته في « كتاب » وكتبت الجواب :

أروض قي تبسم عن زهر أم نظم مولانا فإني الذي الذي الذي الذي الأحرف منك شمس وإن الما في الفيات الما أصبح من خطيم والفي حلّلت ما ألغزته في الذي

أم أكورت من الخرر أم أكورت من الخرر أعورت من الخرر أعورت أعدت قلْت الكوكب الدرّي في الناساس إلا قطع الزهر (٤) يغني عن الخطيّ عن الخطيّ عبر الجبر أي في حبر الجبر

<sup>(</sup>١) في الأصل : « طغان » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي . وطَنَان : قريبة قريبة من الفسطاط ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) الْمُهْرَق : الصحيفة البيضاء ، فارسية .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ياغالي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ما يشتهي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . وفي الوافي : » يا مشتهي » .

مافاه بالنطق ولكنّه يخبرُنا عنا من وانقض يخبرُنا عنا من وانقض لا يكانب ألقول إذا ما ورى وعنده للحسن ديباجة ذرّت على كافوره مشكّدة كأقسم الباري بسه مَرّة ياحسن ما [قد] قلت يقري وهل وماقراه غير سمع السذي وماقراه غير سمع السذي وإنْ أكن أخطات في حَلّه لا زلْت ترقى صاعداً في العُلا وكتبت أنا إليه عقيب ذلك:

بلّغ ك الله الأماني فقد

يحُلَـــو إذا كرّرت إنشــــاده وَ وكتب إليّ أيضاً ونحن بالخيم على المنوفيّة :

طرُق الصواب بك استبان سبيلها كم خلّسة عمودة أوتيتها ما مُلغَة الفاء منه كلامه لاشيء تحجبه وكم من دونه

لسه فن ون النظم والنثر وما جرى في سالف السدّهر فق سالف السدّه أبي ذرّ سبيه قب الليل والفجر سبيه أبي نشر مسع النشر مسع النشر مرّت لنا في محم السذكر تعرف في الأيسام من يقري (۱) يَبُتُّ مه باللبّ والفكر به فيا عزّي ويا فخري به فيا عزّي ويا فخري والسط على ما اعتدته عُذري إلى محالً الأنجم السرّهر

أطربني لغــــزك لمــــا أتى وكيف لا يحلــو وفيــــه كتــــا

وبك استقام على السواء دليلها في المكرمات وأنت أنت خَليلُها وحُروفه ماشانهن قليلها<sup>(۲)</sup> من حاجب فَعُلاه ثم أثيلُها<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) الزيادة من (س)، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « ما شأنهن » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « تمّ » .

إن طال مُل وخيره ياصاح ما وإذا أهل الوفد من ميقام م وإذا أهل الوفد من ميقام م أوضحوا مزقاً فأخفاه ومع ومحله كحل مولانا غَداً فاحلله لابرحت يراعك كالظي

فحللته في « شاش » وكتبت الجواب :

جاءت تُدار على النفوس شمولها أبياتك الغُرّ التي أبدعتها ويسير في الآفاق ذكرك لي بها قد ألغزت لي في مسمّى واحد كغامة ترخى على ليل الشبا لا يستحيل إذا قَلَبْتَ حروفه وحروفه بيت وباقي لفظه هذا الجواب وغاية الفضل التي فلك النجوم تسير في فلك العلا وكتب هو إلى عقيب ذلك:

المسك منك ختام الخَصط روض نسديم والسحر قدولسك لكن الم

قد طال والنعاء طاب طویلها(۱) طُویت غامته وزال طلیلها هنا إبانته دنا تعجیلها سمو فرفعته رسا تأصیلها فصریرها منه عد صلیلها

وتُجَرُّ من فوق الرياض ذيولها تُطوى على جُمَل الجمال فُصُولها (٢) وتهب بالإقبال منك قبولها وله مقادير تفاوَت طولها بالغَض أو صبح المشيب فضولها بالعكس بل يبقى لها مدلولها آس على التصحيف رُحت أقولها قد نلتها في النظم لست أطولها (٣) ما شانها بعد الطلوع أفولها

وراحتاك غمام واللفظ حلو مدام السحر أمرّ حرام

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قد طاب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « أودعتها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) (خ): « الذي » .

أُجبتني عَنْ معمّىً في القلب حُبُّـــك ثـــــاو فـــــأنت حقـــــاً خليـــلَّ

فكتبت أنا الجواب إليه:

أجوهر أم كالم أم البالله البالله البالله البالله المالله المالله الفات أم الحسونها الفات أشبه السطر كاسا أو أعينا فاتنات وحشوها السحر باد أقلامك الحرفيها كم قد أصابت لمرمى أثنت عليك المعاني وقلدتك المعاني وقلدتك المعاني فيأنت أشرف تاج على كل رأس

فكتب هو الجواب أيضاً:

ألف إظ الغرّ أضحت لأجلل ذلك للعرّب

بسرع ل ترام ل ا أقام غرام على الخليل السلام

بُرُوقهن تشــــام من سحبهن رکام (۲)

<sup>(</sup>۱) (خ): « بها » .

<sup>(</sup>٢) الركام: الضخم.

بيوت هذي الخيام كا تحلّى الشالفون الكرام (١) والسالفون الكرام (١) ومالمن مقام للمنام للمنام للمنام للمنام التام للمنام منها وجوه وسام يُرْعَى لديها اللذمام والنون فيها لللمنام حتى تجلّى الظالم (٢) مِنْ خرها حاء جام من خرها حاء جام قد كلَّ منه الكلام (٢) إذ أنت فينا إمام

فاحبس سيولك إن اله مِصْرٌ بها قد تحلّت عنها يقصر قس عنها المارات أمث الها العالمات أمث الهشي أتتني وفي العشي أتتني تعرن إلى العرب لما لعيون عيون فكن خير سمير فكن خير سمير وكلّها دار دَوْرٌ هاستر له كل عاب فاستر له كل عاب

١٧٥٢ ـ محمد بن محمد بن عبد الله بن صغير\*

ناصر الدين ، الطبيب المري .

قرأ الطبّ والحكمة على والده ، والأدب على الشيخ علاء الدين القونوي .

كان فيه ظرف الأدباء ، ولطف الحكاء ، وخلاعة أهل مصر ، وبضاعة تُنْفَق عند أهل كل عصر ، لا يطبّ إلا أصحابه ، أو بَيْتَ السلطان وأربابه . وهو من بيتٍ كلّهم أطبّاء ، وفضلاء ألبّاء .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فيها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

 <sup>(</sup>٣) (س) (خ) والوافي : «حتى تقضى » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « فيه » .

الوافي : ٢٥٨/١ ، والدرر : ١٩٠/٤ .

وكان ظريف العشرة ، دمث الأخلاق ، ولا ينصبُّ إلا إلى المجون وفيـه يَشره ، وكان يلعبُ بالعود لأناس يختص بهم ، ويتوفر على قربهم .

ولم يزل على حاله إلى أن لم تجد حيلة البرء (١) فيه خيلة ، وراح والأبصار على فقده كليلة .

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر.

وسألته عن مولده فقال لي : في سنة إحدى وتسعين وست مئة .

وكان من أطباء السلطان ، وتوجه معه إلى الحجاز في سنـة اثنتين وثلاثين وسبع مئة .

وحضر من القاهرة إلى دمشق متوجهاً على البريد لمداواة الأمير علاء الدين ألطنبغا المارداني نائب حلب فالحقه إلا وقد تمكن منه المرض ، فعاد ناصر الدين المذكور إلى دمشق وقد تغيّر مزاجه من حماة . فأقام في دمشق يُمَرَّض (٢) في مدرسة الدنيسري (٣) قريباً من خمين يوماً .

وكان رحمه الله تعالى رزقه قليل ، لمته يوماً وقلت له : يامولى ناصر الدين ، لو جلست في دكان عطار وعالجت الناس لدخلك كل يوم أربعون خمسون درهماً . فقال : يامولانا هؤلاء نساء القاهرة إن لم يكن الطبيب يهودياً شيخاً مائل الرقبة ، سائل اللعاب وإلا فما لهن إقبال عليه .

قلت: يريد بذلك السديد الدمياطي لأنه بهذه (١٤) الصفة .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( س ) و ( خ ) :« البرّ » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>۲) ( خ ) : « بمرض نفسه » .

<sup>(</sup>٣) غربي باب البيارستان النوري والصلاحية ، أنشأها عماد الدين أبو عبد الله محمد بن العباس الربعي الطبيب ( ت ١٦٠٦ هـ ) . الدارس : ١٠٤/٢ ، وانظر الوافي : ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) في ( خ ) : « كان بهذه » .

أخبرني من لفظه القاضي الفاضل فخر الدين [ عبد الوهاب ] (١) كاتب الدرج ، قال : دخل يوماً ناصر الدين بن صغير إلى الطهارة ، فعلق برجله شيء من القاذورات ، فكتبت إليه والشيء بالشيء يذكر : توجه سيدي بالأمس مخضّب القدم (١) من هَيُولاه ، ذا مّا من محله المعمور لما منه يولاه ، وما كان في حقه في أمسه تكدير نفسه ، ولكل شيء آفة من جنسه ، هذه مسألة علكها أكبر لحيين (١) ، واشتغل بها اشتغال ذات النحيين (١) ، وأظنه قبل قدمه ، فخرج على تلك الصورة أو بعض أجزائه ، خلع صورة ولبس (١) صورة :

فتى غير محجوب الندى عن صديقه ولا يُظهر الشكوى إذا النعْل زلّت

على أنه أكثر منه محافظة وودًا ، وأرعى ذمّة وعهدا . كم أحرقته نـار وجـد من أوطانه وأزعجته من مكانه ، وهُو لا يضر إلا حُبًا ، ولا يطلب منك إلا قُرباً :

لاشك إذ لونكا واحد أنكا من طينة واحد (٧) وأخبرني قال : كتبت إليه ونحن بسريا قوس في أيام الطاعون بمصر :

وكان جزاؤهم هنذا الوباء بحيلة برئسه يرجى الشفاء بهنا الفضل أم فسد الهواء (^) أظن الناس بالآثام باؤوا أسيّد من له قانون علم أجال الورى متقاربات

<sup>(</sup>١) زيادة من ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « العرم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، وفي ( س ) : « وهو مخضب » .

 $<sup>(7) \</sup>quad (\dot{\tau}) : (3) = (3) \times (3) \times$ 

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) : « منه لحيين » .

 <sup>(</sup>٥) يشير إلى المثل المشهور: (أشغل من ذات النحيين) ، وقد سلفت .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ليست » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) في الدرر: « إذ أبو كما ».

<sup>- (</sup>٨) في الأصل : « الفصل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

أم الأفلاك أوجبت اتصلاً أم الأفلاك أوجبت اتصلاً أم استعداد أمزجه جفاها أم اقتربت على ماتقتضيه أفلندا ماحقيقة ماتراه وقل ماصح عندك من يقين فسلم عير مفش سرَّ حَبر ولا تخلى الأحبّة من دعاء

به في الناس قد عاث الفناء جميل الطب واختلف الغيناء عقيدتنا فللزمن انتهاء فيا الأذهان أحرفها سواء بحقً لا يعارضُه رياء (١) من الْمُتَشرّعين بيه حياء فيناك اليوم يلتس السدعاء

# ١٧٥٣ ـ محمد بن علي بن أبي طاهر\*

القاضي شمس الدين بن جلال الدين الموسوي الحسيني المعروف بقاضي ملطيّة .

كان خطيباً بملطية مدة ، ثم جمع له بين القضاء والخطابة بملطية مدة أخرى . ولما حضر إلى دمشق بعد فتح ملطية ولي تدريس الخاتونية ظاهر دمشق . واستر بها إلى أن مات في حادي عشري جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبع مئة ، وعمره ستون سنة .

وحجّ من دمشق ، وكان قاضي الركب .

وكان عنده حظ من الأدب ، وفيه مشاركة وله شعر ، وتولى مكانه القاضي بدر الدين محمد بن الفويرة .

#### ١٧٥٤ ـ محمد بن محمد بن عثمان\*\*

ابن عبد الخالق بن حسن ، القاضي الفقيـه الإمـام العـالم المقرئ المحـدّث الأديب ، فخر الدين أبو عبد الله القرشي المصري الشافعي المعروف بابن المعلم .

<sup>(</sup>۱) · (س) ، (خ) : « عن » ،

تالي وفيات الأعيان : ١٨٥ ، والدرر : ٢٠٤/٤ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٩٧/٤.

سمع من ابن علان ، وابن (١) عبد الهادي القيسي ، وجماعة .

وحدّث ، وقرأ القراءات ، وحفظ المقامات .

وكان فاضلاً ، له نظم ونثر . كان يشهد بمصر على باب الجامع ، ثم تولّى (٢) قضاء بلد الخليل عليه السلام . ولي قضاء أذرعات ، ثم صرف عنها .

وولي إعادة الباذرائيّة إلى أن توفي رحمه الله تعـالى في تــاسع عشري جمــادى الآخرة سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ستين وست مئة .

وفيه سخاء وكرم ، وله مصنفات .

# محمد بن محمد بن عيسى بن نحام\*

ابن نجدة بن معتوق الشيب اني النصيبي ثم القوصي ، الأديب الشاعر الفاضل المحدّث .

وحدث بالبخاري بقوص.

وكان له مشاركة في النحو واللغة والتاريخ والبديع والعروض والقوافي . كثير

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) (س): «ولي».

الوافي : ٢٥٩/١ ، والطالع السعيد : ٦١٣ ، والترجمة مأخوذة منه بتصرف يسير ، والدرر : ٢٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (س): « إسماعيل بن على بن هبة » ، وأثبتنا ما في الوافي ومصادر ترجته .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين زيادة من ( س ) والوافي . وتوفي إساعيل هذا سنة ٦٨١ . الوافي : ٢٣٥/٩ ، وطبقات القراء : ١٦٩/١ .

المروّة ، ظاهر الفتوة ، طريفاً لطيفاً خفيفاً ، له قُدرةً على ارتجال الحكاية المطوّلة والشعر ، سريع النادرة ، قال كال الدين جعفر الأنفوّي : (شعره) في ثلاث مجلّدات ، وكان رزقه منه ، يمدح القضاة والأمراء والأكابر والتجار . قال : لمّا جئت إلى قوص وجدت بها الشيخ تقي الدين والشيخ جلال الدين الدشناوي فتردّدت إليها ، فقال لي كل منها كلاماً انتفعت به ، فأما الشيخ تقي الدين فقال لي : أنت رجلً فاضل ، والسعيد من تموت سيئاته بموته ، فلا تهج أحداً . وأما الشيخ جلال الدين فقال لي : أنت رجل فاضل ، ومن أهل الحديث ، ومع ذلك فأشاهد عليك شيئاً ، ما هو ببعيد (۱) أن يكون في عقيدتك شيء . وكنت متشيّعاً ، فتبت من ذلك .

وقال: كنتُ مرَّة عند ابن البصراوي<sup>(۱)</sup> الحاجب بقوص، فحضر الشيخ علي الحريري، وحكى أنه رأى دُرّة<sup>(۱)</sup> تقرأ سورة (يس) فقلت: وكان غراب يقرأ سورة « السجدة »، فإذا جاء عند آية السجدة سجد، وقال: سجد لك سوادي وإطهأن بك فؤادي.

وتوفي رحمه الله تعالى بقوص سنة سبع وسبع مئة . ومن شعره :

إذا ابتسمت من الغَـــــور البروق تــــاُق مُغْرَم وبكى مشـــوق تــــدكّرني العقيـــق وأيّ صبّ لـــه صبرً إذا ذكر العقيـــق

قلت : في هذا الثاني نظر لا يخفى على مَنْ له ذوق .

ومنه:

تـذكّر بـالسَّفـح بـانـاً وظـلا فـاجرى المـدامـع وبُـلاً وطـلا

<sup>(</sup>۱) (س): «شيئاً ما يبعد».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « عند عز الدين البصراوي » . وانظر الطالع .

<sup>(</sup>٣) الدرة هنا : طائر ، مثل الببغاء ، غير عربية .

<sup>(</sup>٤) الطالع السعيد .

يُرجِّي زماناً تولَّي يعود كئيب تحمّل مالا يطيق يبيت يكابد الآمسة وضيّع أوقـاتــه في عسى ويشرب من ماء أجفانه ومنه:

> نَعَم هي دار من نهــوي يقينــــا أنيخوا في معالما الطايا ذكرنا حُلْوَ عيش مَرّ فيها وكاسيات المسرّة دائرات

وليس يعسود زمسانٌ تسولَّي، ل\_\_\_ الصخر من ألم البين حملا وأسقامه وكابات ظلا ومساذا تفسد عسى أو لعسلًا 

ومانخشاه ساكنها يقينا(٢) فديتكم لنشكو مالقينا وماكناك يوماً نسينا(١) تحيينا شمالاً أو يمينا

# ١٧٥٥ ـ محمد بن محمد بن أحمد\*

جلال الدين الكندي بن تاج الخطباء القوصى .

قال كمال الدين الأدفوّي : سمع من الشيخ تقي الدين القشيري . وكان فقيهاً فاضلاً أديباً ، له نظمٌ ونثرٌ وخطبٌ ، وكان أمين الحُكم بقوص ، وعاقد الأنكحة وفارضاً (٤) بين الزوجين ، وكان يكتب خطًّا حسناً لا يماثله أحدّ بقوص .

اجتمعت به كثيراً بقوص ، ثم إنه أقام بغرب قُمولا ، وتوفي بها سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

### وأورد له من شعره:

الأبيات من قصيدة طويلة ذكرها صاحب الطالع السعيد . (١)

في الطالع : « تهوى » بالتاء . **(Y)**.

في الطالع: « مرّ غضا » . (٣)

الوافي : ٢٦٠/١ ، والطالع السعيد : ٦٢٢ ، والدرر : ١٦٩/٤ .

في الطالع: « فاصلاً ». (٤)

ياغاية منيتي ويامقصودي إنْ كان بَدتُ مني ذنوبٌ سلفت وأورد له أيضاً:

هـل إلى وصل عَـزّة من سبيـل غـادة جرَّدت حسام المنايـا قـد أصابت مقاتلي بسهام أبرزت مبـدعـاً من الحسن يفـدى

## وأورد له أيضاً:

دعوى سلامة قلبي في الهوى عجب أضحت سلامت منكم على خطر شربت حبّكم صرف على ظمأ لا يمنعنكم ماقال حاسدنا

قد صرتُ من السقام كالمفقود هبها لكريم عفوك المعهود

وإلى رشف ريقها السلسبيل (۱) مُصُلتاً من جفون طرف كحيل فوقتها من جفنها السبول بنفوس الورى بوجه جميل

وكيف يسلم من أودى به الوَصَبُ لا تسلسوه ففي إسلامه نَصَبُ (٢) وكُنْت غرّاً بما تسأتي بسه النوب عن الدنو فأقوال العدا كذب

#### ١٧٥٦ ـ محمد بن محمد\*

المعروف بابن الجبَلي الفَرْجُوطي .

كان لـه مشاركـة في الفقـه والفرائض ، ولـه معرفـة بالقراءات ، ولـه أدب وشعر ومعرفة . يحل الألغاز والأحاجى .

وكان ذكياً ، جيَّد الإدراك خفيف الروح ، حسن الأخلاق ، كفَّ بصره في آخر

# عمره .

 <sup>(</sup>١) في الطالع : « أو إلى » .
 (٢) في الطالع : « فيكم » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦١/١ ، ونكت الهميان : ١٧٠ ، والطالغ السعيد : ٦٣٠ .

قال كال الدين الأدفوي: اجتمعت به كثيراً ، وأنشدني من شعره وألغازه . وتوفي رحمه الله تعالى بفرجوط في الحرّم سنة سبع وثلاثين وسبع مئة .

وأورد له :

وفَرْط جهــل أنــــه يشعر يحــــدّث من فيــــه ولا يشعر

وشـــاعر يــزع من غرّة يصنف الشعر ولكنـــــه

وأورد له في النبق :

والشمس قد أخذت تجلوه في القُضُب تحكي خلاخل قدصيغت من الـذهب(١)

انظر إلى النبق في الأغصان منتظماً كأن صفرتـــه للنـــاظرين غَـــدَت

#### ۱۷۵۷ ـ محمد بن محمد\*

الصدر الأصيل العَدل الرّضي شرف الدين أبو عبد الله ابن العدل الرضي شرف الدين أبي عبد بن حمزة بن شرف الدين أبي عبد الله بن أبي الفتح نصر الله بن المظفر بن أسعد بن حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي الدمشقي ابن القلانسي .

سمع ( صحيح ) مسلم من الرضي بن البرهان ، وروى منه أربعين حديثاً ، ولـه إجازة من عثمان ابن خطيب القرافة وعبد الله بن الخشوعي وجماعة .

وكان من أعيان دمشق وأكابرها ، وباشر وكالة السلطان (٢) مدة . وكانت حرمته وافرة وأخلاقه حسنة ، وشهد في القيم مدة مع الأكابر ، ثم إنه تركها مُدّة .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة السبت ثاني عشر صفر سنة خمس عشرة وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) ( س ) والوافي والطالع : « جلاجل » .

البداية والنهاية : ٧٤/١٤ ، والدرر : ٢٤١/٤ .

<sup>(</sup>٢) عبارة الدرر: « وكالة السلطانية » .

ومولده سابع عشري صفر سنة ست وأربعين وست مئة بدمشق .

وكتب شيخنا العلامة شهاب الدين محمود إلى أولاده القاضي جمال الدين والقاضي علاء الدين ومحيي الدين يعزيهم بما أنشدنيه لنفسه إجازة:

لوسالم الدهرذا مَجد لسؤدده ولو تحامي الردى ذا مفخر وتقى لكنه طالب لاحصن منه فن ومنهل مالحيٌّ في الوري صدرٌ كم فضَّ جمعاً وكم أخلى حمى شرف فلاعلق أخى فضل بعاصه فحق من كان هذا الموت غايته لله طود حجى زانت خلائقـــه حرَّ تقيُّ نقي طــــاهر ورع عف السريرة لا يطوى على ذحل سيّان ظاهره صفوّ وياطنه مُغْض عن الناس لا يعنيه عيبهم لله عهد مض أيام تجمعنا وكلنا حافظٌ عهد الصفاء له ففرّق السدهر سَهم البُعدد ثم بَسدا قضَى وَلُمْ أَقض من تــوديعــــــه وطرأ فبات يخسذلني صبري وينجسدني أخشى على ناظري دمعى فيكحلني مضى وهَا أنا أَقْفُ و إِثْرَهُ وإلى

ثني عن الشرف العالى سُطِّا يده ونائل كف كفّا عن مُحَمّده أرجاه في يومه فاجاه في غده إلا عن الريّ من إثناء مَوْرده برغ أهليه من آثار سيده منه ولا محدد ذي محدد مخلده بدء العزاء به من يوم مولده نجاده وأبانت طيب محتده قند آمن الناس من فيه ومن يده مَغيب من غاب عنه مثل مشهده بل ودُّه المحض أجلى من تسودده مغرئ عنزلـــه فيهم ومسجــده عصر الصيا نَسقاً في سلك معهده شاء الوفاء يراعي حفظ موعده (۱) بِخَيْرِنَــا فرمَـاه عن تَعَمُّـده ولم أكن حَـاضراً مـابينَ عُـوَّده دَمْعي ومَا خاذلٌ صبّاً كنجده تَسهّدي من دجي ليلي باتمده كم يبطئ المرء أمسى دون مقصده

<sup>(</sup>۱) (ط): «عهد الصفاء كا».

وَمَا مضى من رَقَتُ أَبناؤهُ رَبَا وسَاد منها علي مَاوهَى وَعلا شَلاثة نظمُوا عقد العلا فغَدا أَوْصَيتهم باصطبَار لم أجده ففي فَجادَه صَوب رضوان يَسحُ إذا ولا خلا أُفْقُ هَذَا البَيتِ من شرف

لم يَرْقَها وَعَلَوْا عَنْ أَفْقِ مصْعدهِ مَحْمود في كلّ مجد فوق فرقده يختال في مجديهم لآفي زبرجده حسن التّصبّر تمهيد لمرقده سَحَّ العِهاد عَليه في تغمّده تثني مَفاخِره أبصار حُسّده

يقبّل اليد العالية المولويّة القضائيّة الجماليّة ، لا زالت جزيلة التّواب ، جميلة المآب ، غنيّة بما منحها الله من العلم عن (۱) الدلالة على الصّواب ، آمنة بحلاوة التّلقي لأمر الله بالعدول (۲) عن مراجعة التجرّع لصّاب المصاب ، وينهي [ أنه ] (۱) اتَصَلَ به مَا قدّره الله من وَفاة المولى السّيد الوالد تعمّده الله برضوانه وبوّاه فسيح جنانه ، فأجرى دمّوعة ، ونفي هجوعه ، وصدع قلبه ، وأطار لبّه ، وأطال ألمه ، وأطاب عَدمَه ، وألزم الحصر لسانه ، وألقى قلمه ، فإنّا لله وإنّا إليه راجعون ، امتثالاً لأمره ، وصبراً على حلو القضاء ومرّه ، مات والله الصاحب الذي كان للمملوك يعقد على مجبته (١) الخناصر ، ويستند من أخوّته إلى نسبة صفاء ثابتة الأواصر ، ويأنس ببقائه ، ويعلّل الخناصر ، ويستند من أخوّته إلى نسبة صفاء ثابتة الأواصر ، ويأنس ببقائه ، ويعلّل الخناصر ، وتنكرت بين المعارف وجوه الإحسّان الحِسّان ، وعدمت الرّياسة راسَها وفي الرّياسة راسَها وفي الرّياسة راسَها وفي الرّياسة راسَها وفي الرّياسة والله تلك النّفس ما كان أطهرها وأنقاها ، وذلك اللسان ماكان أقدره على ماكان أقدره على ماكان لتقاها ، وتلك الشيم ماكان أطهرها وأنقاها ، وذلك اللسان ماكان أقدره على

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على »، وأثبتنا ما في (س)، (ط).

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « بالقبول » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (ط).

<sup>(</sup>٤) (س): «مودّته».

<sup>(</sup>٥) (س): « الرأس ».

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ط): «عنها »، وأثبتنا ما في (س).

ملكة نطقه ، وألهجه (١) في المقال بحق صِدْقِه ، وذلك النّظر (١) ما كان أغضه عن المحارم وأبصرَه بالمكارم ، وأغضاه عن النقائص والمعايب ، وأشبهه بسّمعِه عن الإصغاء إلى المذام والمثالب ، نضَّر الله ذلك الوجه الكريم ولقّاه نُضْرة النّعيم (١) وتقبّل أعاله ، وبلّغه عند القدوم عليه من عَفوه سولة ، ومن رضاه آماله . والْمَملوك فقد تأهّب المحاق بإخوانه ، ولم يخادع نفسه الحداد عند أوانه ، وإذا تقدّم الرّفاق لم (١) يبق إلا الرحيل على آثاره ، والاستقرار للنّزول معهم في داره . فالله يجمعنا في مستقرّ رحمته ، ويجعلنا من جعل البّبات عند الممّات من فواتح فضله عليه ونِعْمته ، على أنّه مَا فقد من جَال بيته باق ببنيه في الوُجود ، ولا عدم من علاوة راق بأولاده إلى رتب القعود (١) ، ولا ذهبَ مَنْ لم ينيه السائر (١) بدَوام ارتقائهم آخذ في الازدياد ، والمملوك يقبّل اليد العَلائيّة واليد الحيويّة ، السائر (١) بدَوام ارتقائهم آخذ في الازدياد ، والمملوك يقبّل اليد العَلائيّة واليد الحيويّة ، ويكتفي بهذه الخدمة عن تجديد تعزيتهما بما يهيج الأسى والأسف ويعتذر للدّهر ببقاء الموالي ، فعفا الله عن سلف ، وعن سلف ، وعن سلف عنه وكرمه .

## ۱۷۵۸ ـ محمّد بن محمد\*

الشيخ الإمام والعالم الفاضل شمس الدين السفاقسي .

تقدّم ذكر أخيه إبراهيم في الأباره ، وكانا فقيهين مَالكيين .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « وأبهجه » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ط) .

<sup>. «</sup> النظم » : (س) (۲)

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول عالى: ﴿ ولقَّاهم نضرة وسرورا ﴾ الإنسان ١١/٧٦ ، وقول تعالى: ﴿ تعرف في وجوههم نضرة النعيم ﴾ المطففين: ٢٤/٨٣ .

<sup>(</sup>٤) في (س) ، (ط·) : « فلم » .

<sup>(</sup>٥) في (س): « الصعود» . وفي (ط): « إلى أقصى رتب القعود» .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « بدايته من ... » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل و (ط): « الثائر»، وأثبتنا ما في (س).

الدرر : ١٥٨/٤ ، وذيول العبر : ٢٣٧ ، والوافي : ٢٧٠/١ .

حضر شمس الدين هذا إلى دمشق وأنا بها رأيته ، وكان شكلاً حسناً مليح الوجه أظنه لم يبلغ الأربعين . وأقام بدمشق بعض سنة أو أكثر ، وأقرأ الناس بالجامع الأموي ، ثمّ (۱) توجّه إلى حلب فحظي هناك ، وتصدر وأفاد ، ووَلي وظائف .

ولم تطل مدّته حتى توفّي رحمه الله في حلب ليلة الاثنين ثاني شهر رمضان سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

سألت شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي رحمه الله تعالى فأثنى عليه ثناء كثيراً ، وقال : له على ( مختصر ابن الحاجب ) بعض شرح ، و ( شرح قصيدة ابن الحاجب في العروض ) .

# ١٧٥٩ ـ محمّد بن محمّد بن الحسن\*

ابن أبي الحسين بن صالح بن عليّ بن يحيى بن طاهر بن محمد بن الخطيب أبي يحيى عبد الرحيم بن نباته . الشيخ شمس الدين الفارقي الأصل ، المصري المولد ، والد الشاعر جمال الدين محمد بن نباته .

كان الشيخ شمس الدين هذا من أشياخ الحديث بدمشق ، وكان ساكناً خيراً قليل الكلام ، منجمعاً عن الناس . وكان يباشر شهادة الخاص بداريّا ودومَة . وكان كل ما يحصّله ينفقه على أحفاده (٢) أولاد وَلده .

وتولّى دار الحديث النورية بدمشق بعد الشيخ زين الدين بن المزي وكان في الديار المصريّة شاهداً بديوان الجاشنكير.

<sup>(</sup>۱) (خ): «ثم إنّه».

الوافي : ٢٧٠/١ ، ووفيات ابن رافع : ٢٨٧/١ ، والدرر : ١٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أحفاد » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>۲) عبد الرحمن بن يوسف ، سلفت ترجمته .

وسمع من العزّ الحرّاني ، وابن خطيب المزّة ، وغازي الحلاوي ، وأبي بكر بن إساعيل الأغاطي وغيرهم ، وكان له بمشق سكن بالظاهريّة ، سمعت عليه بعض أجزاء بممشق ، وأجاز لي بخطّه سنة ثلاثين وسبع مئة .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثاني صفر سنة خمسين وسبع مئة .

ومولده بمصر سنة ست وستين وست مئة .

#### ١٧٦٠ ـ محمد بن محمد بن مينا\*

بميم مكسورة وياء آخر الحروف ساكنة وبعدها نون وألف ممدودة ، الشيخ الإمام الفاضل العالم شمس الدين البعلبكي الشافعي .

سمع من القاسم بن عساكر ، ومن عيسى المطعّم وغيرهما .

وكان فقيهاً فاضلاً ، عارفاً بالجدال مناضلاً ، قرأ الفقه وبَرع ، وبلغ عايةً قصّر عنها من شرد حظه لما شرع ، وكان على ذهنه إشكالات في للنهب ، وإيرادات (١) مَن ناظره فيها سبقه ولو كان أشهب . وعنده شكوك في غير الفقه عَقِدة ، ومؤاخذات يتعب بها منتقيه (١) ومنتقده ، إلاّ أنّه ينحرف كثيراً (١) ، ويهدم بذلك له مجداً أثيرا .

ولم يزل على حاله إلى أن حلَّت المنايا بابن مينا ، ولم ينفعه طبّ ابن سينا .

وتـوفي رحمـه الله في شهر رجب الفرد سنـة تسع وأربعين وسبع مئـة في طـاعـون دمشق وهو في حدود الخسين .

اجتمعت بـه غير مرّة ، وكتب عني شيئاً ، وكان يعجبني ذهنــ وحـديثــه ، وكان

الوافي : ۲۷۱/۱ ، ووفيات ابن رافع : ۲۲۹/۱ ، والدرر : ۲٤٠/٤ ."

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إبرادات » ، وأثبتنا ما في (س) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « منتقبة » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في (س).

الشيخ كال الدين بن الزملكاني يثني على ذهنه ، وكان قد توجّه إلى بغداد بعدما أفتى وناظر وأعاد بالنظاميّة وعاد إلى دمشق ، وسَكنَ الرَّواحيّة . وما كان يخلو من تعبّد ، وتولى قضاء الإقليم بدمشق ، وخلّف لمّا مات دنيا صالحة ، ووصّى بأن يصرف ثلث ماله على فقراء الفقهاء ، كلّ إنسان عشرة دراهم .

### ١٧٦١ ـ محمد بن محمد بن يعقوب\*

القاضي عماد الدين الأنصاري المصريّ المعروف بابن النويري ، بالنون والواو وألياء آخر الحروف [ والراء ](١) .

كان من أجود الناس طباعاً ، ويحفظ الكتاب العزيز ويتلوه كثيراً ، ويصوم الخيس داعًا ، وله عقيدة في الفقراء وخدم في الأنظار الكبار بمصر والشام . تولى نظر للرج والغوطة والإقليم ، ونقل من ذلك إلى صحابة الديوان بدمشق وإلى نظر صفد ، باشره غَيْرَ مرّة ، وإلى نظر الكرك مدة طويلة ، وأعيد بعده إلى صفد ، وآخر وقت ولي ديوان طرابلس .

وتوفّي رحمه الله تعالى في عشر الثانين ، ورأيته بصف د غير مرة ، وكانت وف ات ه في طرابلس في حادي عشر شعبان سنة سبع عشرة وسبع مئة .

#### ۱۷٦٢ ـ محمد بن محمد بن عطايا\*\*

الوزير سعد الدين .

كان أولاً ناظر البيوت بالقاهرة ، ورسم له بالوزارة في ثاني عشر شهر رمضان سنة

<sup>\*</sup> الدرر: ۲٤٢/٤.

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ط). وفي (س): « الراء ».

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٨٧/٤ ، وفيه : « محمد بن محمد بن عبد العزيز بن عطايا » .

أربع وسبع مئة ، وأقام في الوزارة إلى أن عُزل عنها بضياء الدين النشائي في أوائل سنة ست وسبع مئة (١) .

# ١٧٦٣ ـ محمد بن محمد بن إبراهيم\*

ابن أبي القاسم ، الشيخ الإمام المعمّر المسند صدر الدين أبو الفتح الْمَيْدومي ، بفتح المي وسكون الياء آخر الحروف والدال المهملة والواو الساكنة وبعدها ميم ، خاتم أصحاب النجيب عبد اللطيف .

توفي عن تسعين سنة في سنة أربع وخمسين وسبع مئة . انتخب عليه خلق من عواليه .

## ١٧٦٤ ـ محمد بن محمد بن الحارث \*\*

ابن مسكين ، القاضي الإمام فخر الدين القُرشيّ الزّهريّ نائب الحاكم بمصر والقاهرة .

حدّث عن الشّهاب القرافي ببعض تصانيفه ، وعن عبد السلام الدميري وغيرهما ، وأجاز له جاعة .

وتوفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة إحدى وستين وسبع مئة .

وكان قد أجاز لي رحمه الله تعالى بخطه في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

# ١٧٦٥ ـ محد بن محد بن محد بن هبة الله \*\*\*

ابن محمد بن هبة الله بن محمد بن يحبي بن بندار بن مميل (٢) الفارسيّ الشيرازي

<sup>(</sup>١) وفي الدرر أنه توفي سنة ٧٣٠ هـ .

<sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ٢١٥/١ ، والدرر : ١٥٧/٤ ، وذيول العبر : ٢٩٣ ، والنجوم الزاهرة : ٢٩١/١٠

<sup>\*\*</sup> وفيات ابن رافع : ٢٦٣/١ ، والدرر : ٢١٦/٤ ، وذيول العبر : ٣٣٧ .

<sup>\*\*\*</sup> تالي وفيات الأعيان : ١٤٩ ، والدرر : ٢٣٣/٤ ، وذيول العبر : ١٣١ ، وشذرات الذهب : ٦٢/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « يميل » ، وأثبتنا ما في (س) والدرر .

الأصل ، الدمشقيّ ثمّ المزّي ، الرئيس شمس الدين أبو نصر بن عماد الدين الكاتب ابن أقضى القضاة شمس الدين أبي نصر .

سَمع من جدّه حضوراً ، ثمّ سماعاً ، ومن عمّه تاج الدين ، ومن علم الدين السّخاوي ، والعَلم ابن الصّابوني ، والمؤتمن بن قميرة ، وأبي إسحاق بن الخشوعي ، وبهاء الدين بن الْجُميزي ، وجَهاعة . وأجاز له الشيخ شهاب الدين السهروردي ، وبهاء الدين بن شداد ، وإساعيل بن باتكين ، وابن روزبة ، وخلق كثير . وتفرّد بأجزاء وعوالي ، وازدحم الطلبة عليه ، وألحق الصغّار بالكبار . وانتقى له الشيخ صلاح الدين العلائي والبرزالي والواني وشمس الدين الذهبي .

وكان ساكناً وقوراً متواضعاً ، نزر الحديث منجمعاً عن الحديث الناس ، لـ ه ملك يعيش منه . وكان بارعاً في تذهيب المصاحف ، وظهرت فيه مبادئ اختلاط في سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة تسع وعشرين وست مئة .

# ١٧٦٦ ـ محد بن محد بن محد بن أحد\*

القاضي زين الدين أبو حامد بن تقي الدين العثماني الشريشي القنائي الشافعي .

اشتغل بالفقه على الشيخ جلال الدين أحمد الدشناوي وأجازه بالفتوى ، وسمع منه .

<sup>\*</sup> الوافى: ٢٨٧/١ ، والطالع السعيد: ٦٢٦ ، والدرر: ٢١٥/٤ .

وكانت له مشاركة في الأصول والنحو والأدب . وخَطُّه حَسن ، وله يـد في الوراقة .

وتولى القضاء بأدفو وأسوان وتولى قفط ، وقنا ، وهُوُ<sup>(١)</sup> ، وعيـذاب ، وكان حسن السّيرة ، مرضيّ الطريقة ، قائماً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر رجب الفرد سنة خمس وسبع مئة بقنا .

وأورد له كال الدين الأدفوي أبياتاً من جملة صداق كتبه وهي :

نَظِیْراً له کلا وَلَست بواجد تَنَلُ مَا تَرجي مِن سَنِيّ الْمَقَاصِد وَكَلّ تَقيّ عِندهمْ ثُمّ مَاجِد (٢) تُخامِرُ قلبي سَكْرةُ الْمُتَوَاجد تُخامِرُ قلبي سَكْرةُ الْمُتَوَاجد

أطِلْ نَظراً فِيه فَلَسْتَ بِناظِر وَفُرْ مِنْ مُحَيِّاهُ بلمحة نَاظِر فَكلُّ سَديدٍ منهم وَمُسَدَّدٍ إذا مَا اغْتَدى سَمْعي بذكر صِفاتهمْ

### ١٧٦٧ ـ محمد بن محمد بن محمد\*

ابن عبد القادر بن عبد الخالق بن خليل بن مقلّد ، الشيخ الإمام الْمَفْتي بركة والده (7) بدر الدين أبو اليسر ابن قاضي القضاة عزّ الدّين أبي المفاخر الدمشقيّ الشافعي المعروف ابن الصّايغ مدرس الدماغيّة وأخو(3) القاضي نور الدين قاضي قضاة حلب .

<sup>(</sup>١) هو بضمّ الهاء وسكون الواو ، وتعرف به هو الحراء ؛ على تلّ بالصعيد بالجانب الغربي دون قوص . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٢) في الطالع : « فيهم » .

الوافي : ٢٣٣/١ ، وفوات الوفيات : ٢٩٣/٢ ، ووفيات ابن رافع : ٧٩/١ ، والدرر : ٢٢٦/٤ ،
 والشذرات : ٢٣٣/١ ، والدارس : ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « بركة الوقت » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) والوافي : « والعادية أخو القاضي » .

سمع كثيراً من أبيه ، وابن شيبان ، والفخر علي ، وبنت مَكيّ ، وعدة . وحضر ابن علاّن . وحدث بـ ( صحيح البخاري ) عن اليُونيني ، وسمع حضوراً من فاطمة بنت عساكر ، وحفظ ( التنبيه ) ، ولازم حلقة الشيخ برهان الدين .

وكان دينة متيناً ، وتصوّنه مبيناً . طلب لقضاء القضاة بدمشق فامتنع ، وظهرت عليه أمارات الزَّمع (١) ، فعظم قدره ، ولزم الناس حمده وشكره .

وكان مقتصداً في لباسه وفي أموره بين أناسه ، ودرّس وهو أمرَد ، ولم يبال بمن يناظره أنقض عليه أم رد ، وحج عَيْرَ مرّة ، وفعل في طريقه كل مبرّة (٢):

وَكَانَ غَريباً في جَميع أُمورهِ للله بركات في الورى وَصَلاحُ إِذا مَا ادْلَهم اللّيل قام لرَبّه وَناجي إِلى أَن يَسْتنير صَباحُ (٢)

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح أبو اليسر من الحياة مُعْسِرا ، ومكّن الحِمامُ منه علماً ومَنْسراً .

وتوفّي رحمه الله تعالى في يوم الجمعة ، جمادى الأولى سنة تسع وثلاثين وسبع مئة ، ودفن عند قبر والده بسفح قاسيّون ، وشَيّعه الخلائق وحملوه على أكتافهم (٤) ، وكانت وفاته بعد قاضي القضاة جلال الدين القزويني بليال يسيرة .

ومولده سنة ست وسبعين وست مئة .

وكان تنكز قَدْ عظّمه واعتقد فيه لمّا امتنع من ولاية قضاء (٥) القضاة ، فــاتّــه حُمـِلَ

<sup>(</sup>١) (س): « إثارات الزمع » . والزمع : المضاء في الأمر والعزم عليه . والزميع : الشجاع للقدام . ورجل رفيع الرأى : جيّده .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « مسرّة » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « صلاح » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « رؤوسهم » ، وفي الوافي : « على الرؤوس » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « قاضي » .

إليه تقليده وتشريفه بالقضاء بعد القاضي جلال الدين القزويني في نصف شهر شوّال (۱) سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وحضر إليه الأمراء والناس ، فامتنع وتغيّر مزاجه . ثمّ إنّ أرباب الدّولة عادوا إليه ثانياً ، وأدّيت إليه رسالة الأمير تنكز ، فأصر على الامتناع ، فأعيد التقليد إلى مصر ، وزادت عظمته عند نائب الشّام ، فولاه خطابة القدس مُدَيدة ، ثم إنّه تركها ، ولّا كان بالقدس طلبه الْمَقَادِسَة ، ودخلوا عليه بسماع الحديث وخرَجُوا به من هذا إلى طلب الشفاعات عند ناظر الحرمَين ، فشفع لهم وأكثر من ذلك ، فثقل أمره على النّاظر ، وشكا في الباطن إلى تنكز وقال : هذا يُدْخِلُ روحه في غير الخطابة ، ويتكلّم في الولاية والعزل ، فنقص بذلك قدره عند تنكز ثمّ إنه فيا بعد زار القدس فتعلّل هناك ، ونقل إلى دمشق ضعيفاً ، فأقام أياماً يسيرة (۱) ، وتوفي رحمه الله في التاريخ المذكور .

## ١٧٦٨ ـ محمد بن محمد بن محمد بن عبد القادر\*

قاضي القضاة نور الدين بن الصّائغ ، تَقَدَّم تَهام نسبه في ترجَمة ابن عمّ أبي اليسر

كان خيّراً ساكناً وقوراً ، سمع من أحمد بن هبة الله بن عساكر .

ولاه الفخري في نوبة الناصر أحمد قضاء العساكر بدمشق ، وتوجّه مع العسكر إلى القاهرة ، ثمّ إنّه عُزلَ بعد ذلك ، وبقي على تدريس الدّماغيّة إلى أن تولّى قضاء القضاة بحلب بعد القاضي بدر الدين بن الخشّاب (٢) سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

ولم يزل بحلب إلى أن توفي رحمه الله في شوّال سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون حلب .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « شهر شوّال » ·

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « يسيرة بدمشق » .

الوافي : ٢٣٢/١ ، والدرر : ٢٢٦/٤ ، وذيول العبر : ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) محمد بن يحيى بن أحمد ، وستأتي ترجمته .

ومَولده سنة ست وسبعين وست مئة (١).

وباشرَ القضاء بحلب جيداً وأحبّه أهلها لحسن سيرته .

### ١٧٦٩ ـ محمد بن محمد بن محمد \*

الإمام الحدّث صدر الدين الورّاق البغدادي المصري.

قدم دمشق طالب حديث سنة أربع عشرة وسبع مئة ، وسمع من القاضي والصدر ابن مكتوم وطائفة .

وكان ذا حظ حُلُو وخُلُق حسن .

وتوفي رحمه الله تعالى بالقاهرة سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

ومولده بعد التسعين وست مئة .

## ۱۷۷۰ ـ محمد بن محمد بن محمود \*\*

الحديّث تقيّ الدين البخاري الدمشقي الحنفي ابن خطيب الزنجيليّة جلال الدين .

حفظ القرآن واشتغل في النافع ، وسمع كثيراً ونسخ أجزاءً وكتاب ( الكاشف ) (٢) . وكتب الطباق وَسَمع ابن سَعد والبهاء بن عساكر وعدة ، وأخَذ عن شيخنا الذهبي .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وسبع مئة » ، سهو .

الوافي : ۲۸۹/۱ ، والدرر : ۲۳٦/٤ .

**<sup>\*\*</sup>** الدرر: ۲۳۱/٤.

<sup>(</sup>٢) الكاشف في أسماء الرجال للذهبي ، وهو مختصر في رجال الكتب الستّـة الصحيحين ، والسنن الأربع . الكشف: ١٣٦٨/٢ .

وتوفّي رحمه الله تعالى في أواخر سنة خمس وثلاثين وسبع مئة .

ومَولده سَنة ست وسبع مئة .

## ١٧٧١ ـ محمد بن محمد بن محمد بن أحمد \*

ابن عبد الله بن محمد بن يحيى ، الشيخ سَعد الدين أبو سَعد ، ابن الفقيم أبي عمرو بن الحافظ أبي بكر بن سيّد النّاس اليعمري أخو الحافظ فتح الدين .

سَمع من ابن الأغاطي ، ومن العزّ الحرّاني ، وابن خطيب المزّة ، وغازي الحلاوي ، وشامية بنت البكري ، وجَهاعة .

وحدّث . وكان له نظم . وجلس مع الشهود .

توفي رحمه الله تعالى في مستهلُّ شهر ربيع الأوِّل سَنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة سبعين وست مئة .

# ۱۷۷۲ ـ محمد بن محمد بن محمد \*\*

ابن أحمد بن عبد الله بن محمد بن يحيى بن سيّد النّاس ، الشيخ الإمام ، العالم ، العالم ، العلاّمة ، الحافظ ، البارع ، الأوحد ، مجموع الفضائل ، الكاتب ، الناظم ، الناثر ، الأديب فتح الدين أبو الفتح ابن الإمام الفقيه أبي عمر وابن الإمام الحافظ الخطيب أبي بكر اليّعمري الأندلسي الإشبيلي ثمّ المصري .

أجازك في سنة مولده النّجيب عبد اللّطيف الحرّاني ، وحضر على الشيخ شمس الدين بن العاد الحنبلي ، وطلبَ بنفسه في سنة خمس وثمانين ، وقرأ على الشّيوخ ، فسمع من قطب الدين بن القَسُطلاني ، وغازي الحلاوي ، وابن الأغاطي ،

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۱۳/٤ ، والبدائع: ۲۱/۱/۱ ، والشدرات: ۱۰۸/٦ .

<sup>\*\* -</sup> الوافي : ٢٨٩/١ ، وفوات الوفيات : ٢٨٧/٣ ، والبداية والنهاية : ١٦٩/١٤ ، والدرر : ٢٠٨/٤ .

وابن خطيب المنزّة ، وابن ترجم (١) ، وابن الخيمي ، وابن الفارض ، والعنزّ الحرّاني ، وشاميّة بنت البكري ، والفخر بن الْمَليجي (١) وغيرهم .

ورحل إلى الإسكندرية وسمع من شيوخها ، ورحل إلى دمشق سنة تسعين وست مئة وسمع من بعض أصحاب الكندي وابن الحرستاني وابن ملاعب .

نقلت من خط شيخنا الذهبي رحمه الله تعالى : وتَنَزّل في الأخذ إلى أصحاب سبط السلفي ، ثمّ (٢) أصحاب الرشيد العطار قال : وكاد يدرك الفخر بن البخاري ففاته بليلتين ، ولعلّ مشيخته يقاربون الألف ونسخ بخطه ، واختار وانتقى شيئاً كثيراً ، ولازم الشهادة مدة ، قال : جالسته مرّات و [ بت ] (٥) معه ليلة ، وسمعت بقراءته على الرضي النحوي (١) . وكان طيّب الأخلاق بسّاماً ، صاحب دعابة ولعب ، وكان صدوقاً في الحديث ، حجةً فيا ينقله ، لَه بَصَرّ نافِذٌ في الفنّ ، وخبرة بالرّجال وطبقاتهم ، ومعرفة في الاختلاف ، ويدٌ طولى في [ علم ] (١) اللسان ، ومحاسنه جمّة . انتهى .

وتقلت من خط شيخنا البرزالي قال: كان أحد الأعيّان معرفة وإتقاناً وحِفْظاً وضبطاً للحديث وتفهماً في علّله وأسّانيده ، عالماً بصحيحه وسقيمه ، مستحضراً للسيرة النبويّة ، لمه حظّ من العربية ، جيّد الضبط حَسَنَ التصنيف ، صحيح العقيدة ، صحيح القراءة ، مع الشَّرعة التّامة ، حَسَن الأخلاق ، جميل الهيئة ، كثير التّواضع ،

<sup>(</sup>١) محمد بن إبراهيم بن ترجم المازني المصري ( ت ٦٩٢ هـ ) ، العبر : ٣٧٧/٥ .

<sup>(</sup>٢) إساعيل بن هبة الله بن علي ( ت ١٨١ هـ ) ، الشذرات : ٣٧٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) . ( س ) : « ثُمَّ إلى » -

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « الفخاري » ، تحريف .

<sup>(</sup>٥) زيادة من ( س ) ، ( ط ) ، والوافي ، والدرر .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ط): « البرهان » ، ولا يصح ، وأثبتنا ما في (س) والوافي . والرضي هذا هو الرضي الشاطبي ، محمد بن علي بن يوسف (ت ٦٨٤ هـ) . غاية النهاية : ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س) ، (ط) والوافي .

طارحاً للتكلّف ، طيّب المجالسة ، حلو المعاشَرة ، خفيف الرّوح ، ظريفاً كيّساً متودّداً إلى الناس ، له الشعر الرائق والنثر (۱) الفائق وَالتَرسُّل البديع . وكان محبّاً لطلبة الحسديث ، وصنّف سيرة نبويّة لخص فيها ( سيرة ابن هشام ) وشرع في شرح ( الترمذيّ ) ، عمل منه إلى الصّلاة ، جمع فيه فأوعى ، وله القصائد النبويّة الفائقة ، ولم يخلف في مجموعه مثله ، انتهى .

وقال كال الدين الأدفوي في تاريخه ( البدر السافر ): ولازم الإمام أبا الفتح محمّد بن علي بن وهب القشيري ، وتخرّج به (۲) ، وقرأ عليه في أصول الفقه وحفظ ( التنبيه ) في مذهب الشّافعي ، وقرأ ( المفصّل ) في النحو على الشيخ بهاء الدين بن النحاس ، وبرع في الحديث والأدب ، وكتب الخطّ الحسن بالمغربي والمصري ، وحدّث ، وسمع منه جمع كثير من الشاميين والمصريين وغيرهم ، وصنّف في السّير كتابه المسمى ( عيون الأثر ) وهو كتاب جيّد في بابه ، وشرع بشرح ( الترمذي ) ولو اقتصر فيه على فن الحديث من الكلام على الأسانيد لكل تصنيفه وتم ترصيفه وكان يفيد ، ولكنّه قصد أن يتبع شيخه الإمام ابن دقيق العيد ، فوقف دون ما يريد . انتهى .

#### قلت :

وعاجوا فأثنوا بالذي أنت أهله ولوسكتوا أثنت عليك الحقائب

كان شيخنا المذكور حافظاً بارعاً ، متوقّلاً هضبات الأدّب فارعاً ، متفنّناً بليغاً في إنشائه ، ناظهاً ناثراً مترسّلاً ، لم يضمّ الزّمان مثله في أحشائه ، خَطَّه أبهج من حدائق الأزهار ، وآنق من صفحات الخدود المطرّز وَرْدها بآسِ العذار ، حسن المحاورة مأمون المجاورة ، لطيف العبّارة ، طريف الشارة والإشارة ، فصيح الألفاظ ، نسي الناس ذكر قس سوق عكاظ ، كامل الأدوات ، جيّد الفكرة في الغوص على درر المعاني

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « والنظم » ، ولا تستقيم .

<sup>(</sup>۲) (س): «عليه».

والأدبيّات ، صحيح الندهن ، يشرق نورُه ، مليح الفهم ، كأنّه الصبح إذا ملأ الأفق سُفُورُه ، لا تُمَلَّ محاضرتُه ولا تُذَمّ مُعَاشرته ، أَدَبُه غض ، والإمتاع بأنسه نض ، كريم الأخلاق ، زكي الأعراق ، كثير الحياء والاحتمال ، قلَما جُرح من إنسَان إلا وكان سريع الاندمال .

إن كتبَ فما ابن مقلة عنده إنسَان ، ولا ابن البوّاب إلاّ واقف على بابه بعصا القلم يَسْأَلُهُ الإحسَان ، ولا ابن العديم إلاّ له وزير ، ولا الوليّ العجميّ إلاّ وليَّ له ونصير .

وإن نثر فالعمَاد مائل عن طريقه ، وابن الأثير لا يضرب المثل إلا في تحقيقِهِ وتحريره .

وإن نظمَ فابنُ النبيه خامل ، وابن الذَّروي (١) في الحضيض هامل ، والجزار مَا خَلَت قِيمُه حَلا قِيمِه ، ولا جوّد تعاطي تقاطيفه (١) ، والسّراج مَا نوَّر بل نوّص في شعره وسوّد حائط تواليفه .

صحبته مدّة فلم أرّ معه من الزمان (٢) شدة ونمت معه ليالي ، وخالطته أيّاماً ، ورعيت من حسن ودّه أراكاً وبريراً وبَشَاماً (٤) :

تكاد لها الأرض الجديسة تُعْشِبُ تكاد لها للولا العيان تكذّب (٥) إذاً لم يقل: «أيّ الرجال المهذّبُ» (٦)

لمه هَـزَّةٌ مَنْ أُرِيحِيّهِ نَفْسِهِ تَجَاوِزَ عَـايـاتِ العقـول مواهِبـا خلائـق لـو يلقى زيـادٌ مثـالَهَـا

- (١) على بن يحيى ، شاعر مجيد ، ( ت ٧٧٥ هـ ) ، فوات الوفيات : ١١٣/٣ .
  - (٢) هي مختارات شعر الجزار التي صنعها المؤلف .
  - (٣) في الأصل: « الرمان » ، وأثبتنا ما في ( س. ) ، ( ط. ) .
- (٤) البرير: هو الأوّل من ثمر الأراك. والبشام: شجرٌ عطر الرائحة ورقه يسوّد الشعر، ويستاك بقضه.
  - (٥) في الوافي : « مواهب » .
    - (٦) البيت بتامه :

فلست بستبق أخاً لاتأنه على شعث أي الرجال المهذب

عجبت له لم يَـزْهُ تيهـاً بنفسه ونحن به نختال تيهـا ونعجب (۱) ولم يزل على حاله إلى أن انضم على (۲) فتح الدين قبره وعُدم من كل أحد عليه سَبْره .

وتوفي رحمه الله تعالى في يوم السبت حادي عشر شهر شعبان (۱۳) سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، ودفن يوم الأحد بالقرافة جوار ابن أبي جَمْرَة وابن عطا قبالة خانقاه بكتر السّاقي ، وشَيّعة خلق كثير من القضاة والأمراء والفقهاء والجند والعوام ، وتقدّم للصلاة عليه قاضي القضاة جلال الدين القزويني . وتَعَجَّب السلطان الملك الناصر محمد من جنازته الحفلة ، وسأل عنه فعُرِّف بحاله ، فقال : هذا رجل جليل (۱۶) القدر ما نعطي وظائفه إلا لمن يكون مثلة .

ومولده في العشر الأوّل من ذي الحجة سنة إحدى وسبعين وست مئة .

وكان من بيت رئاسة وعلم ، كان ابن عمّه أخيراً في زمانه قائداً حاجباً بإشبيلية . وكان عند الشيخ فتح الدين رحمه الله تعالى كتب كثيرة وأصول جيدة ( كمصنف ) [ ابن أبي شيبة ، و ( مسنده ) ، و ( جمامع ) عبد الرزاق ، و ( الحلى ) ، و ( التهيد ) ، و ( الاستيعاب ) ، و ( الاستذكار ) ، و ( تاريخ ) ]

وهو للنابغة ، وقد عناه المصنف في قوله : « زياد » .
 انظر : ديوان النابغة الذبيانى : ٥٣ ، وشرح أبيات المغنى للبغدادي : ١٢٥/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « إن يره » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ( ط ) : « من » ، واثبتنا ما في ( m ) ، (m ) .

<sup>(</sup>۳) (س): «شوال» سهو.

<sup>(</sup>i)

<sup>(</sup>٤) (س): « كبير».

<sup>(</sup>٥) مابين حاصرتين زيادة من (س)، (ط) والوافي.

و ( التــــاريــخ المظفّري ) ، و ( تــــاريــخ ابن أبي خيثـــــة ) و ( مسنــــد البزار )<sup>(۱)</sup> و ( معاجم )<sup>(۲)</sup> الطبراني . وكان قد تفرّد في وقته بالحديث في الديار المصريّة .

أخبرني من لفظه القاضي الرئيس عماد الدين بن القيسَراني قال: كان الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد إذا حضرنا دَرْسَه وجاء ذكر أحد من الصحابة أو أحد من رجال الحديث قال: أيش ترجَمة هذا ياأبا الفتح، فيأخذ فتح الدين في الكلام ويسرد والناس (٢) سكوت، والشيخ مُصْغ إلى ما يقوله. انتهى.

وكان صحيح القراءة سريعها ، لم أسمع أفصح منه ولا أسرع . وأما خطّه فكان يكتب المصحف في جمعة واحدة ، ويكتب (سيرته ) وهي مجلدان كبيران في عشرين يوماً ، وأظنّه قال لي : لم أكتب على أحد ، ولم ير أحد أحلى من خطه ولا أظرف . وقال لي : لم يكن لي في العروض شيخ ، ونظرت فيه جمعة فوضعت فيه مصنّفاً ، ورأيت أنا هذا المصنّف .

وصنّف (عيون الأثر<sup>(3)</sup> في فنون المغازي والشائل والسّير) سمعت بعضه من لفظه ، واختصر ذلك وسمّاه ( نور العيون )<sup>(0)</sup> وهو عندي بخطّه ، وسَمعته من لفظه ، و ( تحصيل الإصابة في تفضيل الصّحابة ) وسمعته من لفظه وملكته بخطّه ، ( والنفح الشذيّ في شرح الترمذي ) ، ولم يَكْمُل ، وكان قد سمّاه ( العَرْف الشـذيّ ) ، فلما اجتمعت به قلت له : سمّه ( النفح الشذي ) ليقابل الشرح بالنفح ، فسمّاه بذلك ، وكتاب ( بشرى اللبيب بذكرى<sup>(1)</sup> الحبيب ) وقرأته عليه بلفظه مشروحاً ، و ( منح

<sup>(</sup>١) أحمد بن عمرو بن عبد الخالق (ت ٢٩٢ هـ). الكشف: ١٦٨٢/٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « و معجم » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي والفوات . ومعاجم الطبراني ثلاثة مشهورة .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « والناس كلّهم » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) والوافي : « عيون الستر » ، وما أثبتناه يوافق ما في الكشف : ١١٨٣/٢ ، وهو مطبوع .

<sup>(</sup>٥) . تمامه : في تلخيص سيرة الأمين المأمون . انظر : الكشف : ١١٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « بذكر » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والدرر .

المِدَح ) . وسمعته من (1) لفظه إلى ترجمة عبد الله بن الزّبعرى ، و ( المقام ات العليّة في كرامات الصّحابة (1) ، وسمعت قصيدتها الميّة من لفظه .

وكان بيده من الوظائف مشيخة الظاهريّة ومدرسة أبي حليقة على بركة الفيل ، ومسجد الرصد ، وخطابة جامع الخندق ، وكانت له رِزَقٌ في الديار المصية ، ورَاتبه (۱) في صفد ، وما رأيت أحداً محظوظاً مثله ، ما رآه أحد إلاّ أحبّه وعظمه . كان الأمير علم الدين الدواداري يحبّه ويلازمه كثيراً ويقضي أشغال الناس عنده ، ودخل به إلى السلطان الملك المنصور حسام الدين لاجين وقد امتدحه بقصيدة ، وقال : أحضرت (٤) هذا وهو كبير من أهل العلم ، فلم يَدعُهُ السلطان يبوسُ الأرض ، وأجلسه معه على الطراحة ، وهل قام له أوْلا ، أنا (٥) في شك مِن ذلك ، ولما رأى خَطّه وسمع لفظه قال : هذا ينبغي أن يكون في ديوان الإنشاء ، فربّبه في ديوان (١) الموقعيّن ، فرأى الشيخ فتح الدين الملازمة ولبُسَ الحفّ والمهاز صَعباً عليه ، فسأل الإعفاء من ذلك ، فقال السلطان : إذا كان لابد من ذلك فيكون هذا المعلوم يتناوله على سبيل الراتب ، فربّب له إلى أن مات رحمه الله تعالى .

وكان الكالي ينام معه في قرظية النوم ، وكان كريم الدين الكبير عيل إليه كثيراً ويودّه ، ويقضي أشغال الناس عنده ، وهو الذي ساعده على عمل المحضر وإثباته بعداوة قاضي القضاة بدر الدين بن جَاعة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وسمعت ومن » ، وأثبتنا ما في ( س ) و ( ط ) والواني ، وهو الأولى .

<sup>(</sup>٢) اسمه كا في الكشف والدرر: « المقامات العلية في الكرامات الجلية » . انظر: الكشف: ١٧٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ورأيته » ، تحريف . وفي ( س ) و ( ط ) والوافي : « وراتب » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « قد أحضرت » .

<sup>(</sup>ه) (س): « وأنا ».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) والوافي : « في جملة » . .

سَمع (١) ( صحيح البخاري ) بقراءته على الحَجّار ، وتعصّب لـه الأمير سيف الـدين أرعون النائب وخَلّص لـه مشيخة الحديث بالظاهريّة ، ولم أعرف أحداً من أمراء الدولة (٢) إلا وهو يحبّه و يصحبه و يميل إليه و يجتع بـه ، و إنّا كان الأمير سيف الـدين ألجاي الدوادار والقاضي فخر الدين ناظر الجيش منحرفين عنه قليلاً ، وكذلك القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل [ الله ] (٢) كان منحرفاً عنه .

وأقمت عنده بالظاهريّة قريباً من سنتين فكنت أراه في كثير من الأوقات يصلّي في كلّ صَلاة مرّات كثيرة ، وسألته يوماً عن ذلك فقال لي : إنّه خطر لي يوماً أن أصلي كلّ صلاة أصلّي كلّ صلاة مرتين ففعلت ذلك زماناً فخف عليّ ، فخطر لي أن أصليّ كلّ صلاة أربع مرّات ثلاث مرات ففعلت ذلك زماناً وخفّ عليّ ، فخطر لي أن أصليّ كلّ صلاة أربع مرّات ففعلت ذلك زماناً وخفّ علي ، وأنسيت هل قال لي : خس مرّات أو لا .

وكان صحيح العقيدة ، جيّد الـذّهن ، يفهم بـه النكت العقليّة ويسارع إليها ، ولكنه جَمَّد ذهنه لاقتصاره به على النّقل ، ولو كان اشتغاله على قدر ذهنه بلغ الغاية القصوى ، ولكن كان عنده لعبّ ، على أنّه ما خلّف مثله . وكان النّظم عليه بلا كُلْفة ، يكاد لا يتكلّم إلاّ بالوزن . وفيه قلت أنا :

وكتبت له استدعاء بإجازته لي ، ونسختُه بعد الْحَمْدَلَة والصّلاة .

« المسؤولُ من إحسان سيّدنا الشيخ الإمام العالم العلاّمة المتقن الحافظ رحلة

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، والوافي : « وسمع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الظاهرية ، وأثبتنا ما في (س) ، والوافي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) عبارة ( س ) والوافي : « ذلك زماناً ثم خطر لي » .

المحدثين ، قبلة المتأدبين ، جامع أشتات الفضائل ، حاوي محاسن الأوائل والأواخر :

حَافِظ السنَّة حِفْظاً لاَ تَرى مَعَهُ أَنْ يُعمِل النَّاسُ الأُسنَّه مَرك زُ السدائِر مِنْ أَهْلِ النَّهى فَإِلى مَاقَدْ حَوى تُثْنَى الأُعنَّه

بديع زَمانه ، نادرَة أوانه ، ضابط الأنساب على اختلافها ، فهو السيل المتحدّر لا ابن قطة ، ناقل العلم الشريف عن سلّفه الذي وافق على المراد شَرْطَه ، ساحب ذيل الفخر الذي لو بلغ السّمعاني (۱) جعله في الحُليّة قرطّه ، صاحب النقل الذي إذا (۱) أتى رأيت البحر بأمواجه منه يلتظم ، والعبّارة تستبق في مضار لهواته فتزداد وتزدحم ، الذي إذا (۱) ترسّل نقصت عنده ألفاظ الفاضل ، وعجز عن مفاوضته ومعارضته كلّ مناظر ومناضل ، أو نظم ثبت الجوهر الفرد خلافاً للنظام فيا زَع ، وتخطّى بما بيديه فرق الفرقدين ، وتَرْض النجوم بما حكم ، أو أورَد ممّا قد سمع واقعة مات التاريخ في جلده ، ووقف سيف حاك (۱) عند حدة ، أو استد قلماً كف بصره عنه ابن مقله ، ووقف ابن البواب بخدمته يطلب من فَضْلِه فُضُلّه فُشُلّه أن ، فهو الّذي تطير أقلامُه إلى اقتناص شوارد المعاني فتكون من أنامله ﴿ أولي أجنحة مَثْنَى وثلاث ﴾ (۱) ، وتَبْبَعِث فكرته في طلب (۱) السّنّة النبويّة وما يكره الله هذا الانبعاث ، وتَبرزُ مخبّات المعاني فكون بغير السّحر في البرايًا ، وَيعقِد الألسنة عن معارضته ، وعَقْدُ اللسان لا يكون بغير السّحر في البرايًا ، وَيعقِد الألسنة عن معارضته ، وعَقْدُ اللسان لا يكون بغير السّحر في البرايًا ، وَيستنزل كواكب الفصاحة من سائها بغير رَصَد ، ويأتي بألفاظه العذبة ، ونورها للشمس وفُحُولتها للأسّد ، ويحلّ من بيت سيادته بيتاً

<sup>(</sup>١) عبد الكريم بن محمد صاحب كتاب الأنساب (ت ٥٦٢ هـ).

<sup>(</sup>٢) ليست في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) والوافي : « إنّ » .

في الأصل و (س) و (ط) : «حال» ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فصلة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) اقتباس من سورة النساء : ٣/٤ .

<sup>(</sup>٧) ( س ) والوافي : « خدمة » .

عُودُه الصّبح وَطُنُبه (١) الْمَجرّة ، ويتوقّل هَضَبات المنابر ، ويَسْتَجنّ حَشَا الْمَحاريب ويَطأ بطونَ الأسِرّة ، فتح الدين محمّد بن سيّد النّاس :

أَنْفَ اسُه طيّب أَ النَّفْ مِ اللهِ النَّفْ مِ السِحِ (٢) السِحِ فَي الْعِلْمِ لاَ يَنْفَ كِ فَي الْعِلْمِ لاَ يَنْفَ كُ ذَا نُجْ مِ فِي النَّاسِ نَادَوا يَا أَبَا الْفَتْحِ

لازال رَوضُ العِلم مِنْ فَضْلِ \_ \_ فِ وَكَابِ لَا زَال رَوضُ العِلم مِنْ فَضْلِ \_ \_ فِ وَكَابِ لَا نظم إلى نَظْمِ \_ \_ فِ وَكَيفها حَالِكَ وَكَيفها حَالِكَ وَلَكِ فَلْ النَّهي مُقْفَلاً وَإِنْ غَدا بِ ابُ النَّهي مُقْفَلاً

إجازة (٢) كاتب هذه الأحرف جميع ما رَوَاهُ من أنواع العلوم ، وَمَا حملهُ من تفسير لكتاب الله أو سُنّة عن رسول الله على الله على الله عنهم ومَنْ بعدهم إلى عصرنا هذا بسماع من شيوخه أو بقراءة من لفظه ، أو سماع بقراءة غيره ، أو بطريق الإجازة خاصة كانت أو عامة أو بإذن أو مُناوَلة أو وصيّة كيفَا تَأدّى ذلك إليه ، إلى غير ذلك من كتب الأدب وغيرها ، وإجازة ماله من مقول نظماً ونثراً وتأليفاً وجمعاً في سائر العلوم ، وإثبات ذلك بأجمعه (١) إلى هذا التاريخ بخطّه إجازة خاصة ، وإجازة ما لم يتفق له بعد ذلك من هذه الأنواع ، فإنّ الرياض لا ينقطع خاصة ، وإجازة ما لم يقول دررها إجازة عامة على أحد الرأيين عند من يجوّزه .

وكان ذلك في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

فكتب هو الجواب رحمه الله تعالى:

« بعد حمد الله الجيب من دَعَاه ، القريب مّن نادى نَداه ، الذي ابْتَعثَ محمّداً بأنواره السّاطعة وهداه ، وأيّده بصحبه الذين حَمَوْا حماه ، ونَصروه على مَنْ عَاداه ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( س ) و ( ط ) : « وطينه » ، وأثبتنا ما في الوافي . والطنب : الحبال للخية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ( ط ) : « سجايا » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) خبر للمبتدأ « المسؤول » في أوّل الاستدعاء .

<sup>(</sup>٤) (س): « ذلك جميعه ».

وحزبَه الذين رَوَوْا سُنَّته وَرَوَّوْا أسنتهم من عداه ، وشَفَوا بإيراد مناهله مَنْ كانَ يشكو صَداهُ ، وأجابوه لمّا دعاهم لِمَا يُحْييهم إجابَة الصّارخ صَداه ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تُبَلّغهم من الشرف الرّفيع غاية مَداه ، وسلّم عليه وعليهم تسلياً يُسَوِّغهم مشرع الرضوان عذباً ريّه (١) ، سهلاً منتداه .

فلمّا كتبت أيّها الصّدر الذي يشرح الصّدور شفاء ، والبدر الذي يَبْهَر العقول (٢) سناً وسناء ، والحبر الذي غدا في التاس أزهار الأدب راغباً ، ولاقتباس أنوار العلم طالباً ، فحصل على اقتناء فرائِدها واقتناص شواردها ، وأُلفي (١) عقلُه عقال أوابدها ، ومجال مَصائدها ، ومطار مطاردها ، عا أَوْدَعت الألمعيّة من المعاني الْمُبْتدعة ذهنه ، واستعادته (٤) على لسان قلمه وقد ألبسته (٥) الفصاحة من حسن تلك الفطنة :

حَسَنُ الإبداعِ مَا أَبدَعَ حُسْنَه قَالَ: قَالَ النّاس: مَا أَبْدَعَ فَنّه (٦) غَامض الأَفْكار مِنْهُ المرجَحنّه

فالآداب ، حرسه الله تعالى ، رياض هو مجتني غروسها وساء هو مجتلي أقمارها وشموسها ، وبحر استقرت لديه جواهره (٢) وسحر حلال لم تنفث في عصره إلا (٨) عن قلمه سواحره ، فَلَه في فنّي النظم والنثر حَمْلُ الرايتين وسَبْقُ الغايتين ، وحوز البراعتين ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « رديّه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « البدور » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « وألقى »، وفي الوافى: « وألفى ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (ط): « واستفادته » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي .

<sup>(</sup>a) في الأصل: « ألبسه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، (ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) (س) ، (ط) والوافي : « ما أبرع » .

<sup>(</sup>v) في الأصل : « جوهرة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>A) ليست في ( س ) .

وسرّ الصناعتين ، وهو مَجْمع البحرين ، فيا طيلٌ الغامة ؟، وليه النظر(١١) الثاقب في دقائقها ، فَمَنْ زَرْقاء اليامة ، إن سام نظماً فَن شاعر تهامَه ؟، وإن شاء إنشاء فله التقدّم على قُدامَه (٢) ، فإن وشّى طِرساً فما ابن هلال إلاّ كالقُلامَة = أن أجيز لك ما عندي فكأنَّا ألزمتني أن أتجاوز حَدّي ، لولا أنَّ الإقرار بأنَّ الرّواية عن الأقران نهج مَهْيَعْ ، والاعتراف بـأن للكبير من بحر الصغير الاغتراف وإن لم يكن مَشْرَعــه ذلــك الْمَشْرَعِ . فَنَعَم قد أجزت لك ما رويتُه من أنواع العلوم ومَا حملتُهُ على الشرطِ المعروف والعُرف الْمَعْلُوم ، وَمَا تضنَّه الاستدعاء الرقيم بخطِّك الكريم مما اقتدحه زندي الشَّحَاح (٢) وجادت به لي السجايا الشِّحاح من فنون الأدب التي باعُك فيها من باعي أَمَد ، وسَهْمك في مراميها مِنْ سَهمي أسد . وأذنت لك في إصلاح مَا تَعْثُر عليه من الزَّلل والوهم وَالخَلل الصادر عن غَفْلة اعترت النقل ، أَوْ وَهلة اعترضت الفَهْم ، فيما صدر عن قريحتي القريحة من النثر والنّظم ، وفيا تراه من استبدال لفظ بغيره مّا لعله أنحي من المرهوب ، أوْ أَنْجَع في نيل المطلُوب ، أو أجرى في سَنَن الفصاحة عَلى الأسلوب ، وقد أجزت لك إجازة خاصة ، يرى جَوَازها بعض من لا يرى جواز الإجَازة العامّة ، أن تروي عنَّى مَا لِيَ من تصنيف أبقيتـه [ في أي معنيَّ انتقيتـه ] (٤) فمن ذلـك ... وذكر رحمه الله تعالى ههنا مَالَهُ من التّصانيف ، وقد ذكرتها آنفاً . وقد أجزت لك أيّدك الله جَميع ذلك بشرط التّحري فيما هنالك ، تبركاً بالدّخول في هذه الْحَلْبَة ، وتمسّكاً باقتفاء السَّلف في ارتقاء هذه الرُّتْبَة ، وإقبالاً من نشر السُّنَّة على مَا هوَ أُمنية المتنَّى ، وامتثالاً لقول عليه أفضل الصّلاة والسّلام : « بلّغ وا عنّى »(٥) فقد أخبرنا أبو العزّ عبد العزيز بن عبد المنعم بن على الحرّاني رَحمه الله تعالى بقراءة وَالدي عليه وأنا أسمع

<sup>(</sup>۱) (س): « النظم».

<sup>(</sup>٢) قدامة بن جعفر ، صاحب كتاب نقد الشعر .

<sup>(</sup>٣) زند شحاح : لا يوري .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٥) انظر: الجامع الصغير للسيوطي: ١٢٦/١.

سَنَة ست وسَبعين وست مئة ، قال : أخبرنا أبو علي بن [ أبي ] القاسم البغدادي (۱) قراءةً عليه وأنا أسمع منه (۲) سَنة ست مئة (۲) ، وقَبْل ذلك سَنة تسع وتسعين وخمس مئة ، وأنا محضر في الخامسة ، قال : أخبرنا القاضي أبو بكر الأنصاري قاضي المارستان (۱) سماعاً عليه سنة أربع وعشرين وخمس مئة : قال : أخبرنا الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطيب (۱) في سنة ست وأربعين وأربع مئة (۱) ، أخبرنا أبو محمد المحسّن بن علي بن أحمد بن يَسَار (۱) السَابوري بالبصرة ، حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمويه العسكري حدثنا محمّد بن إبراهيم بن كثير الصوري ، حدثنا الفريابي (۱) ، عن ابن ثوبان (۱) ، عن حسّان بن عطية (۱۰) ، عن أبي كبشة السَلولي ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال : قال رسّول الله عَلِيَّةُ : « بلّغوا عني ولو آية وحَدَثُوا عن بني إسرائيل ولا حرج ، ومَنْ كَذَبَ عليّ متَعمّداً فليتبوأ مَقْعَدَهُ من النار » .

أبو كبشة (١١١) تابعي ثقة ، والصّحيح أنّه لا يُعْرَفُ اسمُه .

ومولدي في رابع عشر ذي القعدة سنة إحدى وسبعين وست مئة بالقاهرة ، وفي

<sup>(</sup>١) أحمد بن علي بن الخُرَيْف البغدادي ، ضياء بن أبي القاسم (ت ٦٠٢ هـ) ، العبر: ٥/٥ ، وما بين حاصرتين زيادة من الوافي والعبر.

<sup>(</sup>٢) ليست في (س) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سنة ست وسبعين وست مئة » ، وهو سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) محمد بن عبد الباقي بن محمد ( ب ٥٣٥ هـ ) السير : ٢٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٥) ( ت ٤٦٣ هـ ) ، السير : ٢٧٠/١٨ .

<sup>(</sup>٦) في الوافي : زيادة : « قال » .

<sup>(</sup>Y) (س)، (ط) والوافى: «بشار».

<sup>(</sup>٨) في الأصل : « الفرياني » ، وأثبتنا ما في الوافي ، وهو محمّد بن يوسف بن واقد ( ت ٢١٢ هـ ) . السير : ١١٤/١٠ .

<sup>(</sup>١). محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان العامري . الوافي : ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>١٠) حسان بن عطية الدمشقى ( ت نحو ١٣٠ هـ ) ، الوافي : ٣٦٣/١١ .

<sup>(</sup>١١) في ( س ) ، ( ط ) زيادة : « السلولي » .

هذه السنة أجاز لي الشيخ الْمُسْنَد نجيب الدين أبو الْفَرج عبد اللّطيف بن عبد المنعم الْحَرَّاني ، وكان أبي رحمه الله يخبرني أنه كَنَاني ، وأجلسني في حجره ، وكان يسأله عني بعد ذلك ، وأجاز لي بعده جماعة .

ثمّ في سنة خمس وسبعين حضرت مجلس سماع الحديث عند جماعة من الأعيان ، منهم الحبر الإمام شيخ الإسلام شمس الدين أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الواحد المقدسي ابن أخي الحافظ عبد الغني المقدسي ، وأثبت اسمي في الطباق حاصراً في الرابعة .

ثمّ في سنة خمس وثمانين كتبت الحديث عن شيخنا الإمام قطب الدين أبي بكر محد بن أحمد بن القسطلاني رحمه الله بخطّي ، وقرأت عليه بلفْظي ، وعلى الشيوخ من أصحاب المسند أبي حفص بن طبرزد والعلامة أبي اليُمن الكِنْدي والقاضي أبي القاسم الحرستاني والصّوفي أبي عبد الله بن البنّا وأبي الْحَسَن بن البنّا ، وغيرهم بمصر والإسكندرية والشام والحجاز وغير ذلك .

وأجاز لي جماعة من الرّواة بالحجاز والعراق والشّام وإفريقيّة والأندلس وغيرهم يطول ذكرهم .

وحبّذا ، أيّدك الله ، اختيارك من طلب الحديث الدرجة العالية ، وإيثارك أنْ تكون مع الفرقة الناجية ، لا الفرقة التاويّة (١) ، فقد أخبرنا الشيخان أبو محمد عبد اللطيف وعبد العزيز ابنا الشيخ أبي محمّد عبد المنعم بن علي بن نصر بن منصور بن الصَّيْقل الحرّاني ، الأول إجازة ، والثاني ساعاً قالا : أخبرنا ضياء بن الْخُريف ، محمد بن عبد الباقي ، أخبرنا أبو بكر الخطيب ، أخبرنا أبو نعيم الحافظ ، أخبرنا أبو القاسم الطبراني سليان بن أحمد بن أيوب بن مطير (١) اللّخمي ، حدثنا محمّد بن

<sup>(</sup>١) أي : المالكة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مطر » ، تحريف ، ووفاته سنة ( ٣٦٠ هـ ) ، السير : ١١٩/١٦ .

أحمد بن هاشم البعلبكي ، حدثنا عبد الملك بن الإصبع البعلبكي : حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني قتادة ، عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله عليه : « إنّ بني إسرائيل افْتَرقت على إحدى وسبعين فرقة ، وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلّها في النار إلا واحدة ، وهي الْجمَاعة (١) » .

وبالإسناد إلى الخطيب<sup>(۱)</sup>: حدثنا عبد الله بن أحمّد بن علي السوذرجاني بأصبَهان قال: سمعت عبد الله بن القاسم يقول: سمعت أحمد بن محمد بن رُوَّه يقول حدثنا إبراهيم بن محمد بن الْحَسَن قال: حُدّثت عن أحمد بن حنبل، وذكر حديث النبي عَلَيْكُ « تفترق الأمة على نيّف وسَبعين فرقة كلّها في النار إلاّ فرقة واحدة (۱) » فقال: إن لم يكونوا أصحاب الحديث فلا أدري مَنْ هُم.

وب إلى أبي بكر الخطيب قال: حَدِّثني محّد بن أبي الْحَسَن قال: أخبرني أبو القاسم بن سَختويه قال: سمعت أبا العباس أحمد بن منصور الحافظ بصور يقول: سمعت أبا الحسن محمّد بن عبد الله بن بشر نفسا يقول: رأيت النبي عَرِّفِي في المنام فقُلت: يا رسول الله: مَنْ الفرقة النّاجية من ثلاث وسبعين فرقة ؟ قال : أنتم يا أصحاب الحديث.

وبه إلى الخطيب قال: أخبرني محمّد بن عليّ الأصبهاني حدثنا الحسين بن محمّد بن الوليد التّستري بها . حدثنا أبو العباس أحمَد بن محمّد بن يوسف بن مسعدة إملاءً ، قال: سمعت عبد الله بن محمّد أبن سَلام يقول: أنشدني عبدة بن زياد الأصبَهاني من قوله:

<sup>(</sup>١) انظر: الجامع الصغير ٤٨/١ ، وجامع الأصول.

<sup>(</sup>٢) في الوافي ، زيادة : « قال » .

<sup>(</sup>٣) ليست في (س) والوافي .

<sup>(</sup>٤) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

دِيْنُ النّبي محمّد أخبسارُ نِعْمَ الطيّةُ للفَتَى الآئسارُ لا تُخْدِعنَّ عَنْ الحديث وَأُهله فَالرَّأَيُّ لِيلِّ وَالحديثُ نَهارُ وَلريّا غَلَـط الفتي سُبُـلَ الهـدى وَالشَّمسُ بِازغـةٌ لهـا أنـوارُ

وأنشدني وَالدي أبو عمرو محمّد ، قال : أنشدني والدي أبو بكر محمّد بن أحمد بن عبد الله بن محمّد بن يحيى بن سيّد الناس رحمَها الله تعالى قال: أنشدني الحافظ أبو العباس أحمد بن محمد بن مفرج النباتي (١) قال: أنشدني أبو الوليد سَعد السّعود بن أحمد بن هشام (٢) قال : أنشدني الحافظ أبو العبّاس أحمد بن عبد الملك قال : أنشدنا أبو أُسَامَة يعقوب ، قال : أنشدني والدي الفقيه الحافظ أبو محمد بن حزم (٢) لنفسه :

مَنْ عَدِيْرِي مِنْ أُنساس جَهلوا ثُمّ ظَنَّ وا أَنَّهُمْ أَهْ النَّظَرْ وَهُــوَ الإجــــاع وَالنَّص الّـــــذي

رَكِبُوا الرَّأيَ عِنْ اللَّهُ فَسَرُوا فَي ظَلَّمُ تَكُو فَي عَنْ غَبَرْ وَطَرِيتِ الرَّشْدِ نَهِجٌ مَهْدِعٌ مَثْلَمَا أَبِصِرتُ فِي الأَفْدِيقِ الْقَمَرُ الْقَمَرُ لَيْسَ إلاّ في كتَـــــاب أَوْ أَثَرُ

والله المسؤول أن يلهمنا رشداً يدلّنا عليه ، ودلالة تهدينا إلى ما يُزلفُنا لَدَيْه ، وهداية يسعى نُورها بين أيدينا(٤) إذا وقفنا يوم العَرْض بين يديه بمنَّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

وكنت بصفد لَّما بلغتني وفاته رحمه الله تعالى :

فَلَقَد أَلِمْتُ فَمَا الحِمَامُ بصادح أَسَفاً وَلا أَغْصَانُها بمَوائس (٥)

في الأصل : « البناتي » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي ، وترجم له للؤلف في الأحمدين من (1) الوافي : ٥٠/٨ ، وفيه أنه يعرف بالعشّاب ، وهو أندلسي ( ت ٦٣٧ هـ ) .

ويعرف بابن عفير ، فقيه ظاهري أندلسي ( ت ٥٨٨ هـ ) ، الوافي : ١٨٣/١٥ . (٢)

في الوافي : « خزم » ، تصحيف . (٣)

اقتبس من قوله تعالى : ﴿ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم ﴾ الحديد : ١٢/٥٧ . (٤)

<sup>(</sup> س ) : « عؤانس » ، تحريف . (0)

قلت أرثيه رحمه الله تعالى :

مَا بَعْدَ فَقْدِكَ لِي أُنس أُرجّيه إِنْ مَتُّ بَعْدَكَ مِنْ وَجْدٍ ومِنْ حَزَن وَمِن يُعلِّمُ فيكَ الـوُرْقَ إِنْ جَهلَتْ أُمَّا لَطَافَةُ أَنفاس النَّسيْم فَقَد ثُ وَ إِنْ تَرِشَّفْتُ عَــنْبَ المـاءِ أَذْكَرِني يَا راحلاً فَوْقَ أَعْناقِ الرّجالِ وَأَجْ وَذَاهِبًا سَارَ لاَ يَلُويٌ عَلَىٰ أَحَدِ ومَاضِاً غَفَرَ اللهُ الكَرِيمُ لَــهُ وَبِاتَ بِالْحُورِ وَالولدانِ مُشْتَغِلاً حَتَّى غَدا في جنان الْخُلْدِ مُبْتَهجاً لَهِ فَي عَلَى ذَلِكَ الشَّخص الكّريم وَقَدْ وحَيْرتِي في ــــه لا تَقضى على وَلا َ أُجزَى الأسَى عَبَراتِي كَالْعَقيق وَقَـدُ يَا وَحْشَة الدَّهْرِ فِي عين الأنام فَقَدْ ووَحشَةَ الدرس إنْ تُنشر مُلاَءتُـة يَا حَافِظاً ضَاعَ نَشْرُ العلم منه إلى صَان الرَّوَايةَ بِالإسْنادِ فَامْتَنَعَتُ وَاسْتَضْعَفت بِارقِاتُ الجِوِّ أَنْفُسَها حَفظْتَ سُنَّـةَ خير المرسَليْنَ فَمَــا

وَلا سُرؤرٌ منَ الدُّنيَا أُقَضِّيْهِ فَحقُّ فَضَّلَكَ عِنديْ مَنْ يُوفَّيْهِ نُواحَهِا أَوْ تَناسَتُهُ فَتُمْلُهُ نَسِيْتُهَا غَيْرَ لُطُفِ كُنْتَ تُبُديْه زُلاك خُلُقاً قَدْ كُنْتَ تَحْويْه فَانُ الملائكُ تَحتَ الْعَرش تَبْكيْه وَالَّـذُّكُرُ يَنْشِرُهُ وَاللَّحْـدُ يَطُّويْـه باللطف حاضرة منه وباديه إذا أُقبِلَتْ تَتَهادى في تَلقَّيْه وَالقَلْبُ بِالْحُزْنِ يَفْنَى فِي تلطَّيْهِ دَعاهُ نَحو البلي في التّرب دَاعيه تُقْضَى لُواعِجُها حَتّى أُوَفَّيْهِ اللَّهِ (١) أَصَمَّ سَمْعى وَأَصْمى القلبَ ناعيْده (٢) خَلَتُ وُجِوهُ اللِّيالِي مِنْ مَعانيه وَلَمْ تُطَرِّزُ حَواشِيها أَمَاليْه (٢) أَنْ كَاد يَعْرفْ مَنْ لا يْسَمّيْ . تُغورُهَا حيْن خَاطَتْها عَواليْه فِي فَهُم مُشْكِلةٍ عَنْ أَنْ تُجاريه أَراكَ تُمسِي مُضَاعَاً عنْدَ بَارِيْه (٤)

<sup>(</sup>۱) (س)، (ط) والوافي: « أوافيه ».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « جرى » ، وفي ( س ) : « أسرى » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « الدهر إن تنثر » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « أراك تمشي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ط) والوافي .

عِلْم الحَدِيْثِ فَمَا خَابَتْ مَسَاعَيْه (١) في سُنَّةِ الْمُصْطَفَى أَفْنَى لَياليْه لى يَكفيه هَذا الْقَدرُ يَكفيه مَاتَ الَّذِي كَانَ بِينَ النَّاسِ يَدُريْهِ بلَفْظِهِ عندما يَروي لآليْه مَاكلٌ مَنْ قَام بيْن النَّاس يَرُويْــهِ يَضٌ غُربَتَــ فُ فَيْنَـا وَيُـؤُويْــ فِ أنْ تنتهى في أمَاليْه أمَانيْه أنامِلُ الْفكر في مَعْنَاهُ تَجنيهُ سِواهُ رَقَّتُ بِهِ فَيْنَا حَوَاشِيهِ شعْراً وَلكنَّــهُ سحْرٌ يُعَـــانِيْـــهِ كَأْسِ الْحُمَيّا أَدَارَتُها قَوافيْه (٢) فَيُنْبِتُ الرَّهْرَ غَضًا فِي نَـواحِيْــهِ بِالْحِبْرِ تَغْدُو بِهِ بِيْضِاً لَيَاليه -إذا دَعَــاهُ إلى مَعنى يُلَبِّيــه والله إلا فَريداً في مَعَاليْهِ لَوْ جَازَكَ اللَّيْلُ لاَبْيضَّتْ لياليه (٢) لتَأْخُذَ الماءَ عنَّى مِنْ مَجاريْهِ محمودةِ قَصطُ إلاّ رُكِّبَتُ فيْسِهِ وَالْكَافُ زائدةً لأكافُ تَشْنُهِ صَوْباً إذا انْهَلَّ لاَ تَرْقَا غَوادنه

للهِ دَرُّكَ مِنْ حَبْرِ تبحَّر فِيْ وَهَــلُ يخيبُ مَعَـــاذَ الله سِعْيُ فَتَىَّ يَكْفيهِ ما خَطَّهُ فِي الصّحْفِ مِنْ مَدْح النه عـز البُخـاري فيا قَـد أصيب بـه كأنَّهُ مَا تحلَّى سَمْعُ حَاضِرهِ روايــة زانهـا مِنْــه بمعْرفَــة يا رحمتَاهُ لِشِرْحِ التِّرْمِذِيِّ فَمَنْ لَـوْ كَـانَ أَمْهَلــةُ داعى المنــون إلى لَكَانَ أَهْداه رَوْضَا كُلُسه زَهْرً مَنْ لِلْقَرِيْضِ فَلَمْ أَعْرِفْ لَـهُ أَحَـداً مَا كَانَ ذَاكَ الَّذِيْ تَلْقَاهُ يَنظُمُهُ يَهِزّ سَامِعَهُ حَتّى يخيّلُ لِي ومَنْ يُمِرُّ عَلَى القِرْطِاسِ رَاحَتَــهُ مَا كُلِّ مَنْ خَطَّ فِي طِرْسِ وَسَوَّدَهُ وَلا تَخَـلُ كُـلٌ مَنْ فِي كُفَّــــه قَلَمٌ هَيهَاتَ مَا كَانَ فَتُحُ الدّين حينَ مَضي كَم حازَ فَضْلاً يقولُ القائلونَ لَهُ لاتَسْأَل النَّاسَ سَلْنِي عَنْ خَلائِقِهِ مَاذا أُقُولُ وَمَا للنَّاسِ مِنْ صِفَةٍ كالشِّمس كلُّ الوَرى تَدْري مَحاسِنَهَا سَقى الْغَامُ ضَريحاً قَد تَضَمَّنَه

<sup>(</sup>١) (س) ، (ط) والوافي: « لله سَعْيَك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « المحيا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (ط) والوافي: « دياجيه ».

وَبِاكَرَتْهُ تَحِيّهُا تَحَيِّهُا تَحَيِّهُ فَتُحْيِيْهِ فَتُحْيِيْهِ فَتُحْيِيْهِ فَتُحْيِيْهِ فَتَحْيِيْهِ وكتبت إليه لمّا قَدمْت إلى دمشق من القاهرة :

كَانَ سَمْعي في [مصر] بالشَّيْخ فَتُح الدّين يَجني الآدَابَ وَهِيَ شَهيَّهُ (۱) يَسلَمُ عَلْمُ الْفَواكِمة الفَتَّحيَّمة وكتبت إليه:

يَا حَافِظَاً كُمْ لِرِوَايَاتِهِ مِنْ جَنَّةٍ فِي بَطْنِ قِرْطِاسِ وَكُم شَدَىً مِنْ حِفْظِكَ لِلنَّاسِ وَكَم شَدَىً مِنْ حِفْظِكَ لِلنَّاسِ وَكَم شَدَىً مِنْ حِفْظِكَ لِلنَّاسِ وَكَم شَدَىً مِنْ حَفْظِكَ لِلنَّاسِ وَكَم شَدَى عَلَى كتابه ( بشرى اللبيب ) :

وبيني وبينه رحمه الله تعالى مكاتبات كثيرة . كتبت (٢) إليه من الرحبة وهو :

سُحَيْراً وَهزَّتْ فِي الرّبَا كلَّ أَيْكَةً أَضَّنَهُا شَوْقِي إلَيْكُمْ وَوَحْشَتِيْ (٢) تَضَيَّ وَمَحْشَتِيْ تَضَيَّ عَلَى عَلَيَائِكُمْ وَتَحيتِيْ حَكَتْ خطرات الغيد لَمّا تَثَنَّت حَكَتْ خطرات الغيد لَمّا تَثَنَّت وَأَغْنَتْ عَنِ الأَوْتَارِلَا الغيد لَمّا تَثَنَّت

سَلُوْا نَسْمَةَ الواديُ إذا هي َ هبّت فَكَمْ لي في أَثْنائِها مِنْ رسَالَة وَما طاب رياها إلى أَنْ تَضّنتُ إِذَا عَانَقَتُ فِي الرّوضِ أَغْصانَ بَانِه وَإِنْ نَبهَتْ وُرْقَ الحَالِم أَعْلنَتُ وَإِنْ نَبهَتْ وُرْقَ الحَالِم أَعْلنَتُ

<sup>(</sup>١) الزيادة من (س) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « منها ما کتبت » .

<sup>(</sup>٣) (س): « مِن أَثنائها ».

تَحلُّ عُرى أَزْهَاره حيث حَلَّت (١) تُقبِّلُ مِنْ أَوْطِ انكُمْ كُلَّ تُربَ ــة تَردَّدَ مِنْــــــهُ الرّوحُ في جسْم ميّت (٢) وَذَل كَ فَرضٌ عندَه عَيْرُ سُنَّة محاسِنَ ينسى نشرُها كَلَّ رَوْضَة وَقَدْ بَسَمتْ منْه ثُغورُ الدُّجُنَّة لَهُ الورقُ فارتَاحَتْ وَنَاحِتْ وحَنّت أضالعة اعتلَّتْ ليذاكَ وأنّت وَحيًّا مَحَّلاً كُنتُم فِيْـهِ جِيْرَتِيْ فَليسَتْ سَواءً وَالتَّيْ قَبْلِلُ وَلَّت صُروفُ ليساليْسهِ ببَيْني وَفِرْقَتِيْ منَ الْفَضْلِ وَالْعَلْيَاء كُلِّ عَظيْمَة وَمَنْ لِي لَوْ نلْتُ الْمُنِّي بِالْمَنيَّة (٢) مُحِبِّاً رَأَى فِي الْبُعْدِ كُلِّ مَشَقَّةٍ وَكُمْ مُرهفاتِ لَوْ تَسَلَّتُ لَسُلَّت فَخَفَّفَ مِن وَجْـــدِي وَنَفَّسَ كُرْبَتِي وَمِنْ بَعْدِكُمْ تَعرفِ النَّومَ مُقْلَتي

أطارت الريحُ عنه الثوب لم يَبن

وَإِنْ سَحبتُ ذَيلًا بمنْعَرجِ اللَّهِ وَي وَإِنْ صَافِعتْ وَجِهَ الرّياض فَإِنَّا فَمنَّ وا باهداء السّلام عَلى فتى يُقبِّلُ من فرط الْجَوى عَتباتكُم اللهُ وَينْشُرُ مِنْ طِيبِ الثّنـــاء عَليكُم وَيَبْكَى إِذَا مَا اسْتَخْبَرَ البَرْقَ عَنْكُمُ وَإِنْ رَبِّلَ الذِّكرِي تَداعَتُ صَالَةً وَلَمَّا رأت مُريْح الصَّبَا مَا تُكنَّه رَعَى اللهُ أيَّاللهُ أيَّاللهُ أيَّاللهُ اللهُ أيَّالله وَلا شَكَرَ الرَّحْنُ أَيِّـــامَ بَيْنِنــــا وَلَوْ أَنْصَفَ الدّهرَ الخؤونُ الّـذيُّ قضت لَّا سرْتُ عَنْ ذَاكَ الجناب الَّذي حَوَى وَلُوكَانَ [يُشْرِي]الْقُرْبُ بِالنَّفْسِ مَاغَلاَ عَسَى الدَّهْرُ أَنْ يُدْنِي إلى ظِلَّ قُربكُمْ وَوَاللَّهِ مَا حَالتُ عَنِ الْعَهِـدِ مُهُجَّتِي وَمَا ضَرِّكُمْ لَوْ زَارَ طَيْفُ خَيالكُمْ وَكَيْفَ يَخُوضُ الطَّيْفُ لُجَّ مَدامِعي عَ

فكتب هو الجواب عن ذلك:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « حين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) أفاد من بيت المتنبي :

روحٌ تردّدُ في مثـــل الخــــلال إذا ديوانه ١٨٦٧٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (ط).

وَنلْتُ بِهِ اللَّهُ مُولَ قَبْلَ مَنيَّتي وَجَادَتُ عَلَى طَرِفِي القَريحِ بِقُرّةِ سَقَتْ دارَ مُهديها سَوافِجُ عِبْرتي وَأَنْعمتَ لِي منْها باحسَن وُصْلتَى وَأَعْلَيتَ مِنْ قَدري وَأَغْلَيت قِيْمَتى أَحَـاوِلُ مَــابِينَ الكَـواكبِ ثُـُوْرَتِي<sup>(أَ)</sup> وَمَا بِينَ أَغْصان اليَراعِ تَثَنَّت وَأَبْدَتُ فُنُونَاً مِنْ عُلُومِ كَ جَلَّتِ وَلَوْ غَيرُها نَادى الْمَعَافي لنَدُّت فَلَمْ تَكُ فيها كَالتِّي قَبِلُ كَلَّتِ وَمِنْ نَثْر دُر لا يُسَـــامي بنثرة وَمِنْ سِحْر مَعني فيه أنشأت نَشْأَتي وَأَرْفَعُ فِيَا رَابِنِي منكَ قِصَّتى وَأَشْكُو إليكَ الشُّوقَ في كلِّ لَحْظَة وَقِـلٌ لَهـا شُكري وَإِنْ هي حَلّت فَأَعْجَبُ مِنْ شُكرى لَهَا وَشُكيتي فَلَمَّا أَجَبْنَـاهَـا تَجَنَّت وَصَـدّت(أُ) جَنَيْنَا ثِهَارَ الْوَصْل مِنْ حَيْثُ مَنَّتِ فَهَلْ تُفْرِجُ الأَيّامُ بِالْقُرِبِ كُرْبَتِي بداري لِبُعدِي عَنْكَ فِي دَارِ غُرْبَتِي فَهَا بَصَرِي يَشْكُو إليْكَ بَصَيْرَتِي مَنَنْتَ بِنُعْمِى بَلِّغَتْ كُلَّ مُنْيَــة وَأُهـــدَتْ إِلَى قَلْبَي الجِريْـج قَرارَهُ مُشَرِّفَةً لَم يات عصرٌ بمثْلهَا وَصَلْتَ بِهِا عَهْدَ المسرَّةِ مُحسنًا وَشَرَّفتَ من ذكري وَشَنَّفْتَ مَسْمَعى فَهَا أَنَا منْها في صُعود كَانَّها وَأَهَدَ يُتها عَـذراء بـالحسن أفرَدتُ جَلَتُ كُلِّ مَعنيًّ مِن بَـديعِــكَ بَــاهر وَنَــادَت فَلبَّتْهــا المعـــانِي مُجْيبَـــةً حَوَتُ قَصِباتِ السَّبق في كلُّ غايةٍ فَمِنْ دُرّ نَظْم لا يُسَلَم المُفْلس وَمِنْ وَشِّي خَطِ فيه نُزَّهت ناظري إليك صلاح الدين أشكو صبابتي أقُول بان القلب منواك دائماً وَأَشْكُر أيساماً تقَضَّتْ بقُرْبكُمْ وَأَشْكُولُكَ الأَيِّامَ تِلْكَ بِعَيْنِهَا تَصدَّتُ لَنا بالوصل تُطْمعُنا به وَلَوْ أَنَّهَا مَنَّتُ بِطُولَ بِقَائِهَا لَعَمْرِيَ أَشْوَاقِي إلَيْكَ شَديْدةً وَإِنِي لِلْمِ اللَّهِ عَنَّى وَلَمْ أَكُنْ تَنَــاءَيْتَ عَنْ طَرْفِي وَأَنْتَ بِمُهْجَتِي

<sup>(</sup>۱) (س): «أنا مني».

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « تصدّت وجنت » .

يقبّل كذا وينهي ورود المشرف فأكرِم به واراداً ، وأعززُ علي به وافداً ، يجلو على الأبصار ماشاء من زَيْن ، ويَجلي عن البصائر ماشاء من رين ، حائزاً من نظمه ونثره ربح الصّناعتين ، فائزاً من سحر (۱) بيانه ودرّ بنانه بأمَدّ الشرّفين ، والسّبق في الطرفين ، والاستيلاء على الأمدين (۱) ، والاستعلاء على الصَّدفين (۱) ، فدد الملوك إليه راحته ، واستد منه راحته ، وأدار منه راحة ، وألفى (۱) لديه انشراحَه ، ونال به على الدّهر اقتراحَه ، بعدمًا وَجَدَ من فراق من به وَجَد ، وقد أضرمَ بقلبه من نار الخليل لفقد الخليل مَا وَقَد ، فراح كليم اشتياق في أليم احتراق ، ينادي بلسان الأشواق :

قد لَسَعت حيَّة النَّوى كَبدي ولا طبيب لَهــــا وَلا رَاق

[ فوافته وقد شطت الدار ، وتنادى عنه المزار ، تحية باهى بلطفها الصبا ] (٥) وباهر في حسنها شمس الضحى ، وبِعَرْفها زهر الرُبَا ، فقال يابشراي بعهدها الوفي وجمالها اليوسفي ، أصدرَت عن بَشَر أم مَلَكُ (٦) ، أم عن ملك البلاغة الذي ملك من در القول مَا مَلك ، وترك لغيره من مخشلبه ما ترك ، وأمّا فقده ، حرسه الله تعالى (٧) ، وهو بدمشق الفواكه الفتحيّة ، فقد وقف المملوك على ما تضيّنته تلك التحيّة ، وهزّت منه عِطفاً لتلك الأريحيّة ، وإنّا يجتني كا قال المقرّ الشهابي حرسة الله تعالى من غرس بدا صَلاحُه ، ورُوِّضَ فلاحُه ، وتفتح زهره فراق اختتامه بالمسك وافتتاحه ، المملوك على ساء يلتس التشريف بخدمه ومراسيه ومهمّاته ، والله يحرسه في حركاته وسكناته ، إن شاء يلتمس التشريف بخدمه ومراسيه ومهمّاته ، والله عرسه في حركاته وسكناته ، إن شاء

<sup>(</sup>۱) (س): «بسحر».

<sup>(</sup>٢) الأمدان: ابتداء خلق الإنسان وانتهاؤه.

<sup>(</sup>٣) الصدفان : ناحيتا الجبل ، وقيل : جبلان متلاقيان بيننا وبين يأجوج ومأجوج .

<sup>(</sup>٤) (س)، (ط): « وألقى ».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س).

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله تعالى في صفة ( يوسف ) عليه السّلام : ﴿ ما هذا إلاّ بشراً إن هذا إلاّ ملك كريم ﴾ يوسف ١١/١٣ .

<sup>(</sup>V) قوله: «حرسه الله تعالى »، ليس في ( س ) .

فكتبت أنا الجوابَ إليه عن ذلك:

أَهْلاً بها منْ تحيَّة صَدرَتْ يَاحُسُنَ مَاسَطِرتُ أَناملُها فَضَضْنَ عَنْها ختامَها فَإِذا فَشرَّفَتُني وَشَنَّفَتُ أَذني أَسْتَغَفَرُ الله لَـو تُقـــابَلهـــــا النَّــ وَلَـوْ دَرَتُ نَسمـــةٌ برقَّتهـــا فَلَيْسَ للْمُقْلَةِ الْكَحِيْلَةِ مَا وَلا لِكَاسُ الْمُدام نَشُوتُها للأدب الغَضّ في حَــديقتهـا بَالَغتَ في سِحركَ الحالل فَكَمْ وَزِدْتُ لُطفاً فَهَال بَعثت بها سُبحان مُعْطيكَ فطرةَ غلبتُ وَراحـــة مــــا انطــوتُ على قلم مَنْ ذَا الدي في العُلا يُطَاولُها لا مُتِّعَت مُقلتى برؤيته ـــــــا وَأُصِبِحِتْ أَدمِعٌ أَكَفُكِفُهِ وَالنَّفس لَم تَسْتَعر مَحبّتكم ياسيّد الناس وابنَ سيّدهُم إِذْ أَنْتَ فِي رَبْعهِ القَوم بِحفّ هُنَّيْتَهِ الرُّبْةِ ظَفِرْتَ بها

عَن رَاحَةِ بِالفَضَائِلِ اشْتَهَرَتْ وَلَطِفَ مَا نَظَمَتُ وَمَا نَثَرَتُ بالشَّمس في حَضْرتي وَقَد سَفَرَتْ بدر ألف اظها الَّتي بَهَرَتُ حصوم خرَّت لللزُّرض وَانْكسدرَتْ جَفَّت غُصون الرّبا إذا خَطَرَتُ تَفْعِلُ أَلْفَ اظُهِ اللَّهِ سَحَرَتُ في أَنْفس منْ سُلافِهـا سَكِرَتْ أزاهر من نـداك قَـد مُطرَتُ نَظَمت زَهرَ الــــــــــــــــ ومَــــــا شَعَرتُ ْ نَفحة روض مع الصّباح سَرتُ عَلَى بديع الكلام واقتدرت إلاّ وَوشَّتُ مَطِارِفَا نُشْرَتُ وَهِي عَلَى ذِيْ الْمحاسن اقْتَصَرَتُ إِنْ نَظَرِت مِثْلهِ اللهِ اللهِ الْتُظَرَتُ الْتَظَرَتُ تَلَتُ شِفاهي الـدُّعـا وَما فَتَرَتُ يَــــاجِيرة كالفرات جَرَتْ لَكنّها بالصّبابَة اسْتعرّتُ ديارُ مصرَ بفَضْلكَ افْتَخرَتْ ظ سُنَّةِ الْمُصطَّفَى إذا ذُكِرَتْ خُطا بني العلم دُوْنَها قَصَرَتُ

يقبّل الأرض الّتي مجالس العلم بها مشهودة ، وبركاتها مشهُورَة ، وكتب السُنّة الشريفة منصوصة ، وكتائبها منصورة ، ونفائس الآداب بها مسرودة ، ونفوس أهلها مسرورة :

فَهِيَ أَرضٌ تُطَـاولُ الأُفْقَ فَخْراً إِذْ عَلَيْهِا مَسْعَاكَ دُوْنَ البِقَاعِ وَالقَدَم الذي إذا خطت يكاد يسعى إليها المنبر، ويوطئها قَدْرُها العليّ خَدّ من فسد ومَنْ بَر، ويسح أخمها إذا سعت في المعالي عن برّ عنبر:

قَدَمٌ تَستَقَلَ نَعْلَ الثُريَّدِ مَدْ تَرَقَّتْ فِي سَامِيَاتِ الْمَسَاعِيُ والسحب واليد التي لو أرادت لنالت الكواكب، وأخجلت بجُودها الغيوث الهوامع والسحب السواكب، وحملت رايات فخارها التي تزدحم تحت ظلها في السيادة مناكب الكواكب:

رَاحِـةٌ تُشْرِفُ الشَّفَاهُ إذا مَـا قَبَّلتْهَا لِلْفَضْلِ بِالإَجْمَاعِ تَقْبَلتْها لِلْفَضْلِ بِالإَجْمَاعِ تقبيلَ محب ظفر بوصل (١) حبيبه ، وأمكنته الفرصة بغفلة كاشحِهِ وغيبَة رقيبه ، فهو يصل القبلة بالقبلة ، ويشفَع النهلة بالعلَّة :

و يَسْتَمرُّ على وَلائه [ الذي ] :

« يَراهُ على طولِ الْمَدى خَيرَ صَاحِبِ »

ويَحافظُ علَى دعائِهِ الذي :

« بِهِ تُعَرف العشّاقُ عندَ الحبَائِبِ »

وَيبتُ مِنْ ثَنائِهِ الذي :

« يَضُوعُ شَذَاه في الصَّبَا وَالْجِنَائبِ »

<sup>(</sup>۱) ( m ) : « بوصال » .

ويصف أشواقه التي (١) لا يعلم قرارها إلا الذي أوجبَها وقررها ، ولا يدري قدرها إلاَّ الذي حكم بها وقدَّرها ، ولا يعرف ألمها إلاَّ القلبُّ الـذي لَمَّهَا ، ولا يجبر ضبها إلاَّ الفؤاد الذي ضَّها ، فهي الأشواق التي استعارت الجحيمُ استعارَها ، ونَفَتْ عن الجفون قرّتها وعن الجوانح قرارها ، وأعدمت النفس في الصّباح صَلاَحَها وفي المساء مسَارّها .

وَحنيني إذا تَصِيدًى لنَفْسى صَدّ لَهُويْ عَن ارتياد ارْتياحي 

عَلَّم السَّورُق حُسِزْنَهَ سا في الأو راق تَتْلُوهُ في نواحي النَّواحِي لا يَرة الجوى اغْتباطُ اغْتِباقِ مِنْ حَنَيْنِي وَلاَ اصْطِبَارُ اصْطِبَاحِي يَالَهِا هَفُوةً مَسْيري عَنْكُم قَدَدُفَتْ بِي إلى اطّرادِ اطّراحي

فآهاً على الديار المصرية وأوقاتها ، وَسَقياً لمعاهد أنسها لنفسها ولذاتها الذاتها ، ورعياً لتلك المنازل التي لا تخرج الأقمار عن هالاتها ، وحفظاً لتلك الوجوه التي :

« للشمس أضواءً على جَبَهاتها » .

وشكراً لتلك النفوس التي:

« المجد يغلبُها على علاّتها » .

ذكر الأنام لنا فكن قصيدة أنت البديع الفرد من أبياتها<sup>(۱)</sup>

وما أقول بل ما أنتظر إلا نظرة (٤) شهابية ، ولا أترقب إلا همية عدوية عرية ، تُنْقذني من نار هذه الغربَه ، وتعيدني إلى خير عالم وألطف تربه ، وتتعطّف عَلَى من غدرت به أيامه ولياليه ، وأتى كا حكمت عليه الأقدار بذنب عقابه فيه :

في الأصل: « الذي » ، وأثبتنا ما في ( س ) . (١)

<sup>(</sup>ط): « فحازت » . **(Y)** 

<sup>(</sup>س): « لنا فكنت » . (٣)

<sup>(</sup>س): «قطرة». (٤)

وَكَأْنِي بِهَا كَمَا عَوْدَتْنِي عَطَفَتْها عَلِيَّ تِلْكَ الْمعَاطِفُ (١) ثُمَّ قَالَتُ دَعُوهُ يَحْظَى بِوَصْلِ إِذْ لَه مَدةً عَلَى البابِ وَاقِفُ ثُمَّ قَالَتُ دَعُوهُ يَحْظَى بِوَصْلِ إِذْ لَه مَدةً عَلَى البابِ وَاقِفُ

فلله عزمَاتها التي لو شاءت جَمَعت بين الضبّ والنّون (٢) ، وأبدلت بالمنى موارد المنون ، وما ذلك عليها بمشيئة الله تعالى بعزير ولا عتيد ، وما هي إلاّ كلمة تدخل بالمملوك إلى دار السّعادة كا عوّدت من بَاب البريد .

وأمّا المثال العالي أعلاه الله تعالى وجعل القلوب في عَلِيّ قدره تتوالى ، فأعود إلى وصفه نثراً وأستعير (٢) من كلماته في تقريظه درّا ، فأقول : إنّه اشتل على الْمَحاسن وغدا أغوذج الجنّة الّتي خمرها مغتال وماؤها غير آسن ، تقطر البلاغة من كَلِمه ، وتشف الفصاحة من وراء ماسطّر بقلمه ، وتغني رياضه الناضرة عن أراك الحي وعن سمّه ، ويهز الواقف على مَعانيه بالطرب من قرنه (٤) إلى قَدَمِهِ ، يتحيّر الناظر فيه لتردّده بين روض (٥) وأفق ، ويتخيّر الماهر من لفظه تاجاً لفرق أو قلادةً لعنق :

قُلْ فَكُمْ مِنْ جَواهِرٍ بِنِظهامِ وَدُّهَا أَنَّها بِفِيْكَ كَلاَمُ

وأمّا عبودّية المملوك التي تقدّمت فوالله ما توهّم المملوك أن سيّدي ، حرسه الله تعالى ، يتكلَّف لها جَواباً ، ولا يفتح من بيوت نظمه الْمَصُون لهذه الطّارقة باباً . ولو تحقّق هذا الأمر لأعطاها (١) حيلة وحَيْله وشدَّ على شنّ الإغارة على المعاني الجامحة خيله ، وأعمل فكرة في تهذيب مَا يهديه حتّى يقال : هذا كتاب ليلة وألف ليلة .

ولمّا كان هذا مقام افتراص ، واقتناء لجواهر كَلِم سيّدي واقتناص بعث هذه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عودتها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) النون : الحوت .

<sup>(</sup>٣) (ط): « وأستعبر ».

<sup>(</sup>٤) (س): « فرقه » .

<sup>(</sup>ه) (س): « رياض ».

<sup>(</sup>٦) (س): «أعطاه» وفي (ط): «أعطاها».

العبودية طمعاً في الجواب التّاني ، وعوَّذها من الشّام بعطف مَولاَنا الذي لا يثنيه عن الخير ولا الجَبر ثان ، ولله المعرّي حيث قال :

قَدْ أَجَبْنَا قَوْلَ الشَّرِيْفِ بِقَوْلٍ فَأَنبنَا الْحَصَى عَلَى الْمُرْجَانِ (۱) والله يَتْع الأنام بحياته الّتي هي جملة الأماني ، ويديم فضائله الّتي لا توجد إلاّ في « العقد » ولا تؤخذ إلا من « الأغاني » ، عنّه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

فكتب هو الجواب عن ذلك:

حَيَّت فَأُحيَتْ عِنْدَ مَا حَسَرَتْ يَا خَجْلَةَ الشِّمسِ عَنْدَ مَا سَفَرَتْ وَفِتْنَهَ الظَّبْيِ عِنْدَ لَفْتَتِهَا مَا لَكْتَ الظَّبْيِ عِنْدَ لَفْتَتِهَا مَا كَنْت الطَّبْي عِنْدَ لَفْتَتِهَا أَبَداً عَقيلَةٌ تَسلبُ العُقولُ فَها عَقيلَةٌ تَسلبُ العُقولُ فَها جَاءَت فجاءَت بكلِّ مُطربَةٍ مَاء مجسدٍ مَت ببَهْجَتِها مَعْمرة الْحُسنِ في حُلَى شَفَيقٍ مَعْمرة الْحُسنِ في حُلَى شَفَيقٍ مُحْمرة الْحُسنِ في حُلَى شَفَيقٍ النَّالَةِ المَا عَلَيْ مَنْ دُرَدٍ النَّالَةُ اللَّهُ مَا حَلَيْ اللَّهُ مَا حَلَيْ اللَّهُ مَا حَلَيْ اللَّهُ مَا وَلَيْ مَا حَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْ

خِارَهَا كُلُّ مُهْجَةٍ سَحَرت (۲) وَغَصَّةَ الغُصْنِ عِنْدَما خَطَرَت (۳) وَحَيْرَة الظّي كَلَّا نَظَرَت وَحَيْرَة الظّي كَلَّا نَظَرَت لَوْلاَ الّتي بالْجَمَال قَد بَهَرت (٤) البيابنا من بديْعها سَكِرَت للبيابنا من بديْعها سَكِرَت عن صدر أهل الزَّمَان قَدْ صَدَرَت عن صدر أهل الزَّمَان قَدْ صَدَرَت تَعضر فِي حُسْنها وقَد حَضَرت وَنَثرُهَا الله وقَد حَضَرت وَنَثرُهَا الله وقائد عَضَرت وَنَثرُهَا الله المُسلل بديع مَا سَطَرَت وَبِيلها مَنْ بِديع مَا سَطَرَت وَحِبْر علم بحال العَلا افْتَخَرَت وَحِبْر علم بحال أنه زَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَحَبْر علم بحارة وَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَحَبْر علم بحارة وَحَبْر علم بحارة وَحَبْر علم بحارة وقبي العَلا افْتَخرَت وَحَبْر علم بحارة وَحَبْر علم بحارة وقبي وحَبْر علم وحَبْر وحَبْر علم وحَبْر علم وحَبْر علم وحَبْر علم وحَبْر علم وحَبْر وحَبْر علم وحَبْر علم

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فأثبنا » .

<sup>(</sup>۲) (س): « فعندما » .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ط): «كلّما خطرت».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (س)، (ط).

سَرَتُ فعين السَّرور مَـانَظَرَتُ وَلا نَسِيْمَ الصَّبِالسَّر ور مَـاسَرَتُ سِحْرًا وَلا نَسِيْمَ الصَّبِالِي سَاجِعِةً وَلاَ تَعْنَى للرَّاحِ غَـانيانيا قَوْلا تَشْى للرّاحِ غَـانيانيا وَوَ إلى وَلاَ سَمَتُ مُقلِة الْمَشُووقِ إلى ياعَجباً مِنْ بِحار عبرتِهِ ياعَجباً مِنْ بِحار عبرتِهِ كَدَّرتُ مُـذُ غِبْتُ عَنْهُ عَيْشَتهُ عَلَى هُواكَ القلوبُ قَـدُ فَطِرَتُ على هُواكَ القلوبُ قَـدُ فُطِرَتُ على هُواكَ القلوبُ قَـدُ فُطِرَتُ يَامُقلِةً مُـدُ غِبْتُمُ سَخِنَتُ وَيَامِقلَةً مُـدُ غَبْتُمُ سَخِنَتُ وَيَامِ وَيَامِقلَا فَقُلْ بَقُرْبِكُمُ وَيَامِي وَيَامِقلَا فَيُسَاعِ وَيَامِقلُونَ وَيَامِعُ بَقُرْبِكُمُ وَيَامِعُ وَيَامِعُ وَيَامِعُ بَقُرْبِكُمُ وَيَامِعُ وَيَعْمِعُ وَيَامِعُ وَيَعْمَ وَيَامِعُ وَيَامِعُ وَيَامِعُ وَيَعْمَ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمِعُ وَيَعْمَ وَيَعْمِعُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيْمَ وَيَعْمَ وَيْمَامُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَعُونَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيْمَ وَيْمِعُمُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَرْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَلُونَ وَيَعْمَ وَيْمَ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيْعَمْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيْمُومُ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيْمُومُ وَيَعْمَ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيَعْمَ وَيْمُومُ وَيَعْمَ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمَامُ وَيَعْمَ وَيَعْمَ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُومُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمِ وَيْمِ وَيَعْمِ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمِ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمِ وَيْمِ وَيْمَامُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ وَيْمِ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَيَعْمُ والْمُومُ وَيْمِ وَيَعْمُ وَيْمِ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمِ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَيَعْمُ وَالْمُومُ وَيْمِونُ وَيْمِ وَيَعْمُ وَيْمُ وَيْمُ وَامِعُ وَيْمُ وَالْمُومُ وَيْمُ وَالْمُعُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالِ

في دَوْحَةِ الأُنْسِ أَغْصُنا نضرت (١) الله حَيْرِ إِذَ هَجَرَت (٢) الله حِيْرِ إِذَ هَجَرَت (٢) فَ الله حَيْرِ إِذَ هَجَرَت أَوْتَارُها وَاللّحاظ كَمْ وَتَرَت أُوْتَارُها وَاللّحاظ كَمْ وَتَرَت لُقياك نحَوْ الْمقام مُنْ سَمَرت لُقياك نحَوْ الْمقام مُنْ سَمَرت مَا أُخدت نَارَهُ اللّي اسْتَعرت فيا لأُنْسٍ نُجومُهُ انْكَدرَت فيا لأُنْسٍ نُجومُهُ انْكَدرَت لَولا تمني لِقائد الله انفطرت فيا عيشة إِنْ حَضَرتم حَضرت هالْ عيشي لِقائد الله عَنْ حَضرت الله عيشة إِنْ حَضرتم حَضرت هالْ عيشة عَوْدُها وَمَا كَدرَت هالله هالْ يُرْتَجى عَوْدُها وَمَا كَدرَت

يقبّل اليد العالية الصلاحيّة ، لا زالت صالحة الشيم ، سافحة الديّم بل الباسطة الكريمة ، لا برحت واسطة عقد الكرم ، بل الأرض المنيفة بحلوله لافتئت مواطن النّعم ، ومواطئ أولي الهمّم :

تقبيل ملآن الجنا متندم لفراقسه متندم لفراقسه لحوث كسان يطرقُه الكرى لهفي على عَصْرٍ بِسِمِق العليه شكر الريسا شكري له شكر الريسا

<sup>(</sup>١) (ط): « بعين »، وفي ( س): « لعين ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل و (ط): « لذات » ، وأثبتنا ما في (س).

<sup>(</sup>٣) (س): «بودّه».

<sup>(</sup>٤) في (س): « يشتاق من تلقائه ».

وينهي ورود المشرّفة العالية قدراً ، الحاليّة من البدائع الروائع درًا ، المؤتّفة في رياض الفصاحة زهراً ، المُطْلِعة في ساء البلاغة زهراً ، وكلف المن عرو بعراره (۱) ، والفرزدق بنواره (۱) ، وأقسم من طرسها بحمرة الشّفق ، ومن نقسها (۱) بالليل وما وسَق ، ومن غرر معانيها السّامية على غير مُعانيها بالقمر إذا اتّسَقُ لتليت (۱) أهل البلاغة ، فظلّت أعناقهم لها خاضعين ، وجليت على أرباب البراعة وألباب البراعة فقالتا : أتينا طائعين ، انقياداً لطفيل (۱) أعنتها ، وتبرّياً من مطاعنة أبي براء ملاعب أسنتها (۱) ، كلّ يلمحها بطرف كليل (۱) وشخص ضئيل ، ويرجع عن مجاراتها بأمل حسير وقلب كسير ، فلا يُجري في ميدانها خيل طراده ولو قام مقام قس في إياده ، وأين (۱) حميه من حياها أم أيْنَ سهيله من ثريّاها ، لشدما ارتفعت منها المطالع وانقطعت دونها المُطامع ، فما الظنّ بوحيد يحتاج إلى الذمام وربيط في الرّغام لاعهد له في السّرايا ولا أنس له بالدخول في القتام أن يجول في حلبة الرهان أو يَطول إلى مقاتل السّرايا ولا أنس له بالدخول في القتام أن يجول في حلبة الرهان أو يَطول إلى مقاتل

<sup>(</sup>١) يريد: الشريف الرضى ، وقد اشتهر في شعره بذكر مواضع الحجاز .

<sup>(</sup>۲) (س): « فكلف » .

 <sup>(</sup>٣) هو عرار بن عمرو بن شأس الأسدي وفيه يقول أبوه عمرو :

وإنّ عراراً إن يكن غير واضـــح فإني أحبّ الجون ذا المنكب العمم

<sup>(</sup>٤) هي زوج الفرزدق ، وابنة عمّه . وفيها يقول الفرزدق :

ندمت ندامة الكسعى لما غدت منى مطلقة نوار

<sup>(</sup>٥) النَّقس: المداد.

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصول.

 <sup>(</sup>٧) هو طفيل بن عوف بن كعب الغنوي من أوصف شعراء الجاهلية للخيل .

 <sup>(</sup>A) هو عامر بن مالك بن جعفر العامري اشتهر بـ ملاعب الأسنّة ( ت ١٠ هـ ) .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « كحيل » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

 <sup>(</sup>١٠) في الأصل ( وابن ) ، وأثبتنا ما في ( س ) .

الفرسان أو يُسابق بسُكّيت مجلّى الميدان ، أو يناطق بباقل(١) من سحَبَ ذيلاً على سَحْبان ، وهل تستفاد تلك المواد من غير ذلك المؤود ، وهل استولى على أمد تلك الجواد غير ذلك الجواد ، وأن يكاثر البجار الزواخر مَنْ ورده الثَّاد (٢) ، وأن يطاول الأنجم الزواهر مَنْ قرارته الوهاد ، فما تفوه السّليم الصّدق إلاّ بالتسليم لـذلـك السّبق والتعظيم لذلك الحقّ اعترافاً بما قد حواه رافع ذلك المنار وجامع تلك المبّار .

وأمّا أمره بالمسارعة إلى المراجعة والمعاجلة إلى (٢) المسَاجلة وما غنادر لغيره من متردّم (٢) ، ولو شنّ على الآداب إغارة ربيعة بن مكدّم (٥) ، فلم يرجع المملوك إلى جواب ينجده وخطاب يسعفه بالمراد ويسعده إلا التمثّل بقول القائل :

وَأَخَذْتَ أَطْرافَ الكَلامِ فَلَمْ تَدعْ قَوْلاً يُقَالُ وَلاَ بَديْعَا يُدَّعَى

وأمّا تمثيله ببيت أبي العلاء ما هو فيه من علوّ المكان لإنابته ابنَ عمّه الحصي عن الْمُرجان فيا مكاثره بالأدب ، وعيوبه تَنْسل إليه من كلّ حَدَب إلاّ المكاثر بياءي (أنيسيان ) (١) بل لعله حرسه الله تعالى عن له المرور ببلاد ابن عنين « بلاد بها الحصباء درّ » أو ثني عنَانَه إلى منزل ابن اللبّانة :

نِزَلْنَا بِكَافُودٍ وَتَبْرٍ وَجَوْهِ يَعْالُ لَهُ الْحَصْبَاءُ وَالرَّمِلُ وَالتَّرْبُ

في الأصل و (ط): « بناقل » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في (س) ، وفي المثل: « أعيا من باقل » . انظر مجمع الأمثال : ٤٣/٢ .

الثاد: الماء القليل. **(Y)** 

<sup>(</sup>س)، (ط): «على». (٣)

إشارة إلى مطلع معلقة عنترة : (٤)

أم هل عرفت الدار بعد تسوهم هــل غـــادر الشعراء من متردم

أحد فرسان الجاهلية المعدودين ، يقال : إنه حمى الظعن حياً وميتاً . (0)

تصغير « إنسان » ، وللنحويين خلاف مشهور في أصل هذه اللفظة . (7)

أو أجتاز بنهر أخى مَناز(١) وحَصاهُ تروع حاليّة العَذارى ، فورده وأمواجه تطرّد ؛ إما يَرد أو يَبْتَرد ، لكنّه عاكسَهم في التّشبيه ، ونافسهم في التمويه ، فاستعبدَ كلامَهم كلامُه الْحُرّ ، وكان مَا جَاء به من الحَصَى أنفس مّا جاؤوا به من الدرّ ، فتأخّروا وإن تقدّموا ، وتَقدّم وإن تأخر ، وكانت بدائهه لبدائه سواه تسحر ، وبدائعه من بديع سواه تسخّر.

وأمّا تشبَّثه بالهمّة الشهابيّة وتشوّفه إلى الهمة (٢) العَدَويّة فلا بدّ بمشيئة الله تعالى أن تعدَى العَدويّة قربَه على بعاده ، وتعمر العُمَريّة أرجاء رجائه بعوده إلى مَعاده ، والقّطر يسبق الدّيم السَوّاجم ، والزهر يعبق وما انشقّت عنه الكمائم :

وَإِنّ رَجِاءً كَامِلاً فِي جَميْلَةٍ لَكَالْمَال فِي الأَكْيَاس تَحتَ الْخَواتِم والله يعمر ببقائه أنداءَه ، ويسرّ بلقائه أودّاءَه بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

وكتبت أنا إليه من دمشق في سُنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

يَاعَدُولاً فِي لَومِهِ قَد تفصَّح ليسَ عندي منَ الْجَوَى بي جَوابٌ قف عَلَى غَيْر مَسْمَعي وَاسْــأَل الصّبْـ كَمْ يُنَادِي السُّلُو بِالحربِ أَوْلَى قسْتُ بين السَّلو وَالوَجْد حَتَّى كَيْفَ صَبْرِي عَنْ أَرض مِصر وَفَيْهِـــا

وَيَرِى أَنَّهِ بِذَاكَ تَنَصَّحُ رَ فَمَا عندهُ سبوَى الله يَفْتَحُ وَيَنادي الغَرامُ بَالصُّلح أصَّلحُ صَحَ أَنَّ الغَرامَ أَرْجِي وَأَرْجَحَ لِي قَوْمُ أَسْمِي الأنامَ وأَسْمَاحُ

سقاه مضاعف الغيث العميم وقانا لفحة الرمضاء وإد

ومنها:

فتامس جيانب العقيد النظيم

تروع حصاه حالية العنداري في (س) ، (ط) : « العزمة » . **(Y)** 

يشير إلى الوزير أبي نصر المنازي الذي تنسب إليه الأبيات المشهورة :

لَوْ تُعاطى الجِبَالُ كَأْسَ حَديث هَاتِ قُلْ لِيْ مِنْ [أين] تَلْقَى لفَتْح الد خـــادِمّ سُنَّـــة النَّبي وَهـــــنَا الـ كُلَّمَا خَطَّ بِالْيَراعِ حَدِيْثًا إِنْ تَقسْ خَطِّه بِرَوْضٍ نَهِدِيٍّ كُـــلَّ عَيْن كأَنَّهــــــا طَرفُ حِبٍّ أيُّ قلب بالحزن والهَمِّ يصدا بنِظَامِ كَالدُّر لَمِّا تنقى لَوْ يُجارِي بَرْقَ الدُّجَى مَا تَنَحَّى لأَأْكَفّر قَـــولي إذ قُلْتُ دَهْري مارياض قضيبها قد تلوّى جَادَ قَطْرُ النَّدي بها وَتَفِتّى مثْلُ أُخْلِقِهِ الَّتِي قَدْ حَمَوَاهِا قُـوْبِلَتْ نُسْخَـةُ المعَالِيْ عَلَيْهِا آه وَا وَحْشَت السذَاكَ الْمُحيِّا لأأرى في الزَّمان أَسْعَدَ مِمَّنْ

فكتب الجواب عن ذلك :

صَادِحاتُ الْحَهمِ فِي الدَّوْجِ تَصْدَحُ رَجَّعتُ شَدُوهِ الدَّوْجِ بَي شَوْ رَجَّعتُ شَدْوَهِ اللَّيَالِي فَرَّوْفُ اللَّيَالِي

عَنْهُمُ مَالَ عِطْفُهَا وَتَرَنَّحُ ين مَثْلاً إِنْ كُنْتَ لِلحقِّ تَجْنَحُ (أَ) فَضل أنجى يؤم الحساب وَأَنْجَحُ مَا تَوقَّى الفُؤادَ لِّا تَوقَّى وَحمام الأسجاع فيه يصدح وَمَعِان كالسِّحر لَمَّا تُنَقَّحُ أَوْ يُبارِيْ قِسِّ النَّهِي مَا تَنَحْنَحُ قَـدُ تَـوشَّى من فَضْلـه وَتَـوَشَّـحُ فِيسهِ زَهْرٌ يُسزُهي بلوْنِ تَلَوَّحْ وغَدا وَرْدٌ نَصْبُها قَدْ تَفَتُّحُ بَـلُ أَرَاهـا بـالْحُسْن أَمْلَى وَأَمْلَـحُ وَأَجَازَ الْجمَالُ ذَاكَ وَصَحَّحُ ( وَالسَّجَايَا الَّتِي أَبُّ وَأَوْضَحُ قَـــدُ تِمسى بِـوجُهِـــهِ وَتَصَبَّحُ

بِغرامي فِ الْعَيْنُ لِلْبَيْنِ تَسْفَ حُ قُ مُقمَّ لظَ الصَاعِنِ لَيْسَ يَبْرَحُ فَهَل الدَّهْرُ بِالتَّواصَل يَسْمَحُ

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ط).

<sup>(</sup>٢) (س) ، (ط) : « الكال » .

بَعْدَ قَفر منَ التّباعُد أَقْبَحْ (١) مَاغَدا النّاس بالتَّباعُديَجُرَحُ قُلْتُ شَوْقًا لوَصْلَكَ: اللهُ يَفْتَحُ وَلطَرْفِي منْ ــــ من سَحَالُ سُيَّحُ عَصْر حُلْمًا عَنْـة الرَّواسِي تَـزَحْـزَحُ وفَصيْحاً مااحْتاجَ أَنْ يَتَفَصَّحْ ےدِ بلالِ وَصدٌ عَنْ زَجْر صَيْدَخُ<sup>(٢)</sup> وَرأِي العلْمَ منْ له أَرْجَى وأَرْجَحُ تَغْتَديه الأجسامُ قَدْراً وأصلح كَمْ لَـهُ فِي بِحَـارِ علمـك مَسْبَحُ سِحْرَ نَثْرِ بِــدُرِّ خَــطً مُـوشَّـحُ هِيمَ طَبْعِاً بِلْ أَنتَ أَسْمِي وأَسْمَحُ فَالصَّحِيحُ الَّذِيْ عَلَيْكَ يُصَحَّحُ مَالسرى مُؤمِّل فِيْدٍ مُسَرِّحُ سَقْطُها من زناد فكرك يَقْدَحُ بسَنَا عَنْ سَنَاء علمك يُلْمَحُ ــد فَلَمّـا دَنَتْ رَأَى الصُّبْحَ أَصْبَحْ لَيْسَ فَيْهِ للْفَتْحِ بَعْدَكُ مَطْمَحُ (٢)

فَتَنادى بيك المني منْ قريب إنّ لي مَطْمَعاً بقُربكَ يَــأْسُـوَ كلَّما شام بَارقُ الشَّام طَرْ في وَلقَلْبِي منْهُ خُفُوقٌ ونَالِ يَاصَلاح الدّين الّذي فَاقَ أَهْلَ الْـ وَبَلَيْغَا مَارَامَ يَأْتَيْهُ عَفْواً لَـــوْ رَآهُ غَيْـــلانُ قَصّرَ عَنْ قَص وَقُر النَّفْسَ عَنْ مُنى كُلِّ وَفَر سَبِّحَ اللهُ مَنْ رَآكَ إِمَــامَــاً حَالَـزاً من بَـدائع بني هـلال كَعلى وَضْعـــاً ورقّــــة أَبْرا يَا خليلَ الآدابِ مَا اخْتَلَّ منْها كَمْ عَلَى السَّدُّهُر مِنْ حُسلاها جَمالٌ سُمْطُهَا فَائِزٌ بِدُرٌّ مَعَان كُـلٌ عــندراء تَسْبي كلَّ لُبِّ زَارَت الصّبِّ في لَيـــالِ مِنَ البُعْ قَلدت بسالعِقيان سِحرَ بيان

<sup>(</sup>س)، (ط): « أفيج ». (1)

يشير إلى بيت ذي الرمة المشهور في مدح بلال بن أبي بردة : **(Y)** 

رأيت الناس ينتجعون غيثا فقلت لصيدح انتجعى بللالا وصيدح : ناقته . انظر : اللسان « صدح » وديوانه .

في الأصل: « بالعقبان سحر بنان » . وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) . وهو يورّي بكتاب « قلائد (٣) العقيان » للفتح .

خَتَمَ النَّطْمُ مِنْ ــــكَ بحر قَرِيْضِ مَا أَرَاهُ مِنْ بَعْدِ خَتْمِـكَ يُفْتَـحُ وكتب هو إليّ رحمه الله تعالى وأنا بصفد في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة:

شرِرْتُمْ فَإِنِّي بَعْدَكُمْ غَيْرُ مَسْرُور وَلا حِسَّ إِلا حِسُ صَائِحة الصَّدى فَيا وَحدة الدّاعي صَدَاهُ جَوابُهُ فَيا وَحدة الدّاعي صَدَاهُ جَوابُهُ إِذا قُلتُ سِيري قال سيريْ مُحاكياً وَمَا سَرَّني بِالْقُرْبِ أَنِي اسْتَزَرْتُها فَيَا وَيْحَ قَلْبِي كُمْ يُعَلِّلُهُ الْمُنَى قَواصِلُ وَصْلَ الطَّيْفِ فِي سِنَةِ الْكُرى وَتَدنُو دَّنُو الآلِ لا يَنْقَعُ الصَّدى وَتَدنُو دَّنُو الآلِ لا يَنْقَعُ الصَّدى وَتَديعة تَنيل الْمُنَى مِن سَالَمَتْهُ خَديعة تَنيل الْمُنَى مِن سَالَمَتْهُ خَديعة فَديعة فَدَعْها وَثِقُ بِاللهِ فَالله كَافل وَكُنْ شَاكِراً يَسْراً وبالعُسْر رَاضياً وكُنْ شَاكِراً يَسْراً وبالعُسْر رَاضياً

فكتبت أنا الجواب عن ذلك:

هَلِ الْبَرْقُ قَدْ وَشَّى مَطَارِفَ دَيْجُورِ وَهَلْ نَسْمةُ الأَسْحارِ جُرَّتْ ذُيُولُها وَهَيْهَاتَ بَلْ جَاءَتْ تَحيَّةُ جِيْرَةٍ أَتَتُهُ وَمَا فَيْهِ لَعَائِدِ سُقْمِهِ فَلَمّا تَهَادَتْ فِي حُلِيٍّ فَصَاحَةٍ أَكْبَ عَلَى تَقْبِيلَهَا بَعْدَ ضَمِّها

وكَمْ لِي عَلَى الأَطْلالِ وَقْفَة مَهْجورِ (۱) وَلا أَنْسَ إِلاَّ أَنْسَ عِيْسٍ وَيَعْفُورِ وَيَا وَحْشَة السَّاعِي إلى غَيْرِ مَعْمُورِ وَيَا وَحْشَة السَّاعِي إلى غَيْرِ مَعْمُورِ وَإِنْ قُلْتُ زُوْرِي قَالَ لِي مِثْلَها زُوْرِي وَلا سَاءَني بالبُعْدِ قَوْلِي لَهَا سِيْرِي وَلا سَاءَني بالبُعْدِ قَوْلِي لَهَا سِيْرِي عَلاَلَة دُنْيا اسْتَعْبَدت كُلَّ مَغْرور وَلسَّتَ إذا اسْتَيْقظت مِنْ كُلَّ مَخْرور وَلسَّتَ إذا اسْتَيْقظت مِنْ هُ بِمَحْبُورِ وَلَيْكَلِه اللَّهُ بِمَحْبُورِ وَتَعْقب مِن نَيْلِ الْمُنَى كُلِّ مَحْدُورِ وَتَعْق مَا أَبْقَاكَ وَارِضَ بِمَقْدُورِ فَيْ الرَّاضِ وَالشَّكُمْ أَفْضَلَ مَدُورِ فَيْ الرَّاضِ وَالشَّكُمْ أَفْضَلَ مَدُورِ فَيْ وَالْمَن مِنْ مَا أَبْقَاكَ وَارِضَ بِمَقْدُورِ فَيْ اللَّهُ الْمُنْ مَا أَنْ فَلْ الْمُعْرِورِ فَيْ اللَّهُ السَّاعِيْلِ الْمُنْ مَعْمُورِ وَيْ فَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ مَا أَنْ فَلَ الْمُنْ فَالَ مَا أَنْ فَلَ الْمُنْ فَيْرِي الْمُنْ الْمُنْ فَالَ مَنْ فَالْمُ الْمُنْ فَالَ مَدْ وَلِي السَّعْبُولِ اللَّهُ الْرُورِ وَلَيْلِ الْمُعْلَى مَنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْتِيقِ وَالْمُ الْمُعْلَى مُعْدَورِ وَلَيْنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِي الْمُنْ الْمُنْلُلُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ

أَوْالصَّبْحُ قَدْ غَشّى دُجَى الأَفْقِ بِالنَّوْرِ عَلى زَهْرِ رَوْضٍ طيِّب النَّشْرِ مَمْطُوْرِ إلى مُغْرَمٍ فِي قَبْضَةِ الْبُعْدِ مَـأْسُورِ سَوَى أَنَّةٍ تنبث مِنْ قَلْبِ مَصْدُوْرِ مَنَ النَّظْمِ عَنْ سِحْرِ الْبَلاغَةِ مَـأْتُورِ إلى خَـاطر مِنْ لَوْعَةِ الْبَيْنِ مَكْسُور

<sup>(</sup>١) في الوافي: « على الإطلاق » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « داعية الصدى » . واليعفور : الظبي .

يُقابِلُ مَنْظُوْمَاً سواه بِمَنْتُوْر (١) وَغَازَلَهُ مِنْ لَحُظها أَعْيَنُ الْحُورِ وَكَمْ مَثَل في غاية الْحُسْن مَشْهُوْر كَمِسْكِ عِنَارِ فَوْقَ وَجْنَةٍ كَافُور وَهَمْزَتُها مِنْ فَوْقِها مِثْلُ شُحْرُور غَراماً وَلَمْ يَعْدِلْ بِهِا وَرْدَةَ الْجَوْرِي (٢) فَلَمَّا أَتَتُ قَالَ الغَرامُ لَهَا ثُورِي (٢) حَبَتْهَا بِكُحْل مِنْهُ فِي الْجَفْن مَذْرؤري وَقَالَتْ لَـهُ مِيعَادُكَ النَّفْخُ فِي الصَّوْرِ فَقَـدْ قَـذَفَتْ فِي كُلِّ عُضْو بتَنُّـوْرُ عَلَى أَنَّ محصُّولَ البُّكَى غَيْرٌ مَحْصُور فَدَعْهِا تَفِضْ مِنْ زَاخِرِ اللَّجِّ مَسْجُوْر مَضَى الْيَـوْمُ حَتَّى كُنْتُ أَوَّلَ مَغْرُور (٥) وَلَكنَّه للْحَظِّ فِي غَيْر مَقْدُور فإنّى لمَا تُهْدُوْنَه جَدُ مَضْرور فَها هُوَ مِن رَاح يَشْهَدُ بِالرَّوْرِ (٦) وَيُشْهَدُ بِالرَّوْرِ (٦) وَيُلْقَلبِ مِنْ تَذْكَارِكُمْ دَكَّةُ الطُّور (٧)

وَأَجْرِي لَمَا دَمع الماقي وَلَمْ يَكُنُ فَأُرْشُفُهُ كأس السُّلاف خطابها فَكَمْ حَكْمَةِ فِيْهَا لَهَا الْحُكْمُ فِي النَّهِي يَرِى كُـلّ سَطْرِ فِي محـاسِن وَضْعِـهِ فَلا أَلفًا إلا حَكَتُ غُصْنَ بَانَة فَأَصْبَح لا يَثْني إلى الأرْض جيدة وَقَدْ كَانَتُ الأَطْمَاعُ نَامَتُ لِياسِها وَزَادتُ جُفَوْنَ الْعَيْنِ شَهْدًا كَأَنَّا وَكَانِ الدُّجَى كَالْعَامِ فَـاحَتَقْرَتُ بِـهِ وَلا تَرْضَ منْ نَار الحَشَا باتْقادها وَمَا شَكَرَتُ عَيْنِي عَلَى سَفْح عَبْرَتِي وَقَالَتُ أَمَا نحيا الـدّموع لشـدّة وَلَوْ كُنْتُ أَلْقَى فِي الْبُكَا فَرَجِاً لَمَا وَلَوْ كُنْتُ أَلْقَى الصبرَ هَانَتْ مُصِيْبَتِي فَإِنْ تَبْعَثُوا لِي مِنْ زَكاةِ اصطباركُمْ سَلُوا اللَّيلَ هَلْ آنستُ فيه برَقْدَةٍ فَكُمْ لِيَ فَيْـه صَعْقَـةٌ مُـوسَـويَّـةٌ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « منه بمنثور » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) (س) ، (ط) والوافي : « الروض » .

<sup>(</sup>۳) ( س ) : « لناسها » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « ولم مَرض » .

<sup>(</sup>٥) (ط): « حنا اليوم » . وفي ( س) والوافي: « مسرور » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « منه برقدة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « ذكراكم » .

يَعودُ هَزيمُ القُرْبِ عَوْدةَ مَنْصُورِ (۱) وَلَوْلاهُ لَم يُحْتَجُ إِلَى بنْت مَنْظُورِ (۱) وَلَوْلاهُ لَم يُحْتَجُ إِلَى بنْت مَنْظُورِ (۱) وَلَوْلاَهُ كَانَ الدّهرُ أَطْوَعَ مَأْمَوْرِ (۱) وَسَال وَمَحْزُوْن وَدَانٍ وَمَهُجُوْدِ بقلب منيب طلائع غير مقهور على ما ابتلاني أن أرى غير مأجور (۱)

تَشَفَّعتُ للْبَيْنِ المشتِّ بكم عَسى عَلَى أَنَّ جَاه الحَظِّ أَكْرَمُ شَافِعٍ عَلَى أَنْ جَاه الحَظِّ الْكُرَمُ شَافِعٍ وَمَا هُوَ إلا الحَظِّ يَعْتَرضُ الْمُنَى فَكَمْ فِي الْبَرايَا بَيْنَ عانٍ وَمُطْلَقٍ وليس سوى التسليم لله والرضا وحاش لعلام الخفيّات في الورى

فكتب هو رحمه الله الجواب:

وردت المشرّفة السّامية بحُلاها ، الزاهية بعلاها ، المشتلة على الأبيات الأبيّات ، الصّادرة عن السّجيّات السّخيّات ، التي فاقت الكنْديَّيْن (٥) ، وطوت ذكر الطّائِيين (١) ما شئت من بدائع إيداع وروائع إبداع ، تقف الفصاحة عندها وتَقْفو البلاغة حدّها ، فالله ذلك الفضل الوافي ، بل السحر الحلال الشافي ، بل تلك القوى في القوافي ، بل تلك المقاصد الّي أقصدت المنى في المنافي ، بل تلك المعاني التي حيّرت الْمُعَاني ، وفَعَلت في الألباب ما لا تفعله الثالث والمثاني ، بل تلك الأوضاع الّي حاك الرّبيع وَشيَها ، وامتثل (١) القلم أمرها ونهيها ، فهو يصرفها كيف يشاء مرسوماً ، ثقة أنها لا تخالف له

أما بنوه فلم تنجح شفاعتهم وشفعت بنت منظور بن زبانا ليس الشفيع الذي يأتيك مترراً مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا

انظر : وفيات الأعيان ٩٩/٦ ـ ١٠٠ .

(٣) وقع صدر البيت السابق عجزاً لهذا البيت في الوافي ، وكذا وقع فيه صدر هذا البيت عجزاً لذاك .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « بالبين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

 <sup>(</sup>٢) في الوافي : « ولو صح » . وابنة منظور هي خولة بنت منظور بن زبان الفزاري زوج عبد الله بن
 الزبير ، وكانت النوار زوج الفرزدق قد لجأت إليها ، وشفعت لها ، فقال الفرزدق :

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « مهجور » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(°)</sup> هما امرؤ القيس ، وللقنع الكندى .

<sup>(</sup>٦) هما أبو تمام والبحتري .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « وأمسك » .

مرسوماً . لقد آل فضل الكتاب إليها وآلى فصل الخطاب لا وقف [ إلا ] (١) بين يديها ، لقد صدرت عن رياض الأدب فجنَت زهرهُ اليَانع ، لقد أخذت بآفاق سماء البلاغة (٢) فلها قراها والنجوم الطّوالع (٢) ، لقد أفحمت قائلة :

مَنْ يُسَاجِلْني يُسَاجِلُ مَاجِداً لَقَدْ حَسُنَتْ حَتَّى كَأَنَ مَحاسِناً هي الشَّمسُ تَدْنُو وَهي ناء مَحَلَّهَا تَخَطَّتُ إلى الْحُضْرِ الجيادَ نَساهةً وَحيَّتُ فَأُحيتِ بِالأَماني مُتَيَّاً يُسذكرني ذاك الجَسال جَالها وَمالي إلا أنه بعد أنه و حنينا لِعَهْدٍ غَادرَ القَلْبَ رَهْنَه وَذِكرى خَليلٍ لَمْ يَعْبُ غَيْرُ شَخْصِهِ وَذَكرى خَليلٍ لَمْ يَعْبُ غَيْرُ شَخْصِهِ

يَمْ اللَّ مِنْ آدابِ مِ كُل الْ ذَنُوب (٤) تَقَسَّمَها هَا الأَنَامُ عُيُوبُ (٥) تَقَسَّمَها هَا الأَنَامُ عُيُوبُ (٥) وَمَا كُلُ دَانِ لِللَّانَامِ قَريْبُ (٢) وَهَيْهاتَ مِنْ ذَاكَ الجِنَابِ جَنيْبُ حَبيْبُ فَلَيْلِي كَلَا شَاءَ الغَرامُ رَحِيْبُ فَليْلِي كَا شَاءَ الغَرامُ رَحِيْبُ وَعَلَمَ دَمْعَ العَيْنِ كَيفَ يَصوبُ وَعَلّمَ دَمْعَ العَيْنِ كَيفَ يَصوبُ وَفِي كُلُ قَلْبِ مِنْ هَصواهُ نَصِيْبُ وَأَنَّ المَنَى تَدْعُو بِهِ فَيجيبُ (٧) وَأَنَّ المَنَى تَدْعُو بِهِ فَيجيبُ (٧) وَأَنَّ المَنَى تَدْعُو بِهِ فَيجيبُ (٧)

أخذنا بأفاق الساء عليكم لنا قراها والنجوم الطوالع

(٤) كذا في الأصول والوافي ، ولا يخفى ما في البيت من خلل في وزنه ، وفيه إشارة واضحة إلى قول الفضل بن عباس بن عتبة بن أبي لهب :

يملأ المدلو إلى عقم الكرب

مَنْ يساجلني يساجل ماجــداً ووقم صدر البيت في الأصل هكذا:

مَنْ يساجلني يساجلني

وأثبتنا ما في النسخ الأخرى والوافي .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « الشرف » ، ولعلَها أشبه .

<sup>(</sup>٣) يشير إلى بيت الفرزدق:

<sup>(</sup>o) (س): «محاسنها».

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « للعيان » ، وفي الوافي : « للعيون » .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « منه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

لِمَا اسْتَعْدَبَ الماء الزلال لأنَّه إذا مَازِجَ الماء الزّلال يَطيْبُ

فبادرها المملوك لبنائها مُتعرِفاً ، وبأرحبها متعرِفاً ، وبولائها متمسّكاً وبثنائها متمسّكاً ، شوقاً إليها لا يبيد ولو عمّر عمر لبيد ، واقفاً على آمال اللّقاء وقوف غيلان بدار ميّة ، عاكفاً على أرجاء الرّجاء عكوف توبة على حب ليلى (١) الأخيليّة ، والله يتولاه في حالتيه ظاعناً ومقياً ، ويجعل السّعد له حيث حلّ خديناً والنُجْحَ خَديا ، عنه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

فكتبت أنا الجواب إليه عن ذلك:

تنوحُ حماماتُ اللّوَى فَأَجِيْبُ وَقَد مَلَ فرشُ السّقْم طولَ تَقلّقي وَلِّسَا بَكَتْ عَيني نَواكَ تَعلّمتُ وَلِيَا بَرُقُ إِنْ حَاكَيْتُ قَلبي فَلَمْ يَكُنُ وَيا غَيثُ إِنْ سَاجَلْتَ دَمْعي فَإِنّه وَيَا غَيثُ إِنْ سَاجَلْتَ دَمْعي فَإِنّه وَيَا غَيثُ إِنْ هَزَّتْ مَعاطِفَكَ الصّبا وَيَا غُصْنُ إِنْ هَزَّتْ مَعاطِفَكَ الصّبا إذا جَفّ جَفْني ذَابَ قَلْبي أَدْمُعسا أَيتُ بَعِفْنٍ لَيْسَ يَعْرِفُ مَا الكرى وَقَلب إذا ما قرّ عَادَتْ لَهُ لَـوْعَةً وَقَلب إذا ما قرّ عَادَتْ لَهُ لَـوْعَةً اللّا إِنَّ دَهْراً قَدْ رَماني بِصَرْفِ فِي اللّهِ وَمَعْشَري وَيَكْفي أَنِي بَيْنَ أَهْلِي وَمَعْشَري ويَكْفي أَنِي بَيْنَ أَهْلِي وَمَعْشَري وَيَكْفي أَنِي بَيْنَ أَهْلِي وَمَعْشَري

ويحضرُ عندي عَائِدي فَأَغيْبُ عَلَيْهِ جَنُوبُ الْمَالِي فَأَغيْبُ مَلَيْهِ جَنُوبُ الْمَالِي إِذْ تَهَبُّ جَنُوبُ لَهِيْبُ لِنَارِكَ مَعْ هَذا الْخَفُوقِ لَهِيْبُ لِنَارِكَ مَعْ هَذا الْخَفُوقِ لَهِيْبُ فَا لَسَدَّ وَنَحِيْبُ فَا لَسَدَّ وَنَحِيْبُ فَا الْفَرامِ يَسْدُوْبُ فَا لَسَةً وَنَحِيْبُ فَا لَسَةً وَنَحِيْبُ فَا لَسَةً وَهُو قَلَيْبُ فَا لَسَةً عَادَ وَهُو قَلَيْبُ فَا لَيْ حَيْبَ الْفَرارِ وَجِيْبُ وَلَيْبُ فَيَعْرُوْهُ مِن بَعْ سِلاً السَّهُ الْمَرارِ وَجِيْبُ فَيَعْرُوْهُ مِن بَعْ سِلاً لَلْمَالِ وَجِيْبُ فَيْسُهُ عَجَيْبُ لَلْمَالِ وَجِيْبُ وَصَحْبَى لَبُعْدِي عَنْ حِمَاكَ غَرِيْبُ أَلَا فَكَرْتَ فَيْسَهُ عَجَيْبُ وَصَحْبَى لِبُعْدِي عَنْ حِمَاكَ غَرِيْبُ (٢) وَصَحْبَى لَبُعْدِي عَنْ حِمَاكَ غَرِيْبُ (٢) وَصَحْبَى لَبُعْدِي عَنْ حِمَاكَ غَرِيْبُ وَصَحْبَى لَبُعْدِي عَنْ حِمَاكَ غَرِيْبُ (٢)

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) « عليه » ليست في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « ويكفى بأني » .

يقبّل الأرض<sup>(۱)</sup> وينهي ورود المثال الذي تصدّق به مَولانا<sup>(۱)</sup> مَنْعماً ، وأهداه خيلةً فكم شفى زهرُها المنعّم من عمى ، وبعثه قلادة فكم أزال درّها المنظم مِن ظماً وأقامَهُ حجّة ، على أن مُرسله<sup>(۱)</sup> يكون في الإحسّان والآداب<sup>(1)</sup> مالكاً ومُتمّاً أ<sup>(0)</sup> ، فَبَلَلْتُ برؤيته غلة الظما البرّح ، وعاينت ماشاده من بنيّان البيّان ، فقلت لبلقيس عيني ادخلي الصّرح ، وقت من حقوقه الواجبَة عليّ بما<sup>(1)</sup> يطول فيه الشّرح ، وتلقيّته بالضمّ إلى قلب لا يَجبر منه الكسر غير الفتح ، وأسمّت ناظري من طرسه في روضه (۱) الأنف ، وقسمت حليّه على أعضائي فللجيد القلائد وللفرق التيجان وللأذن الشُنف ، ووردت منهله الصّافي والتحفت بظله (۱) الضّافي ، واجتليت (۱) مِنْ وجهه بشراً قابله الشكر (۱) بالقلم الحافي ، وعكفت منه على كعبة الفضل فلله مانشر في استلامي وطوى في بالقلم الحافي ، وعكفت منه على كعبة الفضل فلله مانشر في استلامي وطوى في طوافي ، وكلّفت (۱) الضّائر جواباً فلم تقو القوادم وظهر الحواء في الخوافي ، وقلت هذا الفن (۱) الذي ماله ضريب ، وهذا وصل الحبيب البعيد ، قد نلته برغ الرقيب القريب :

# فَي عَيْنَيّ بِيْتُ ا فِي اعْتِنَاقٍ وَيَا نَومِي قَدِمْتَ عَلَى السَّلامَةُ

<sup>(</sup>١) قوله : « يقبّل الأرض » ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٢) ليست في الوافي .

<sup>.(</sup>٣) في الوافي : مَنْ أرسله » .

<sup>(</sup>٤) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٥) ابنا نويرة التهيان . وقد اشتهرت مراتي متم في أخيه مالك .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : و (ط ) : « ما » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « الروض » .

<sup>(</sup>A) في الوافي : « ظلّه » .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « وأجليت » ، وأثبتنا ما في ( س )، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « بالشكر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>١١) في الأصل: « طواي وكلف » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>١٢) في ( س ) ، ( ط ) والوافي : « الفن الفذ » .

وأقسم أن البيان ما نكّب عمّا دِبّجه مولانا ونكّت ، ولا أجراه الله على لسانه إلاّ لمّا سكّت البلغاء وبكّت ، ولا آتاه هذه النّقود المطبوعة إلاّ وقد خلّصت القلوب من رق غيره وفكّت ، ولا وهبّه الله هذه الكلم الْجَوامع إلاّ أن الأوائل أحسّوا بطول رسائلهم فقطّعوها من حيث رقّت ، والصحيح من حيث (١) ركّت ، فا كلَّ كاتب يَده فه ولسانه فيه قلم ، ولا كلَّ متكلم حش بيانه تأتم الهداة به كأنّه عَلَمْ (١) ، ولا كلّ بليغ (١) إذا خاطب الولي كلاّ أو كلم العدو كلَمْ ، لأنّ مولانا حرسه الله تعالى لا يتكلف إذا أنشا ، ولا يتخلّف إذا وشّى ، والسّجع أهون عنده من النفس الذي يردده أو أخف (١) ، والدرّ وقض الذي يقدفه من رأس قلمه أكبر من الدرّ الذي في قعر البحر وأشف ، وإذا راض قلمه روّض الطروس من وقته ، وإذا أفاض كلّمة فوّض البيان أمر مقته ومِقته ، وما كلمّه الله بحرّ ، والقوافي أمواج ، وما قلّمه إلاّ ملك البلاغة (١) فإذا امتطى يده ركضت به من الطف الشّائل ، وأخذت بآفاق البلاغة فلها قرها الطّوالع ولغيرها نجومها الأوافل ، وانتقت أعلى الفضائل ، وتركت للناس فضالة (١) السّافل :

وَهِذَا الْحُقِّ لَيْسَ بِ خَفًا عَلَى فَ مَنْ بُنَيَّاتِ الطَّرِيْقِ

فأمّا درّه الذي خرطه الجناس في ذلك (١) السلك في أحقّه وأولاه بقول ابن سناء لللك :

<sup>(</sup>١) قوله : « من حيث » ، ليس في الوافي .

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى بيت الخنساء المشهور:

وإنّ صخراً لتــاتم الهـــداة بـــه كأنـــه علم في رأســــه نــــارُ

<sup>(</sup>٣) (س): « وليّ ».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ط ) والوافي : « وأخف » .

<sup>(</sup>ه) (س): « البرايا ».

<sup>(</sup>٦) في الوافي : « منه » .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « فضالات » .

<sup>(</sup>٨) عبارة الوافي : « الذي خلطه الجناس وخرطه » .

فَذَا السَّجَعُ سجع لَيْسَ فِي النَّثْرِ مِثْلُهُ وَهذا جناسٌ لَيْسَ يُحْسِنُهُ الشعر (١)

فلو رأى الميكالي غطه العالي (٢) وتنسّم شذى غاليته العزيز الغّالي لقال عطّلت هذه المتحاسن حالي الحالي وكنت من قبلها ما أظن اللاّلئ إلاّ لي ، ولو ظفر الحظيري (٢) بتلك الدّرر حلّى بها (٤) تصنيفه (٥) ، ولو بَلغ العمّاد الكاتب هذه النكت رفعها على عرشه وعوّذها باّية الكرسي ، ودخل دار صمته وأغلق باب الفتح القُد شي (١) ، فعين الله على هذه الكلم الّي نفّت في العُقَد ، وأيقظت جدّ هذا الفن الّذي كان قَد رقد ، فقد أصّاب الناس بالسهام ، وأصبت أنت بالقرطاس ، وجاؤوا في كلامهم بالذاوي الذابل وجئت أنت بالغض اليانع الغراس ، وأبعدت أنت (١) في مرمى هذا الفن فقاربوا ، ولكن أين النّاس من هذا الجناس ، وسبقت إلى الغاية ، ولو وقفت «ما في وقوفك ولكن أين النّاس من هذا الجناس ، وسبقت إلى الغاية ، ولو وقفت «ما في وقوفك ساعة من باس » (٨) ، وقد قيل : بُدئ الشّعر بأمير وخُتِمَ بأمير ، يريدون امرأ القيس وأبا فراس ، وكذا أقول بُدئ بالبُسْتي وخُمّ بمولانا ، وكلا كا [ أبو الفتح ] (١) فصح القياس .

وقد أثنيت على تلك الرّوضة ولو وُفَّقْتُ (١٠) لانثنيت ومَا أثنيت ، ووقفت (١١) عند

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشعرا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الغالي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٣) سعد بن علي بن القاسم ، شاعر بغدادي ومؤلف ، له : زينة الدهر ، ولَمح الملح ( ت ٥٦٨ هـ ) . وفيات الأعيان : ٣٦٦٧ .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بهما » .

<sup>(</sup>٥) في (س) ، (ط) ، والوافي زيادة : « وعلم أن أرباب الجناس لو أنفق أحدهم ملء الأرض ذهبا ما بلغ مدّ مولانا ولا تصنيفه » .

<sup>(</sup>٦) هو الفتح القسي في الفتح القدسي ، للعاد الكاتب محمد بن محمد ( ت ٥٩٧ هـ ) والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>Y) ليست في الوافي .

<sup>(</sup>٨) صدر بيت لأبي تمام عجزه : « نقضي حقوق الأربع الأدراس » وهو مطلع قصيدة .

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س)، (ط) والوافي.

<sup>(</sup>۱۰) ( س ) : « وقفت » .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « وقفت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) والوافي .

قدري فَمَا أَجَبت ، ولكن اتّقحت (١) وما استحيَيْت ، على أنّي لو وجدت لساناً قائلاً لقلت ، فإنّي قد وجدت أوّل البيْت وقد شغل وصف مثال مولانا عن شكوى حال المملوك (٢) الشّاقّة ، وأرجو أنّني أُوْصيها شفاهاً إمّا في الدُّنيا وإما في يوم الحَاقّة :

إِنْ نَعِشْ نَلْتَقِي وَإِلا فَهَا أَشْعَل مَنْ مَاتَ [عن] جَميعُ الأَنَامُ (٢)

قلت: كأنّ هذه الخاتمة كانت مني فألاً عليه ، فإنّا لم نلتق ، وحالت المنيّة بينه وبين الجواب ، والمرجوّ من الحليم الكريم أن يجمعنا في دار كرامته ورحمته .

وأنشدني رحمه الله تعالى من لفظه لنفسه ما كتبه (٤) إلى ابن عمّه:

تَمنّاهَا وَمَا عَقَدَ التَّمَائِمُ وَشَوَحَكُم لَحُظَهِا فَقَضَى عَلَيْهِ فَوَ وَحَكُم لَحُظَهِا فَقَضَى عَلَيْهِ فَوَ وَطَالَتُ عَلِي وَطَالَتُ عَلِي مُعلّلَهِ الْغَرامَ بِهِ فَقَالَتُ عَلِي مُعلّلَهِ الْفَتَيَّمُ وَالْغَرَوانِ حِبَ أَمْمَا لِي فِي وصَالِكِ مَنْ نَصيْب وَلا أَمَا لِي فِي وصَالِكِ مَنْ نَصيْب وَلا فَي مَلجِالِكِ مَنْ نَصيْب وَلا وَلا لِي مَلجِالِكِ مَنْ نَصيْب وَلا إلى ابْنِ أَبِي الْحَسَيْنِ الْحَسْنُ يَعْزَى وَثَنَا إلى ابْنِ أَبِي الْحَسَيْنِ الْحَسْنُ يَعْزَى وَثَا هُمُامٌ بِسَالًا وَلِي الْحَسْنُ يَعْنَامٌ بِفَا فَيَعْمِل رأيه الْمَاسِي شباه الْجَامِ وَيَعْمُل رأيه المُسافي شباه الله وَيَتُبُتُ حَيْث مُشْتَجِر الفرافي شباه الله وَيَ

وشَابَ وَحُبُها فِي الْقَلْبِ دَائِمُ فَا أَيْنَ مُجِيرُهُ مِنْ جُوْرِ حَاكِمُ عَلَمِتُ فَقَالَ مَاذَا فِعْلُ عَالِمُ (٥) علمتُ فَقَالَ مَاذَا فِعْلُ عَالِمُ (٥) وَبِالُ وُعودِهَا أَبِداً رَمائِمُ وَلا لَكِ فِي عَذابِي مِنْ مُساهِمُ سَليلُ اللّك ذُو المِنَ الجَسَائِمُ (١) وَتَغْر الجُودُ عَنْ جَدُواه بَاسِمُ وَتَغْر الجُودُ عَنْ جَدُواه بَاسِمُ إِفَا نَبْتِ الأَسِنَّ المِسلالُ لا فِي الغنائِمُ إِذَا نَبَتِ الأَسِنَّ المَّسَائِمُ وَاللّه الذِي العَسائِمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّوارِمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّورِمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّورِمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّورِمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّور وَيُمْضِ الصّور ورَمُ وَيَمْضِ حَيْثُ لا تَمْضِ الصّور ورَمْ

<sup>(</sup>١) من القحة ، مصدر : وقح الرجل .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « عن شكوى حالى » .

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (س) ، (ط) والوافي .

<sup>(</sup>٤) (س)، (ط): «ماكتب به».

<sup>(</sup>٥) (س): «بها».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) : « سليل العم » .

وَلَوْ حَفَّتْ بِمُهجَتِ فِ الضَّراغِمُ لِللَّرَاغِمُ اللَّرَاقِمُ

ويَامَنْ عِنْدَهُ اللهِ جِي إليه ويقصد ويَامَنْ عِنْدَهُ السلامُ فَله يُبسالي وَيقُصِد منها كاف .

وأنشدني من لفظه لنفسه غير مرّة:

فَقْرِي لِمَعْرُوفِكَ الْمَعْرُوفِ يُعْنيني إِنْ أَوْبَقَتْنِي الْخَطَايَا عَنْ مَدى شَرَفٍ إِنْ أَوْبَقَتْنِي الْخَطَايَا عَنْ مَدى شَرَفٍ أَوْ غَضَّ مِنْ أَمَلِي مَا شَاءَ مِنْ عَمَلِي

وأنشدني من لفظه لنفسه:

صَرَفْتُ النَّــاسَ عَنْ بَــالِي وَحَبُّــلُ اللهِ مَعْتَصَي وَمَنْ يسـلِ الــورى طُرَّا فَـلا وَجْهي لِـذي جَـامِ

وأنشدني من لفظه لنفسه:

عذيْري مِنْ دَهرٍ تَصَدَّى مُعَاتِباً رَجَوْتَ بِهِ وَصْلَ الحبيبِ فَعِنْدَما

يامَنْ أُرَجِّيْهِ وَالتَّقْصِيْرُ يُرجِيْنِي بَعْ النَّاجُوْنَ مِنْ دُوْنِي اللَّاجُوْنَ مِنْ دُوْنِي اللَّاجُوْنَ مِنْ دُوْنِي اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي فَا اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي فَا اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي فَا اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي فَا اللَّاجَوْنَ مِنْ اللَّاجَوْنَ مِنْ دُوْنِي فَا اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّلِمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُلِمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الْمُلْمُلِمُ اللَّالِمُلِمُ اللْمُلِمُ اللْمُلْمُلِمُ اللَّالِمُلِ

فَحَبْ لُ وِدَادِهِمْ بَـ الي بِـ هِ عَلَقْتُ آمَـ الي فَـ إِنِّي عَنْهُمُ سَـ الي وَلا مَيْلِي لِـ ذِي مَـ ال

لِمُسْتَمْنِحُ العُتْبِي فَأَقْصَدَ مِنْ قَصَدُ تَنْ قَصَدُ تَبِدَّى لَهُ الْرَّصَدُ (٢)

وأنشدني من لفظه لنفسه ملغزاً في « قراقوش » :

مُهَفْهَفُ الْقَدِدِّ رَشَيْقُ الْقَوَامُ وَالْقَدِوَامُ وَالْقَلْبُ شَوْقً أَرَّقَ المُسْتَهَامُ

ظَبِي مِنَ التَّركِ هَضِيْم الحَشَـــا للطّرفِ مِنْ تَـــدْكارِهِ عَبْرَةً

<sup>(</sup>١) في الوافي : « المطايا » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « لي » .

وأنشدني إجازة ، ومن خطه نُقلت :

إِن غَضّ مِنْ فقرنا قَومٌ غِنى مُنِحوا إِنْ هُمْ أَضَاعوا لِحِفْظِ المَالِ دِيْنَهُمُم وأنشدني في لفظه لنفسه:

يابديع الجال شكر جالك لنت عطفاً لهم وقلبك في المنت عطفاً لهم وقلبك قاس غير أن الجسال أولى بينا المحس قسابلت وجهاك السّاء فشكل المتشلت لكن رسوم صداها

وكلِّ حِزْبِ بِمَا أَوْتُوهُ قَدْ فَرِحُوا (١) فَإِنَّهُمْ خَسِرُوا أَضْعَافَ مَا رَجُوا

أَنْ تُوافِي عُشَّاقَـة بِوصَالِـكُ فَهم يَاخُـذُوْنَ مِنْ ذَا لِـذَلِـكُ بن وِمَنْ لِلْبِـدُوْرِ مِثْلَ كَمَالِـكُ (٢) بـدُر مَا فِي مِرآتِها مِنْ مِثَالِـكُ كَلّفَتْــة فَقصَّرَتُ عَنْ مِثَالِـكُ

#### ۱۷۷۳ ـ محمد بن محمد بن يوسف\*

ابن نصر ، صاحب الأندلس أمير المسلمين أبو عبد الله بن الأحمر الخزرجي .

كان ملكاً جيلاً نبيها نبيلاً حسن السياسة (٣) ظاهر الرياسة ، عاقلاً وقوراً ، فاضلاً يرسل من ذهنه على صيد المعاني صقوراً ، متظاهراً (٤) بالدين متجاهراً بقمع الملحدين ، له نظم أرق من هبّة نسم سَحَرُ ، وأخلب من لحظ غادة إذا رمق وسَحَر (٥) .

<sup>(</sup>۱) یشیر إلی قولـه تعـالی : ﴿ كل حـزب بمـا لـدیهم فرحـون ﴾ الروم ۳۲/۳۰ . ووقـع في ( س ) ، ( ط ) والوافي : « فكل » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( ط ) والوافي : « الكمال » . وفي الوافي : « مثل خيالك » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٠٦٧ ، والدرر : ٢٤٢/٤ ، ووقع في ( س ) : « محمد بن محمد بن محمد » سهو .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « السيادة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « متظاهر » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) : « سحر » ، بلا واو .

وكان قد قرأ العربيّة على الأستاذ أبي الحسن الأبّذي (١) وراح وهو على طريقه يَحْتذي .

ولم يزل على حاله إلى أن خانَه زمانه ، وغدر به سُلطانه ، فَخُلعَ ثُمَّ غُرِّق ، وَوزَّع سَعْدُه وَفُرَّق ، وذلك في سنة تسع وتسعين وست مئة .

وكان قد بويع السلطان أبو عبد الله بعد والده سنة إحدى وسبعين وست مئة ، فتملك ثمانية أعوام ، ثمّ إنّه وثب عليه أخوه أبو الجيوش نصر (٢) ، وظفر به وسجنه مدة ، ثمّ جهزّه إلى بلده شلوبينيّة (٣) ، فحبسه بها إلى أن تحرّك على نصر (٤) ابن أخته الغالب بالله وطلب نصر أخاه المخلوع إلى غرناطة فجعله عنده بالْحَمراء في بيت أخته ، ومرض أبو الجيوش نصر ، فأغي عليه ثلاثة أيّام ، فأحضر الكبراء أخاه ليلكوه ، فلمّا عوفي (٥) أبو الجيوش تعجّب من مجيئه وأخبر فعرّقه خوفاً من شهامته ، وكان خَلْعُه وتعريقه في السّنة المذكورة .

أخبرني من لفظه شيخنا الإمام العلاّمة أثير الدين (١) قال: رأيته بغرناطة مراراً بالمصلّى ، وأنشدته قصيدة امتدحته (٧) بها ، وحضرت عنده إنشاد الشعراء في بعض أعياده ، ويُذكر أن له نظماً ، وقد اشتهر عنه وهو قوله يخاطب وزيره أبا سلطان عزيز بن على الدانى :

<sup>(</sup>١) علي بن محمد بن محمد ( ت ١٨٠ هـ ) . بغية الوعاة : ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ستأتي ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سلبونيّة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . وشلوبينيّة : حصن بالأندلس من أعمال كورة البيرة . ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٤) (س): « أبو نصر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « توفي » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) (س): «أثير الدين أبو حيان».

<sup>(</sup>Y) في الوافي : « أمدحه » .

تَسذَكَّرْ عَزين لَيساليّنسا وَخنُ نُسسببّرُ فِي مُلْكِنَسا وَقَد طلبَ الصَّلح منَّا اللّعيا إذا مساتكاثِر إرْسَالُسة فلِمْ لاَتشمِّر عَن سساعِسد وَقَد خَدمَتْنا ملوكُ الزّما فَنَسْأَلُ مِنْ ربّنا عَنوْنِسة ومّا ذكر عنه قوله:

أيا رَبَّة الْحُسْنِ الَّتِي أَنْهَبَتْ نُسْكِي فَا مِنْ اللَّهِ اللَّهِ وَهُ وَ ٱلْيَقُ بِالْهَوى النهي .

وَأُنْسا نُعَاطي عَلى الفَرقَددَيْنُ وَنَعْطى النَّضَارَ بِكُلْتَا اليَديْنُ وَنَعْطى النَّضَارَ بِكُلْتَا اليَديْنُ مِن فَمَا فَصَارَ إلا بِخُفّيْ حُنَيْنُ يَكُونِ الجوابُ شَبَا المرهَفَيْنُ وَتضربُ بسالْسَّيْفِ في المُعْرِبَيْنُ نِ وَقَدْ قَصَدَتْنَا مِنَ العَدُوتَيْنُ عَلَى مَانَويْنَا مِنَ الْجَانِبَيْنُ

عَلَى كُلِّ حَالِ أَنْتِ لا بُدَّ لِي مِنْكِ (١) وَإِمِّ الْمُلُكِ وَهُو الْمُنْكِ (١)

قلت : وقد نظمت جوابه كأني حاضُرُه في وزنه ورويِّه :

مَتى لاقَ بالعُشاق عن وسَطْوَة كَأَنكَ مِنْ ذُلِّ الحبِّة في شَكِّ تَلْقَ الهُبِّة في شَكِّ تَلْقَ الهُوى مَعْ مَا مَلَكْتَ بِسَدِلِّةٍ لِيَّنْظَمَ مَعْ أَهْ لِ الحبَّةِ في سِلْكِ وَلَكَنّه ظرَّف في كونه قدّم لفظ الذّل على العزّ.

### ۱۷۷٤ ـ محمد بن محمد بن محمد\*

ابن محمّد بن عبد القادر ، الإمام المفتى المدرّس ناصر الدين بن الصّايغ الدّمشقى . كان من أعيان الفقهاء وسِمع كثيراً ونظر في الرّجال ، وعني بالمتون ، وسَمع من

<sup>(</sup>۱) (س): «أيّ حال».

الوافي : ۲۸۸/۱ ، والشذرات : ۱۲۳/۱ .

القاضي ، والمطعم ، وعدّة . وكتب عن شيخنا الذّهبيّ . وقال شيخنا عنه : له عبادة وإنابة وتَسَنّن .

وتوفّي رحمه رحمه الله تعالى في طاعون دمشق سَنة تسع وأربعين وسبع مئة .

ومولده سنة سبع وسبع مئة .

كان<sup>(١)</sup> مدرّس العاديّة .

## ۱۷۷۵ ـ محمد بن محمد بن محمد\*

الشيخ الفقيه القاضي فخر الدين أبو عبد الله الشافعي المعروف بابن الصّقلّي .

ناب في الحكم بالحكر ظاهر القاهرة إلى حين وفاته ، وصنّف كتاب ( التنجيز في تصحيح التّعجيز)(١) وَوَلِي قضاء دِمياط .

توفّي رحمه الله تعالى في أواخر ذي القعدة سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وقد قارب السّبعين .

## ١٧٧٦ \_ محمد بن محمد بن محمد \*\*

ابن خليفة بن نصر [ الله ] القاضي الرئيس الفاضل الكاتب أمين السدين ابن القاضي نجيب الدين [ بن القاضي كال الدين ] بن النحاس .

أتقن القَلَمَيْن إنشاءً وحساباً ، وتجاوَزَ غاية الفنّين ، فإذا دعاهما أجابًا ، وكان فيه رئاسة تشرّبها قَلْبُه قدياً ، وصحب الناس على اختلاف حالتيه خادماً وخدياً .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ط ) : « وكان » .

الدرر: ٢٣٦/٤ ، وحسن المحاضرة: ٤٢٤/١ ، والشذرات: ٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون : ٤٩٤/١ .

<sup>\*\*</sup> الدرر : ٢٢٤/٤ ، وما بين حاصرتين زيادة من الأصول والدرر .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ).

ولّما كان في ديوان الأمير سيف الدين تنكز رأى من العز والوجاهة والصدارة والنباهة ما فاق به أبناء جنسه ، وجنى ثمر غرسه ، ونفخ في ضرم الكرّم ، وأبقى من الثناء ما لاانصرف ذكرة ولاانصرم . ثم إن الدهر قلب له الجنّ ، وأسدف ليلُ خوله وجنّ ، وانحرف عليه مخدومه ، وغابت من إقباله نجومه ، ثم إنّه حنّ عليه بعض حُنوً وأسمى قدرّة بعض سمو .

ولم يزل في عمالة الخزانة معروفاً بالضبط والأمانة إلى أن نحَّى النحاس عن الحياة أجله ، ولم ينفعه ريثه ولاعجله .

وتوفي رحمه الله تعالى فجأة يوم الخيس سابع شهر رجب الفرد سنة سبع وخمسين وسبع مئة .

ومولده في غالب الظن في (١) سنة إحدى وثمانين .

بات ليلة الخيس وأصبح بكرة نهاره ، فحكى لبعض أصحابه ، قال : رأيت في بارحتي كأني دخلت الحمام ومت ، وفي البارحة الأولى رأيت مثل ذلك ، ثم إنه اشترى لأهله حلوى ، لأنه كان ليلة الرغائب ، وجهّزها مع أهله إلى تربة ولده بالمزة ، وقال : أنا العصر عندكم ، ثم إنه دخل الحمّام وخرج منه ، فمات فجأة ، وما أذّن العصر إلا وهو عند أهله كا قال ، ولكن على النعش .

وكان أوّل أمْره قد توجه مع الأمير سيف الدين طقطاي الجمدار إلى نيابة الكرك ، ثم إنه عاد واستخدمه الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى صاحب ديوانه عوضاً عن القاضي محيي الدين ، فصال وجال ، وكان [له] (٢) ذكر في دمشق وصيت وسمعة إلى أن تغيّر عليه بعد مدّة (٢) فعزله ، وأخذ منه بعض شيء ، واستر في إحدى وظيفتيه

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٣) في (خ): « تغبر عليه مخدومه فعزله ».

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ) زيادة: «به».

بديوان الإنشاء ، ثم إنَّه بعد مُدَيدة لزم بيته ، وأقام على ذلك مدة . ثم إنه حَنَّ عليه واستخدمه في نظر دار الطراز ، فباشرها مدّة ، ثم إنه تناقل هو وابن السابق (۱) من عالة الخزانة إلى نظر دار الطراز ، فاستر (۲) أمين الدين في عمالة الخزانة بقلعة دمشق إلى أن توفي رحمه الله تعالى .

ولما كان (٢) الأمير علاء الدين الطنبغا بدمشق تحدث له القاضي شهاب الدين بن فضل الله في أن يكون في جملة كُتّاب الإنشاء ، فرسم له بذلك ، وكتب بذلك توقيعه ، وعلّم عليه ، وطلب ليباشر فاستعفى من ذلك .

وكان له نظم ونثر لا بأس بها ، من ذلك ما نظمه وكتبه على (حسن التوسل) (٤) وهو :

فأدركته منها بحسن التوسل

ونقلت من خَطّه صورة قصة كتبها على لسان قلعة الكرك تسأل أن يكون بها مُوقّعا وهي :

الملوكة الْمُملكة الكركيّة الشاكي على (٥) لسان حالها أكبر مصيبة (١) وأعظم بليّة : تقبل الأرض لدى مالك ساس الأقساليم برأي مصيب وتشتكي جَوْرَ الزمان الدي قد خصوا دون الورى بالصليب

<sup>(</sup>١) علي بن عبد الواحد ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) (خ): « فباشر ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ولما توفي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

 <sup>(</sup>٤) حسن التوسل في صناعة الترسل للشهاب محمود ، وهو من أشهر كتب الإنشاء .

<sup>(</sup>٥) في (س)، (خ): « إلى ».

<sup>(</sup>٦) (س): « الأكبر بمصيبة »، وفي ( خُ ): « كبر مصيبة ».

وتنهي أنها من أعز المالك وأصعب المسالك ، قلعتها منيعة ، وهضبتها رفيعة ، وبقعتها وسيعة ، وذروتها باسقة وقُلتها شاهقة ة ، وقد اتخذت لها الغام لثاماً ، وزرقة السماء وشاما ، يكاد ساكنها يردُ من الحجرة نهرها و يجالس (۱) من النجوم زهرها ، وهي دار السلطنة الشريفة ، ومحل الأمن من الخيفة ، قد جمعت بين قرب الأرض المقدسة والشام ومجاورة الأنبياء والبلد الحرام ، ومع ذلك كله لسان إنشائها أقلف ، وقلم توقيعها من الحجارة أجلف ، وولية نصراني الدين ، وفي ذلك إجحاف بالإسلام والمسلمين ، وكانت صابرة على البلوى ومحتسبة عند الله ما تقاسيه من هذه الشكوى ، لعدم من تنهي السائل والمنت عنها وتبث مقالها ، إلى أن أعزها الله بعز الدين ، ومنحها (۱) منه بالرأي الصائب والفتح (۱) المبين :

أمير لــه حـزم وعـزم وفطنــة تردّى بثوب العدل والباس والنـدى «بصير بـاعقـاب الأمـور كأنـا

ورأي يجيد العقد والحل صائبه كا قال من قد أحكمته تجاربه: تغازله من كل أمر عواقبه»

فلمّا حل ساحتها ، وأعاد لها بعد التعب راحتها ، وأزال عنها كل بوس وأضحك وجوه (٥) أملها العبوس ، حضر لديه منشئ هذه القصة ومزيل ـ إن شاء الله ـ هذه الغصّة عَبْد الأبواب الشريفة محمد بن محمد بن خليفة ممن غذي بالإسلام ، ونسب إلى أنصار النبي عليه السلام ، وهي تسأل توليته ديوان إنشائها ، وإن لم يكن لذلك أهلاً ، لكنه أحق من هذا (٦) الأقلف وأولى ، لتكون الملوكة في ذلك كمن اتخذ سداداً من عوز أو تقلّد لعدم الدرّ الخرز:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ومجالس »، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (خ).

<sup>(</sup>٣) (خ): « الذي منحها ».

<sup>(</sup>٤) (خ): « والنصر ».

<sup>(</sup>٥) · (خ) ، (ط) : « وجه » .

<sup>(</sup>٦) (خ): « ذلك » .

عفاخر وماأثر ويسؤدد تدنيه من آماله والمقصد

فإن اقتضت آراء مولى قد سما أن يسعف الشاكي إليم برأفسة 

ويشرف هذا القلم(٢) الذي لا يبارى ، وليعمل بقوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَتَّخذُوا اليَّهُودَ والنَّصَارَى ﴾ (٢) ويسلك هذه الصناعة أحسن مسلك ، معتمداً على قوله عز وجل : ﴿ وَلَعَبِدٌ مُؤمِنٌ خَيْرٌ مِن مشْرِكِ ﴾ (٤) وينزهها من ذلك كأمشالها من الحصون ، آخذاً بقوله حلَّ اسمه : ﴿ لاَ تَجدُ قَوْماً يُؤمِنُونَ بِاللهِ وَاليَومِ الآخِر يُوادُّون ﴾ .

وقد أرسلت المملوكة هذه القصة والسيل بالغ الزبا وخفيف بلله قدعم أعالي الربا ، فإن أُجيبت فاللومُ عداكم ، وإلا أنشدت : « فعلى علاكم » أنهت ذلك إن شاء الله تعالى .

وكنت قد كتبت له توقيعاً بنظر دار الطراز ثالث(١) عشري صفر سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وهو:

رسم بالآمر العالي ـ لازال يصطفى من كان أميناً ويكتفى بمن تتقلد الأيام من محاسنه عقداً ثميناً ، ويحتفي بمن يصبح نور كفايته على مرّ الليالي مُبيناً ـ أن يرتب المجلس السامي (٧) القضائي في كذا .. ركوناً إلى كفايته التي يزيد جمالها ويزين ،

<sup>(</sup>خ): « هذا الخبيث » . وفي الأصل: « بطرس محّد » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ط) . (Y)

في الأصل: « العلم » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) . (٢)

المائدة : ٥١/٥ . (٣)

البقرة : ٢٢١/٢ . (٤)

المحادلة: ٢٢/٥٨ . (0)

<sup>(</sup>خ): «في ثالث ». (7)

<sup>(</sup> خ ) : « العالى » . (Y)

ويعيد جلالها ويعين ، ويبيد كل فضل (١) سواها ويبين ، ويستحق بمكانتها أن يقال له ﴿ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَينَا مَكِينٌ أَمِينٌ ﴾ (١) إذْ هو الخبير الذي إذا قام في أمر سدّه ، وتمنى بَدْرُ التام لو نال بعض كاله وودَّه ، والفاضل الذي مر الزمان على محاسنه وهي لا تزييد (١) إلا جدّة وجدّة ، وأعيا تعدادُ فضله أنامل الحُسّاب فما أمسكوا إلا على عدة وعدّة ، والكاتب الذي وشي المهارق ، عُوّذ قلمه وطرسه بالقضيب والبُرْدة ، ورقم (١) ابن مقلة تحت رقم خطّه ، وشهدت له بالحلاوة شهده ، والبليغ الذي إذا قال قال الذي عنده ، وأعجلت رويته القلم فلم تدعه يبلغ ريقه ولا يستريح في مُنة مدّه .

فليباشر ذلك مباشرة هي في كفالة معرفته وكفاية خبرته ناظراً فيا يوشي ويوشع ، ويلم شمل الحسن في رقمه ويُلمع ، متطلباً أعال الصناعة بإتقانها ، وإقامة الحجة في النظر على صحة رقمهم بأدلتها وبرهانها (٥) ، متطلعاً إلى ضبط ما يصرف ، وعرفان ما يمكن أن يتوصل إلى كيفية إحسانه وكمية أوزانه ويعرف ، حتى تكون هذه المباشرة حقيقة في صحة النظر دون مجازه ، وينسى ابن سناء الملك لمحاسنها طراز داره ودار طرازه ، فإنه من هذه الوظيفة المباركة قد تسوّغ العذب النّمير ، وفوّض إليه النظر في جمال المأمور والأمير وزينة الكبير ، ولاحَظ فيها للصغير ، فيقال : والصغير ، ينعم نظره منها في نعيم وملك كبير ، ويتفاءل منها بسعادة الآخرة فإنه بها في الدنيا في جنّة وحرير .

وتقوى الله ملاك الأمور فليكن طراز بروده وواسطة عقوده المتحلّي بها في صعود سعوده ، وليقابل هذه النعمة بشكر يوجب<sup>(1)</sup> مزيد الخير المستمر والحمد الذي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فصل » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) يوسف : ٥٤/١٢ .

<sup>(</sup>٣) (خ): « لاتزداد».

<sup>(</sup>٤) قوله : « والكاتب .. » إلى ههنا ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) (خ): «على صحّة برهانها».

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ، ( خ ) : « يوجب له » .

يستقل بالأيادي الجزيلة ويستقر ، والله يزيده فضلاً من عنده ويوفقه إلى ما (١) يرشده إلى مظان سَعده ، بمنّه وكرمه ، إن شاء الله تعالى .

### ١٧٧٧ ـ محمد بن محمود\*

ابن شمس الدين بن الكويك ، التاجر التكرتبي .

أقام بدمشق مدة طويلة ، ورحل وأقام بالإسكندرية ، وصار من تجّار الكارم ، وكانت له في الإسكندرية صورة مشهورة (٢) ومعروف وبرّ .

توفي رحمه الله تعالى سنة أربع عشرة وسبع مئة .

### ١٧٧٨ ـ محمد بن محمود بن محمد \*\*

ابن بندار ، الشيخ بدر الدين التبريزي الشافعي .

كان رجلاً مباركاً معروفاً بالصّلاح ، ولي القضاء في أماكن متعدّدة ، منها القـدس وبعلبك ، ثم إنه نُقل من القـدس إلى بلـد الخليل عليـه السلام خطيبـاً ، فـأقـام أشهراً يسيرة .

ومات رحمه الله تعالى في عاشر شوال سنة خس وعشرين وسبع مئة .

### ١٧٧٩ ـ محمد بن محمود بن ناصر \*\*\*

ابن إبراهيم ، الشيخ الفقيه المقرئ الجود شمس الدين ابن الشيخ نجم الدين الزُّرعي الدمشقي المعروف بابن البصال .

<sup>(</sup>۱) (خ):«لا».

تالي وفيات الأعيان : ١٣٧ ، والدرر : ٢٥٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٥٢/٤ .

<sup>\*\*\*</sup> الدرر: ٢٥٢/٤ .

كان مُقرئاً جيداً عارفاً بالقراءات ، حسن الصوت ، مليح الأداء ، أمّ بدار الحديث الأشرفيَّة مُدّة ، وكان الناس يقصدون الصلاة خَلْفَهُ في التراويح فيتلئ المكان ويزدحم .

وكان صيّنا ديّنا متواضعاً ظاهر الخير ، وتصدّر للإقراء مُدّة .

وتوفي رحمه الله تعالى في سادس ذي الحجة سنة ثمان وعشرين وسبع مئه (١) وقد تجاوز الأربعين من عمره .

### ۱۷۸۰ ـ محمد بن محمود بن سلمان\*

ابن فهد ، القاضي شمس الدين صاحب ديوان الإنشاء بدمشق ، وابن شيخنا العلاّمة شهاب الدين محود صاحب ديوان الإنشاء بدمشق .

كان ساكناً وادعاً ، رادًا عن الظلم رادعاً ، ليس من الشر في شيء وإن هان (٢) ، ولا عنده كبر ولا له في الملق وجهان . وكان خطّه كالقلائد على اللبّاب ، والأزهار إذا كان للنسيم فيها (٢) هبات . جمع من إنشاء والده مجاميع ، وعلّق أشياء مطابيع :

كأنها من حسنها روضة تسرح فيها مُقلة الناظر ولم يزل على حاله إلى أن صرعته المنايا ، وصدعت شمل حياته الرزايا .

وتوفي رحمه الله تعالى في عاشر شوال سنة سبع وعشرين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) ( س ) : « ثمانية عشرة » . وفي الدرر : « ثمانون وثلاثين وسبع مئة » .

الوافي : ١٢/٥ ، والدرر : ٢٥١/٤ ، والشذرات : ٨/٦ .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول الحماسي :

لكنّ قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الثرّ في شيء وإن هانا (٣) في (س): « عليها ».

ومولده ثامن (١) شوال سنة تسع وستين وست مئة .

وكان يكتب خطأ نقشاً نغشاً مليحاً (٢) إلى الغاية ، وكان كثير التواضع لم يغيره المنصب ، وكان الأمير سيف الذي يحبه ويعزه ويكرمه ، ولمّا جاء والده رحمه الله تعالى إلى دمشق صاحب ديوان الإنشاء كان هو حَوْلَ والده يكتب المطالعة ، هو والقاضي شرف الدين أبو بكر ولده ، وقد تقدم ذكره ، وكان إذا سافر الأمير سيف الدين تنكز إلى الصيود يسافر القاضي شمس الدين معه ، وتوجّه معه إلى الحجاز لعجز الشيخ شهاب الدين والده عن حركة السفر . ولمّا توفي والده رحمه الله في شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة كتب فيه تنكز إلى السلطان فولاه صحابة ديوان الإنشاء بدمشق على عادة والده ، ووصل توقيعه ... (٢) .

ولم يزل على حاله إلى أن توفي في التاريخ المذكور ، فما طالت المدة .

ولما مات رحمه الله تعالى رثاه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة بقصيدة أولها :(٤)

وإنه بيد الأحزان ماسور درَّ على كاتب الإنشاء منشور درَّ على كاتب الإنشاء منشور بيت البلاغة أنّ البيت مكسور ينأى ويله هب محود ومشكور أن أيدي الردى فزمان الأنس ديجور بالسعى في فلك العلياء تسيير(1)

أطلق دموعك إن القلب مَعْدورُ وخل عينيك يهمي مِنْ مدامعها يسوعني ويسوء الناس أجمع يا في كل يوم برغمي من منازلكم خبا الشهاب فقلنا الشمس فاعترضت آها لنظر شمس لا يُنذم لها

<sup>(</sup>۱) (س): « في ثامن ».

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) كذا بياض في الأصول.

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ۲۲۱ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : « عن منازلكم » .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : « لا يدوم لها ... تيسير » .

#### منها:

لهفي عليه لأخلاق مهذبة تواضع لاسمه منه ازدياد عُلا وهمّة بين خُدّام العلانشأت لاعيب فيه سوى فكر عوائده حتى إذا لاح مرفوع مدائده تخيّرته أكف الموت عارفة

منها:

والمرء في الأصل فخّار ولاعجب جادت ضريحك شمس الدين سارية

أنْ راح وهو بكف الدهر مكسور يسي صداك لديها وهو مسرور(٢)

#### ۱۷۸۱ ـ محمد بن محمود بن معبد\*

الأمير بدر الدين ، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق ، وهو أخو الأمير علاء الدين ، وقد تقدم ذكره في حرف العين ، وأصلها من بعلبك .

أخذ الأمير بدر الدين هذا العشرة ، ثم الطبلخاناه ، وكان الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى قد تغير عليه لما تغير على (٢) ناصر الدين دواداره ، ثم رضي عنه بعد ذلك وولاه الصفقة القبليّة ، وكانت له نعمة طائلة ، وأملاك وسعادة (١) .

وكان يحبّ الفضلاء ويكرمهم ، وعلى ذهنه تواريخ الناس ووقائعهم ، وعنده

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « سَعى » .

<sup>(</sup>٢) في الديوان : « شمس الدين سحب ندى » . وفي الأصل : « إليها » ، وأثبتنا ما في ( س ) والديوان .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۵۲/٤ .

<sup>(&</sup>quot;) في (") ، (") ، (") على الأمير ناصر".

<sup>(</sup>٤) قوله : « وكان الأمير سيف الدين » حتى ههنا ليس في ( خ ) .

مجلدات في الأدب وغيره ، ولم يكن يقدر أحد يحجّه ولا يخصه إذا سارعه (١) أو حاكمه ، وكان شكلاً طويلاً بطيناً دون أخيه علاء الدين .

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، ودُفن إلى جانب بيته داخل دمشق .

### ۱۷۸۲ ـ محمد بن مختار\*

الفقيه الفاضل شرف الدين الحنفي .

كان جيّد الذهن ، يعرف الهندسة جيّداً ، وله يد طولى في الهيئة والحساب ، وكان في الأصل صائعاً ، فتسلط بالصياغة  $^{(7)}$  على معرفة كتاب الحيل لبني موسى  $^{(7)}$  وكان يصنع بيده أشياء  $^{(3)}$  غريبة ويقدّمها للأمير سيف الدين قجليس الناصري ، فراج عنده بذلك ، وأخذ له فقاهات في المدارس  $^{(6)}$  الحنفيّة . وكانت له يد في المنطق ، وكان يجب الأدب ، ولم يكن له فيه يدّ بل ولا ذوق .

اجتمعت به بقلعة الجبل غير مرّة وجرَت بيني وبينه مباحث أصولية ، وكان يميل إلى رأي الفلاسفة ، وفيه يقول الشيخ شهاب الدين أحمد العسجدي<sup>(1)</sup> أبياتاً أنشد فيها ، منها أولها :

# ليس ابنُ مختــــار في كفر بمختــــار وإغـــــا كُفْرُه تقليـــــدُ كفّـــــار

<sup>(</sup>١) في الأصل : « شارعه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والمسارعة : المبادرة .

الوافي : ١٤/٥ ، والدرر : ٢٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) (خ): « صانعاً ... بالصناعة » .

<sup>(</sup>٣) هم ثلاثة أخوة محمد وأحمد والحسن أبناء موسى بن شاكر عاشوا في عصر المأمون في دار الحكمة ، وينسب إليهم كتاب الحيل . انظر ، وفيات الأعيان : ١٦١/٥ وما بعدها .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ) والوافي زيادة: « منها أشياء » . .

<sup>(</sup>٥) (س): «بالمدارس».

<sup>(</sup>٦) أحمد بن محمّد بن عبد الرحمن ، سلفت ترجمته في موضعها .

### ۱۷۸۳ ـ محمد بن مسعود\*

ابن أيوب بن التوزي ، بالتاء ثالثة الحروف وبعد الواو زاي ، القاضي بدر الـدين الحلمي ، محدث حمص .

طلب الحديث واجتهد ، وخرَّج لنفسه أربعين حديثاً عن أربعين شيخاً .

توفي رحمه الله تعالى حادي عشري شهر رمضان سنة خمس وسبع مئة .

ومولده بقلعة حلب سنة ثلاث وثلاثين وست مئة .

قال شيخنا علم الدين البرزالي : قرأت الأربعين التي له عليه ، وكتبها لي بخطّه ، وروى لنا عن عبد الله بن النحاس (١) ، والصدر البكري ، وخطيب مردا ، وإبراهيم بن خليل ، وضياء الدين صقر (٢) ، والكفرطابي وجماعة .

### ١٧٨٤ ـ محمد بن مسعود، صلاح الدين \*\*

اجتمعت به غير مرّة بالقاهرة وبقلعة الجبل ، وأنشدني كثيراً من شعره ، وبما أنشدنيه من لفظه لنفسه في شهر ربيع الأول سنة سبع وثلاثين وسبع مئة بالقاهرة (٢) :

صرَّفُ الــــــزبيبي لصَرَّف هَي نص على نَفْعِـــــــــهِ طبيبي آهِ على سكرةٍ لعلي أن أخلــط الهمَّ بـــالــزبيبي

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٤/٥ ، والدرر : ٢٥٦/ ٤ .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن الحسن الدمشقي (ت٦٥٤هـ). السير: ٢٠٨/٢٣.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « صفر » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٤/٥ ، الدرر : ٢٥٧/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الدرر: « قلت: ورأيتها في ديوان إبراهيم المهار » .

## ١٧٨٥ ـ محمد بن مسعود بن أوحد بن الخطير\*

الأمير ناصر الدين بن الأمير بدر الدين ، أحد أمراء الطبلخانات بدمشق ، وسيأتي ذكر والده .

كان فيه شمم ، وبه عن الخناصم ، يأخذ نفسه بعظمة زائدة ، ويرى أنها على أبناء نوعها سائدة ، لا يُذعن لأحد ، ولا يذل لكبير اعترف له بالفضل أو جحد . تمتد آماله ولا تقف عند غاية ، ويحدد نفسه بأمور ما لها نهاية . يتجمل في ملبوسه ومركوبه ومسكنه ، ويجعل النظافة والصلف من دأبه وديدنه . طويل الروح في الخاصة لا يرجع عن حاوره (۱) ولوحز غلاصه ، يركب في خدم وحشم وحفدة ، ويجمل الذي أمّه وقصده .

ولم يزل راقياً في أوج شبابه ، صاعداً في معارج عيشه الذي انتهى به إلى انتهابه ، إلى أن اخترقه حمامه ، وانهد بالموت يذبله وشهامه (٢٠) .

وتوفي رحمه الله تعالى في بكرة الجمعة سادس عشري جمادى الآخرة سنة ثلاث وستين وسبع مئة .

ومولده بدمشق في سنة ست وعشرين وسبع مئة .

مات والده رحمه الله تعالى وهو أمير عشرة فلم يزل يسعى (٢) ويبذل إلى أن أخذ إمرة الطبلخاناة بعد توجّهه إلى مصر ، وأخذ لأولاده إقطاعات جياداً في حلقة دمشق ، وكان سعيد الحركات مجتهداً في تحصيل الأملاك وغيرها ، ويغالي في الخيول والملبوس

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٥٤/٤.

<sup>(</sup>۱) (س): «حاوله».

<sup>(</sup>٢) يذبل وشام: جبلان لباهلة.

<sup>ُ (</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : « ويجتهد » .

وفي رخت الإمرة ، ويركب [ وينزل  $]^{(1)}$  في جماعة من مماليكه وجنده وأولاده ، وكان ينفسه ويعدها أموراً عالية من الولايات والمناصب ، ولو عاش وأمهلة الدهر لنال ما يطلب لحسن تأتيه (7) وجميل [ سلوكه (7) .

وكان والده رحمه الله تعالى يثق بعقله ويركن إليه دون إخوته ، وكان قد رغب إلى الأمير سيف الدين تمر المهمندار وخطب منه (٤) قطلو ملك ابنة الأمير شرف الدين موسى ابن الأمير علاء الدين علي ابن الأمير سيف الدين منكوتر ، وكتبت أنا الصداق له من رأس القلم وهو :

الحمد لله الذي أيّد هذا الدين بناصره ، وشيد قواعده بشد أواخيه وإحكام أواصره ، وخصه بكرم أبوته وطيب عناصره .

نحمده على نعمه التي منها الهداية إلى اتباع السنة ، والعناية بما يؤدّيه (٥) إلى سلوك الطرق التي توصل إلى الجنة ، والرعاية لأعمال تكون النفس بها يوم الفزع الأكبر مطمئنة .

ونشهد أن لاإله إلا الله وحده لاشريك له شهادةً تخفف<sup>(1)</sup> بين سرادق العرش أعلامها ، وتُشرق في الحنادس المظلمة أقمارها ، وقد كمل نورها وتمامها ، وتورق غصون الإيمان بأدلتها إذا انشقت عن زهرات اليقين أكامها .

ونشهد أن سيدنا محمداً (٧) عبده ورسوله الـذي حَضّ على النكاح ، وحث على تجنّب

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ) والدرر: « تأنيّه » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٤) (خ): « إليه ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « ما » ، وفي ( س ) ، ( خ ) : « بما يؤدي » .

<sup>(</sup>٦) (خ): «تحقق».

<sup>(</sup>V) في الأصل : « محمّد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

السفاح وحص قوادم (١) الباطل ، وراش جناح النجاح ، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين حافظوا على اقتفاء آثاره ، وبلغوا الأمة ما وصل إليهم من سُنَنِه (١) وأخباره ، وكاثروا النجوم الزاهرة بُهَاجريه وأنصاره ، صلاة لا تُحط البوارق من رضوانها لثاماً ، ولا تشق السوابق من غفرانها غماماً ما عقد نكاح ، وفقد سفاح ، وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين وبعد :

فإن النكاح من مزايا هذه الأمة ومحاسنها التي تجلو بأنوارها الحنادس المدلهميّة ، والسنة بذلك طافحة ، وفي كل مكان منها نافجة نافحة ، فن ذلك ما هو في بيانه ووضوحه كالعَلَم ، وهو قوله عليه السلام « تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم »(٢) .

وكان المقر الكريم العالي المولوي الأميري الناصري محمد بن الأمير المرحوم بدر الدين مسعود بن الخطير بمن ظاب فرعاً وأصلاً ، وحوى (أ) الفضلين حكماً وفصلاً () ، وحاز المنقبتين قلماً ونصلاً ، وتفرّد بالمحاسن التي فضلها للعيان مشهود ، وروضها بغام الكال مجود ، وحوضها لك ناهل مورود ، وحديثها في الناس مشهور ، وماأصدق من روى حديث ابن مسعود ، ومحله في السيادة أثيل وأثير ، وباع رُمحِه في البأس طويل ولسان السيف من غيره قصير ومناقب بيته فعمدة كل خطيب وصف بني الخطيد :

من النفر الغرّ في قــــومهم فطالوا أصولاً وطابوا جـدودا(١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وحصّ على » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . والحصّ : القطع ، والقوادم : مقدّم ريش الطائر .

<sup>(</sup>۲) (س): «سنته».

<sup>(</sup>٣) انظر : الجامع الصفير للسيوطي ١٣٠/١ . وفي (خ) : « مباه » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « وحكى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ·

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و ( س ) : « فضلاً » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل :« تطاولوا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

وشادوا المعالي وزانوا الوجودا<sup>(۱)</sup>
فلا زال في كل عصر جديدا
منازله تستديم السعودا
فلا تلتقي لعلاه حسودا
سواه فعن وصفه لن يحيدا<sup>(۲)</sup>
جواد بخيل بأن لا يحيدا<sup>(۲)</sup>

أناروا الليالي وهنو العوالي لفضل الخطير انتهى مجسده إذا غساب بدر بدا كوكب ونسساصرهم فضلسه بين فيا هنا عناه الدي قال في أمير أمير عليسه النسدى

فلذلك تمسك بالسبب المتين (٤) من السنة ، وآثر الاتصال بن حجابها بيُض السيوف وحجًّابها (٥) زُرُق الأسنة (٦) ، ورغب إلى المقر الشريف العالي المولوي الأميري السيفي تمر أمير مهمندار :

غدا في الزمان كبير الأنا م بتدبيره تستقيم الدئول بعقب الرصين ودينٍ متين وفضل مُبين وجود كمل ومانظرت مقلة مثله على من مضى في الملوك الأول إذا أشكل الأمر في حاله أبان الهدى للورى فانفصل (٧)

وخطب الجهة المصونة الخاتون قطلوملك (^) ابنة الأمير المرحوم شرف الدين موسى لأنها في كفاية كنفه ، وظل حجره وتصرفه ، ومهاد بّره وتلطفه ، وعناية إقبال عليها

وتعرفه:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أثاروا .. الجدودا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « لا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ): « يجودا ».

<sup>(</sup>٤) (خ): « المبين ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « وحجالها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الأعنّة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>Y) (س): «حالة».

 <sup>(</sup>٨) في الأصل : « قطوبك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، وتقدّم ذكرها قبل قليل .

وكيف يلحظ طرفاً بالعفاف عمر (١) ولا تمر عليها وهي عند تمر (٢)

لا يبعث النجم طرفاً نحو مطرفها ولا تجـوز الصبا من دون مضربها

### ١٧٨٦ ـ محمد بن مسكين\*

الإمام عز الدين القرشي الزهري .

توفي في جمادي الأولى سنة عشر وسبع مئة بالمصّاحبة بمصر<sup>(٢)</sup> ودفن بالقرافة .

وكان من أعيان الفقهاء ، متزهداً مُدَرّساً بالمدرسة الجاورة لقبر الشافعي رضي الله عنه . ووليها بعده القاضي مجد الدين حرمي ، وكان الشيخ عز الدين بن مسكين قد عين لقضاء الشام فما اختار فراق الوطن . وروى عن الرشيد العطار .

### ١٧٨٧ ـ محمد بن مسلم\*\*

بتشديد اللام ، ابن مالك بن مزروع الزيني ثم الدمشقي الصالحي ، الشيخ الإمام العالم ، بركة الإسلام ، قاضي القضاة شمس الدين أبو عبد الله الحنبلي .

سمع الكثير وله حضور على ابن عبد الدايم ، وسمع من الشيخ شمس الدين وطبقته ، وخرّج له ابن الفخر ( مشيخةً ) في مجلدة ، وسمعها منه خلق ، وخرّج له ابن سعد (٤) ( الأربعين المتباينة الأسانيد ) ، وخرّج له المزّي ( تساعيّات ) ، وخرج له الذهبي جزءاً ، وأجاز له من مصر جماعة من أصحاب البوصيري .

كان من قضاة العدل في أحكامه ، ومن أعَّة الهدى في نقضه وإبرامه ، مُطّرح

<sup>(</sup>۱) (س): «ربعاً بالعفاف ».

<sup>(</sup>٢)؛ في الأصل : « مطرفها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>\*</sup> الدرر: لم نقف على ترجمته.

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « من مصر » .

۱۳/۱ : والبداية والنهاية : ۱۲٦/١٤ ، والدرر : ۲۵۸۷ ، والشذرات : ۱۳/٦ .

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمّد بن سعد المقدسي ، سلفت ترجمته في موضعها .

التكلّف في أحواله ، متوخي الصدق والحق في أقواله ، عمَّر الأوقاف وضبطها ، وحاسب العمال وأمسك القواعد وربطها ، وحرَّر الإسجالات ، وتوقف في العدالات ، ولازم الورع والتحري ، ومنع الظامة من التعدي والتجري ، وباشر أمور الحكم بقوة وصلابة في الدين ، وكف يد الظامة (١) والمعتدين ، فهو كا قال أبو الطيب (٢) :

قاض إذا اشتبه الأمران عن له رأي يفرق بين المساء واللبن (٢) القائل الصدق فيه ما يضرّ به والواحد الحالتين السرّ والعلن

ولم يزل على حاله إلى أن حج ، وقبض عليه بالمدينة الشريفة ، وتقل إلى الدار الآخرة والملائكة به مطيفة .

وتوفي رحمه الله تعالى في الثالث والعشرين من ذي القعدة سنة ست وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وستين وست مئة في صفر .

توفي والده وكان ملاّحاً في سوق الخيل (٤) ، وله ست سنين ، وحفظ القرآن ، وتعلم الخياطة ، واشتغل ، وتفقّه ، وبرع في الفقه والعربية ، وتصدر لإقرائها وتخرج به فضلاء ، ولم يطلب تدريساً ولا فتيا ، ولا زاحم على الدنيا .

وسمع شيخنا الذهبي بقراءته الأجزاء ، وكان ربما يكتب الأسماء والطباق ويذاكر ، وبقي مدة على الخزانة الضيائية . ولَمّا توفي قاضي القضاة تقي الدين سلمان عين (٥) للقضاء ، وأثني عليه عند السلطان بالعلم والنسك والسكينة ، فولاه القضاء ، فتوقف (٦) ، وطلع إليه

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « يد العدوان من الظلمة » ..

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : « يخلص بين » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « الجبل » . .

<sup>(°) (</sup> س ) : « عيّن هو » . وسليمان هو ابن جمزة ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وتوقف » وأثبتنا ما في ( س ) ، والوافي .

الشيخ تقي الدين بن تييّة إلى بيته ، وقوى عزمه ، ولامه ، فأجاب بشرط أن لا يركب بغلة ، ولا يأتي موكباً ، فأجيب ، وكانت قراءة تقليده ، سادس عشر صفر سنة ست عشرة وسبع مئة .

وكان ينزل من الصالحية إلى الجوزية ماشياً ، وربما ركب حمار مكار ، وكان مئزره سجادته ، ودواة الحكم زجاجة ، واتخذ فرجية مقتصدة من صوف ، وكبّر العامة قليلاً ، ونهض بأعباء الحكم بعلم وقوة ، وعرّر الأوقاف ، وحاسب العمال ، وحكم إحدى عشرة سنة ، وشهد له أهل العلم والدين أنه من قضاة العدل .

وحج مرات ، وانتصر لابن تبية ، فحصل له أذى ، فتألم وكظم ، وسار للحج بنيّة المجاورة فرض من العلا<sup>(۱)</sup> ، ولما وصل المدينة تحامل حتى وقف مسلّماً على النبي عَلَيْكُم ، ثم أدخل إلى منزل ، فلما كان في السحر توفي رحمه الله تعالى ودفن بالبقيع .

### ۱۷۸۸ ـ محمد بن مصطفى بن زكريا\*

ابن خواجا بن حسن ، فخر الدين التركي الصُّلْغري ، بالصاد المهملة واللام الساكنة والغين المعجمة ، وبعدها راء ، الدوركي ، بالدال المهملة والواو الساكنة والراء والكاف ، وصُلْغر : فخد من الترك ، ودورك : بلد من الروم .

كان شيخاً فاضلاً في الأدب ، وبمن ينسل إليه من كل حَدَب ، فقيها في مذهب أبي حنيفة ، نبيها وهمته في الرتب منيفة ، نظم ( القدوري )<sup>(۱)</sup> في الفقه نظماً جيّداً وضبط فروعه مقيداً ، ونظم قصيدة في النحو استوعب فيها أكثر ( الحاجبية )<sup>(۱)</sup> سرداً ، وأتى فيها بأحكام كثيرة ، طرّزها للنحو حلة وبرداً .

<sup>(</sup>١) أ موضع من ناحية وادي القرى بينها وبين الشام . ( معجم البلدان ) .

الوافي : ٣١/٥ ، ونكت الهميان : ٢٧٤ ، والدرر : ٢٥٩/٤ ، والبغية : ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٢) في فروع الحنفية للإمام أحمد بن محمّد القدوري ( ت٤٢٨هـ ) .

<sup>(</sup>٣) هي كافية ابن الحاجب .

وكان خطه يخجل العقود المنظمة والرياض التي برودها بالأزهار مُسهَّمة ، يتلو القرآن غالب وقته ، وله فيه نغمة طيبة أشهى من سجع الحمام في روض أينع في نبته ، مع تواضع زانه وقوّم ميزانه .

ولم يزل على حاله إلى أن أضر ، ولازم لحين أجله وأصر .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثلاث عشرة وسبع مئة .

ومولده بدورك سنة إحدى وثلاثين وست مئة .

أخبرني شيخنا العلامة أثير الدين قال: أخذنا عنه لسان الترك ولسان الفرس، وكان عالماً باللسانين يعرفها إفراداً وتركيباً، أعانه على ذلك مشاركته في العربية (١). ولم قصائد كثيرة منها قصيدة في قواعد لسان الترك، ونظم كثيرة في غير فن، وأنشدني كثيراً منه.

ودرّس بالحسامية الفقه على مذهب أبي حنيفة ، وكان قد تولى الحسبة بغزة قدياً ، وقد أدّب بقلعة الجبل بعض أولاد الملوك .

قلت : هو السلطان الملك الناصر محمد ، قال : وعَمى في آخر عمره .

وأنشدني من قصيدة مدح بها النبي عليه الله عليه الله

فينا شعارك إن شعرك ريّق وعلى بيانك للبراعية رَوْنق لولاك لم يكن الوجود المطلق في الخافقين لواء عجدك يخفق في إذا اجتلاك فعن جلال يطرق

قيل اتخذ مدح النبي محدد وعلى بنانك لليراعة بهجة ياقطب دائرة الوجود بأسره مذ كنت أوّله وكنت أخيره كلّ الوجود إلى جمالك شاخص

<sup>(</sup>١) في ( س ) والوافي : « علم العربية » .

كنت النبيَّ وآدم في طينه ماكان يعلم أيّ خلق يخلق في كنت النبيَّ وآدم في طينه الماكن يعلم أن خلق يخلق في أنسار عقيقها والأبرق

### ١٧٨٩ ـ محمد بن مظفر بن عبد الغنى\*

الشيخ الفقيه محيي الدين القصاع .

كان ممن حصّل وقرأ القراءات والفقــه والأصول ، وتميّــز . وسمــع كثيراً من ابن جعوان وغيره .

وتوفي بطرابلس رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وست مئة .

### ١٧٩٠ ـ محمد بن معالي بن فضل الله \*\*

ابن معالي بن بركات بن محمد بن أبي نصر بن المللّق ، الشيخ زين الدين أبو عبد الله بن الملاّق ، بتشديد اللام ، الرّقي(١) .

كان مباشراً في ديوان السكر أقام بدمشق أربعين سنة ، وولي أبوه الوزارة والقضاء بالرقة . وجدهم أبو نصر بن الملآق ، نقله المعتصم من بغداد إلى الرقة وولاه الخطابة بها .

قال شيخنا البرزالي : قرأت عليه جزء البانياسي بالإجازة عن جماعة من البغداديين منهم الشيخ شهاب الدين السهروردي (٢) ، وعبد السلام الداهوي وعلي بن الجوزي (٤) ، وعبد اللطيف بن الطبري (٥) ، وإساعيل بن باتكين .

الم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>١) ليست في (س).

 <sup>(</sup>٢) عمر بن محمد بن عبد الله ( ت ١٣٢هـ ) ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) عبد السلام بن عبد الله الداهري ( ت ٦٢٨ هـ ) ، السير : ٣٠٤/٢٢ .

علي بن عبد الرحمن بن علي الجوزي ( ت ١٣٠هـ ) ، السير : ٣٥٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد اللطيف بن عبد الوهاب بن محمد الطبري (ت ٦٢٩ هـ ) ، الشذرات : ١٣٢/٥ .

وتوفي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة تسع وتسعين وست مئة بعد رحيل التتار عن دمشق .

ومولده بالرقّة في شعبان سنة اثنتين وعشرين وست مئة .

### ١٧٩١ ـ محمد بن مفضل\*

ابن فضل الله ، الرئيس الصدر الكبير ، الديِّن ، محيى الدين المصري الكاتب .

كان صدراً في المجالس ، وبدراً في الحنادس ، نبيها نبيلاً ، وجيهاً جليلاً ، ديّناً خيّراً مهيباً ، صِّيناً وقوراً أريباً ، يلازم الصلوات الخس في الجامع الأموي ، لا يُخلّ بذلك ولو حال بينه وبين الجامع سنا الأسنة في عِثير السنابك(١) .

ولم يزل على حاله إلى أن توفَّى اللهُ (٢) الْمُحْيي فات ، ونزل به من عِداه الشمات .

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع عشري جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبع مئة ، ودفن في تربة بني هلال بالصالحية وعمره ستة وأربعون سنة .

كان أولا يعرف بكاتب قبجق ، وكان صاحب ديوان الأمير سيف الدين تنكز ، ومن جملة كتاب الإنشاء بدمشق ، ومستوفي الأوقاف ، ولم يكن عند مخدومه في أبناء جنسه له نظير ، محلّه عنده عظيم إلى الغاية . وكان يحب الصالحين والفقراء ويودهم ويبرهم ، وسار في دمشق سيرة جيلة حميدة ، وكان مغرى بتحصيل المصاحف ، فيقال إنه وجد في تركته أربع مئة مصحف .

وهو عم القاضي علم الدين بن قطب الدين ناظر جيش الشام (٢<sup>٣)</sup> ، وهو الذي خرجه ودَرَّبه .

۲۲۱/٤ : ۲۲۱/۶ .

العثير: هو العَجَاج الذي تثيره حوافر الخيل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « رحمه الله » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) محمد بن أحمد بن مفضل ، سلفت ترجمته في موضعها .

### ۱۷۹۲ ـ محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج\*

أقضى القضاة ، الإمام العالم شمس الدين القاقوني ، نسبة إلى قاقون الساحل (١) ، الخنبلي نائب قاضي القضاة جمال الدين المرداوي الحنبلي وزوج ابنته .

كان قد برع في الفروع ونال الغاية فيها من الشروع ، ومهد في الأحكام وبهر في الأحكام ، يستحضر فروعاً كثيرة من مذهبه كلها غرائب ، ويرسل منها في أغراضه سهاماً صوائب .

ولم يزل على حاله إلى أن خاب الأمل في ابن مفلح ، وانقطع الرجاء فيه من المفسد والمصلح ، وكانت له جنازة حافلة ، وساعة بالتعجب كافلة ، وتوفي رحمه الله تعالى يوم الخيس ثاني شهر رجب الفرد سنة ثلاث وستين وسبع مئة .

ومولده تقريباً بعد عشر وسبع مئة .

### ۱۷۹۳ ـ محمد بن مكرَّم\*\*

بتشديد الراء ، ابن على بن أحمد الأنصاري الرويفعي الأفريقي ، ثم المصري ، القاضي الفاضل جمال الدين أبو الفضل ، مِن وَلَدِ رُويفع بن تابت الصحابي رضي الله عنه (٢) .

الدرر: ٢٦١/٤ ، والشذرات: ١٩٩/٦ ، وذيول العبر: ٣٥٢ .

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت : حصنٌ بفلسطين قرب الرملة ، وقيل : هو من عمل قيسارية من ساحل الشام ( معجم البلدان ) .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٥٤/٥ ، ونكت الهميان : ٢٧٥ ، وفوات الوفيات : ٣٩/٣ ، والدرر : ٢٦٢/٤ ، والشذرات : ٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٥٦ هـ ) . الأعلام : ٣٦/٣ .

سمع من يوسف بن الخيلي (١) ، وعبد الرحيم بن الطفيل (٢) ، ومرتض بن حاتم (٣) ، وابن المقيّر ، وطائفة . وتفرد وعُمّر وكبر وأكثروا عنه ، وكان فاضلاً وعنده تشيّع بلا رفض . خدم في ديوان الإنشاء بالقاهرة ، وأتى في عمله (٤) بما يخجل النجوم الزاهرة ، وله شعر غاص على معانيه [وأبهج به نَفْسَ مَنْ يعانيه ] (٥) . وكان قادراً على الكتابة لا يمل من مواصلتها ، ولا يولّي عن مناصلتها . لا أعرف في الأدب وغيره كتاباً مطولاً لا وقد اختصره ، وزوّق (١) عنقوده ، واعتصره ، تفرد بهذه الخاصة البديعة ، وكانت همته بذلك في بُرُد الزمان وشيعه .

ولم يزل على حاله إلى أن خبا من عمره مصباحه [ ونُسِخ بدجا الموت من الحياة صباحه ] (٧) .

وتوفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولده في أول سنة ثلاثين وست مئة .

وكان قد ولي نظر طرابلس ، وهو والد القاضي قطب الدين بن المكرم ، وقد تقدم ذكره .

وكتب عنه شيخنا الذهبي .

وأخبرني من لفظه شيخنا العلامة أثير الدين قال : وُلد المذكور يوم الاثنين

<sup>(</sup>۱) يوسف بن عبد المعطى بن منصور ( ت ٦٤٢هـ ) . السير : ١١٦/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصول والوافي : « عبد الرحمن » وهو سهو ، وأثبتنا ما في الدرر ، والسير : ٤٣/٢٣ ، ووفاة عبد الرحم هذا سنة ( ٦٣٧هـ ) .

<sup>(</sup>٣) توفي سنة ( ٦٣٤ هـ ) . السير : ١١/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) (س): « بعمله » .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س)، (ط.).

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ( س ) : « روق » ، وما أثبتناه أقرب ، والتزويق التزيين والتحسين .

<sup>(</sup>٧) زيادة من (س)، (ط).

الثاني والعشرين من الحرم من السنة المذكورة ، وهو كاتب الإنشاء الشريف ، واختصر كتباً ، وكان كثير النسخ ، ذا خط حَسن ، وله أدب ونظم ونثر ، قال : وأنشدني (١) لنفسه سادس ذي الحجة سنة إحدى وثمانين وست مئة :

ض وقلّبه في يديك لمامّا قُبَلٌ قد وضعتهن توامسا ض وكفيك بالتشامي إذا ما(٢)

ضع كتابي إذا أتاك إلى الأر فعلى ختمه وفي جانبيه كان قصدي بها مباشرة الأر قال : وأنشدني المذكور لأبيه : (٣)

وصدّقوا بالذي أدري وتدرينا بأنُ نُحقّق مافينا يظنونا بالعفو أجمل من إثم الورى فينا(٤)

الناس قد أغموا فينا بظنهم ماذا يضرّك في تصديق قولم حَمْلي وحملك ذنباً واحداً ثقة وبه إلى المكرم (٥):

على ذاك منهم أنفس وقلوب وب لأقوال منهم أنفس وقلوب (٢) لأقوال فينا عليه رقيب (١) من الإثم فينا مَرّة ونتوب (٧)

تـوهم فينـا النـاس أمراً وصمّمت وظنـــوا وبعض الظن إثم وكلهم تعـالي نُحقّـق ظنهم لِنريجهم

قلت : هذا معنى مطروق للقدماء . ومنه قول الأول :

<sup>(</sup>١) (س): « وأنشدني من لفظه » .

<sup>(</sup>۲) (س): «قصدی به».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « لأبيه المذكور » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من عفو » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ابن المكرم » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في الوافي والفوات : « ذنوب » .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « تعال » .

نجعل الشك يقينا الشك يقينا (١)

وَيْحَك إِنّ الوُشَاةَ قَدْ علموا (") هل لك ياهند في الذي زعموا كي لا تضيع الظنون والتهم

ماأنس لاأنس قولها بمنى ونم واش بنا فقلت لها ونم واش بنادا تُرى فقلت لها

وقلت : أنا كأني قد حضرتها وسمعت خطابها :

في دينه أنْ وشاتَه أغوا يقبلها من طباعَه الكرمُ إن كنت لم ترع عندك النمم ولكن المكرّم في معناه زيادة على من تقدمه ، وقوله : « ثقة بالعفو » من أحسن متمات البلاغة .

وأنشدني شيخنا أثير الدين قال : أنشدنا فتح الدين [ أبو ](٤) عبد الله البكري ، قال : أنشدنا ابن المكرم لنفسه :

وقَبَّلَتْ عيدانُه الخضرُ فاك في الله مالي سواك (٥)

بالله إن جُزت بوادي الأراك ابعث إلى الملوك من بعضها

م بنـــا يـــانــورعيني نجعــل الشـــك يقينــا فــــاثم العـــذال فينــا

<sup>(</sup>١) البيتان قريبان ممّا قاله بشار:

فــــــا حبيبي (٢) في ( س ) والفوات : « وأخذه » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ( س ) : « لا أنس » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) والوافي .

<sup>(</sup>٥) ( س ) والوافي : « بعضه » .

وأنشدت له :

وفاتر الطرف ممشوق القوام له فعل الأسنة والهندية القضب في حُسنه الفرد أوصاف مركبة الْخَلْقُ للترك والأخلاق للعرب

قلت: ماأعرف في كتب الأدب شيئاً من المطوّلات إلا وقسد اختصره جمال الدين بن المكرم رحمه الله تعالى ، فمّا اختصره: كتاب (الأغافي) ورتبه على حروف المعجم ، وكتاب (الحيوان) للجاحظ فيا أظن ، و (اليتية) للثعالي ، و (الذخيرة) لابن بسام ، و (نشوان المحاضرة) ، و (مفردات) ابن البيطار ، و المذخيرة) لابن بسام ، و (تاريخ الخطيب) ، و (ذيل) ابن النجار واختصر (تاريخ ابن عساكر) ، و (تاريخ الخطيب) ، و (ذيل) ابن النجار عليه ، واختصر كتاب التيفاشي (الله وسماه (سرور النفس) في عشرة كبار ، وجمع بين كتاب (صحاح) الجوهري و (الحكم) لابن سيده وكتاب الأزهري ، فجاء (أفي سبعة وعشرين مجلداً وسماه (لسان العرب) ، وأراني ولده قطب الدين أول النسخة ، وقد قرظه من أهل ذلك العصر جماعة يصفونه بالحسن ، منهم الشيخ بهاء الدين بن النحاس ، والقاضي محيي السدين بن عبد الظاهر ، فيا أظن ، وشيخنا العلامة شهاب الدين محود ، رحمهم الله أجمعين .

وأنشدني شيخنا العلامة أثير الدين تقريظاً لهذا الكتاب ، ورأيته بخطه :

أَجَلْتُ لَحَاظي في الرياض الدمايث وشاهدت مجموعاً حوى العلم كلّه فياحسنه من جامع لفضائل لحاز لسان العرب أجمع فاغتدى

ونزهت فكري في فنون المباحث بأول مكتوب وثان وثالث جليل على نيل المعارف باعث نهاية مرتاد ومطلب باحث (٢)

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي العباس (ت ٦٥١هـ) ، وفيات الأعيان ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « فجاء ذلك » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « باعث » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

به أزهرت لـلأزهري ريساضـة وصحت به للجوهري صحاحه وساد به بين الأنام ابن سيده وبرَّ ابن بريِّ وصحّت بنقــــده الـ وللجزريِّ ابن الأثير نهاية وكلّ مَحَـل إذْ تقــادم عهــده وإن جمال الدين جَمّل كُتْبَهم لقد فاقهم علما وزاد عليهم تجمع فيه ماتفرق عندهم بنثر كشبه الزهرغب سمائه له قدم في ساحة الفضل راسخ ونسبــــة علم كابراً بعـــــد كابر حفيظ لأسرار الملوك أمينها به افتخرت قحطان واشتد أزرها سقى جـدثـاً قـد حلـه ابن مكرم ولابرحت روح الجمــــال مقيـــــةً

فأنوارها تجلو دياجي الحوادث فـلاكسر يعروهـا ولانقـد عـابث(١) فحكمه مافيه عيث لعايث محاح استقلّت في براثن ضابث (<sup>۲)</sup> إذا قرئت أزرت بسبع المشالث (٢) وليس المصلِّي في السباق برايث بإصلاح ماقد أوهنوا من رثائث وأنِّي يباري الريح عَرْجُ الأباعث(أ) وأربى عليهم بالعلوم الأثائث(٥) ونظم كمثل الزهر بالسحر نافث ومجد قديم ليس فيه بحادث فنَ خير مـــوروث إلى خير وارث عليم بتصريف الخطوب الكوارث<sup>(٦)</sup> وباهت به الأملاكَ أبناء يافث(٧) ملث من الغرّ الغوادي المواكث لعذر لدى الغيد الحسان الأراعث

<sup>(</sup>١) في الأضل : « يعدوها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) الضابث: الأسد.

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « بسمع » ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « فاتهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) الأثائت: التامة.

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (ط): «عليه»، وأثبتنا ما في (س).

<sup>(</sup>٧) (س): « وتاهت ».

وأخبرني ولده القاضي قطب الدين أبو بكر رحمه الله تعالى في ديوان الإنشاء بقلعة الجبل أن والده مات وقد ترك بخطه خمس مئة مجلد .

## ۱۷۹٤ ـ محمد بن مکي بن ۱۷۹۰

القاضى الفاضل الشاعر بدر الدين وكيل بيت المال بطرابلس وكاتب الإنشاء بها .

كان من مشايخ الأدب والقائمين بإحياء شعار العرب ، له المقاطيع الرائقة ، والأبيات الفائقة ، وكان يعرف فنوناً أخر ، وعلوماً إذا تكلم فيها قلت بَحْرٌ زخر . وكان من رجالات الزمان دُرْبَة ودهاء ، وخبرة تباعد منها الجهل وتناءى .

ولم يَزل بطرابلس على حاله ، إلى أن كسف الحِيامُ نورَ بَدْره وألحفهُ غمامةَ (١) قَبْره .

وَرَد الخبر إلى دمشق بوفاته في أواخر شهر ربيع الأول سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة ، رحمه الله تعالى .

كان يكتب خطأ حسناً ، أخبرني قاضي القضاة شرف الدين محمد بن النهاوندي القضاة شرف الدين محمد بن النهاوندي أقاضي صفد قال : قال لي : بدر الدين بن مكي بطرابلس : فتحت بدمشق دكان كتبي ، وكنت أتّجر فيها ، يعني في المجلدات ، وأتبلغ من عرض المكسب (٢) فأدّخر من المُجلّدات ما أحتاج إليه إلى أن حصلت من ذلك ما أرَدْت من الكتب ، وفضل لي رأس المال والقوت تلك المدة . أو كا قال .

وقال بدر الدين رحمه الله : كنت أنا وشمس الدين الطيبي نمشي في وحل فقلت :

خذا في الأصل و (س) و (خ) والوافي . وتمام نسبه في الدرر : « ابن أبي الغنائم » . انظر : الوافي :
 ٥/١٠ ، والدرر : ٢٦٤/٤ .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « لغامة » .

<sup>(</sup>۲) محمد بن عثان بن أبي بكر ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المكتب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

المشي خَلْفَ الدواب صَعْبٌ

فقال: في الوَّحْل والماء والحجاره

فقلت: لأن هذا له رشاش

فقال: وربما تزلق الحماره

وأخبرني المولى شرف الدين حسين بن ريّان قال : كنت أنا وهو جالسين في مكان فيه شباك بيني وبينه ، فلمّا جاءت الشمس رددتة ، فقال :

لاتحجب الشمسَ عن أمرٍ تحاوله فإنّ مقصودها أن تبلغ الشرف

فقلت:

في الشمس حرَّ لهـذا الأمر نحجبها وحَسْبنا البـدرُ في أنـواره وكَفَى وأنشدني من لفظه قال: أنشدني ابن مكي لنفسه:

أهواه كالبدر لكن في تبدله والغصن في ميله عن لوم لائمه (۱) سمح بهجته مارد نائله كأغما حماتم في فص خماتم في فص خماتم في قلت : معنّى جيّد مطبوع ، وما أحسن قوله : « رد (۱) نائله » .

ومن شعره أيضاً:

كأن الشمس إذ غَرُبَت غريـــق هـوى في البحر أو وافي مغـاصـاً فــاتبعهـا الهـلال على غروب بـزورقـه يريـد لهـا خـلاصـا

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « تبذلّه » .

<sup>(</sup>٢) في (س)، (خ): «مارد» ـ

وكتبت أنا إليه ، رحمه الله تعالى في سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة في الحرم :

يضوع أو التناء على ابن مكي وفرد في البيان بغير شك تبسّم عن غمام بات يبكي إذا حققت ما يحتاج يحكي على الأسماع من أوتار جَنْك تعازلني بها لحظات تركي (١) نواضر بل جواهر ذات سلك وفرط زيادة زيْنَتْ بنسك وقولي فيه لم يحتج مرزي لأعرف في الأنام بحمل رنكي بها لعدمت مابي مِنْ تَشَكْ

أنفحة روضة أمْ عَرْفُ مِسْكُ إمام في الفتاوى لا يجارى إذا ماخطً سطراً خلت روضاً ويحكي نثره دُرّاً فيامّ الله نظم يروق ألسد وقعاً كأن كلامه نفتات سحر وآنق في النواظر مِنْ رياض لقد فاق الأنام بفضل جُود شهدت بأنه في الدهر فرد ملت له لواء ولاء صدق فلسو من الإله بجمع شملي فلسو من الإله بجمع شملي

يُقبّل الأرض لازالت قبلة الأمل ، وكَعْبة العِلم والعمل ، وروضة الفضل إذا همى ، والجود إذ همل ، لأن دارها تخجل دارة الحمل ، وتربها يفوق الأفق إذ بدره لما كمل نقص ، وبدرها مانقص لمّا كمل ، تقبيلاً يؤدّي به الواجب ، ويداوي به قلباً سكنه مولانا فإنه كبير وما خرج عن الواجب :

ترابكم وحــــق أبي تراب أعــــن عيني اليين

وينهي إلى العلم الكريم بعد الأدعية التي تجر الإجابة برفعها ، والعبودية التي أبــان المنطق شرف حَملها ووضعها ، والأثنية التي لاتغرّدُ الحائم الصادحة إلا بسجعها :

ومالي لاأثنى على وابل الحيا إذا الروض أثنى بالنسيم على القطر

<sup>(</sup>۱) في الوافي : « ألحاظ » .

أنّه من حين بلغته هذه الفضائل البدريّة ، والفوائد التي نسماتها سحَريّة ، وكلماتها سحرية ، يعتلج في خاطره التطفل على خطابها ، والتوصل إلى عرائس إنشائها ، ليكون من خُطَّابها ، والوقوف بذلّ التلمذة وفَقْر الحاجة على بابها ، والدخول إلى جنّات كرمها وحبّات كرمها ليجني (۱) ثمرها متشابها ، والاعتراف يدفع في صدره ويبجل على قدره باجتلاء ليلة قدره ، ويقول له القصور لا تطل فيا أنت من سكان (۱) هذه القصور ، ولا تزد مع نقصك ، فما وشاح ألفاظك مما يدور على هذه الحضور ، ولا تلح فما غاب أقلامك مما يصم هذا الليث المصور :

قد يدرك المتأني بعض حاجت وقد يكون مع المستعجل الزلل(٢)

فأغفل المملوك مُراودته مدّة ، وكابد من جزم حَظّه (٤) خفضاً لشدّته مدّة وشدّه . هذا وغريم الشوق يلح ، والإقدام يمرض تارة ويصح ، إلى أن انتهز فيها فرصة حمل فيها على جيوش الخجل فأمالها ، وطعن (٥) في صفّ المانعة برمح قلمه إمّا عليها وإمّا لها (٦) ، فتهجم هذه (٧) الخدمة والضراعة ، وخدم أسوة (٨) الطلبة ليكون من أهل الجماعة :

وكاد سروروي لا يفي بنـــدامتي على تركــه في عمري المتقـادم وعطفها على استدعاء جرت العادة به للأصاغر، واستمطر به الإحسان الذي ملأ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ليحبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « مكان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) ينسب للقطامي ، انظر ما كتبه البغدادي في شرح أبيات المغنى : ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « حفظه » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « وظعن » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى قول القائل:

ساً حمل نفسي على آلمة فإمّما عليها وإمّا لهما

<sup>(</sup>Y) في (س)، (خ): «بهذه».

<sup>(</sup>A) في ( س ) ، ( خ ) : « وخدم بها » .

كل كفة (١) فارغ ، وأطبق كل فم فاغر . وسأل صدقات مولانا التي عبّت وماخصت ، وشرّعت المكارم للمتأدبين ونصت ، الكتابة فيه بالإجازة للمملوك ، وإن كان صغير القدر ، والإجابة إلى ماسأله لعلّه أن يكون من أهل بدر ، فإنه لم يقل إلا (٢) علماً بأنه لم يُقلُ ، ولم (١) يخاطب إلاّ طمعاً في الجواب الذي هو ألذ من الإغفاء في ساهر المقل ، وأن يتصدق فيه بذكر مولده وذكر أشياخه الذين أخذ عنهم ومن رآه واجتمع به من الأعيان الذين إذا قال السائل من هم ، كان مولانا منهم ، وكتابة ما يراه من مقاطيعه التي هي قطع الرياض ، وزهر الغياض ، وقطر الحياض ، إلى غير ذلك عما يقتضيه الرأي الكريم والجود الذي إذا جاد البحر بالدر النثير (٤) جاد هو بالدر النظيم ، لا زال بابه حرماً وسحابة ينهل كرما بمنه وكرمه (٥) . وجهزت الاستدعاء (١) . فجاء (١) جوابه بعد مديدة يغير بوصوله (٨) . وإنه عقيب (١) ذلك توجه إلى اللاذقية فيا يتعلق بأشغال الدولة ، وإنه عقيب ذلك يجهز الجواب ، ثم ما لبث أن مرض وجاء الخبر بوفاته رحمه الله وعالى .

### ۱۷۹۵ ـ محمد بن مکی\*

الأمير ناصر الدين ابن الأمير مكيّ .

- (۱) (خ): «كفّ كلّ ».
  - (۲) ليست من (س) .
  - (٣) (س): «ولا).
- (٤) في الأصل : و ( س ) : « النثر » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .
  - (٥) زاد في (خ): « إن شاء الله تعالى ».
  - (٦) زاد في ( س ) ، ( خ ) : « وكان نثراً » ـ
    - (۷) ( س ) ، ( خ ) : « فعاد » .
- (٨) في الأصلا و ( س ) : « بوصولها » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي .
  - (٩) ( س ) : « بعد » .
  - \* لم نقف على ترجة له .

توفي والده رحمه الله تعالى في أوائل سنة خمس (١) وسبع مئة ، وهو من جملة أمراء الطبلخاناه بدمشق ، وإقطاعه إقطاع جيّد ، فطلبه من الأمير سيف الدين أرغون شاه جماعة ، فكتب به لابنه ناصر الدين محمد المذكور ، وتقدير عمره عشرون سنة ، فجاءه منشوره بذلك ، وكان قبل ذلك أمير عشرة ، فما متّع بشبابه ولا بالإقطاع .

وتوفي رحمه الله تعالى في أوائل شعبان سنة خمسين وسبع مئة .

### ١٧٩٦ ـ محمد بن المنجا\*

ابن عثان بن أسعد بن المنجّا ، الشيخ الإمام العالم الفاضل الصدر الأصيل شرف الدين أبو عبد الله ابن الشيخ العلاّمة الكبير زين الدين أبي البركات التنوخي الحنبلي .

سمع من الشيخ شمس الدين بن أبي عُمر ، وابن علان ، وابن البخاري ، وابن الواسطى وجماعة وحدّث .

وكانت فيه خلالٌ جميلة من العلم والدين والمروءة والشجاعة وعلّو الهمة والتودد ، وقضاء الحقوق .

توفي رحمه الله تعالى رابع شوال سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، ولم يكمل الخسين .

#### ١٧٩٧ ـ محمد بن المنذر \*\*

القاضي الرئيس فخر الدين .

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( ط ) : « خمسين » ، ولا وجه لها ، وأثبتنا ما في ( س ) .

الأعيان : ١٥٥ ، والدرر : ٢٦٦/٤ ، والشذرات : ٦٥/٦ ، وذيول العبر : ١٢٥ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۲۲٪.

كان أولاً في دمشق يباشر في ديوان الجيوش ولما حضر معين الدين بن حشيش (۱) إلى دمشق ناظر الجيش عوضاً عن ابن حميد ، انتقل القاضي شمس الدين بن حميد (۲) إلى وظيفته بدمشق ، وتوجه ابن المنذر إلى طرابلس ناظر الجيش وأقام بها مدة ، وَقَع بينه وبين نائبها ، فتوجه إلى مصر وعاد إلى (۲) مكانه ووظيفته في ذي القعدة سنة أربع عشرة وسبع مئة وأقام بها مدة .

ثم إنه نُقل إلى نظر جيش حلب<sup>(١)</sup> ، وأقام هناك مدة عوضاً عن القاضي جمال الدين بن ريان<sup>(٥)</sup> .

ثم إنه توجه إلى مصر ووقع منه كلام في حق القاضي فخر الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية فجهزه إلى صفد ناظر المال ، وولده ناظر الجيش بها ، فأقام بها مدة ، ثم إنه جهز إلى طرابلس .

ولم يزل بها إلى أن توفي رحمه الله تعالى<sup>(١)</sup>

### ۱۷۹۸ ـ محمد بن منصور بن موسی\*

الشيخ شمس الدين أبو عبد الله الحاضري الحلبي المقرئ الناوي .

قرأ القراءات على الكمال الصرير ، والشيخ على المدهمان (١) ، والعربية على ابن مالك جمال الدين ، وكان له تصدير في الجامع ، وكان متوسطاً في النحو والقراءات .

<sup>(</sup>١) مسعود بن أبي الفضائل ، ستأتى ترجمته .

<sup>(</sup>٢) أبو طالب ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « على » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: «ط»: « الشام»، سهو، وأثبتنا ما في (س) والدرر: ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>o) سليان بن أبي الحسن ، سلفت ترجته .

<sup>(</sup>٦) ولم يذكر في الدرر سنة وفاته .

الوافي : ٧٦/٥ ، والدرر : ٢٦٧/٤ ، وغاية النهاية : ٢٦٦/٢ .

<sup>(</sup>Y) علي بن موسى بن يوسف السعدي المصري (ت٦٦٥هـ). غاية النهاية : ٥٨٢/١٠.

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر صفر سنة سبع مئة وكتب في الإجازات .

# ١٧٩٩ ـ محمد بن منصور بن إبراهيم\*

ابن منصور الحلبي ، الإمام العالم الصدر الصاحب بدر الدين الجوهري ، نزل الديار المصرية .

سمع من إبراهيم بن خليل بحلب ، ومن الكمال العباسي (١) . وابن عزّون ، وابن عبد الوراث ، والنجيب ، وعدة بمصر . وتلا بالروايات على الصفي خليل ، وتفقه ، وشارك في فضائل .

وكان ينطوي على خير وعبادة ودين ، ولـ ه جـ لالـة وصـورة ، ذكر في وقت الوزارة ، وكان له خلق حاد ، وحدث بدمشق ومصر .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع عشرة وسبع مئة .

### ۱۸۰۰ ـ محمد بن منصور \*\*

القاضي شمس الدين مُوقّع غزة ، أقام بها مدة طويلة يباشر التوقيع وكتابة الحيش ، ثم إنه نقل إلى توقيع (٢) صفد عوضاً عن القاضي بهاء الدين بن غانم لمّا نقل إلى طرابلس في سنة ست وعشرين وسبع مئة (٦) ، وتوجه إلى غزة مكانّه القاضي جمال الدين بن رزق الله (٤) ، ثم إنّ ابن منصور عمل على العود إلى غزة ، لأن صفد لم

الوافي : ٧٦/٥ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٨٦ ، والدرر : ٢٦٦/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٤٦/٩ ، وذيول
 العبر : ١٠٧ .

<sup>(</sup>١) هو الكمال الضرير ، علي بن شجاع بن سالم ( ٦٦١هـ ) ، وقد سلفت الإشارة إليه .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٥/٦٧ ، والدرر : ٢٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « في أواخر سنة سبع وعشرين وسبع مئة تقريباً » .

 <sup>(</sup>٤) يوسف بن رزق الله ، ستأتي ترجمته .

توافقه . وكان له في غزة متاجر من (١) الكتّان والصابون وغير ذلك ، وحصّل نعمة وافرة ودنيا صالحة (٢) . ثم إن الأمير سيف الدين تنكز عزله من غزة بعلاء الدين على بن سالم ، وقد تقدم ذكره في حرف العين ، وبقى ابن منصور بطَّالاً . وكان الأمير سيف الدين طينال قد ناب في غزة في وقت ، على ما تقدم في ترجمته ، وابن منصور موقّعها ، فعرف من ذلك الوقت ، فلما بطل سأل طينال من تنكز في أن يكون ابن منصور في جملة كتاب الدرج بطرابلس ، فرسم له بذلك ، وتوجه ابن منصور إلى طرابلس.

وكان رجلاً داهية سيوسا ، يكتب خطاً حسناً ، وله نظم لابأس به ، غير أنه لم يكن فيه طبقة ، مع ما فيه من اللحن .

وتوفي رحمه الله تعالى ...(٣)

أنشدني من لفظه القاضى زين الدين الصفدي (٤) قال : أنشدني من لفظه القاضى شمس الدين محمد بن منصور (٥) وقد أعيد الصاحب تقي الدين توبة (١) إلى الوزارة :

عتبت على الـزمـان وقُلْتُ مَهُـلاً أقت على الخنا ولبست ثوبه وعاد إلى التَّقَى وأتى بتوبه

ففاق من التجاهل والتعامي

قلت: صوابه: فأفاق.

في الوافي : « في » . (1)

في الأصل : « نعمة وافرة ودنيا وافرة ودنيا صالحة » . وأثبتنا ما في ( س ) والوافي . **(Y)** 

كذا في الأصول والوافي والدرر. (٣)

عمر بن داود . سلفت ترجمته . (٤)

<sup>(</sup> س ) : « محمد بن محمد بن منصور » . (0)

في الأصل : « نوبة » ، تصحيف ، وهو توبة بن على بن مهاجر ، سلفت ترجمته . (7)

#### ۱۸۰۱ محمد بن موسی\*

القاضي الفاضل ، الأديب الكاتب البارع شرف الدين المقدسي ، كاتب الإنشاء بالديار المصرية ، المعروف بكاتب أمير سلاح .

كان كاتباً بارعاً ، ناظهاً ناثراً ، يأتيه المعنى على وفق إرادته ضارعا ، إذا نظم قلت العقود ينظم جواهرها ، أو السماء يُطلع زواهرها ، أو الرياض يجلو أزاهرها . يتلعب بالعقول سحره الحلال ، يترشّف السمع منه كؤوساً ليست نشوتها مما يجري في الجديال (۱) . ونَثْرُه أحسنُ من رقم البرود ، وآنقُ مِنْ حلول الكواكب في منازل السعود ، وخَطّه يسرّ النواظر ، ويُزري بالرياض النواضر ، تخال سطوره فوق طروسه فتيت مسك على كافور ، أو طرز صبح تطلعت من [تحت ] (۱) أذيال ديجور . كأن جياته وجنات خيلانها تلك النقط ، أو محاريب فيها قناديل لا تخبو نور معانيه ولا يقط ، وكأنّ ألفاته ألفت الاعتدال فهي قدودُ الحُرّد الغيد ، أو قضبان بان تميس من مرور النسيم ، والهمزات من فوقها حمائم ذات تغريد :

فلو أعيد ابن هلال لحكى مشياً على الرأس إليه القلما وقيال في هدا برود أحرف كنت أرها في كتابي أنجا (٢)

ولم يزل على حاله إلى أن سكنت شقاشقه ، وقرطست عن عرض (٤) الحياة رواشقه .

توفي رحمه الله تعالى في شعبان سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

الوافي : ٩٣/٥ ، وفوات الوفيات : ٤٢/٤ ، وتالي وفيات الأعيان : ١٥٧ ، والدرر : ٢٦٩/٤ ،
 والشذرات : ٣٢/٦ .

<sup>(</sup>١) الجريال : الخر .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س).

<sup>(</sup>۳) (س): « کتاب » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ط ) : « غرض » .

وكان قد خدم الشجاعي وأمير سلاح ، وبه يعرف في القاهرة .

أخبرني من لفظه شيخنا العلامة أثير الدين قال : هو رجل حَسَنُ الأخلاق ، كريم العشرة ، محمّل ، فيه كرم ، وله خط حسن ونثر كثير ونظم .

وجالسته مراراً ، وكتبت عنه ، وقرأ علينا من نظمه ونثره كثيراً ، وقد خَمَّس ( شذور الذهب ) (١) . في صنعة الكيياء تخميساً حسنا يقضي له بسبق النظم وجودة حوك الكلام ، ومطابقة الفصل . وأنشدني قال : أنشدني من لفظه لنفسه :

اليوم يوم سُرور لاشرور بسه فروج ابن ساء بابنة العنب (۲) ما أنصف الكأس من أبدى القطوب لها وثغرها باسم عن لؤلؤ الحبب قلت: قد تقدم لهذا المعنى نظائر في ترجمة صدر (۲) الدين بن الوكيل.

وبه قال أنشدني من لفظه لنفسه:

فإن فيها لم الهم درياقا (٤) فارشف مراشِفها إن كنت عشَّاقا

صرّف بصرفِ الحميّا مــاحمي طربــاً دنيـــاك معشــوقــة والراح ريقتهــا

وبه قال : أنشدني له يخاطب الشجاعي (٥) ، وكان كاتبه :

تُريه المعالي نثرها ونظامها وماهى فالبس فذّها وتؤامها (١)

أيــا علم الــدين الــذي عَيْنُ علْمــه قـــذفت لنـــا يـــا بحر أي جــواهر

<sup>(</sup>۱) أَشَـذُور الْــذَهِبُ فِي الإكسير لأبي الحسن علي بن مــوسى الحكيم الأنــدلسي ( ت٥٠٠هـ ). الكشف: ١٠٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، والوافي : « ابن سحاب » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « الشيخ صدر ... » .

<sup>(</sup>٤) الدرياق : الترياق ، وهو الدواء .

<sup>(</sup>٥) علم الدين سنجر ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٦) الفذ: الفرد .

#### ومنها:

رأى الملك المنصور أنّك صالح فولاكها إذا كنت في الرأي شيخها في الحتفلت إلا وكنت خطيبها فلو غاب بدر الأفق نبت منابّة نهضت بعبء الملك والأمر فادح

وكنت إذا نادى الصريخ غلامها ولا استبقت إلا وكنت إمامها بل الشمس لو غابت لقُمِت مقامها وسُسُت الرعايا مِصْرها وشآمها

لدولته تُلْقَى الله زمامها

ولًا خمس ( شذور الذهب ) كتب إليه ابن الوحيد (٢) :

مداماً ولكن كَرْمُها حَضرة القـدسي نجـوم ومـاقــدُرُ النجـوم مـع الشمس لقد رقَّ تخميس الشذور فأصبحت هي الشمس والأشعار في جنب حُسنها وكتب إليه شمس (٢) الدين بن دانيال:

وعن بصري في رؤيتي لكم نفسي بروحي في حلم في الي وللحس لعيني غنّى عن طلعة البدر والشمس بأنس ولي الدولة الأرخن النفس (٤) ولا مثله العملت في زاده ضربي (٥) عمل شئت من رفد جزيل ومن أنس حياة بلا روح تجيء من القدسي

إذا ناب في التقبيل عن شفتي طرسي وواصلني منكم خيـــال مخصص ومَنْ لي بمرآك الجميـل الــذي بــه على أنني مستــأنِسٌ بعــد وحشتي غدوت به بعد البطالـة عـاملاً وإنّ ابنــه الشيـخ الخطير لمسعفي وأقسم مــالـلأب والابن عنــدهم

## ومن شعر شرف الدين القدسي :

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « اختلفت » ، بالخاء .

<sup>(</sup>٢) محمد بن شريف بن يوسف ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافي : « الحكم شمس الدين .. » . والأبيات في الختار من شعر ابن دانيال : ١٦٧ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول والوافي ، وفي المطبوع من شعر ابن دانيال : « الأزخر » .

البيت خلت منه المطبوعة من الختار .

ياليلة بت أستجلي محياها أوُّلت يــــداً ثم ألــوت بي فقلت إذاً بيوسف الحسن جزء من محاسنه طال النهار انتصاراً فانطوت قصراً

منها:

يدير من لحظه أو لفظه لطفاً والـــزير والم والمثنى ومثلثــــــة

ومنه في مليح اسمه « سالم » :

وأهيف تهفو نحو بانة قده عجبت له إذ دام توريد خده وأعجب من ذا أن حيــــة شعره

ومنه:

بي فرط ميل إلى الغزلان والغزل مالوا على ولامُوا في الهوي عبشاً أضحى الغرام غريمي في هــوى رشـــأ فالبدرمن حسنه قد راح ذا كلف

لو نستطيع لها شُرْباً شربناها محرّكات من الأوتـــار أشبـــاهـــا<sup>(٢)</sup>

كأنما بت أستجلي حميهاها

ماكان أرخصها عندي وأغلاها

فاعجب لها وهي كثر كيف جَزّاها<sup>(١)</sup>

كأن في شفقيها كان فجراها

قلوب تبثُّ الشجو فهي حمائم (١) وما الورد في حال على الغصن دائم تجول على أعطافه وهو سالم

فكيف لا يُقصر العنال عن عنذلي من لم يمل سمعه مبذ كان للملل<sup>(ع)</sup> يغنيه عن كحله مافيه من كَحَل والوردُ من خَدّه قـد راح ذا خجل<sup>(ه)</sup>

سحائب جفن ماأحلت بعارض تسم فاستبكى ببارق ثغره فن أجل هذا قد أصيب بعارض» مليح أصبناه بعين ونظرة

في الوافي : « كنز » . (١)

في ( س ) والوافي ، والفوات ، بعده زيادة « ومنه : **(Y)** 

في ( س ) ، والوافي ، والفوات : « نحو بانة » . ۱ (۳)

في الأصل و ( س ) : « لا يمل » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات . (٤)

<sup>(</sup> س ) ، ( ط ) والوافي : « في خجل » . (0)

تشاغل الناس في الأسار بي وبه وإنني عن حديث الناس في شغل وأنشدني له قاضي القضاة شيخ الإسلام تقي الدين السبكي ، رحمه الله تعالى ، قال : وأنشدني بعضها من لفظه :

ما مِلْتُ عَنْكَ لَجِفوةٍ ومَلال يامانحاً جسمي السقام ومانعاً عَنْ أخذت جواز منعي ريقك العن شعرك الفحام أم عن ثغرك العاجابني أنا مالك أهل الهوى وشقائدة النعان أضحى نابتا والصبر أحسد للمحب إذا ابتلي وعلى أسارى الحب في سجن الهوى وعلى أسارى الحب في سجن الهوى وقتلت معتزلي في شَرْى الهسوى وتفقّ ها العُشّاق في وكلّ من والجوهري غدا بثغري ساكنا وشهسود جسمي لو نظرت إليهم وشهسود جسمي لو نظرت إليهم والشاهد الجروح عندي صادق وعلى رحيق الثغر صادم مقلي

يوماً ولاخطر السلو ببالي جفني المنام وتاري كالآل (١) معسول ياذا المعطف العسال نظام أم عن طرفك الغزالي (٢) والحسن أضحى شافعي وجمالي في وجنتي حماه رشق نبالي (٣) في الحب من محن الهوى بسؤالي (٤) بين الملاح عُرفت بالقفال السالي (١٥) وطرفت بالتنبيه عين السالي (١٥) يحمي (الصحاح) بقدي الميال عجمي (الصحاح) بقدي الميال وزكوا لقذف المحمع في الأطلال وزكوا لقذف المحمع في الأطلال ولية قضاة العاشقين مثالي ولية ولية والي ولية والمية وتحمي والكل ثغر والي

<sup>(</sup>١) في الفوات : « طرفي » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « من شعرك » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : «ثابتاً » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات . وفي الفوات : « في وجنتي وحماه » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « أجمل » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل والفوات : « وظرقت » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) والوافي والفوات : « حبي » .

جسمي الحريري والبديع جمالي(١) حسن الملابس مدهش الغزالي (٢) لماً لإيضاح الفصيح مقال (٢) طُرُز العـــذار وحـــارَ في أشكالي وكَّلتُـه فلكل سال صال وافي بناظر ناظري بنصال (٤) ومقاتم الفرسان يدوم نزال ذكر الغرام فدمعه متوالي(٥) لتيم أوثقتُ ليم أوثقتُ الى ولهم صفـــا ودّي وهُمْ آمـــالي (٦) في موقف التوديع والترحال صُورَ للسلاحة من دليل دَلال بوقوفه في باب ذلّ سؤالي خـوفــاً من الرقبــاء والعُـــذّال إذ بات عليها على النقال ومناقب الأبرار حُسْن فعالي ضحّـــاك والمنشــور حُسُن لآلي(٧)

وعلى مقامات الغرام شواهد ولبست من حُلــل الجمـــال مُفَصّــلاً ولحسني الكشاف من جمل الضيا وأتي المطرز نحــو خــــدّي راقــــــأ والواقدي بنار هجري والجفا وبلفظى الفراء يفري قلب من ومَصَارِعُ العشاق بين خيامنا ورفضْتُ نهوم العاشقين فكلّ من ولدى سلوان للطاع سفاهة وخصصت إخوان الصفا برسائل والبيهةي بــوجـــه كل معنّف وبــوجهي النقــــاش راح مفسراً ورقيبي الكلبي قـــد أخـــــأتـــــهُ وأبــــو نعيم منعم في حليتي ومحــاسني قُــوتِ القلــوبِ تكرّمـــاً وتطلعى زاد للسير ومبسمى ال

<sup>(</sup>۱) في الوافي والفوات : « مقالي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « للداهس » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الوافي والفوات : « في جمل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ويقلبي » ، وأثبتنا مافي ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٥) في الوافي والفوات : « ذكر الفراق » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « وخضعت » . وفي الفوات : « برسائلي » .

<sup>(</sup>٧) في الفوات : « وبطلعتي » .

وبخسدى الزهري جنسات المني وبمنطقى قس الفصاحة ناطق وقيص حُسني قُـد من قُبُـل الـورى والثعلبيّ رأى الـوجـوه بجهـده ولحسني الأنســاب يرويهـــا عن الـ فيراه للتمييز نصب\_ أ واجب\_\_\_اً ولي الخلافة في الملاح بلحظي ال وعلى محلّى بالجـال روايـة ومدينة العَلَم السخاوي أصبحت قال الأوائل مارأينا مثله قَـد عّـه الحسن الغريب وخاله فوصلت عُشِّاق فيلام معنّفي القوم أبناء السيل وعندنا قد طالما تقلوا حديث محاسني هذي القصيدة بالأئمة شرفت وكأنهـــا العقـــد الثمين وهم بهــــا الــ

أضحى بهـــا الشــوري من عمّــــال<sup>(١)</sup> في فترة الأحفيان للضلال<sup>(٢)</sup> يـــــدي اليمين وتــــــارة بشمالي (٢) وحَـ لاَلَـ أَ فِي النقل وَجُـ أَ الحال حدل الزكيّ بصحة النُقّال ورفعت عنه الهجر من أفعالي (٤) \_سفّ\_اح والمنصور في أقوالي في رايسة نُشرت ليوم جدال غصنٌ رطيب مثر به للل مافي البرية منه قلب خال فأجبته هذا الذي يبقى لي تعطى زكاة الحُسن كالأم \_\_\_\_وال فهم عُـدولي صحـة ورجـال(٥) قدري وفقت بها على أمثالي ــــدر النظيم مكلــلاً بـــلآلي<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الزهري » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الوافي والفوات : « واعظ » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « قبل الهوى » .

<sup>(</sup>٤) (س): « فرآه ».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « صحبة » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٦) وقع البيت في الفوات بلفظ:

فكأنها العقد النظيم وهم بهما الـ حدّر الثمين مكلَّـــلاً بـــــلاّلي

قلت: قصيدة فريدة فائقة رائقة ، إلا أنها [ فيها ] (١) اليفاظ غير قاعدة ، والتسامح يسكن قلقها .

## ۱۸۰۲ ـ محمد بن ناصر بن علي\*

القاضي الرئيس فخر الدين بن الحريري ، بالحاء والرائين للهملات (٢).

كان أولاً كاتب الأمير شهاب الدين قرطاي نائب طرابلس ، أقام بها منة ثم إنه عاد إليها مع محدومه ، وعرّ بها أملاكاً ، ولم يكن لأحد معه فيها حديث . ولما انتقل محدومه إلى دمشق ثانياً عاد معه ، ولما مات استر<sup>(۱)</sup> بطّالاً منة . ثم إنه باشر استيفاء النظر بدمشق مع الصاحب أمين الدين لما قبض على علم الدين إبراهم المستوفي في صفر سنة خس وثلاثين وسبع مئة . ولما عزل الصاحب أمين الدين بالصاحب علاء الدين الحرّاني نقل القاضي فخر الدين إلى نظر الديوان (٤) بطرابلس فتوجه إليها وأقام بها مدة .

ثم إنه توجّه في نوبة الفخري إلى الديار المصرية وخرج منها مستوفي النظر بدمشق مع الصاحب علم الدين بن القطب ، فأقام بها مدة يسيرة على ذلك ، وانتقل إلى نظر الجيش عوضاً عن القاضي فخر الدين بن العفيف فأقام بها (٥) قليلاً ، وأعيد القاضي فخر الدين بن العفيف إلى نظر الجيش ، فأقام بنمشق منة بطالاً . ثم إنه توجه إلى الديار للصرية في سنة خس وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) . وعبارة الوافي : « إلاّ أنها لابدّ فيها » .

۲۸۳ : الدرر : ۲۷۲/٤ ، وذيول العبر : ۲۸۳

<sup>(</sup>۲) (س): « المملتين » .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ): « استر بدمشق ».

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): « الدواوين ».

<sup>(</sup>٥) في (س) ، (خ) : «به» .

ثم إنه تولى كتابة السر بطرابلس بعد عزل القاضي شهاب الدين بن القطب الصري ، وأقام بها من أوائل سنة ثمان (١) وأربعين وسبع مئة إلى أن توفي رحمه الله تعالى بطرابلس يوم الأربعاء مستهل جادى الأولى سنة إحدى وخسين وسبع مئة .

وكان رحمه الله تعالى أبيض أشقر سميناً فيه بشاشة وكيس ولطف ودماثة أخلاق ودهاء ، وكان قد مشى بالفقيري ، بالطاسة (٢) والأزار العسلي في وقت ، وخلف عدة أولاد كل منهم اسمه محمد .

اجتمعت به غير مرة بمشق والقاهرة (٢).

#### ۱۸۰۳ ـ محمد بن نبهان\*

الشيخ الصالح الزاهد العابد الورع القُدُوة شيخ البلاد الحلبية .

كان فقيراً ، بالله غنياً ، خلياً من الدنيا وإن كان بسعادة الآخرة مليّاً ، مقيماً بزاوية في بيت جبرين (٤) معروفة بهم من قديم ، موصوفة بإضافتها إليهم ، لا يزال فيها للفقراء منهم خديم ، واشتهر هذا الشيخ محمد بتلك الناحية ، وأشرقت شمس عرفانه في سمائها للصحية ولا أقول الصاحية ، وتبلّجت وجوه بركاته الضاحية ، وعرف بالخير وقصد من كل أرض ، وإنما يسقط الطير (٥) وكان يطمع كل من يرد عليه من أمير ومأمور ، وذي قلب خراب من التقوى ومعمور ، ولم يسمع أنه قبل لأحد شيئاً قل ولا جلّ ، ولا حرم

إنما يسقط الطير حيث يلتقط ال حب وتغشى منازل الكرماء

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خمس » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « بالطاقيّة » ً

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ): « وبالقاهرة ».

الواني : ٥/٩٥ ، والدرر : ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و (س) و (خ): « جبريل »، وأثبتنا ما في الوافي والدرر. وانظر: معجم البلدان ١٠١/٢.

ها يشير إلى قول بشار المشهور :

ولاحل ، لأنه كانت لهم أرض قليلة يزرعونها ويتبلغون مما يستغلّونها ويسْتَغُلُونها ، وإنما كانت أخلاف البركات عليهم تَدُر<sup>(۱)</sup> ، واللطف الخفيّ يقر فيهم ولا يفر .

وكان الشيخ محمد كا قال الغَزّي (٢):

هو حلية السنيا وبقراط العلا وشكية الناجي وحرز للتقي أمراك المسادية المساجي وحرز للتقي أمراك المسادية ا

ولم يزل الشيخ محمد ، رحمه الله ، على هذه الطريق إلى أن جاء الأمير سيف الدين طشمتر حمّص أخضر إلى حلب نائباً ، فاشترى لزاوية الشيخ أرضاً ووقفها على الزاوية ، فامتنع الشيخ من ذلك وامتعض ، وارتمى إلى عدم القبول وارتمض . فقال الأمير : إنما هذا للزاوية ، وليس هُو لك ، فبعد لأي ماقبل ذلك ، وهو غير راض ، ثم إنّ الأمير سيف الدين طقز قر لما جاء إلى حلب نائباً أيضاً وقف على الزاوية أرضاً أخرى فاتسع الرزق بنلك على أولاده ، وفاض الخير عليهم ببركات الشيخ .

ولم يزل على حاله حتى تَنَبَّه الأجل لابن نبهان من رقدته ، وعجَّل الله له بالرحة (٢) في أول نقدته .

وجاء الخبر بوفاته رحمه الله تعالى في شعبان سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، وصلي عليه بالجامع الأموى صلاة الغائب .

ولم نسمع عن الشيخ إلا صلاحاً وخيراً ، وكان نُواب حلب جميعهم يعظم ونه ، ويجلّونه ، ويكرمونه ، ويقبلون شفاعاته ويعملون بإشاراته ، وكان منقطعاً عن الناس ، منجمعاً .

<sup>(</sup>۱) (خ): « وتدر ».

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن يحيي وقيل: ابن عثان ( ت٢٥٥ هـ ) . وفيات الأعيان: ٥٧/١ ، والوافي: ٥١/٦ .

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ): «الرحمة».

وأخبرني القاضي ناصر المدين (١) كاتب السر بممشق قال : كان الشيخ محمد كثير التلاوة ، وله كل يوم ختة ، ومن يراه يحسبه أنه لا يتلو شيئاً .

كتب إليه القاضي شهاب الدين بن فضل الله في جملة كتاب :

قيل جبريك مُنْزَل لابن نبها قد تبدي محد في رُباها بوقار كأنّه الليل خوفاً ليس يخشى الضلال من أمّ منه

ن محـــوط بمحكم التنزيــل علماً للسائرين وابن السبيـل وجبين يُنير كالقنـــديـــل حضرةً أشرفت على جبريــــل

وأما أنا فلم يتفق لي لقاؤه ، ولكن اجتمعت بولده الشيخ علي وقدم إلى دمشق متوجهاً إلى الحج في سنة سبع وأربعين وسبع مئة .

ولما مات الشيخ محمد قلت أرثيه رحمه الله تعالى :

تَنَبَّه صرف الدهر من بعد غَفْلَةٍ ومات فأحيا الذكر من بعده الثنا فن لقرى الأضياف من بعد فقده أقول وبعض القول يعطى تمامه

وخص ابن نبهان عطعم صابه عليه عليه كنشر الروض غب سحابه فقد طالما راق الجنا من جنابه «كأن بني نبهان يوم مصابه»

### ۱۸۰٤ ـ محمد بن نجيب

ابن محمد بن يوسف ، الشيخ شمس الدين أبو عبد الله ، الكاتب الْمُجَوِّد والْمُحَرِّر المعروف بالخلاطي ، إمام التربة القيرية بالقباقبيين (٢) بدمشق .

سمع من ابن أبي اليسر ، وحَدَّث .

<sup>(</sup>١) محمد بن يعقوب ، ستأتي ترجمته .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷۳/٤.

<sup>(</sup>۲) في الدرر: « بالقبيبات » .

وكان حسنَ الهيئة كريم الأخلاق ، يكتب المنسوب ، وكتب الناس عليه بعد الشهاب غازي الحجود ، وعنده قطع كثيرة من الخط للنسوب . وتوجَّه إلى القاهرة وأقام بالخانقاه مدّة وعاد .

وتوفي رحمه الله تعالى في تاسع عشري ذي القعدة سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، ودفن في مقابر الشيخ أرسلان .

ومولده سنة ستين وست مئة .

### ١٨٠٥ ـ محمد بن نصر الله\*

ابن عبد الوهاب ، القاضي الرئيس علاء الدين الجوجري ، بجيين بينها واو وبعد الجيم الثانية [ راء ] (١) المالكي الحاكم بالقاهرة .

درَّس الفقه على مذهب مالك بالجامع الحاكمي ، وناب في الحكم عن قـاضي القضـاة تقـي الدين الأخنائي المالكي ، وكان ناظر خزانة الخاص .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة تاسوعاء سنة ست وثلاثين وسبع مئة ، ولعله قد تجاوز السبعين .

وولي نظر الخزانة بعده القاضي محيي الدين بن بنت الأعز .

# ١٨٠٦ ـ محمد بن نصر الله بن محمود\*\*

شهاب الدين ، الشيباني العطار .

سمع من ابن مسلمة (٢) في سنة ثمان وأربعين وست مئة (١) الجزء الذي كان عنده

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷٤/٤ .

 <sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) ، وفي الأصل : « والمالكي » بواو ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>۲) (m): « ابن مسلم » ، سهو ، وهو أحمد بن المفرج ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وسبع مئة » سهو .

( موافقات ابن عساكر ) ، وسمع أيضاً من العراقي ، وفرج الحبشي ، ولم يحدث .

وتوفي رحمه الله تعالى في ربيع (١) الأول سنة تسع وتسعين وست مئة .

# ١٨٠٧ ـ محمد بن نصر الله بن يوسف\*

ابن أبي عبد الله ، الشيخ الصالح عز الدين القرشي الأبزاري<sup>(٢)</sup> المصري رئيس للؤذنين بحرم النبي عَلِيلةٍ .

كان عنده ثبت وإجازات تركها بمصر ، وغالب مسموعاته بقراءة المكين الحصني (٢) .

توفي رحمه الله تعالى ثالث عشري شهر ربيع الآخر سنة عشر وسبع مئة عند فراغه من أذان الفجر بالمنارة الجديدة ، من غير مرض ولا عرض ، وكان له مشهد عظيم .

# ۱۸۰۸ \_ محمد بن هاشم \*\*

ابن عبد القاهر بن عقيل بن عثمان ، ينتهي إلى عليّ بن عبد الله بن العباس<sup>(٤)</sup> ، الشريف شمس الدين أبو عبد الله بن الشريف تاج الدين بن الكاتب بهاء الدين .

روى عن عم والده الفضل (٥) بن عقيل ، وعن ابن الزبيدي . وحدث ( بصحيح البخاري )مرات ، وكان اسمه مضناً في إجازة ابن عساكر ، وحدث عن أبي روح الهروي (٦) بها .

<sup>(</sup>۱) (س): «في شهر ربيع».

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۷٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « الأبراري » .

<sup>(</sup>٣) هو أبو الحسن بن عبد العظيم المصري ( ت ٦٧٤هـ ) . العبر : ٣٠٢/٥ .

<sup>\*\*</sup> العبر: ٥/٥٠٤ ، والشدرات : ٥/٤/٥ .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) زيادة : « الشيخ المعمر » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) : « الفخر » ، وما أثبتناه يوافق ما في العبر والشذرات .

<sup>(</sup>٦) عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الساعدي الهروي ( ت٦١٨ هـ ) ، السير : ١١٤/٢٢ .

وتوفي في شهر رمضان سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة (١) ست وست مئة .

## ١٨٠٩ ـ محمد بن الحمام\*

ابن إبراهيم بن الخضر بن همام بن فارس ، ناصر الدين القرشي .

أخبرني شيخنا العلامة أبو حيّان ، قال : هو صاحبنا ، كان له سماع في الحديث ، وقد حدّث عن النجيب الحرّاني . وكان ذا خطّ حسن وصّورة حسنة كريماً مجبّاً في الفقراء إماماً للأدباء ، حسن النغمة بالقرآن ، وإنشاء (٢) الشعر ، باشاً بأصحابه ، يحبّ من يأكل طعامه ومَنْ يجتع به . وكان يعرف الحساب واشتغل بالخدم (٢) ، وناب في نظر البيارستان المنصوري ، وكان الفقهاء معه في الجوامك على أحسن حال .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة سبع وسبع مئة .

# ١٨١٠ ـ محمد بن أبي الهيجاء بن محمد \*\*

الأمير الفاضل عز الدين الهذباني الإربلي ، متولي دمشق (٤) .

قدم الشام (٥) شاباً ، واشتغل ، وجالس العز الضرير . وكان جيّد للشاركة في التاريخ والأدب والكلام .

<sup>(</sup>۱) (س): «في سنة ».

الوافي : ٥/١٦٩ ، والدرز : ٢٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) (س): « بالقراءة » . وفي الوافي: « و إنشاد » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الخدم » وأثبتا ما في ( س ) والوافي .

<sup>\*\*</sup> الوافى: ٥/٠٧٠ ، والدرر: ٤/٨٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « مدينة دمشق » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « القاهرة » ، وأثبتنا ما في (س) والوافي وبعض أصول الدرر.

قال شيخنا الذهبي : وهو معروف بالتشيع والرفض ، وكان شيخاً كُردياً مهيباً ، يلبس عمامة مُدَوَّرة ، ويرسل شعره على أكتافه . ولي دمشق وكان جيّد السياسة .

توفي رحمه الله تعالى بالسوّادة التي في رمل مصر سنة سبع مئة .

ومولده بإربل سنة عشرين وست مئة .

#### ۱۸۱۱ ـ محمد\*

الأمير الكبير بدر الدين بن الوزيري ، توفي بنمشق بدار الجاولي ظاهر ممشق في يوم الأربعاء سادس عشر شعبان سنة ست عشرة وسبع مئة [ ودفن ] (١) برأس ميدان الحص (٢).

كان عنده معرفة وله فضيلة ، وتكلم في الديار المصرية في أمر الأوقاف والقضاة والمدرسين ، وناب بدار العدل عن السلطان مدة ، صاحب (٢) المسرة وأمير مئة ومقدم ألف . وخلّف تركة عظية ، ثم إنه صرف عن ذلك وتقل إلى دمشق .

#### ۱۸۱۲ ـ محمد بن یحی\*\*

المنصور بالله ، أبو عصيدة بن الواثق الدهنتاتي ، بفتح الهاء وسكون النون ، وبعدها تاء ثالثة الحروف وبعدها ألف وتاء أخرى . تملك تونس بإشارة المرجاني في آخر سنة [أربع وأربعين ] (٤) وست مئة .

البداية والنهاية : ۲۹/۱٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) والبداية .

<sup>(</sup>٢) عبارة ابن كثير: « بميدان الحصى فوق خان النجيبي » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) والبداية : « حاجب » .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٠٤/٥ ، والدرر : ٢٨٥/٤ ، وما في تمام نسبه من بياض لم يُشَرُّ إليه في مطبوعة الوافي .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الوافي ، وثمة بياض موضعها في الأصل و ( m ) .

كان شريف النفس مهيباً ، جيّد الرأي أديباً ، صالحاً ديّناً ، حميد السيرة صيّناً ، ظريفاً شكله ذريعاً (١) أكله ، ينفق في جنده ، ولا يرد أحدهم على رفده .

ولم يزل على حاله حتى رمي أبو عصيدة باليوم العصيب ، ورماه الحام بسهمه المصيب .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع وسبع مئة .

ولم يعهد إلى أحد ، فقام بعده ابن عمه ، فقتل بعد أيام ، توثّب عليه المتوكل خالد بن يحيى من بني عمه وتملك ، ثم خلع بعد يومين .

ومات أبو عصيدة رحمه الله تعالى شاباً ، وإنما لقب بذلك لأنه عمل في سماط (۱) عصيدة عظية في وعاء سعته تفوق العبارة ، في وسطها بركة واسعة (۱) مملوءة سمناً ، ويليها خندق عسل ثم خندق من دهن ثم خندق من دبس ثم خندق من زيت ثم خندق من رب خرنوب ، سبعة خنادق ، والله أعلم ، وكان عسكره نحواً من سبعة آلاف .

# ١٨١٣ - محمد بن يحيى بن عبد الرحن بن أحمد \*

الشيخ الإمام العلامة أبو عبد الله القرطبي للمالكي الأشعري ، نزيل مالقة ومحدثها وفقيهها ووزيرها .

وكان أشعرياً ، وكان آخر من حدث عن والده بالسماع ، وسمع من الدّباج والشلوبين  $^{(3)}$  ، وابن الطيلسان  $^{(7)}$  . وكان من جملة محفوظاته ( المقامات ) .

<sup>(</sup>١) أي : واسعاً .

<sup>(</sup>٢) ( س ) والوافي : « سماط له » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « واسطة » .

<sup>\*</sup> الوافي : ٥/٥٠٥ ، والدرر : ٢٨٠/٤ ، والشذرات : ٥٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) علي به جابر بن الدباج للقرئ النحوي ( ت٦٤٦هـ ). السير : ٢٠٩/٢٣ ، والعبر : ١٠٩/٥.

 <sup>(</sup>٥) أبو على عمر بن محمد ، سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٦) القاسم بن محمّد بن أحمد القرطبي ( ت ٦٤٢هـ ) . البغية : ٢٦١/٢ .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة تسع عشرة وسبع مئة . ومولده بقرطبة سنة ست وعشرين وست مئة .

## ١٨١٤ ـ محمد بن يحيي بن أحمد \*

ابن علي بن يَس ، الشيخ شمس الدين الحِمْيري المعروف والده بابن المعلم .

سمع من ابن عبد الدائم وروى عنه ، وسمع من عمر الكرماني . وكان له ملك يرتزق منه .

وسمع منه شيخنا علم الدين البرزالي .

توفي رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من صفر سنة أربع عشرة وسبع مئة.

ومولده سنة ثلاث وخمسين وست مئة .

# ۱۸۱۵ ـ محمد بن یحیی بن موسی \*\*

الشيخ شرف الدين بن نجم الدين بن تاج الدين أبي البركات الصائغ المعروف بابن صف عذاره .

وكان شيخنا أوصى بثلث ماله أن يُشتري به وقف للصدقة فكان أربع مئة دينار وكسوراً ، ووقف وقفاً على من يقرأ (صحيح البخاري) كل سنة في شهر رمضان بالإسناد .

توفي رحمه الله تعالى في أول ذي الحجة سنة تسع وسبع مئة .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۸۰/٤ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٨٥/٤.

## ١٨١٦ ـ محمد بن يحيى بن محمد بن عبد الرحمن\*

الشيخ الإمام المفتي المدرس بدر الدين ابن القاضي جمال المدين بن الفُويرة الحنفي ، تقدم ذكر أخيه علاء الدين علي ، وسوف يأتي ذكر والده جمال الدين إن شاء الله تعالى في مكانه من حرف الياء .

اشتغل كثيراً ، ورقى من الحفظ محلاً أثيراً ، تفنن في العلوم وتفند عما سوى ذلك من ملاذ المشارب والطعوم ، وحصل رأس مال جيد من الفقه وأصوله ، وأنفق ولم يخش ذهاب محصوله .

ولم يزل على حاله إلى أن فارَ وفاض أجل الفويرة ، وسبق أقرانه ، وماجَدً في سيره .

وتوفي رحمه الله تعالى ليلة الثلاثاء ، الثالث والعشرين من شعبان سنة خمس وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاث وتسعين وست مئة .

وكان له حلقة إشغال في الجامع (١) الأموي عند شباك الكاملية في الحائط الشالي ، ودرس بالخاتونية البرانية وبمجلس الرأس (٢) ، وخطب بالزنجليّة وسمع عن (٣) جماعة ، وحدث .

وكان قد انتشاله ولد تقدير عمره ست عشرة سنة ، وحج وهو صغير مع والده سنة إحدى وعشرين وسبع مئة ، وحفظ الكتاب العزيز ، وسمع الحديث ، وحفظ شيئاً من

الوافى : ٢١١/٥ ، والدرر : ٢٨٣/٤ ، والدارس : ٣٧٣/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « جامع » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (ط): « بسجد الرأس » . والذي في البارس: « مدرسة التاشي » ، وترجم للمدرسة عَمَّة .

<sup>(</sup>٣) · (س) : «على » ·

الفقه ، فمات في شهر صفر من سنة خمس وثلاثين وسبع مئة ، ففجع فيه والده وأهله (١) ، وحزن والده عليه حزناً عظياً ، ولم يعش والده بعده إلا هذه المنة اليسيرة ، ولحقه إلى الله تعالى .

وكان الشيخ بدر الدين رحمه الله تعالى رفيقا للقاضي فخر الدين المصري يجاريه في الإشغال فناً بعد فن (٢) ، خَلاَ أن ذلك كان شافعياً وهذا حنفيّاً ، وكان كثيراً ما يمشي هو وشمس الدين محمد بن زين الدين المقرئ الصفدي ، فكان الناس يسمونها القط والفأر .

وحضرت يوماً عنده في حلقة إشغاله (٣) ، وأوردت عليه أنّ لفظه « طَهُور » صيغة مبالغة في تكرير (٤) الفعل من الفاعل مثل « صبور » و « قتول » ، و « أكول » و « شروب » ، فكيف يسلب للاء الطهورية بالمرة الواحدة ، على ما تقدم في ترجمة تقي الدين أبي الفتح السبكي مما نظمته وأجاب عنه نظماً ، فأعجب الشيخ بدر الدين هذا الإيراد وزَهْزَة له ، ولم يجب عنه ، ولم يكن في طباعه مع كثرة علومه وتفننه إقامة وزن الشعر .

أخبرني القاضي شهاب الدين بن فصل الله قال : كان بدر الدين بن الغويرة ينشد قول الشاعر :

معاوي إننا بشر فأسجحي (٥).....

بإثبات الياء بعد الحاء .

 <sup>(</sup>١) (س): « والده وجدّه وأهله » .

<sup>(</sup>٢) (س): «فَنَا بَفَنَّ ».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « اشتغاله » .

<sup>(</sup>٤) (س): «تكرار».

<sup>(</sup>٥) البيت بتامه:

معاوي إننا بشر فأسجح فلسنا بالجبال والالحديد وهو لعقيبة الأسدي .

انظر : شرح أبيات المغنى للبغدادي : ٥٣/٧ وما بعدها .

# ١٨١٧ ـ محمد بن يحيى بن أحمد بن سالم\*

الأمير بدر الدين بن الخشاب ابن العدل زين الدين القرشي الدمشقي .

دخل بدر الدين هذا في الجندية ، وباشر الشدّ في ديوان سلاّر في بلاد صفد وقض من السعادة في هذه المباشرة ما لا يوصف ، وحصّل جملاً ، وبقي فيا بعد ذلك من أعيان مقدمي حلقة صفد . ثم إنه ترامى إلى الأمير سيف الدين تنكز ، فأمرّه عشرة ، وجعله مشدّ الديوان بصفد ووالي الولاة ، وحضر إليها في سنة أربع وعشرين وسبع مئة . ثم إنه نقله إلى دمشق على شد الدواوين بها عوضاً عن الأمير علم الدين سنجر الطرقجي ، فوصل إليها في جمادى الآخرة سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة بإعانة الصاحب غبريال (۱) له . ثم إن الصاحب عُزل في أيامه وتولي هو مصادرته .

ولم يزل على وظيفة الشد إلى أن عزل منها ، وصودر في ذي الحجة سنة ثبلاث وثلاثين وسبع مئة . وأقام في الترسيم نحواً من أربعة أشهر . ثم إنه أفرج عنه ، وتولى فيا أظن بعد ذلك بيروت بواسطة سيف<sup>(۲)</sup> الدين قرمشي ، لأنه كان مزوّجاً بأخت قرمشي . ثم إنه نقله إلى ولاية نابلس ، وتقلب في المباشرات كثيراً .

ولم يزل على حاله في دمشق إلى أن توفي رحمه الله تعالى في شوال سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

وكان يحب المباشرات ولو كانت ، مها كانت عالية أو سافلة .

وكان فيه كرم وخدمة لأرباب الدولة ماعليها مزيد . وكان مع اتساع دائرته

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۸۰/٤.

<sup>(</sup>۱) ( س ) ، ( خ ) : « شمس الدين » .

<sup>(</sup>٢) (س): «الأمير سيف».

لا يخرج فلساً لبقل حتى يضبطه في تاريخه عنده في تعليق [ وكان ] (١) عجباً في هذا الباب .

## ١٨١٨ ـ محمد بن يحيى بن فضل الله\*

القاضي بدر الدين بن القاضي محيي الدين.

توجه إلى الديار المصرية صحبة والده ، وعاد معه إلى دمشق ، ثم توجه معه ثانياً إلى الديار المصرية ، وأقام بها إلى أن أخرجه أخوه القاضي علاء الدين إلى كتابة السر [ بالشام ] (٢) عوضاً عن أخيه القاضي شهاب الدين بن فضل الله ، فوصل إلى دمشق في أوائل شهر رجب الفرد سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

وكان عاقلاً ساكناً كثير الإطراق ، ملازم الصمت ، لا يفوه بكلمة تُودي إلى الإحراق أو الإغراق ، يخدم من يقصده ولا يلتفت إلى من يزحمه أو يحسده ، فأحبّه الناس وخضعوا ، وطأطأوا رؤوسهم له واتضعوا ، وارتشفوا كؤوس محبّته وارتضعوا . وكان خطه جيداً يزين (٤) به مهارقه ، ويودع الدرّجيد دَرْجه ومفارقه .

ولم يزل على حاله إلى أن خسف بدره في ليلة تمامه ، وأدار الغصن عدبته لنوح حامه .

وتوفي رحمه الله تعالى في سادس عشر من شهر رجب الفرد سنة ست (٥) وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) زيادة يقتضيها السياق ، وعبارة (س): «حتى يضبطه عنده في تعليق ، وكان عجباً في هذا الباب ».

الوافي : ٢١١/٥ ، والدرر : ٢٨٢/٤ ، وذيول العبر : ٢٥٢ ، والنجوم الزاهرة : ١٤٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ) : « أو الإغراق » .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): «يطرّز».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ثلاث » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ومصادر ترجمته .

ومولدة سنة عشر وسبع مئة .

وهو شقيق أخيه القاضي شهاب الدين ، وخلّف نعمة طائلة ، وعمر أملاكاً مليحة عند قناة صالح داخل باب توما<sup>(۱)</sup> ، وكان أحب الإخوة إلى والده القاضي محيي الدين .

وكان أخوه القاضي علاء الدين وهو أصغر سنّا منه قد أدخله بعد موت والدهما إلى دار العدل ، وجلس في أيام السلطان الملك الناصر محمد ووقع في الدست ، ولما توجه القاضي علاء الدين إلى الكرك صحبة الناصر أحمد ، وتسلطن الملك الصالح إسماعيل ، سدّ هو الوظيفة إلى أن عاد أخوه ، ثم إن أخاه جهزه (٢) إلى دمشق صاحب ديوان الإنشاء ، ولما مات رحمه الله تعالى كتبت إلى أخيه القاضي علاء الدين أعزيه فيه على لسان الأمير عز الدين طقطاي الدوادار ارتجالاً من رأس القلم وهو :

يقبّل الأرض لاساق الله إليها بعدها (٢) وفد عَزَاء ، ولا أذاقها فَقَد أحبّة ولا فراق أعزّاء ، ولا أعدمها جملة صبر تفتقر منه إلى أقل الأجزاء وينهي ما قدره الله تعالى من وفاة المخدوم (٤) القاضي بدر الدين أخي مولانا ، جعله الله وارث الأعمار ، وأسكن من مضى جنّات عدن ، وإن كانت القلوب بعده من الأحزان في النار ، فإنا لله وإنا إليه راجعون ، قول من غاب بَدره وخلا من المست صدره ، وع (٥) مصابه فهو يتأسى بالناس ، وعدم جَلَده فقال (١) للدمع : إجر فكم في وقوفك اليوم من باس (١) ، وهذا مصاب لم يكن مولانا فيه بأوحد ، وعزاء لا ينتهى الناس فيه إلى غاية أوْحَد :

<sup>(</sup>١) باب توما : أحد أبواب دمشق السبعة ، ومازال إلى يوم الناس هذا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عاد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « للرحوم » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « وعمر » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « فهو » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>V) هذه الجملة من صدر بيت لأبي تمام : « مافي وقوفك ساعة من باس ». وقد سلف .

علينا لك الإسعاد إن كان نافعاً بشق قلوب لا بشق جيوب

فما(١) كان المست الشريف إلا صدراً نزع فيه القلب ، أو نجوماً (٢) بينما بدرها يشرق نوراً إذا به في الغرب ، وما يقول للملوك إلا إن كان البدر قد غاب فإن النير الأعظم واف ، وبيتكم الكريم سالم الضرب ، وإنما أدركه بالوهم خفي زحاف ، وما بقي إلا الأخذ بسنة النبي عليه في الصبر (٣) والاحتساب ، وبتسليم الأمر إلى صاحبه الذي كتب هذا المصرع على الرقاب : « وفي بقائك ما يسلي عن (١) الحزن » ، وظل مولانا بحمد الله تعالى باق على بيته ، وما نقص عدد ترجع جملته إلى مولانا ، وكانا ذلك الدارج ، والله لا يذيقه بعدها فقد قرين ولا قريب (٥) ، ويعوض ذلك الذاهب عنا تركه في هذه الدار الفانية من الدار الباقية ، بأوفر نصيب إن شاء الله تعالى .

وقلت أرثيه ، ولم أكتب بنلك لأحد:

لفقدك بَدْرَ الدين قد مسنا الضّر وشُقّق حبَيْبُ البَرْق واستعبر الحيا وكادت لنوح الورق في غسق الدجى لك الله من غاد إلى ساحة البلى كأن بني الإنشاء يوم مصاب

وأظلم أفق الشام واستوحشت مصر ولُطّم خد الورد وانصدع الفجر (١) تجف على الأغصان أوراقها الخضر (٧) «ومن بعده تبقى الأحاديث والذكر» (٤٠٤ من بينها البدر» (٨)

<sup>(</sup>١) في الأصل و (س) و (خ): « فلمّا »، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصول: « صدرً ... نجوم » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « بالصبر » ـ

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « من » .

<sup>(</sup>٥) في الوافي : « قرين قريب » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ، ( خ ) والوافي : « خد الرعد » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « الأرق » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٨) فقن البيتين الأخيرين شطرين من قصيدة أبي تمام في رثاء محمد بن حميد الطوسى .

### ۱۸۱۹ ـ محمد بن یحبی بن محمد\*

الشيخ الإمام الصدر الكبير شمس الدين بن قاضي حرّان الحراني الحنبلي ، ناظر الأوقاف بدمشق .

كان صدراً محتشماً نبيلاً .

توفي رحمه الله تعالى في الحادي والعشرين من شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بتربة ابن الصباب (١١) بالصّالحية ، وعمل عزاؤه بكرة الجمعة بمحراب الصحابة بجامع دمشق .

وتولى نظر الأوقاف عوضه القاضي عماد الدين بن الشيرازي مضافاً إلى نظر الجامع (٢)

## ١٨٢٠ ـ محمد بن يحيي\*\*

المعمّر الصالح كال الدين ، ابن القاضي محيي الدين بن الزكي القرشي .

حدث عن ابن النحاس ، ودرس بأماكن .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة أربع وأربعين وسبع مئة .

### ۱۸۲۱ ـ محمد بن يعقوب بن بدران \*\*\*

الإمام المسند المقرئ أبو عبد الله بن الجرايدي - بالجيم - الأنصاري الدمشقي ثم القاهري ، نزيل بيت المقدس .

البداية والنهاية : ١٦٨/١٤ .

<sup>(</sup>١) محمد بن أحمد بن محمد بن أبي العزّ الحراني . انظر : البداية والنهاية : ١٨١/١٤ ، والدارس : ٩٤/١ .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « الجامع الأموي » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۸۰/٤.

<sup>\*\*\*</sup> الواني : ٥/٥٢٠ ، والدرر : ٢٨٦/٤ .

أجازله السخاوي ، وسمع بمصر سنة أربع وأربعين ، وبعدها من ابن الجميزي ، وسبط السلفي ، والمنذري ، والرشيد العطار وتلا بالسبع مفردات على الكال الضرير ، وسمع منه ( الشاطبيّة ) ، ومن ولد الشاطبي (١) ، وجود الخط ، ودخل الين ، وروى بأماكن .

روى عنه شيخنا البرزالي والواني ، وشيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وجماعة .

واستوطن القدس تماني سنين ، وبه توفي سنة عشرين وسبع مئة .

ومولده بدمشق سنة تسع وثلاثين وست مئة ..

### ۱۸۲۲ ـ محمد بن يعقوب بن زيد\*

الشيخ الإمام العالم شمس الدين أبو عبد الله البلفيائي الشافعي المحدث.

كان قد رافق شيخنا العلامة تقي الدين قاضي القضاة السبكي في سنة خمس وسبع مئة ، وسمع معه على ابن الصواف ، وسمع بالقاهرة ، ومابرح يسمع إلى أن مات . وكان عدلاً فاضلاً ورعاً وديناً .

توفي رحمه الله تعالى في ثاني (٢) عشري جمادى الأولى سنة خمس وعشرين وسبع مئة ودفن بالقرافة ، وكان الجمع متوفراً .

#### ١٨٢٣ ـ محمد بن يعقوب\*\*

الشيخ الإمام العالم الأديب بدر الدين ، ابن النحوية ، الأديب ، نسبة إلى النحو .

<sup>(</sup>۱) في (س) زيادة : « حفظها » . وفي الوافي : « وحفظها » .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۸۷/٤.

<sup>(</sup>٢) (ط): «ثامن».

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٥/٥٥٠ ، والدرر : ٢٨٥/٤ ، والبغية : ٢٧٢/١ .

كان أديباً لبيباً ، فاضلاً أريباً ، حمى سرح النحو بحياة ، وشاد ركنه وحماه ، لـه يد في النحوطولى ، وذهن بلغ بـه من الغوامض سولا بما أصفه وهـو ابن النحـويّة ، والفرع فيه ما في الأصل ، وزيادة مَحُويّة ، وتصانيفه تشهد له بالتقدم وتحكم بأن مجـده آمن من التهدّم .

ولم يزل على حاله إلى أن أصبح لقى بين يدي المنايا ، وحكمت فيه الرزايا . وتوفي رحمه الله تعالى

اختصر الشيخ بدر الدين ( المصباح ) الذي لبدر الدين بن مالك في المعاني والبيان والبديع ، وساه ( ضوء المصباح ) وهذه تسمية حسنة .

قلت: وهذه التسميات تحتاج (١) ذوقاً ، كا اختصر ابن سناء الملك كتاب ( الحيوان ) للجاحظ ، وسمّاه ( روح الحيوان ) ، ( البرق السامي ) ، وسمي ( سنا البرق ) ، وصنف شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي كتاباً ساه ( النور في مسائل الدور ) واختصره فساه ( قطف النور ) (١) . واختصرت أنا ( ديوان السّراج ) وسميته ( لمع السّراج ) . وشرح الشيخ بدر الدين ( ضوء المصباح ) في مجلدين وساه ( إسفار الصباح عن ضوء المصباح ) . وكتبته بخطي وفي البديع مثل مثّل بها ، وفيها نظر ، وعندي في التسمية أيضاً نظر ، وشرح أيضاً ( ألفية ابن معط ) شرحاً حسناً وساه ( حرز الفوائد وقيد الأوابد ) .

أنشدني من لفظه الشيخ الإمام العلامة نجم الدين القفحازي قال:

أنشدني من لفظه لنفسه شيخنا بدر الدين محمد بن النحوية ماكتبه ارتجالاً على

<sup>(</sup>۱) (س): «ترید».

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « قطب النور » ، تحريف ، وانظر : الكشف : ١٣٥٣/٢ .

قصيدة أحضرها بعض شعراء العصر(١) يدح فيها صاحب حماة :

لا ينشدن هدنا القريض متم خوداً يحاذر من ألم صدودها فتلك و وتطنده وتظنده وتظنده أنْ قَدْ أغار على فريد عقودها

قلت: لا يقال: إلا حاذرت كنا، ولا يقال إلا صدّ عنه، اللهم إلا أن يكون حمل ذلك على المعنى، فيكون «حاذرت» بمعنى خفت، و « تصدّه» بمعنى تجفوه، وفي هذا ما فيه. وقد بلغني من (٢) قاضي القضاة جلال الدين القزويني أنه قال: اجتمعت ببدر الدين بن النحوية في العادلية وسألته عن قول أبي النجم (٣):

قد أصبحت أم الخيار تدعي عليّ ذبنا كلّ م أصنع

في تقديم حرف السلب وتأخيره ، فما أجاب بشيء ، أو كا قال . وقد تكلم ابن النحوية في (علام البيت في (إسفار الصباح) كلاماً جيداً ، والسبب في ذلك أنه ما يلزم كل من وضع مصنفاً أن يستحضر جميع مسائله متى طلب ذلك منه ، لأنه حالة التصنيف يراجع الكتب المدونة في ذلك الفن ويطالع الشروح فيحرر الكلام ذلك الوقت ، ثم إنه يشذ عنه ، وهذا الشيخ علاء الدين الباجي كان إماماً (٧) علامة في فنونه ، وقد وضع كتاباً في الجبر وللقابلة ، قال لي عماد الدين الدمياطي : سالته مسألة في الجبر وللقابلة فما أجاب .

قلت: وهذا لا ينقص من قدر الباجي .

<sup>(</sup>١) (س): «شعراء أهل العصر».

<sup>(</sup>۲) (س): «عن».

<sup>(</sup>٣) انظر: شرح أبيات المغنى للبغدادي: ٢٤٠/٤.

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « على » .

<sup>(</sup>٥) ليست في (س).

## ١٨٢٤ ـ محمد بن يعقوب بن عبد الكريم \*

القاضي ناصر الدين بن الصاحب شرف الدين ، كاتب السر الشريف بحلب ودمشق .

سألته عن مولده فقال : تقريباً في سنة سبع وسبع مئة بحلب .

كان من رجالات الدهر (١) عزماً وحزماً ، وسياسة ودُرْبَة بالسعي وفهاً . ينال مقاصده ولو كانت عند النعائم (٢) ، ويتناول الثريا قاعداً غير قائم ، وكتب ما يصبح به طرسه ، وكأنه حديقة ، وينظم بسرعة لا يقف فيها قلمه يُخال البرق رفيقه .

باشر كتابة السر بحلب ودمشق مرتين ، وخرج من كل منها وهو قرير العين . وكان محظوظاً من النواب الذين يباشر بين أيديهم ، وله عندهم الوجاهة التي لا تعدوه عند غضبهم وتعديهم ، يشكرونه في الجالس ، ويثنون عليه عند أرباب السيوف وأصحاب الطيالس ويقبلون شفاعته (ما عنى أن تكون ، ويثقون إلى ما عنده من التأنى والسكون :

ومع هذا فكان ساكناً وادعاً ، راداً على من اتصف بالشر رادعاً ، أخلاقه تعلم النسات حسن (٤) الهبوب ، ويُغفر لها ما يعدّه الناس (٥) للدهر من الذنوب .

الوافي : ٢٣٧/٥ ، والدرر : ٢٨٧/٤ ، وبدائع الزهور : ٥٩٠/١/١ ، وذيول العبر : ٣٥٥ ، والنجوم
 الزاهرة ; ١٦/١١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العلم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) النعائم: من منازل القمر.

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( خ ) : « شفاعاته » .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): «لطف».

<sup>(</sup>٥) (خ): « من الناس » .

ولم يزل على حاله إلى أن اعتلّ ، ورماه الموت بدائه وانسلّ .

وتوفي رحمه الله تعالى بكرة الأحد سادس ذي القعدة سنة ثلاث وستين وسبع مئة ، ودفن بتربته عقاير الصوفية ، وكانت جنازته حافلة .

قال لي: قرأت القرآن على الشيخ تاج الدين الرومي ، وعلى الشيخ إبراهم القبيج<sup>(۱)</sup> . وقرأ ( الحاجبية ) على ابن إمام المشهد ، وقرأ ( مختصر ابن الحاجب ) ، وحفظ ( التنبيه )<sup>(۱)</sup> ، وأذن له الشيخ كال الدين محمد بن الزملكاني بالإفتاء ، ودرّس في حلب بالنوريّة وغيرها ، واشتغل على ابن خطيب جبرين (۱۱) قاضي حلب في الأصول ، وقرأ في الهيئة على أمين [ الدين ] (الأبهريّ ، وكان يستحضر من كليّات ( القانون ) جملة ، وعلى ذهنه من العلاج جملة وافرة ، ويستحضر من قواعد المعاني والبيان مواضع جيّدة .

وولي في حياة والده نظر الخاص المرتجع عن العربان ، ثم نقل إلى كتابة الإنشاء بحلب . وكان الأمير سيف الدين أرغون نائب حلب يقربه ويحبه ويحضر عنده في الليل ، ويقول له : يافقيه ، ودخل به إلى توقيع الدست في حلب ، وتولّى تدريس المدرسة الأسدية بحلب سنة أربع وأربعين وسبع مئة ، ثم إنه ولي كتابة السر بحلب عوضاً (٥) عن القاضي شهاب الدين بن القطب سنة تسع وثلاثين وسبع مئة ، وتولّى قضاء العسكر بحلب في أيام الأمير سيف الدين طرغاي الجاشنكير نائب حلب .

ولما توفي زين الدين محمد بن الخضر(١) كاتب سرّ دمشق طلب الأمير سيف الدين

<sup>(</sup>١) في الوافي : « الفتح » .

<sup>(</sup>۲) في الوافي : « للشيخ أبي إسحاق » .

<sup>(</sup>٣) في الأصول : « جبريل » ، وأثبتنا ما في الوافي . وسلفت الإشارة إلى نحو ذلك .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الوافي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « وكان عوضاً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

 <sup>(</sup>٦) في النجوم : « تاج الدين بن الـزين خضر » . وهـو محمـد بن زين السدين خضر بن عبــد الرحمن .
 ( ت ٧٤٧هـ ) ، النجوم : ١٧٧/١٠ .

يلبغا<sup>(۱)</sup> من السلطان أن يكون القاضي ناصر الدين عنده بدمشق كاتب سر ، فرسم له بذلك ، ووصل إلى دمشق في رابع عشر جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، فباسشر كتابة (۲) سرّ دمشق وبيده تدريس الأسديّة بحلب إلى أن مات بدمشق ، وبيده أيضاً قضاء عسكر حلب وهو بدمشق إلى أن نزل عنه لمن بدل له شيئاً ، ثم إنه تولى تدريس للدرسة [ الناصريّة الجوّانيّة بدمشق ، وتدريس للدرسة ] (۱) الشامية الجوانية ومشيخة الشيوخ .

وكان يزع أنه سمع على سنقر مملوك ابن الأستاذ وكان يزع أنه سمع على سنقر مملوك ابن الأستاذ مضوراً في الرابعة ، كذا قال لي من فمه ، وعندي في ذلك شيء (٥) ، فإن سنقر المذكور توفي سنة ثمان وسبع مئة ، وناصر الدين فمولده على ما أخبرني (٦) في سنة سبع وسبع مئة ، فهذا الحضور في الرابعة على سنقر لا يتصور .

وكان ينظم سريعاً ، ويكتب خطاً حسناً ، وحصل لأولاده الإقطاعات الجيدة من إمرة العشرة إلى ما دونها ، ولماليكه ولاأزامه ، والرواتب الوافرة على الديوان ، وعلى الجامع الأموي واقتنى من الكتب النفيسة للليحة جملةً وافرة ، ومن الأصناف من القاش والجوهر واللؤلؤ وغير ذلك جملاً ، واقتنى الأملاك الجيدة والبساتين المعظمة في ممشق وغالب بلادها ، وفي حلب وغالب معاملاتها .

وكان رَجُلاً سعيداً محظوظاً إلى الغاية ، إلا أنه لم يكن فيه شَرَّ ، ولا تسرع يملك نفسه ، ويكتم أذاه وغيظه ولا يواجه أحداً بسوء .

<sup>(</sup>۱) ( س ) ، ( خ ) : « يلبغا نائب الشام » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فباشرها به » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٤) هو سنقر الزيني ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٥) (خ): «في هذا نظر».

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ) زيادة: «به».

ولما كان في سنة ستين وسبع مئة رسم له بكتابة سر حلب عوضاً عنى ، وجُعل القاضي أمين الدين [ بن ] (١) القلانسي عوضاً عنه بـدمشق ، وحضرت أنا على وظائف ابن القلانسي ، وذلك في أوائل سنة ستين .

ولم يزل بحلب إلى أن حضر السلطان الملك المنصور محمد بن حاجّي إلى دمشق في واقعة الأمير سيف الدين بيدمر الخوارزمي في سنة اثنتين وستين وسبع مئة ، فولي القاضي ناصر الدين كتابة سر دمشق عوضاً عن القاضي أمين الدين بن القلانسي في ثاني عيد الأضحى ، فباشر كتابة السر إلى أن مات رحمه الله تعالى .

وباشرت معه كتابة الإنشاء بدمشق مدة ولايته الأولى ومافارقته فيها في سفر، ولاحضر(٢) ، وبيني وبينه بداءات (٢) ومراجعات في عدة فنون ، وكلها في أجزاء ( التذكرة ) التي لي ، من ذلك ما كتبه إلي (٤) وقد وقع مطر عظيم :

أضاءت والرعود حسيس زحف (٥)

وكتبت أنا الجواب إليه عن ذلك:

تخـــال الضــوء منـــه نــــار جيش

إذا أعطيت ألفياً بعيد ألف، يخاف سطاك في حيف وحتف

يحساكي البرق بشرك يسوم جُسود وصوت الرعد مثل حشا عدو

ثم كتب هو إلي :

وجُدْت بنظم مدح فيك لائق

زيادة من (س) ، (خ) . (1)

<sup>(</sup>س): « لا في سفر ولا في حضر ». **(Y)** 

<sup>(</sup> خ ) : « مكاتبات بداءات » . (٣)

في ( س ) ، ( خ ) والوافي زيادة : « ونحن بمرج الغسولة » . (٤)

الحسيس الجبلة . وفي الوافي : « فَجَيْشُ » . (0)

فهذا الفضل أخجل صوب سحب وكتب هو إليّ أيضاً:

وكأنّ القطر في ساجي الدجا وإذا ماقارب الأرض غدا

فكتبت أنا الجواب إليه :

ما مُطرنا الآن في المرج سدى نظر الجـوِّ لما تَبْسندُ لُـه وكتب هو إليّ أيضاً:

طبّق الجوّ بالسحاب صباحاً نسخ الريَّ كل قحط ويبس ارتشفنا منه الرضاب فخلنا فكتبت أنا الجواب إليه بديهاً:

جَلتِ الأرضُ بعد قحط ويبس وتثنى القضيب فيها رطيباً هكذا كل بلدة أنت فيها وكتب هو إلىّ بعد ذلك:

وهـــذا البشر أخجــل بِشرَ بــــارق

لؤلؤ رصَّع ثوبا أسوداً(١) فضة تشرق من بعده المدى(٢)

ورأينا العذر في هذا بَداً فهو يبكي بالغوادي حسدا

ومُطرنا سحّاً مغيثاً وبيلا بغام أهدى لنا سلسبيلا عن يقين مزاجه زنجبيلا

من بكاء الغمام وجها جميلاً وتمشَّى النسيم فيها عليلا يجعل الغيثُ في حماها مسيلا

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لؤلؤاً » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ، و (س) و (خ): «حارب الأرض» وأثبتنا ما في الوافي . وفي النجوم الزاهرة : « فإذا جادت على .. مع بعد » .

<sup>(</sup>٣) ( m ) ، ( خ ) والوافي : « الرضاب منه » .

بك ياأقوم الجيدين قيلا (۱)
وتبدى نصاره مستطيلا (۲)
كل غصن رطب وخدا صقيلا (۳)
شاكر فضلك الجزيل طويلا
به حللنا في غاية الشدّة 
بسورة الانشقاق والسجدة

أوضح الله للبيان سبيلا إن تثنى القضيب في الروض عجبا فبأقلامك المباهاة فخراً ولئن زدت في ثنائي في إنى الم أنس بالمرج مَرّ لنائي تقابل الرعد منه خيتنا وكتبت أنا إليه:

ماأنس لاأنس يوم المرج حين غدت كم في الحتـام فتـوق كالعيـون غــدت

أمطاره بسموع العين تمتزج أمطان رفرفها بالريح تختلج

وكتبت إليه في السنة الثانية ، ونحن بالمرج (٥) أصف حرّ الظهائر :

في الطيب والكره غدا خارجا وكان مرجاً فغدا مارجا<sup>(١)</sup> مرج ممشـــــق عجب أمره كم نسخ الحرّ بــــه للنـــدى وكتب هو إليّ ملغزاً:

أيها العالم الذي فاق علماء زمانه ، وعَلاَ قدراً في معانيه وبيانه ، وقام بصلاحه عماد الأدب بعد هوانه :

ما اسم شيء سداسي (٧) الحروف ، ظرف للعشرات والألوف ، لا تنف ك علتاه الصورية والغائية عن عاطف ومعطوف ، ينع من القنص ويُتخذ كاتخاذ القفص ،

<sup>(</sup>١) في الأصل و ( س ) و ( خ ) : « لك » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) والوافي : « أو تبدى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و ( س ) و ( خ ) : « على غصن » ، وأثبتنا مافي الوافي . "

<sup>(</sup>٤) في الأصل و(س) و (خ): « لا أنس » ، ولا تستقيم .

<sup>(°) (</sup>س) ، (خ) : « بالمرج المذكور » .

<sup>(</sup>٦) (س): «نسج».

<sup>(</sup>V) في الأصل: « سباعي » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

ولا يوصف جلده ببهق ولابرص ، أعجمي السمى ، حرم دان لمن تأمّله ورُزق حزماً ، إن صُحّف نصفه كان من علل العروض ، وأتى عقاباً ليعملة (أ) غير ركوض ، وربما دخل تصحيفه في ألقاب الإعراب وأتى مشكوراً من ذوي السيادة والآداب ، وإن اعتبر نصفه الثاني فهو مرادف « قريب » ، واستُحب من الحبيب ، وإن قُلب كان للرؤساء مكاناً ، وربما أضيف إلى قبيلة إذا أردت بيانا ، فاكشف لنا أيها العالم عن معمّاه ، فما برحت تكشف عن وجوه الإعجاز حجابها ، وتكسف نور الشمس وترفع جلبابها ، وتنزع عن المعميات بنور بصيرتك ثيابها .

فكتبت أنا الجواب إليه ، وهو في « حرمدان »(٢) :

يافريدا جمع الله فيه فنون الآداب ، ووحيدا علا عن الأشكال والأضراب ، وحبرا بل بحرا زخرت بالعلوم أمواجه ، و « بل » للإضراب . نزهت بصري وبصيرتي في هذه الحدائق (۲) التي لا تزال العيون إليها محدّقة ، ولا تبرح كواكبها في ساء بلاغة (٤) لا يسبح قرها في الطريقة المحترقة ، فرأيتك قد ألغزت في ظرف ، حوى حُسن الشكل والظرف ، وفيه الألف والنون والتركيب ولا يُمنع من الصرف ، وسدساه الأولان ثلثا «حرف » وسدساه الآخران حرف يُعبّر بألفاظه عن بابك المعمور للخائف ، لأنه حرم قريب لا يوجد به حائف ، حرْز لما يودع فيه ، وهذا الوصف له من أجل الوظائف ، ذو جَلَد على الغربة ، فبينا هو بالبلغار (١) إذا هو بالطائف ، ليس بعربي ، وعهده بالعجم قد تقادم ، وليس هو من بني آدم . وإذا قلبته وجدت به آدم ، ولا يفوه بكلمة ، ومتى عكس ثلثاه نادم ، يتلون ألوانا ، وما ضمّ جسده حسدا ، ونصفه مرح إذا

<sup>(</sup>١) اليعملة : الناقة النجيبة .

<sup>(</sup>٢) ضرب من الدروع.

<sup>(</sup>٣) (س): « الحديقة ».

<sup>(</sup>٤) (س): « بلاغته ».

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): « الخانق».

<sup>(</sup>٦) ( س ) ، ( خ ) : « في البلغار » .

قُلب ، وسدساه داء ، وكلّه يرى مابين جنبيه لاجفنيه رمدا ، يماثل قول الحماجي الأديب (١) ، مأمن للخمائف قريب . ولم خواص أُخَر عجيبة وصفات بعيمة إلا عن ذهنك الصافي فإنها قريبة .

هذا ماظهر للمملوك منه ، وكشف لـه من الغطاء عنـه . فإن وافق الصواب فهو بسعادتك وبركات خاطرك ، ياشيخ الشيوخ ويُمن إرادتك ، وإلا فالعـذر ظـاهر في القصور ، وشرّ الطير يأوي الخراب وخيرها يأوي القصور . والله عتّع الأنام بهـذه الكلم اللؤلؤيات ، وعنع بفضله من تحدّى لمعارضة هذه الآيات (٢) البيّنات ، عنه وكرمه .

### ١٨٢٥ ـ محمد بن يوسف بن عبد الله \*

الحزري شمس الدين ، يُعرف بابن الحشّاش ، وبالخطيب (٢) .

قال شيخنا البرزالي : كان أبوه صيرفيًا بالجزيرة .

وقال كال الدين الأدفوي: كان ذا فنون ، وكان محسنا إلى الطلبة . قدمت من الصعيد في سنة ست وسبع مئة ، فوجدته يدرّس بالمدرسة الشريفية ، وتؤخذ عليه دروس كثيرة ، فسألته أن يرتب لي درسا ، فاعتذر بضيق الوقت ، ثم قال : مالك شغل ؟ فقلت : لا ، فقال : تحضر بعد العصر ، فإن اتفق أن تجدني اقرأ (أ) . ففعلت ذلك ، فلم يخل يوما من الخروج إليّ ، فقرأت عليه قطعة من ( المنتخب ) في أصول الفقه ، وخصّني بوقت مع كثرة أشغاله وانتصابه للإقراء إلى نصف (أ) النهار .

<sup>(</sup>١) في (س) ، (خ) : « الأريب » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأبيات » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

<sup>\*</sup> الوافي: ٢٦٣/٥ ، والدرر: ٢٩٩/٤ ، والبغية: ٢٧٨/١ ، وذيول العبر: ٦٣ ، والنجوم الزاهرة: ٢٢١/٩ .

<sup>(</sup>٣) وبالحوجب ، كا سيأتي في الألقاب .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « فاقرأ » .

<sup>(</sup>٥) (س): « منتصف » ،

وكان حسن الصورة ، مليح الشكل ، حلو العبارة ، عالما بفنون من الفقه على مذهب الشافعي ، والأصولين ، والنحو ، والمنطق ، والأدب ، مشاركاً في هندسة وغيرها من الرياضيات (١) . قدم قوص مجرّدا ، فوجد بها الشيخ شمس الدين الأصبهاني حاكاً ، فقراً عليه فنونه ، ثم إنه (٢) قدم مصر ، واشتغل بها ، وأعاد بالمدرسة الصاحبيّة ، وأقام بالقاهرة ، وولي تدريس الشريفية ، وانتصب للإقراء ، فقراً عليه للسلون واليهود وغيرهم . وكان يلقي دروسا ، وتقرأ عليه طائفة ، وصحب الأمير ركن الدين بيبرس الجاشنكير ، وارتفعت منزلته عنده مدة ، ثم إنه وقع بينه وبين الشيخ نصر للنبجي فحطّ عند بيبرس من قدره ، وشهد عليه بعض طلبته . وكان خطيبا بالقلعة ، فعرل عنها ، وتولّى الخطابة بالجامع الطولوني مدة ، ثم لما عاد السلطان الملك الناصر(١) سنة تسع وسبع مئة مشى حاله .

وتولّى المدرسة المعروفة بالمعز (٤) بمصر .

وكان فيه مروّة وكرم أخلاق على الإطلاق ، يسعى في حوائج (٥) الناس بنفسه ، ويسعفه بأربه . وله ديوان خُطب وشعر كثير.

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بمصر في سادس ذي القعدة سنة إحدى عشرة وسبع مئة ، وقد جاوز الثانين .

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « الرياضيات » .

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « الناص محمد » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بالعزيّة » .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) زيادة : « قضاء جوائج » .

#### ومن شعره :

لم أصب للبرق من تياء يــاتلـق يعتاض من حرّ أنفاس تلقبه يالامع البرق إمّا لُحت معترضا إني إخال خفوقاً منك في عَجَل ويا نسيم الصبا هل لبثة بربي وسل أهيليه عن قلبي وما صنعوا وعُـد إليّ بما ضمّنت من خبر ومـل إليّ دُوَين القـوم مستترا ومـل إليّ دُوَين القـوم مسترا أشكم أن لي من بعـد كم كبـدا أهوى المنام لمسرى طيفكم كلفا أهوى المنام لمسرى طيفكم كلفا وهل يخوض الكرى جفنا تقسّمه وهل يخوض الكرى جفنا تقسّمه إن أحتكم أنـا والأشواق نحـوكم لا تسمعـوا في أقـوال الـوشاة ولا قالـوا: نَبَتْه الليالي في تقلّبها

يعيدك من نارحوتها ضلوعه بعدت فلما يعرف النوم جفنه وكيف يلذ العيش بعدك من غدا

إلا وللقلب من حُبيّم عُلَـــقُ (۱) ثم استقــل ولي في طيّـــه حُرَقُ لا تستقرّ كقلب هَـــزّهُ القلـــق يهدى وقلبي لا يهدا بــه الفَرق (۱) نجــد على غفلــة الـواشين تتفـق بــه فــإني بمـا ترويــه لي أثــق (۱) وفي دجا الليل من ظلمائــه رمق كي لا ينمّ علينـــا نَشْرُك العبــق أمست إليكم بنــار الشـوق تحترق أمست إليكم بنــار الشـوق تحترق بــه عسى مقلتي بـالطيف ترتحق كا يشــاء الغرام الـــدمــع والأرق يشهد بدعواي جفن من دمي شَرق تصغوا ساعاً بما قــالـوه واختلقوا عن حبكم، فتناساكم ومــا صــــقوا

مشوق أحاديث البعاد تروعه ولم يدر هل كان السكون يريعه من العمر في محل وأنت ربيعه ومنه:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « البرق » ، وأثبتنا مافي ( س ) .

<sup>(</sup>۲) (س): «على عجل».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « من قلبي » .

<sup>(</sup>٤) (س): «ترتفق».

وها نَبْتَ فوديه يلوح مصوّحا أقرول وقدد حمّلت بتّي إليكم لعلل النسم الحساجريّ إذا قض ومستخبر عن حال قلبي وما الذي ويسألني عن ناظري ما الذي ترى

منها :

وإني متى مــــاضم شملي وشملكم فما كلّ حين لي دمـوع أريقهـا ومن شعره :

سل عن أحاديث أشواقي إذا خطرت واستوضح البارق النجديّ عن نفسي واستحك من طير غصن البان بث جوى ومذ رمتنا النوى والله ماهدأت وليس يسك من بعد النوى رمقى

ويبدو كبيّض الهشيم فروعد نسيدا وظني أند لا يضيعه رسائلد يُقضى إليّ رجوعه سرى منه لّا بنت، قلت: جميعه (۱) تأخر عندي منه، قلت: دموعه (۲)

ويمدعو بنا داعي الهوى لاأطيعه ولا كل وقت لي فــؤاد تريعـــــــه

رسل النسيم فقد أودعتها لمعا بعد النوى فسيحكيه إذا لمعا أمليته فسيمليه إذا سجعا<sup>(٣)</sup> أشجان قلبي وطرفي قط ماهجعا إلا أماني قلبي أن نعود معا

#### ۱۸۲٦ ـ محمد بن يوسف\*

ابن الحافظ زكيّ الدين محمد بن يوسف بن محمد بن يّداس ـ بالياء آخر الحروف والدال المهملة المشددة ، وبعد الألف سين مهملة ـ الشيخ الإمام العالم المرتضى

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « ویستخبر » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ضلوعه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في مطبوعة الوافي « واستمل » .

الوافي : ٢٦٤/٥ ، والنجوم : ١٩٤/٨ .

بهاء الدين أبو الفضل بن أبي الحجاج بن البرزالي الإشبيلي الأصل ، الـــدمشقي ، الشافعي .

أحضره والده على جماعة ، منهم السخاوي ، وابن الصلاح ، وكريمة ، وعتيق السلماني ، والمخلص بن هلال ، والتاج ابن أبي جعفر (١) ، ومحاسن الجوبري ، والمرجّى ابن شقيرة .

ثم توفي والده شابا ، وخلفه ، وله خمسة أعوام ، فربي في حجر جده الإمام علم الدين القاسم بن أحمد اللورقي ، وقرأ عليه القرآن وشيئا من النحو ، وكتب الخط النسوب ، وبرع فيه ، ونسخ جملة من الكتب ، وأجاز له طائفة من شيوخ بغداد ومصر والشام .

وقرأ عليه ولده شيخنا علم الدين البرزالي شيئا كثيرا ، منها الكتب الستة بالإجازات وحديث بمصر وبمعشق وبالججاز ، وبرع في كتابة الشروط وكتب الحكم للقضاة ، ورزق حظوة مع التصوّن والديانة والتقوى والتعبّد .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شوّال سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة ثلاث وثلاثين وست مئة .

#### ۱۸۲۷ ـ محمد بن يوسف بن يعقوب\*

ابن أبي طاهر الإربلي ثم الدمشقي الذهبي .

أجازله أبو محمد بن البُنّ ، وجماعة . وسمع من ابن المسلّم المازني ، وأبي نصر بن عساكر ، وابن السرّبيدي ، وابن اللتي ، وابن مكرّم ، والسرّكي البرزالي ، وعددة . وخُرّجت له ( مشيخة ) ، وذيّل عليها شيخنا الذهبي .

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي جعفر أحمد بن علي القرطبي (ت ٦٤٣ هـ). الشذرات: ٥٢٢٦/٠.

الوافي : ٢٦٥/٥ ، والدرر : ٣١٥/٤ ، والشذرات : ١١/٦ .

وكان مكثراً . وسمع ( السنن الكبير ) للبيهقي سنــة اثنتين وثــلاثين على المرسي . وكان شيخاً عاميا .

سقط من السُلّم فمات لوقته في شهر رمضان سنة أربع وسبع مئة .

ومولده سنة أربع وعشرين وست مئة .

وكان قد تفرّد بأشياء .

### ۱۸۲۸ ـ محمد بن يوسف بن محمد\*

ابن المهتار المصري ، العدل الجليل ناصر الدين أبو عبد الله بن الشيخ مجد الدين المصري ثم الدمشقي الشافعي .

سمع من ابن الصلاح ، والمرجَّى بن شقيرة ، ومكي بن علاّن ، وجماعة . وأجــاز لــه ظافَر بن شحم (١) ، وابن المقير . وتفرّد بأجزاء .

وكان نقيب قاضي القضاة إمام الدين القزويني .

وتوفي - رحمه الله تعالى - في سادس عشري ذي الحجمة سنة خمس عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة سبع وثلاثين وست مئة .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليه (الآداب) و (الاعتقاد)للبيهقي و (علوم الحديث) و (الطوالات) للتنوخي، وقطعة من الأجزاء. وحدتث (بالزهد) للإمام أحمد بكاله، وانفرد برواية (علوم الحديث) لابن الصلاح عن مصنّفه مدة سنين، وبقطعة كبيرة من (سنن البيهقي) و (بالطوالات) للتنوخي.

الوافي : ٥/٥٦٠ ، والدرر : ٣١٣/٤ ، والشذرات : ٣٨٦ .

<sup>(</sup>١) ظافر بن طاهر بن ظافر بن شحم الأزدي (ت ٦٤٢ هـ ) . الشذرات : ٢١٣/٥ .

وأجاز له من دمشق السخاوي ، وشيخ الشيوخ ابن حموّيه ، وإبراهيم بن الخشوعي ، وعبد الحق بن خلف وجماعة من الديار المصرية فخر القضاة ابن الحباب ، وظافر بن شحم ، وسبط السلفي ، وابن رواج ، وعلي بن زيد التسارسي<sup>(۱)</sup> ، وعلم الدين بن الصابوني ، وابن الجيزي ، والسراج محمد بن يحيى بن ياقوت<sup>(۱)</sup> ، وهبة الله بن محمد المقدسي<sup>(۱)</sup> ، وهم من أصحاب السلفي .

#### ۱۸۲۹ ـ محمد بن يوسف ...\*

محيي الدين المقدسي المصري النحوي .... (٤)

### ١٨٣٠ ـ محمد بن يوسف بن عبد الغني \* \*

ابن تُرْشَك \_ بالتاء ثالثة الحروف والراء والشين المعجمة وبعدها كاف \_ الشيخ تاج الدين المقرئ الصوفي البغدادي .

حفظ القرآن العظيم في صباه بالروايات ، وأقرأه ، وسمع الكثير من ابن حصين (٥) . وإجازاته عالية . وروى وحدّث ، وسمع منه خلق ببغداد وبدمشق وبغيرها من البلاد .

وكان ذا سمت حسن ، وخُلق طاهر ، ونفس عفيفة رضيّة ، وصوت مطرب إلى الغاية . وقدم دمشق مرارا ، وحدث ، وحج غير مرة ، ثم عاد إلى بلده ، وأضرّ بآخرة .

<sup>(</sup>١) (ت ٦٤١هـ)، السير: ٩٢/٢٣.

<sup>(</sup>٢) (ت ٦٤٦ هـ) ، الشذرات : ٢٣٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) (ت ٢٠٦/٥ هـ)، العبر: ٢٠٦/٥.

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٥/٥ ، والدرر : ٣١٦/٤ ، نسبه فيه : « محمد بن يوسف بن أبي محمد بن أبي الفتوح بن ناصر الدين المقدى » وترجمته ثمة أوفى مما ههنا .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : توفي سنة ثلاث وسبع مئة .

<sup>\*\*</sup> الوافي : ٢٨٣/٥ ، ونكت الهميان : ٢٨٦ ، والدرر : ٢٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ابن أبي حصين » ، وأثبتنا ما في ( س ) والوافي والمدرر . وزاد بعده في ( س ) والوافي : « ومن في طبقته » .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة خمسين وسبع مئة .

ومولده ببغداد في شهر رجب الفرد سنة ثمان وستين وست مئة .

## ١٨٣١ ـ محمد بن يوسف بن علي\*

ابن يوسف بن حيّان ، الشيخ الإمام العالم العلاّمة الفريد الكامل (١) ، حجة العرب ، مالك أزمّة الأدب ، أثير الدين أبو حيّان الأندلسي الجبّائي الجيّاني ، بالجيم والياء آخر الحروف مشدّدة ، وبعد الألف نون .

كان أمير المؤمنين في النحو ، والشهس السافرة شتاء (۱) في يوم الصحو ، والمتصرّف في هذا العلم ، فإليه الإثبات والحو ، لو عاصر (۱) أمَّة البصرة لَبَصرهم ، وأهل الكوفة لَكَف عنهم (٤) اتّباعهم الشواذ (٥) وحذّرهم ، نزل منه (كتاب سيبويه) في وطنه بعد أن كان طريدا ، وأصبح به ( التسهيل ) بعد تعقيده مفيدا (١) ، وجعل سرحة شرحه وَجُنة راقت النواظر توريدا . ملأ الزمان تصانيف ، وأمال عنق الأيام بالتواليف . تحرّج به أمّة هذا (١) الفن ، وروق لهم في عصره منه سُلافة الدن ، فلو رآه يونس بن حبيب لكان بغيضا غير مُحبّب ، أو عيسى بن عمر لأصبح من تقعيره وهو مُحدّب ، أو الخليل لكان بعينه قذاه (١) ، أو سيبويه لما تردّى من مسألته الزنبوريّة برداه ، أو الكسائي لأعراه بعينه قذاه (١)

<sup>\*</sup> الوافي : ٢٦٧/٥ ، ونكت الهميان : ٢٨٠ ، وفوات الوفيات : ٢١/٥ ، والبداية والنهاية : ٢١٣/١٤ ، والبدر : ٣٢٠/٤ ، والنجوم : والبدر : ٣٢٠/٤ ، وغاية النهاية : ٢٨٥/١ ، والبغية : ٢٨٠/١ ، والشذرات : ١٤٥/٦ ، والنجوم :

<sup>(</sup>١) في (س) ، (خ) والوافي ، زيادة : « الحافظ » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « سناء » .

<sup>(</sup>٣) (خ): «عاصره».

<sup>(</sup>٤) ليست في (س)، (خ).

<sup>(</sup>o) في الأصل و (س): « السواد » ، وأثبتنا ما في (خ) .

<sup>(</sup>٦) (خ): «عقيدا».

<sup>(</sup>٧) (س): «في هذا».

<sup>(</sup>A) في (س)، (خ): « فداه ».

حُلّة جاهه عند الرشيد وأناسه ، أو الفرّاء لفرّ منه ولم يقتسم ولد (۱) المأمون تقديم مداسه ، أو الزيدي لأظهر نقصه من مكامنه ، أو الأخفش لأخفى جملة من محاسنه ، أو أبو عبيدة لما تركه ينصب لشعب الشعوبية ، أو أبو عمرو لشغله بتحقيق اسمه دون التعلّق بعربية (۲) ، أو السكّري لما راق كلامه في للعاني ولا حلا ، أو للازني لما زانه قوله :

## « إن مصابكم رجلا » (۲)

أو قطرب لما دب في العربية ولا درج ، أو ثعلب لاستكن بمكره في وكره وما خرج ، أو للبرّد لأصبحت (أ) قواه مُفتَّرة ، أو الزجاج لأمست قواريره مكسّرة ، أو الزجاج لأمست قواريره مكسّرة ، أو ابن الوزان (أ) لَعَدَم قده ، أو الثانيني (أ) لما تجاوز حدّه ، أو ابن بابشاذ (لأ لَعَم أن قياسه ما اطرد ، أو ابن دريد ما بلع ريقه ولا ازدرد ، أو ابن قتيبة لأضاع رَحُلَه ، أو ابن السراج لمشّاه (أ) إذا رأى وحله ، أو ابن الخشاب (أ) لأضرم فيه نارا ولم يجد معها

<sup>(</sup>۱) (س): « ولدا ».

 <sup>(</sup>۲) يشير إلى اختلافهم في اسم أبي عمرو على واحد وعشرين قبولاً ، كما ذكر السيوطي . انظر : البغيمة
 ۲۳۱/۲ .

<sup>(</sup>٣) البيت :

أظلوم إن مصابكم رجلاً أهدى السلام تحية ظلم وقصة البيت معروفة . انظر : البغية : ١٦٤/١ .

<sup>(</sup>٤) (س): « لأضحت ».

 <sup>(</sup>٥) كمنا في الأصول ، ولعلّها محرّفة عن ابن المورّاق ، محمد بن عبد الله من نحمة القرن الرابع ( ت ٣٨١ هـ ) .

<sup>(</sup>٦) عمر بن ثابت ، سلفت الإشارة إليه .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل : « ابن باب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) وهو طاهر بن أحمد ( ت ٤٦٩ هـ ) ، البغية :
 ١٧/٢ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « لمشّى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>١) عبد الله بن أحمد بن أحمد ، صاحب كتاب المرتجل في النحو ( ت ٥٦٧ هـ ) . البغية : ٢٩/٢ .

نورا ، أو ابن الخباز (١) لما سجر له تنورا ، أو ابن القواس لما أغرق في نزعه (٢) ، أو ابن يعيش لأوقعه في نزعة ، أو ابن خروف لما وجد له مرعى ، أو ابن إياز (٦) لَمَا وجد لإوازّه (٤) وقعا ، أو ابن الطراوة (٥) لم يكن نحوه طريّا ، أو الدبّاج (١) لكان من حُلّته الرائقة عريّا .

وعلى الجملة فكان إمام النحاة في عصره شرقا وغربا ، وفريد هذا الفن الفذّ بُعدا وقربا ، وفيه قلت :

سلطان علم النحو أستاذنا الشيخ أثير الدين حَبْرُ الأنام فلا تقلل زيد وعروفا في النحومه لسواه كلام

خدم هذا العلم مدة تقارب الثانين ، وسلك من  $(^{(V)})$  غرائبه وغوامضه طُرق متشعبة الأفانين .

ولم يزل على حاله إلى أن دخل في خبر كان ، وتبدّلت حركاته بالإسكان .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بمنزله خارج باب البحر بالقاهرة ، في يوم السبت بعد العصر ، الثامن والعشرين من صفر سنة خمس وأربعين وسبع مئة ، ودفن من الغد بقبرة الصوفية خارج باب النصر ، وصُلّي عليه بالجامع الأموي بدمشق صلاة الغائب في شهر ربيع الآخر .

<sup>(</sup>١) أحمد بن الحسين بن أحمد (ت ٦٣٧ هـ ) البغية : ٣٠٤/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ترعه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « إواز » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) . وابن إياز هو الحسين بن بدر (ت ١٨١ هـ) .
 البغية : ٥٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصول ، ولعلّه يشير بلفظ : « الإوز » إلى ماعرف به ابن إياز في علم التصريف ، فقد اختلف التصريفيون في وزن هذه اللفظة .

<sup>(</sup>٥) سليان بن محمد بن عبد الله ( ت ٥٢٨ هـ ) ، البغية : ٦٠٢/١ .

<sup>(</sup>٦) علي بن جابر بن علي ( ت ٦٤٦ هـ ) ، البغية : ١٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « عن » ·

ومولده (۱) بمدينة مطخشارش (۲) في أخريات شوّال سنة أربع وخمسين وست مئة . وقلت أنا أرثيه \_ رحمه الله تعالى \_ (۳) :

مات أثير الدين شيخ الورى ورق من حزن نسيم الصبا وصادحات الأيك في نوعها يساعَيْنُ جودي بالدموع التي واجر دما فالخطب في شأنسه مات إمام كان في فنسه أمسى منات إمام كان في فنسه أمسى منات إمام كان في عفره يا أسفا كان هدى ظاهراً وكان جَمْع الفضل في عَصْره وعرّف الفضل بسه برهسة وكان ممنوعا من الصرف لا أفعل التفضيل ما بينسه لا أفعل التفضيل ما بينسه لا أفعل التفضيل ما بينسه لم يُسدًغ في اللحدد إلا وقسد

فساستعر البسارق واستعبرا واعتل في الأسحار لما سَرَى رَبّته في السجع على حرف را يُروى بها ماضّه من ثرى يَرُوى بها ماضّه من شرى قسد اقتضى أكثر ممّا جرى (٤) يُرى أماما والورى من ورا (٥) فضّه القبر على مساترى فضّه القبر على مساترى فعاد في تربته مضرا (١) والآن لمسح فلمّا أن قضى كُسّرا والآن لمّسح فلمّا أن مضى نكرا وبين من أعرف في الورى (١) ففعله كان له مصدرا (١) ففعله كان له مصدرا (١)

<sup>(</sup>١) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٢) مدينة من حضرة غرناطة ، كا في البغية .

<sup>(</sup>٣) نقلها السيوطي في البغية . وفي النجوم : « بغرباطة » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « في الخطب » .

<sup>(0) (</sup>m) ، ( $\dot{\sigma}$ ) الوافي والبغية : « في علمه » .

<sup>(</sup>٦) في البغية : « طاهرا » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٧) في البغية : « ما أعرفه » .

<sup>(</sup>A) في البغية: « لابد لي عن » .

أمثلة النحو ومن قد قرا (۱) فكم لـــه من عُسْرة يسترا (۲) فكم لــه من عُسْرة يسترا (۳) وحظّه قالنحو قه لستبحرا (۳) وحظّه قد رجع القهقرى وكم لــه فن به استائرا (۱) وكم لسمهم فيه بقايا الكرى (۵) والصّرف للتصريف قـــد غيّرا والصّرف للتصريف قـــد غيّرا يهنى الــني في ضبطها قرّرا (۱) يهدي إلى ورّاده الجــوهرا (۱) يهدي إلى ورّاده الجــوهرا (۱) عليه فيها نعقد الجنصرا (۸) مثل ضياء الصبح إن أسفرا أصــدق من تسمع إن أخبرا (۱) فاستغلت عنها سـوامي الــذرا فاستغلت عنها سـوامي الــذرا فاعجب لماض فاتــه من طرا (۱) فاتــه من طرا

بكى له زيد وعرو فين ما أعقد (التسهيل) من بَعْدَه وجسّر الناس على خوضه من بعده قد حال تميزُه شارك من قد ساد في فنه دأب بني الآداب أن يَغْسلوا والنحو قد سار الرَّدى نحوه والنحو قد سار الرَّدى نحوه تفسيره (البحر الحيط) الذي فوائد من فضله جمّدة فوائد من فضله جمّدة ورَحْلهة في سنّدة المصطفى ورَحْلهة في سنّدة المصطفى ورَحْلها في سنّدة المصطفى ورَحْلها في سنّدة المصطفى ورَحْلها في سنّدة في سنّدة المصطفى ورَحْلها الأحفاد أجدادهم ساوى بها الأحفاد أجدادهم وشاعراً في نظمه مُفلقا

<sup>(</sup>١) في البغية : « ومَّن قرا » .

<sup>(</sup>٢) في البغية : « من عثرة » .

<sup>(</sup>٣) في البغية : « إن كان » .

<sup>(</sup>٤) في البغية : « من ساواه » .

<sup>(</sup>٥) في البغية : « مدمعهم » .

<sup>(</sup>٦) في البغية : « يلفي » بالفاء .

<sup>(</sup>٧) (خ) والوافي : « وارده » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « وفوائد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>١). في البغية : « يخبرا » .

ر (١٠) في البغية : « أحرارهم فاعجب لها من .. » .

لسه معسان كلّما خطّهسا أفسديسه من مساض لأمر الردى ما بسات في أبيض أكفسانسه تُصافع الحورَ لسه راحسةً إن مات فالذكر له خالد جسساد ثرى واراه غيث إذا وخصّه من ربّسه رحسة

تسترم ايرة في تُسْتَرا (۱) مُسْتقبلاً من ربّه بالقرى القرى الإ وأضحى سنسها أخضرا (۲) كم تعبت في كل مسلمل المشرا يحيّها به من قبل أن يُنشرا مسهما و بكرا (۱) مسهما و بكرا (۱) تسورده في حشره الكهوثرا

وكان قد قرأ القرآن على الخطيب أبي محمد عبد الحق بن علي بن عبد الله نحواً من عشرين ختمة ، إفرادا وجمعا ، ثم على الخطيب الحافظ أبي جعفر أحمد الغرناطي المعروف بالطبّاع بغرناطة ، ثم قرأ السبعة إلى آخر سورة الحجر على الخطيب الحافظ أبي على الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن أبي الأحوص بمالقة .

ثم إنه قدم الإسكندرية ، وقرأ القراءات على عبد النصير بن علي بن يحيى المريوطي .

ثم قدم مصر فقرأ بها القراءات على أبي الطاهر إسماعيل بن هبة الله المليجي ، وسمع الكثير (٤) على الجم الغفير بجزيرة الأندلس وبلاد إفريقية والإسكندرية ، وبادر مصر والحجاز ، وحصل الإجازات من الشام والعراق وغير ذلك ، واجتهد في طلب التحصيل والتقييد والكتابة ، ولم أر في أشياخي أكثر اشتغالا منه ، لأني لم أره قط إلا يسمع أو يشتغل (٥) أو يكتب ، ولم أره على غير ذلك . وله إقبال على الطلبة الأذكياء ، وعنده تعظيم لهم ، ونَظَم ونَثَر ، وله الموشحات البديعة .

<sup>(</sup>١) تستر: من بلاد فارس.

<sup>(</sup>٢) في البغية : « أبيض أجفانه » .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وإفاه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : « وقرأ بنفسه » .

<sup>(</sup>٥) ( س ) ، ( خ ) : « يشغل » .

وهو ثبت فيا ينقله ، محرّر لما يقوله (١) ، عارف باللغة ، ضابط لألفاظها .

وأما النحو والتصريف، فهو إمام الناس كلهم فيها، لم يذكر معه في أقطار الأرض غيره في حياته.

وله اليد الطولى في التفسير والحديث والشروط والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم (٢) وحوادثهم ، خصوصا المغاربة ، وتقييد أسائهم على ما يتلفظون به من إمالة (٣) وترقيق وتفخيم ، لأنهم يجاورون بلاد الإفرنج ، وأساؤهم قريبة من لغاتهم ، وألقابهم كذلك ، وقيده وحرّره ، وسأله شيخنا الذهبي أسئلة فيا يتعلّق بذلك ، وأجابه عنها .

وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتثرت ، وقرئت ودريت ، ونسخت وما فسخت ، أخملت (٤) كتب الأقدمين ، وألهمت (٥) المقيين بمصر والقادمين ، وقرأ الناس عليه ، وصاروا أمنة وأشياخا في حياته ، وهو الذي جسر الناس على مصنفات ابن مالك ـ رحمه الله تعالى ـ ورغبهم في قراءتها ، وشرح لهم غامضها (٢) ، وخاض بهم لججها ، وفتح لهم مُقْفَلها . وكان يقول عن ( مقدمة ابن الجاجب )(٧) : هذه نحو الفقهاء .

وكان التزم أن لا يقرئ أحداً إلا إن كان في (كتاب سيبويه) أو في (التسهيل)

<sup>(</sup>۱) (خ): « ينقله ويقوله ».

<sup>(</sup>۲) في ( س ) ، ( خ ) والوافي ، زيادة : « وتواريخهم » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي والفوات : « إمالة وترخيم » .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « أجملت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٥) في ( س ) ، ( خ ) والوافي : « وألهت » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « غوامضها » .

<sup>(</sup>٧) وهي المعروفة « بالكافية » في النحو .

لابن مالك أو في تصانيفه ، ولمّا قدم من البلاد (١) لازم الشيخ بهاء الدين (٢) ـ رحمه الله ـ كثيرا ، وأخذ عنه كتب الأدب .

وكان شيخا(٢) حسن العمّة ، مليح الوجه ، ظاهر اللون مُشْرَبا حمرة ، منوّر الشيبة ، كبير اللحية مسترسل الشعر فيها ، لم تكن كثّة . عبارته فصيحة بلغة الأندلس ، يعقد القاف قريبا من الكاف على أنه لا ينطق بها في القرآن إلا فصيحة . وسمعته يقول : ما في هذه البلاد من يعقد حرف القاف .

وكانت له خصوصية بالأميرسيف الدين أرغون كافل المالك ، ينبسط معه ، ويبيت عنده في قلعة الجبل . ولمّا توفيت ابنته « نُضار » طلع إلى السلطان لللك الناصر محمد ، وسأل منه أن يدفنها في بيته (٤) داخل القاهرة في البرقيّة ، فأذن له في ذلك ، وسيأتي ذكرها \_ إن شاء الله تعالى \_.

وكان أوّلاً يرى رأي الظاهرية ، ثم إنه تمذهب للشافعي - رضي الله عنه - بحث على الشيخ علم الدين العراقي ( الحرّر ) للرافعي ، و ( مختصر للنهاج ) للنووي ، وحفظ ( المنهاج ) إلا يسيرا ، وقرأ أصول الفقه على أستاذه أبي جعفر بن الزبير ، بحث عليه من ( الإشارة ) للباجي ومن ( للستصفى ) (٥) للغزالي ، وعلى الخطيب أبي الحسن ابن فصيلة (٦) ، وعلى الشيخ علم الدين العراقي ، وعلى الشيخ شمس الدين الأصبهاني ، وعلى الشيخ علاء الدين الباجي . وقرأ أشياء من أصول الدين (٧) على شيخه ابن الزبير ، وقرأ عليه شيئاً من المنطق ، وقرأ شيئاً من المنطق على بدر الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) عبارة الوافي : « ولما قدم البلاد » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « بهاء الدين بن النحاس » .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ) زيادة: «طوالاً».

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « بيتها » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « المستعفى » .

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « فضيلة » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « فقه الدين » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) .

سلطان البغدادي ، وقرأ عليه شيئاً من ( الإرشاد ) للعميدي في الخلاف . ولكنه برع في النحو ، وانتهت إليه الرئاسة والمشيخة فيه ، وكان خاليا من الفلسفة والاعتزال والتجسيم ، وكان أولا يعتقد في الشيخ ابن تبية ، وامتدحه بقصيدة ، ثم إنه انحرف عنه لما وقف على ( كتاب العرش ) له .

قال الفاضل كال الدين الأدفوي: وجرى على مذهب كثير من النحويين في تعصّبه للإمام علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - التعصّب المتين قال: حكي لي أنه قال لقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة إن عليا - رضي الله عنه - عهد إليه النبي - يَوْلِيَةٍ - أن لا يجبك إلا مؤمن ، ولا يبغضك إلا منافق أتراه ما صدق في هذا ؟ فقال: صدق ، قال: فقلت له: فالذين سلّوا السيوف في وجهه ، يبغضونه أو(١) يجبونه ؟ وغير ذلك .

قال : كان سيّ الظن بالناس كافة ، فإذا نُقل له عن أحد خير لا يتكيف به [(۲) ويبني عليه ، حتى بمن هو عنده مجروح ، فيقع في ذم مَنْ هو بألسنة العالم ممدوح ، وبسبب ذلك وقع في نفس جمع كثير منه ألم كثير .

قلت: أنا لم أسمع منه في حق أحد من الأحياء والأموات إلا خيرا ، وما كنت أنقم عليه شيئا إلا ما كان يبلغني عنه من الحط على الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد ، على أنني أنا ما سمعت (<sup>1)</sup> في حقه شيئاً ، نعم سمعته كان لا يثق بهؤلاء الذين يدعون الصلاح ، حتى قلت له يوما : ياسيدي ، فكيف نعمل في الشيخ أبي مدين ؟ فقال : هو رجل

<sup>(</sup>۱) (س) : «أم» .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ).

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويثني » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : « منه » .

مسلم ديّن ، وإلاّ ماكان يطير في الهواء ، و يصلي الصلوات في مكة كما يدّعي فيه هؤلاء الأغمار .

وكان فيه ـ رحمه الله تعالى ـ خشوع ، يبكي إذا سمع القرآن ، ويجري دمعه عند سماع الأشعار الغزلية . وقال كال الدين للذكور ، قال لي : إذا قرأت أشعار العشق أميل إليها ، وكذلك أشعار الشجاعة تستميلني ، وغيرهما ، إلا أشعار الكرم ما تؤثر في ، انتهى .

قلت : كان يفتخر بالبخل كا يفتخر غيره بالكرم ، وكان يقول لي : أوصيك احفظ دراهمك ، ويقال عنك بخيل ولا تحتج (١) إلى السُّفَّل .

وأنشدني من لفظه لنفسه:

رجاؤك فَلْساقد غدا في حبائلي قنيصا رجاء للنتاج من العقم ألتعب في تحصيل هوأضيع المائلة المائلة معتاضا من البر بالسقم (٢)

قلت: والذي أراه فيه أنه (٢) طال عمره وتغرّب ، وورد البلاد ، ولا شيء معه ، وتعب حتى حصّل المناصب تعبا كثيرا ، وكان قد جرّب الناس ، وحلب أشطر الدهر ، ومرت به حوادث ، فاستعمل الحزم ، وسمعته غير مرّة يقول : يكفي الفقير في (٤) مصر أربعة أفلس ، يشتري له طُلُمة (٥) بايتة بفلسين ، ويشتري له بفلس زبيبا وبفلس كوز ماء ، ويشتري ثاني يوم ليونا بفلس يأكل به الخبز . وكان يعيب علي مُشتري الكتب ،

<sup>(</sup>۱) (س): « ولا تحتاج ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « للسقم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ) زيادة : « رجل » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « من » .

<sup>(</sup>٥) أي : خبزة .

ويقول: الله يرزقك عقلا تعيش به ، أنا أي كتاب أردت استعرت من خزائن الأوقاف ، وإذا أردت من أحد أن يعيرني دراهم ما أجد ذلك (١) .

وأنشدني له إجازة :

إن الدراهم والنساء كلاها ينزعن ذا اللبّ المتين عن التقى

لاتــــامن عليها إنســـانـــا فترى إسـاءة فعلــه إحســانـــا

وأنشدني له (٢) من أبيات :

دراهم بيض للجروح مراه (۱۳) وتقضي لُبانات الفتي وهو نامً

تصيّرُ صَعْبَ الأمر أهـونَ مـا يُرى ومن حزمه قوله \_ رحمه الله تعالى \_ :

أتى بشفي\_\_\_\_ع ليس يكن رَدُّه

فلا صَرَف الرحمن عني الأعاديــا<sup>(٤)</sup> وهم نـافسـوني فـاكتسبت المعــاليـــا عُـــدَاتي لهم فضل عليّ ومنّــــة هم بحثــوا عن زلّتي فــــاجتنبتهــــا

وقد مدحه كثير (٥) من الشعراء والكبار الفضلاء ، فنهم القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر:

في الذات قررّها أجَلُّ مفيد وبررتم هذا هو التوحيدي (٦)

قد قلت لمّا أنْ سمعت مساحشا هذا أبو حيان، قلت: صدقتم

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) في (س)، (خ) زيادة: « إجازة ».

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « إلي » وأثبتنا ما في (س) ، (خ) : « أتى » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « فلا أذهب » ،

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): « جماعة ».

<sup>(</sup>١) فيه تورية باسم أبي حيان التوحيدي ، والتوحيدي أيضاً من أجود التمور .

وكان قد جاء يوما إلى بيت الشيخ صدر الدين بن الوكيل فلم يجده ، فكتب بالجص على مصراع الباب ، فلما رأى ابن الوكيل ذلك قال :

قــالــوا أبــو حيّــان غير مـــدافــع ملـك النحــاة، فقلت: بــالإجــاع المراع اللــــوك على النقــــود وإنني شــاهــــدت كُنيتـــه على المصراع

ومدحه شرف الدين بن الوحيد بقصيدة مطوّلة (١) ، أولها :

إليك أبا حيان أعملت أينقي وملت إلى حيث الركائب تلتقي دعاني إليك الفضل فانقدت طائعا ولبيت أحدوها بلفظي المصدق (٢)

ومدحه نجم الدين إسحاق بن ألمى التركي ، وسأله تكملة شرح ( التسهيل ) ، وأرسلها إليه من دمشق ، وأولها :

تبدي فقلنا وجهه فلق الصبح [يلوح لنا من حالك الشعر في جنح (٣) منها:

بدأت بأمر تم الله قصده] وكمّله بالين فيه وبالنَّجح (٤) وسملت تسهيل الفوائد محسنا فكُن شارحا صدري بتكلة الشرح

ومدحه مجير الدين عمر بن اللمطي بقصيدة ، أولها :

ياشيخ أهل الأدب الباهر مِن ناظم يُلْفَى ومن ناثر

ومدحه نجم الدين يحيى الإسكندري بقصيدة ، أولها :

ضيف ألمّ بنا من أبرع الناس لاناقض عهد أيامي ولا ناس

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) : « بمدحي » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) : « فخلنا » .

<sup>(</sup>٤) ما بين حاصرتين من ( س ) ، ( خ ) .

لكنه من سرابيل العملا كاس (١) عــار من الكبُر والأدنــاس ذو ترف ومدحه نجم الدين (٢) الطوفي يقصيدتين ، أول الأولى :

ويرى في ثــوب وصــل مُبتـــــــدلْ أتراه بعـــد هجران بصــل إذ تـولاّهـا بقــة معتـــللْ قر جـــار على أحـــلامنــــا وأول الثانية:

ومدحه بهاء الدين محمد بن شهاب الدين الخيمي بقصيدة ، أولها :

إن الأثير أبا حيان أحيانا بنشره طي علم مات أحيانا ومدحه القاضي ناصر الدين شافع بقصيدة ، أولها :

فضضتُ عن العذب النير ختامها وفتحت عن زهر الرياض كامها ومدحه جماعة آخرون ، يطول ذكرهم .

وكتبت أنا إليه من الرحبة في سنة تسع وعشرين وسبع مئة :

لطرت لكنـــه فيكم جني حَيْني ياسادة نلتُ في مصر بهم شرفا أرقى به شُرُف تنسأى عن العين أحلّني فضلهم فيسطوق السّماكين فساد ماشاد لى حقا بلا مَيْن (١٦) من قبل، صدّقك الأقوام في ذين (٤)

لو كنت أملك من دهري جناحين و إن جرى لسما كيــوان ذكْر عُـــلاَ وليس غير أثير الـــدين أثّلـــه حبر ولـو قلت: إن البـاء رُتْبَتُهــا

في الأصل : « ذا » ، وأَثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . (1)

<sup>(</sup>س) ، (خ): « الفضل نجم الدين » . (٢)

في الأصل : « سوى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . (٣)

في ( س ) : « زيّنها » ، ومراده أننا لو قدّمنا الباء على الحاء في كلمة « حبر » لأضحت بحراً . (٤).

أحيا علوما أمات الدهر أكثرها يا واحد العصر مساقولي بُتُّهم هذي العلوم بدت من سيبويه كا فد م لها وبودي لو أكون فدى ياسيبويه الورى في الدهر لاعجب

مذ جُلّدت خُلّدت ما بين دفين ولا أحـــاشي امرأ بين الفريقين قالوا وفيك انتهت ياثاني اثنين لما ينالك في الأيام من شَيْن إذا الخليل غدا يفديك بالعين(١)

يقبّل الأرض وينهى ما هو عليه من الأشواق التي برّحت بألها ، وأجرت الدموع دما ، وهذا الطرس الأحمر يشهد بدمها ، وأربت بسحّها على السحائب ، وأين دوام هذه من ديمها ، وفرقت الأوصال على السقم لوجود عدمها :

فيا شوق ما أبقى ويا لي من النوى ويادمع ما أجرى وياقلب ما أصبا<sup>(٢)</sup>

ويذكر ولاءه الذي تسجع به في الروض الحمائم ، ويسير تحت لوائمه مسير الرياح بين الغائم ، وثناؤه الذي يتضوّع كالزهر الكائم (٦) ، ويتسم تسم هامات الربا إذا لبست من الربيع ملونات العائم.

قد قلته والله نعم الشهيد ويشهدد الله على كل مـــا فكتب هو الجواب عن ذلك ، ولكنه عُدم مني .

وأنشدته يوما لنفسي :

قلت للكاتب الــــذي مــــاأراه إن تخط الدموع في الخد شيئاً

وأنشدني هو من لفظه لنفسه:

قط إلا ونقط السمع شكله ما يُسمّى ؟ فقال: خط ابن مقله

فيه تورية بالعين الباصرة ، وكتاب الخليل . (1)

للمتنى ، ديوانه ١/٩٥ . (٢)

في (س)، (خ): «في». (٣)

سبق الدمع بالمسل الطايا وأجاد الخطوط في صفحة الحد وأنشدني (٢) في مليح نوتي:

كَلِفْتُ بِنْ وَيَ كَأَنَّ قُوامَ هُ كَلِفْتُ بِنْ وَامَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

وأنشدته أنا لنفسي (٤):

إن نوتي مركب نحن فيسه أقلع القلب عن سلويً للسا وأنشدته أنا لنفسى أيضا:

نوتيّنا حُسننك بَرا إلا وقلنا مساحَات ك برّا إلا وقلنا فأعجباه رحمه الله وزهزه لها.

وأنشدني هو لنفسه في مليح أحدب:

تعشّقت أحدباً كَيّسا إذا كدت أسقط من فوقه

إِذْ نَـــوَى مَنْ أَحبّ عني رحلـــــه (١) ولِمُ لا يجيــــد وهـــو ابن مقلــــه (٢)

إذا يَنْثني خـوط من البـان نـاع وهـزاتــه للعــاشقين هـزائم

هام فیه صبّ الفوّاد جریحه أن بدا ثغره وقد طاب ریحه

وفيــــه بــــدر السماء مغرى يــاليت أنّــا نحــك برّا<sup>(٥)</sup>

عاكي نجيب حنين البُغام (١) تعلّقت من ظهره بالسنام

<sup>(</sup>١) في الوافي والفوات والنجوم: « نقله » .

<sup>(</sup>۲) في النجوم : « وأجاد السطور ... » .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : « لنفسه » .

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ) زيادة: « في ذلك ».

<sup>(°) (</sup>س): «ماحلّ ».

<sup>(</sup>٦) (خ): النعام».

فأنشدته أنا في ذلك لنفسى:

وأحـــدب رحت بـــه مغرمــــا لاغرو أن هـــام فــؤادي بــــه وأنشدني من لفظه في مليح أعمى:

ماضر حُسن الندي أهواه أن سنا قد كانتا زهرتي روض وقد ذوتا كالسيف قد زال عنه صَقْلُه فغدا وأنشدته أنا لنفسى في ذلك :

ورب أعمى وجهـــه روضـــة وأنشدته أيضا لنفسى في ذلك :

أيا حُسن أعمى لم يخف حدَّ طرفٍ ه إذا طار خد بات يرعى خدوده

وكتبت إليه استدعاء ، وهو:

إذ لم تشاهد مثله عيني (١) وخصره مـــــــا بين ردْفَيْن (٢)

کریمتیه بلاشین قد احتجبا<sup>(۱)</sup> لكن حسنها الفتّان ما نعباً (٤) أنكى وآلم في قلب الـــنى ضُربـــا

تنزُّهي فيهـــا كثير الــــديــون عن نرجس مافتّحتم للعيون

محبٌّ غدا سكران فيه وما صحا (٥) غدا آمنا من مقلتيه الجوارحا

المسؤول من إحسان سيدنا الإمام العالم (٦) العلاّمة لسان العرب ، ترجمان الأدب ، جامع الفضائل ، عمدة وسائل السائل ، حجة المقلّدين ، زين المقلّدين ، قطب

<sup>(</sup>س)، (خ): « إذا ». (1)

في الأصل: « دفّين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . **(Y)** 

<sup>(</sup>س): « ماظنّ حسن ». (٣)

في الأصل : « قد ذهبا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي . (£)

في الأصل : « يا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) . (0)

زيادة من ( س ) ، ( خ ) والوافي : « سيدنا الشيخ الإمام » . وفي الوافي : « العالم العامل » . (7)

المولين ، أفضل الآخرين ، وارث علوم الأولين ، صاحب اليد الطولى في كل مكان (۱) ضيق ، والتصانيف التي تأخذ بمجامع القلب (۲) ، فكل ذي لب إليها شيّق ، والمباحث التي أثارت الأدّلة الراجحة من مكامن أماكنها ، وقنصت أوابدها الجامحة من مواطئ مواطنها ، كشّاف معضلات الأوائل ، سبّاق غايات قصّر عن شأوها سحبان وائل ، فارع هضبات البلاغة في اجتلاء اجتلابها وهي [في ](۱) مرق مرقدها ، سالب تيجان الفصاحة في اقتضاء اقتضابها من فَرْق فرقدها ، حتى أبرز كلامه جنان فضل جَنان مَن بعدَه عن الدخول إليها جبان ، وأتى ببراهين وجوه حورها ﴿ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان ﴾ (٤) وأبدع خمائل نظم ونثر ، لا تصل إلى أفنان فنونها يد جان ، أثير الدين أبي حيّان محد :

لازال ميت العلم يحييه وهل عجب لـذلـك من أبي حيّان (٥) حتى ينـال بنـو العلـوم مرامهم ويُحِلّهم دار الْمَنى بـامـان

إجازة كاتب هذه الأحرف مارواه - فسح الله في مدّته - من المسانيد وللصنفات والسنن والمجاميع الحديثية والتصانيف الأدبية ، نظما ونثرا إلى غير ذلك من أصناف العلوم على اختلاف أوضاعها ، وتباين أجناسها وأنواعها ، مّا تلقّاه ببلاد الأندلس وإفريقية والإسكندرية والديار المصرية والبلاد الحجازية وغيرها من البلدان ، بقراءة أو سماع أو مناولة أو إجازة خاصة أو عامة ، كيف ما تأدّى إليه ، وإجازة ماله أدام الله إفادته من التصانيف في تفسير القرآن العظيم والعلوم الحديثية والأدبيّة وغيرها ، وماله من نظم ونثر ، إجازة خاصة ، وأن يُثبت بخطّه تصانيفه إلى حين هذا التاريخ ، وأن

<sup>(</sup>١) في الوافي : « مقام » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « القلوب » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) الرحمن: ٥٥/٥٥.

<sup>(</sup>٥) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « ولا عجب » .

يجيزه إجازة عامة لما يتجدد له من بعد ذلك على رأي ِمَن يراه و يجوّزه ، منعا متفضلا إنْ شاء الله تعالى .

فكتب الجواب هو ـ رحمه الله تعالى ـ:

أعزّك الله ظننت بالإنسان جيلا فغاليت ، وأبديت من الإحسان جزيلا وما باليت الرقة وصفت من هو القتام النفيد الناظر سماء ، والسّراب يحسبه الظهآن ماء ، يابن الكرام وأنت أبصر من يشيم المعلم الروض النضير يُرعى الحشيم ، أما أغنت ك فواضلك وفضائلك ، ومعارفك وعوارفك ، عن نغبة من دأماء المعارف ، وتربة من يهاء الله الله الله من نور صفحاتك ، وتارّجت الأكوان من أريج نفحاتك ، ولأنت أعرف بمن أله يُقصد للدراية ، وأنقد من الله في الرواية ، وتنقذه من لكن الفهاهة ، فتشيد له ذكرا ، وتُعلي له قدرا ، الخامل في منصة النباهة ، وتنقذه من لكن الفهاهة ، فتشيد له ذكرا ، وتُعلي له قدرا ، ولم يكنه إلا إسعافك فيا طلبت ، وإجابتك فيا إليه ندبت ، فإن المالك لا يُعْمَى ، والمتفضل المحسن لا يقصى .

وقد أجزت لك \_ أيدك الله \_ جميع ما رويته عن أشياخي بجزيرة الأنسلس وبلاد إفريقية وديار مصر والحجاز وغير ذلك بقراءة أوساع (١٠) ومناولة وإجازة بمشافهة

<sup>(</sup>۱) (خ): «جميلاً وما آليت ».

<sup>(</sup>٢) (خ): « القوام » . والقتام : الغبار .

<sup>(</sup>٣) شام البرق نظر إليه أين عطر.

<sup>(</sup>٤) النغبة: الجرعة، والدأماء: البحر.

<sup>(</sup>٥) اليهاء المفازة لاماء فيها ولا نبات .

<sup>(</sup>٦) (خ): «مَن ».

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « بمن » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « وتفضل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٩) في الوافي : « بتالدَكَ » .

<sup>(</sup>۱۰) (خ): « وسماع ».

وكتـابـة ووجـادة ، وجميع مـاأجيز لي أن أرويـه بـالشـام والعراق وغير ذلـك ، وجميع ماصنّفته واختصرته وجمعته وأنشأته نثرا ونظها ، وجميع ماسألت في هذا الاستدعاء .

فن مروياتي: الكتاب العزيز، قرأته بقراءات السبعة (١) على جماعة ، من أعلام الشيخ المسند المعمر فخر الدين أبو الطّاهر إساعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله المصري ابن المليجي (١) آخر من روى القرآن بالتلاوة عن أبي الجود . والكتب الستة ، و ( الموطّأ ) و ( مسند عبد ) و ( مسند الدارمي ) و ( مسند الشافعي ) و ( مسند الطيالي ) و ( المعجم الكبير ) للطبراني ، و ( المعجم الصغير ) لسه ، و ( سنن الدارقطني ) وغير ذلك .

وأما الأجزاء فكثير جداً (٢).

ومن كتب النحو والآداب ، فأروي بالقراءة (كتاب سيبويه) و ( الإيضاح) و ( التكلة ) و ( المفصّل ) و ( جُمل الزجاجي ) وغير ذلك . و ( الأشعار الستة ) و ( الحاسة ) و ( ديوان حبيب ) و ( ديوان المتنبي ) و ( ديوان المعري ) .

وأما شيوخي الذين رويت عنهم بالساع أو القراءة ، فهم كثير ، وأذكر الآن منهم جلة (٤) ، فنهم : القاضي أبو علي الحسن بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي ، والمقرئ أبو جعفر أحمد بن سعد بن أحمد بن بشير الأنصاري ، وإسحاق بن عبد الرحيم بن محمد بن عبد الملك بن درباس ، وأبو بكر بن عباس بن يحيى بن غريب البغدادي القوّاس ، وصفي الدين الحسين بن أبي المنصور بن ظافر الخزرجي ، وأبو الحسين محمد بن يحيى بن عبد الرحمن بن ربيع الأشعري ، ووجيه الدين محمد بن عبد الرحمن بن أجمد بن أحمد بن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن على بن

<sup>(</sup>۱) (خ): « السبع » .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ١٨١ هـ ) . العبر : ٣٢٥/٥ ،

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « فكثيرة » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( خ ) والوافي زيادة : « من عواليهم » .

محمد بن القسطلاني ، ورضّ الدين محمد بن على بن يوسف الأنصاري الشاطبي اللغوي ، ونجيب الدين محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد الهمداني ، ومحمد بن مكي (١) بن أبي القاسم بن حامد الأصبهاني الصفار ، ومحمد بن عمر بن محمد بن علي السعدي الضرير ابن الفارض ، وزين الدين أبو بكر محمد بن إسماعيل بن عبيد الله بن الأنماطي ، ومحمد بن إبراهيم بن ترجم بن حازم المازني ، ومحمد بن الحسين بن الحسن بن إبراهيم الـداري بن الخليلي ، ومحمد بن عبـد المنعم بن محمد بن يـوسف الأنصـاري بن الخيمي ، ومحمد بن عبد الله بن عمر العنسي عُرف بابن النن (٢) ، وعبد الله بن محمد بن هارون بن محمد بن عبد العزيز الطائي القرطبي ، وعبد الله بن نصر الله بن أحمد بن رسلان بن فتيان بن كامل الخرّمي (٢) ، وعبد الله بن أحمد بن إساعيل بن إبراهيم بن فارس التميى ، وعبـــد الرحيم بن يــوسف بن يحيى بن يــوسف بن خطيب للــزة ، وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العلى المصرى السكري ، وعبد العزيز بن عبد المنعم بن على بن نصر بن الصيقل الحراني ، وعبد العزيز بن عبد القادر بن إساعيل الفيالي الصالحي الكتاني ، وعبد المعطى بن عبد الكريم بن أبي المكارم بن منَّحًا الخررجي ، وعلى بن صالح بن أبي على بن يحيى بن إسماعيل الحسيني البهنسي المجاور، وغازي بن أبي الفضل بن عبد الوهاب الحلاوي ، والفضل بن علي بن نصر بن عبـد الله بن الحسين [ بن رواحـة الخزرجي ، ويوسف بن إسحـاق بن أبي بكر الطبري المكى ، واليسر بن عبد الله ](١٤) بن محمد بن خلف بن اليسر القشيري ، ومؤنسة بنت الملك العادل أبي بكر بن أيوب بن شاذي ، وشامية بنت الحافظ أبي على الحسن بن محمد بن محمد التبيية ، وزينب بنت عبد اللطيف بن يوسف بن محمد بن علي البغدادي .

وممن كتبت عنه من مشاهير الأدباء: أبو الحكم مالك بن عبد الرحمن بن علي بن

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « ومكي بن محمّد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « البن » ، وأثبتنا ما في ( خ ) والوافي ، ( ت 778 - 100 هـ ) العبر : 778/0 .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « الخزمي » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) ، (خ) والوافي .

أبي الفرج<sup>(1)</sup> المالقي ، وأبو الحسن حازم بن محمد بن حازم الأنصاري القرطاجني ، وأبو عبد الله وأبو عبد الله عمد بن محمد بن أبي بكر بن يحيى بن عبد الله الهذلي التطيلي ، وأبو عبد الله محمد بن محمد بن جمير الجلياني العكمي المالقي ، وأبو الحسين يحيى بن عبد العظيم بن يحيى الأنصاري الجزار ، وأبو عمرو عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولو القرشي ، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي عثمان بن سعيد بن عبد الرحمن بن تولو القرشي ، وأبو حفص عمر بن محمد بن أبي علي الخسن المصري الوراق ، وأبو الربيع سليمان بن علي بن عبد الله بن ياتينن الكومي التلساني ، وأبو العباس أحمد بن أبي الفتح نصر الله بن باتكين القاهري ، وأبو عبد الله عمد بن محمد بن محمد بن محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عبد المنعم العزازي .

وممن أخذت عنه من النحاة : أبو الحسن علي بن محد بن محد بن محد بن محد بن عبد الرحمن الخشني الأبدي ، وأبو الحسن علي بن محمد بن علي بن يوسف الكتاني بن الضائع (3) ، وأبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الربير بن محمد بن الربير الثقفي ، وأبو جعفر أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الفهري اللّه للي (٥) ، وأبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن نصر الله الحلبي بن النحاس .

وممن لقيته من الظاهرية : أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الأنصاري الإشبيلي الزاهد ، وأبو الفضل محمد بن محمد بن سعدون الفهري الشنتري .

وجملة الذين سمعت منهم نحو من أربع مئة شخص وخمسين .

<sup>(</sup>١) في الوافي: « ابن الفرح » . وفيه وفي ( س ) ، ( خ ) : « ... المالقي ابن المرحل » . وهو متوفى سنة ( ١٩٩ هـ ) . وسلفت ترجمته .

 <sup>(</sup>٢) في الوافي : « ههنا يا تيبن » ، وترجم لـ ه للصنف في موضعـ ه وفيـ كا ههنا ، ووفـاتـ ه سنة ٦٩٠ ه .
 انظر : الوافي : ٥٠٨/١٥ ، والعبر : ٥٦٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) (خ): «عباد»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « الصائغ » ، تصحيف ، وأثبتنا ما في (خ) والوافي ، (ت ١٨٠ هـ) ، البغية : ٢٠٤/٢ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل و (خ): « الكيلي » ، تحريف ، (ت ١٩١ هـ ) ، البغية : ٢٠٢/١ .

وأما الذين أجازوني فعالم كثير جداً من أهل غرناطة ومالقة وسبتة وديار إفريقية وديار مصر والحجاز والعراق والشام .

وأما ماصنفته: فمن ذلك ( البحر الحيط ) في تفسير القرآن العظيم ، ( إتحاف الأريب عِما في القرآن من الغريب) ، كتاب ( الإسفار الملخُّص من كتاب الصفّار) شرحا لكتاب سيبويه ، كتاب (التجريد لكتاب (١) سيبويه ) ، كتاب (التذييل والتكيل في شرح التسهيل) ، كتاب ( التنخيل الملخّص من شرح التسهيل) ، كتاب (التذكرة) ، كتاب (المبدع في التصريف) ، كتاب (الموفور) ، كتاب (التقريب) ، كتاب (التدريب) ، كتاب (غاية الإحسان) ، كتاب (النكت الحسان) ، كتاب ( الشذا في مسألة كذا ) ، كتاب ( الفصل في أحكام الفصل ) ، كتاب ( اللمحة ) ، كتاب (الشذرة) ، كتاب (الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء) ، كتاب (عقد اللآلي) ، كتاب ( نكت الأمالي ) ، كتاب ( النافع في قراءة نافع ) ، ( الأثير في قراءة ابن كثير) ، ( المورد الغمر في قراءة [ أبي ](٢) عمرو ) ، ( الروض البـــاسم في قراءة عاصم ) ( للزن الهامر في قراءة ابن عامر ) ، ( الرمزة في قراءة حمزة ) ، ( تقريب النائي في قراءة الكسائي ) ، ( غاية للطلوب في قراءة يعقوب ) ، ( للطلوب في قراءة يعقوب ) قصيدة ، ( النيّر الجليّ في قراءة زيد بن علي ) ، ( الوهداج في اختصار المنهاج)، (الأنور الأجلى في اختصار الحلّى) (٢)، (الحلل الحالية في أسانيد القرآن العالية ) ، كتاب ( الإعلام بأركان الإسلام ) ، ( نثر الزّهر ونظم الزّهر ) ، ( قطر الحيي في جواب أسئلة النهي ) ، ( فهرست مسموعاتي ) ، ( نوافث السَّحر في دمائث الشِّعر) ، ( تحفة النَّدُس (٤) في نحاة أندلس ) ، ( الأبيات الوافية في علم القافية ) ،

<sup>(</sup>١) ( س ) والوافي : « لأحكام » .

<sup>(</sup>۲) زيادة من (س) ، (خ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الوافي: « الحِلَى » تحريف ، والحلّى كتاب في الخلاف لابن حزم الظاهري . انظر: الكشف: ١٦٦٧/٢ ، وفيه أنّ امم الشرح: « الأنور الأعلى ... » .

<sup>(</sup>٤) الندس: الفطين .

( جزء في الحديث ) ، ( مشيخة ابن أبي منصور ) ، كتاب ( الإدراك للسان الأتراك ) ، ( كتاب الأتراك ) ، ( كتاب الأفعال في لسان الترك ) ، ( كتاب الأفعال في لسان الترك ) ، ( مُنطق الخرس في لسان الفرس ) .

ومما لم يكمل تصنيفه ، كتاب ( مسلك الرشد في تجريد مسائل نهاية ابن رشد ) ، كتاب ( منهج السالك في الكلام على ألفية ابن مالك ) ، ( نهاية الإعراب في علمي التصريف والإعراب ) رجز ، ( مجاني الهصر في آداب وتوريخ لأهل العصر ) ، ( خلاصة التبيان في علمي البديع والبيان ) رجز ، ( نور الغَبَش في لسان الحبش ) ، ( المخبور في لسان اليخمور ) .

قاله وكتبه أبو حيان محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان .

وأنشدني الشيخ أثير الدين من لفظه لنفسه في صفات الحروف:

أنسا هساو لمستطيل أغن أهس القسول وهسو يجهر سَبّي فتسح السوصل ثم أطبق هجرا لان دهراً ثم اغتسدى ذا انحراف وأنشدني أيضاً لنفسه:

يقول لي العددول ولم أطعه تخير أله أطعه تخير أله المحالة حبيبي وأنشدني لنفسه أيضاً:

شوقي لذاك الحيّا الزاهر الزاهي أَسْهَرْت طرفي ودلّهت الفؤاد هوي (١) (خ): «أنها ثابت ».

كلما اشتد صارت النفس رخوة وإذا مسا انخفضت أظهر عُلْسوه بصفير والقلب قُلْقَسلَ شجسوه وفشا السرّ مسذ تكررت نحوه

تَسَلَّ فقد بدا للحِب لِحْيَهُ وعندي أنها زَيْن وحِلْيَهُ

شوق شديـد وجسمي الواهن الواهي فالطرف والقلب مني الساهر الساهي

نهبت قلبي وتنهى أن تبوح بها بهرت كل مليح بالبهاء فها فهجت بالحب لما أن لهوت به وأنشدني من لفظه لنفسه:

راض حبيبي عارض قد بدا وظن قروم أن قلبي سلا وأنشدني من لفظه لنفسه:

تعشّقتُ مشيخا كأن مشيبه أخا العقل يَدْري ما يراد من النّهى وقالوا: الورى قسان في شرعة الهوى ألا إنني لسو كنت أصبو لأمرد وسود اللحى أبصرت فيهم مشاركا وأنشدني من لفظه لنفسه:

ألا ما لها لُخُصا بقلبي عوابشا إذا رام ذو وجدد سلوًا مَنَعْنَده وقيدنَ مَن أضحى عن الحبّ مُطلقا

يلقاه واشوقه للناهب الناهي (١) في النيّرين شبية الباهر الباهي عن كل شيء فَوَيْحَ اللاهج اللاهي

يا حُسُنَه من عارض رائض وائض والأصل لا يُعتَد بالعارض (٢)

على وجنتيه يساسمين على وَرُد أمنت عليه من رقيب ومن صد (٢) لسود اللحى ناس وناس إلى المرد صبوت إلى هيفاء مائسة القد فأحببت أن أبقي بأبيضهم وحدي (٤)

أظن بها هاروت أصبح نافشا (٥) وكُن على دين التصابي بواعشا (٦) وأسرعت للبلوي عن كان رائشا

<sup>(</sup>١) ( س ) : « يلقى وأشواقه » .

<sup>(</sup>٢) في النجوم : « فظن » .

<sup>(</sup>٣) (خ): « من الهوى » . وفي الوافي : « ضد » بالمعجمة .

<sup>(</sup>٤) (خ): « بأبيضها » .

<sup>(</sup>٥) اللخص: من صفات العين التي تورّم ما حولها ، ولعلّه يريد بها أعين الأتراك . وفي (خ): « لحظاً » .

 <sup>(</sup>٦) في الأصل : « ذا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

وإن كان ما بين الجوانح لابثا وللبدر الشمس المنيرة ثالثا<sup>(۱)</sup> بروحي رشا من آل خاقان راحل غما واحما في الحسن للفضل ثانيا

وأنشدني لنفسه ، ومن خطه نقلت :

أسحرٌ لتلك العَيْن في القلب أم وَخْز وأملود ذاك القد أم أسمرٌ غدا فتاة كساها الحسن أفخر حُلّة وأهدى إليها الغصن لين قوامه يضوع أديم الأرض مِنْ نَشْر طيّها وتختال في بُرْد الشباب إذا مشت أصابت فؤاد الصبّ منها بنظرة

ولِيْنٌ لذاك الجسم في اللمس أم خزّ له أبداً في قلب عاشقه هزّ فصار عليها من محاسنها طرز (٢) فياس كأن الغصن خامره العز ويخضر من آثارها تُرْبُه الْجُرْز (٢) فينهضها قدّ ويقعدها عجز فلا رُقية تُجدي المصاب ولا حرز

وأنشدني إجازة في « مليح أبرص » ، ومن خطه نقلت :

وقالوا الذي قد صرت طوع جماله به وَضَع تأباه نفس أولي النهى فقلت لهم لاعيب فيه يشينه ولكنها شمس الضحى حين قابلت

ونفسك لاقت في هواه نزاعَها ((٤) وأفظع داء ما ينافي طباعَها (٥) ولاعلّة فيه يروم دفاعَها محاسنه ألقت عليه شعاعها

وأنشدني من لفظه لنفسه في « فحّام » :

وثوب يعاني صنعة الفحم عن قصد

وعُلِّقتـــــه مــــوّد عين ووفرة

<sup>(</sup>١) (خ): « واجداً ».

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « أفخر ملبس » . وفي ( س ) : « محاسنه » . .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « في آثارها » . والجرز : هي الأرض التي لا تنبت .

<sup>(</sup>٤) (خ): « هواك ».

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): « أخى النهى ».

لطاخمة مسك في جني من الورد

كأن خطموط الفحم في وجناته وأنشدني إجازة ، ومن خطه نقلت :

قلتُ يابدر لن يُطيق طلوعاً أو بدران يطلعان جميعا؟!

سأل البدر هل تبدي أخوه كيف يبدو وأنت يابدر باد

وأنشدني من لفظه لنفسه موشحة عارض بها شمس الدين محمد بن التلمساني :

لے رآہ کان قے خرا ثغر في فيــــه أم دُرَر خَمْرةً مَنْ ذاقهــــا سكرا ريقة بالثغر أم عَسَل وَرُدَة بِالخِد أَم خجل كُخُل بِالعِين أَم كَحَل جلبت لنـــاظري سهرا(۱) ماأذيقا لندة الوسن عجبا ضدان في بدني وبعَيْني المسساء مُنْفَجرا إذْ دنـــــا مني أبـــو الفرج كيف لا يخشى من الوهج ظنَّـــــــه مِنْ حرّه شررا فانثني والقلب قد ملكا قال لى يَـوْمَا وقد ضحكا نح \_\_\_ و مصر تعشـــ ق القمرا

عـــاذلي في الأهيف الآنس رشأ قد زانه الْحَور قَمَر من سحبـــه الشعر جــــال بين الــــدر واللَّعس رجّة بالردف أمْ كَسَل يـــا لهـــا من أعْين نُعُس مُــذ نــأى عن مقلتي سني طال ما ألقاه من شجني م خيد القبس قد أتاني الله بالفرج قرّ قسد حلّ في الهج غَيْرُه لـو صـابَــهُ نَفَسى نصب العينين لي شركا قر أضحى ل\_\_\_\_ فلكا أنت جئت من أرض أنــــدلسي

<sup>(</sup>١) في الفوات : « للناظر السهرا » .

وأما موشحة ابن التلمساني ، فهي :

قَمَر بجل\_و دج\_\_\_ا الغلس آمنٌ من شُبُه\_\_\_ة الكلف لم يـــزل يسعى إلى تلفى آه لــــولا أعين الحَرَس ياأميراً جار منذ وليا فبثغر منــك قــد جُليــا<sup>(۲)</sup> وبمــــا أُوتيتَ من كَيَس بَــدُرُ تُمّ في الجـــال سني قد سباني لذة الوسن هــــو خشفى وهـــو مفترسي لك خدة ياأبا الفرج وحديث عاطر الأرج لـــو رآك الغصن لم يَمس يامُـذِيبا مهجتي كَمَـدا ياكحيلا كحلة اعتدا وبسقم النــــاظرين كُسي

بهر الأبصار مُسند ظَهَرا ذُبت في (١) خبيه بالكلف بركاب الـــدلّ والصلف نلت منه الوصل مقتدرا كيف لاترثي لمن بليــــا قد حلاطعاً وقد حليا حُـد فَمَـا أَبقيتَ مُصْطَبرا بُحيّـــــا بــــــاهر حسن زين بالتوريد والضرج كم سي قلباً بلا حَرَج أو رآك البـــدر لاستترا فُقت (٢٦) في الْحُسن البدورمدي عجــا أن تُبرئ الرّمــدا جفنك السّحار وانكسرا (٤)

إنْ كان ليلٌ داج وخاننا الإصباح فنورها الوهاج يُغني عَن المصباح

وأنشدني من لفظه لنفسه أيضا:

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٢) (خ): «حليا».

<sup>(</sup>٣) في الوافي والفوات : « فت ً » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي والفوات : « فانكسرا » .

كالكـــوك الأزْهَرُ وعَرْفُهِ عَنْدَ عَنْدَ ا منهــــــا وإنْ أَسْكَر عن ذلك المنهاج وعَنْ هوى ياصاح قَدُ لَجٌ في بُعدى منه سنا الخدّ تسطّ على الأسد فا ترى من ناج من لحظه السفاح قلب رشاً أحور (١) ذو(۲) مبسم أعطر وريقـــه كَــوْثَرْ فحبَّ ذا الآراج إن هبّت الأرواح على أبي حيّان من لحظيك (٢) الفتيان قد طال بالمَيْمَان (٤) لكنّه ماعاج ولا أطاع (١) اللاح يَعْ لَواح (٧)

سلافسة تسده م\_زاجه\_ا شهدد ياحبدذا الورث قلبي بها قَدْ هاج فا تراني صاح وبي رشا أهنف ا بـــدر فـــلا يُخُسَفُ ىلحظــــه الْمُوْهَف كسطوة الحجّاج في الناس والسفّاح عَلَّل سِالْمُسِلُكُ منعّم الْمَسْك رياه كالمك غصن على رَجْراج طاعت له الأرواح مَهْلاً أبا القاسم ماإن له عاصم وهَجُرك الـــدائم فدمْعُه أمواج وسرُّه قد لاح (٥) يــارُب ذي بُهْتَـان

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( خ ) والوافي والنجوم ، والفوات : « قلبي » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ( س ) و ( خ ) : « ذي » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات ، والنجوم .

<sup>(</sup>٣) (خ): «طرفك».

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( س ) و ( خ ) : « بالهميان » ، وأثبتنا ما في الوافي والفوات ، والنجوم .

<sup>(</sup>٥) في النجوم : « باح » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « أطاح » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي والفوات .

<sup>(</sup>٧) في النجوم : « يعذلني » .

دافَعْتُ بــــــــالراح عن ذاك يــــــالاحي فاختر لي يازجاج قُصال (٢) وزوج أقداح وفي هـوى غـزلان (۱) وقلت لاسلوان سبع الوجوه والتاج هي منية الأفراح

وأنشدني من لفظه لنفسه القصيدة الدالية ، التي نظمها في مدح النحو والخليل وسيبويه ، ثم خرج منها إلى مديح صاحب غرناطة وغيره من أشياخه ، وأولها :

هـــو العِلْم لا كالعلم شيء تراوده لقد فاز باغيه وأنجح قاصده

وهي قصيدة جيدة تزيد على المئة بيت . حُكي لي أن الشيخ أثير الدين ـ رحمه الله تعالى ـ نظمها وهو ضعيف ، وتوجه إليه جماعة يعودونه ، وفيهم شمس الدين بن دانيال ، فأنشدهم الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ القصيدة المذكورة ، فلما فرغت ، قال ابن دانيال : يا جماعة ، أخبركم أن الشيخ قد عوفي ، وما بقي عليه باس ، لأنه لم يبق عنده فضلة ، قوموا باسم الله .

وأنشدني من لفظه لنفسه \_ رحمه الله تعالى \_ قصيدته السينية التي أولها :

أهاجك ربع حائلُ الرسم دارسه كوحي كتاب أضعف الخط دارسه

## ۱۸۳۲ ـ محمد بن يوسف بن عبد الله \*

شمس الدين ، الشاعر الماهر الخيّاط الدمشقي الحنفي .

شاعر لا يُجارى ، ومكثر لا يُبارى ، قادر على صوغ القريض ، وارتجال النظم الذي يشفى به المريض ، طويل النفس إذا نظم ، مديد الباع إذا رقم ، ذو قصائد قد

<sup>(</sup>١) في الوافي والفوات والنجوم : « الغزلان » .

<sup>(</sup>٢) في ( خ ) زيادة : « وهي قصيدة عظية . ومن شعره » . وعبارة الوافي : « وهي قصيدة مليحة تلمّب فيها بفنون الكلام تقارب المئة » .

الوافي : ٢٨٢/٥ ، ووفيات ابن رافع : ٣٢٩/١ ، والدرر : ٣٠٠/٤ ، والنجوم : ٣٢٠/١٠ ، والبدر الطالع :
 ٢٨٦/٢ .

طوّلها ، ومدائح سوّرها (١) وَهْمُه وسوّلها ، ولم يكن له غوص على المعاني البديعة ، ولا احتفال بطريق المتأخرين التي هي (١) عليه وعلى أمثاله منيعة . ومع ذلك فكان بين فكيه مقراض (١) للأمراض (٤) ، وكنانة نبل أنفذ من السهام في الأعراض (٥) ، لا يكاد يسلم أحد من هجوه ، ولا ينجو طاهر الذيل من نجوه . وكان هجوه أجود من مدحه ، وأوقع في النفوس لكدّه فيه وكدحه ، ولكنه ذاق وبال هذا وأوذي أكثر مما آذى ، إلا أنه كان كثير التلاوة ، يلازم (١) الصلاة في الحضارة والبداوة ، وحج غير مرة ، وقرن البعرة بالدرة .

وحججت أنا وهو في عام خمسة وخمسين وسبع مئة ، ولمّا وصلنا إلى مُعان مزّق الله من الخياط عمره ، وأذهب شعره وشَعْرَه ، وأتاه من نايات المنايا ما بطّل زَمْرَه ، فدفنّاه على قارعة الطريق ، وانكفّ ذاك اللسان الذي كأنه مبرد وما حمل التطريق ، وجعلناه سراً مودعا من البرية في صدر ، ووضعنا الشمس في الأرض ليلة البدر ، فلو كان الرفّاء موجودا لرثى الخياط وأبّنه ، ونقله بلبنه الطّيب إلى مقبره وجَبّنه .

وعلى كل حال فقد راح إلى الله وأراح ، وحمل كارة أهاجيه وهو كاره وقل من حمل كارة واستراح ، والله يسامحه في يوم عَرْضه ، ويعطّف عليه قلب مَن أخذ من عرضه ، حتى إنه يسامحه ويحالله ، ويصادفه فيصادقه (٧) و يخالله .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في معان ، ليلـة الرابع عشر من الحرم سنـة ست وخمسين وسبع مئة .

<sup>(</sup>۱) (خ): « سوّدها ».

<sup>(</sup>٢) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٣) (خ): « مقرض ».

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ): «للأعراض».

<sup>(</sup>٥) في (خ): « الأغراض ».

<sup>(</sup>٦) (س)، (خ): « ملازم ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ويصادقه فيصادمه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

وسألته عن مولده ، فقال : في شهر رجب سنة ثلاث وتسعين وست مئة بدمشق .

كان في مبدأ حالمه يتردد إلى شمس المدين الصائغ ، ويقرأ عليمه ، ويجتمع بالمجير الجوخي ، ثم إنه تردد إلى شيخنا العلاّمة شهاب الدين محمود ، وكتب عنمه كثيرا ، وكان يثني عليه ويميل إليه .

ونظم في سنة عشرين وسبع مئة (١) قصيدة جيية مديحا في قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى وأولها :

أما ولواحظ الحدق السواج لقد أصبحت منها غير ناجي

فقرّظها شهاب الدين محمود ، وأثنى عليها ، وكتب عليها فضلاء العصر ، وانصقل نظمه وجاد ، وشعره كثير (٢) يدخل في ست مجلدات .

وسافر إلى الديار المصرية ، ومدح أعيانها ، واتصل بالأمير سيف الدين ألجاي الدوادار ، وكان يبيت عنده . ومدح السلطان الملك الناصر بأبيات قرأها عليه قاضي القضاة جلال الدين القزويني ، فرسم له براتب في كل يوم درهمين (٢) .

وأنشدني من لفظه غالب شعره لمّا<sup>(3)</sup> نظم الشيخ جمال الدين بن نباتة (٥) قصيدته التائية الطنانة في الشيخ كال الدين بن الزملكاني \_ رحمه الله تعالى \_ جعل غزلها المقدّم على المدح في وصف الخر ، وأولها (٦) :

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( خ ) زيادة : « أو ما قبلها » .

<sup>(</sup>۲) (خ): « وجاد شعره وهو كثير » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( خ ) : « بدرهمین » .

<sup>(</sup>٤) (خ): « ولَمَا ».

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ): «محمد بن نباته».

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٦٧ .

متيم عبثت فيه الصبابات قضى ومما قُضيت منكم لُبسانساتُ

نظم الشيخ شمس الدين محمد بن الخياط قصيدة أخرى في وزنها وروّيها ، ومدح بها الشيخ كال الدين أيضاً ، وجاء منها في الآخر ما أنشدنيه من لفظه :

ماشان مدحى لكم ذكرُ الْمُدام ولا ولا طرقت حمى خممارة سحرا ولا اكتست لي بكاس الراح راحات (١) وإنمـــــا أُسكر الجُــــلاّس من أدب عن منظر الروض يُغنيني القريضُ وعن عشوت منها إلى نور الكال ولم

أضحت جوامع لفظى وهي حانات تدور منه على الأكياس كاسات (٢) رقص الزجاجات تُلهيني الجزازات (٣) يَــــدُر على خــــاطري دير ومشكاة

وكان الشيخ جمال الدين بن نباتة إذا جاء إلى دار السعادة ، يقال (٤) له : إن ملك الأمراء في القصر ، فيحتاج أن يروح إلى القصر الأبلق ماشيا ، وقال في ذلك (٥) :

كُنْــه حــديثي وعن معــاشي مسافة القصر وهو ماشي

ياسالي في وظيفتي عَن ماحال من لايزال يطوي

ياشاءراً يخطئ المساءراً

أنت شبيه الحمار عندي

فقال شمس الدين جوابه ، وأنشدنيه من لفظه :

فها يعـــاني من المعـــاش مركب الجهل وهمو مسياش

في الوافي : « كاسات » . (1)

هذا البيت خلا منه الوافي . **(**Y)

في الأصل: « الجرارات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي -(٣)

<sup>(</sup>س): «يقول». (٤)

ديوانه: ٢٧٦ . (0)

في الأصول : « ينوى » ، وأثبتنا ما في الديوان . (٦)

وقد كان كتب ابن نباتة صداقا ، فخُلع عليه ، فلبسه ودار به في البلد ، فقال شمس الدين الخياط في ذلك ، وأنشدنيه من لفظه :

يوم الهنسا شقاء وعنسا ذؤابة تُبيي عليه الحزنا سوده بين الورى؟ قال: أنا أنا أنبته الله نباتا حسنا (٢)

ماخِلعة العقد على شاعرنا رأيته فيها وقد أرخى له فقلت: من هنا الني سواده نباتة كان أبي، فقلت: ما وأنشدني من لفظه لنفسه أيضاً:

ألقى الرياض على الكنيف المنتن

ماخلعة ابن نباتة إلا كمن

ومنها:

هي في القلوب قبيحة في الأعين (٢) تحت الدجا من فرط داء مُرمن ويكون غاية كل سوء يقتني (٤) هـــــــذا لَعَمر أبيـــــــك شرّ مكفّن

واختص عمّت بفضل ذؤابة فكأنها ذنب لكلب نابح فكأنها ذنب لكلب نابح فالله يجعلها [له] كفّن البلى حتى يقول مسيّر في هجوه

ونظم ابن نباتة ما يُكتب على دواة فولاذ (٥):

والسيف مُشتهر بعنى واحسسد والناس تصرب في حديد بارد (٦)

معنى الفضائل والندى والباس لي بالنفس أضرب في نضار ذائب

<sup>(</sup>۱) ( س ) والوافي : « بين الورى سوّده » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « أنبتك » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « قبيحة والأعين » .

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ١٦٤ .

<sup>(</sup>٦) في الديوان : « والسيف يضرب » .

فقال شمس الدين الخياط ، وأنشدنيه من لفظه :

قل للذي وصف الدواة وحسنها ما جئت عن لفظي بعنى زائد المخنت عينك في نضار ذائب وذبحت نفسك بالحديد البارد

وكان قـد سلّطـه الله عليـه ، كلمـا نظم شيئـاً نـاقضـه فيــه ، فهما فرزدق وجرير عصرهما ، ولولا خوف التطويل لأوردت كثيراً من ذلك .

وأنشدني من لفظه له:

قصدت مصرا من ربا جلّق بهمّ قصدت مصرا من ربا جلّق بهمّ فلم أر الطرّة حتى جرت دموع عيني في الموزيريب (١) وأنشدني من لفظه له:

خلّفت بالشام حبيبي وقد والأرض قد طالت فلا تبعدي وأنشدني من لفظه له:

يمت مصرا لِعنك المسارق بالله يامِصْرُ على العاشق (٢)

لحبّ الغناء ولَهُو الطرب<sup>(٣)</sup> وعندي من خدريس نهب

تركت لقـــوم طـِـــلابَ الغِنى وعنــــدي من زَهَرٍ فضــــة

قلت : أين هذا من قول النصير الحامي :

مستبشرا بــــالفرح أكتــالــه بـالقــدح

<sup>(</sup>۱) قوله : « للزيريب » فيه تورية ، فهو تصغير ( مزراب ) ، ومزيريب بلدة على مقربة من درعا .

<sup>(</sup>٢) ذكرهما في النجوم الزاهرة .

<sup>(</sup>٣). (خ): « القوم ».

وقد وَّلدت أنا من هذا معني آخر ، ونقلته إلى أوراق الخريف ، وقلت :

أحتج إلى غيره في اللهـو والطرب بهـا الصَّبـا نُثرت كـومـا من الـذهب

لِمَ لاأكون غنيا بالخريف ولم وكل دوحة بستان إذا عبثت

ولكن قول النصير ( أكتاله بالقدح ) غاية في الحسن .

وأنشدني شمس الدين الخياط له :

يــا أهـل مصر أنتُم للعـلا لـولم تكـونـوا لي سعـودا لمَـا

وأنشدني من لفظه له :

كم تُظهر الحسن البديع وتدعي هل تصدر الدعوى لمن في وجهه

وأنشدني من لفظه له:

حتّ م شخصي بين هـ ذا الـورى أبني بيــوت الشّعر في جلّــق

بي بيسسوت سنوي بِسسو

لم يُجزني القاضي على قَدْر شِعري فلهـنا أعـدها صدقات

وأنشدني من لفظه له :

وَيُللاهُ من ظبي لـــه وجنــة لــولم تكن في خـــده جنــة

كواكب الإحسان والفضل وافيتكم أضرب في الرمك

وبياضُ شكلك في النواظر مظلمُ بالذقن كذّبه السواد الأعظمُ

حيّ وفضلي عنــــدهم مَيْتُ وليس يُبنى لي بهــــا بيت

وأنشدني من لفظه وقد أعطاه قاضي القضاة نجم الدين بن صصرى جائزة :

بل حباني مضاعف الأبيات من عطاياه لامن الصدقات

شاماتها تَلْعَبُ بالأنفس للمندسي

وأنشدني من لفظه له:

يا كعبة الْحُسن التي رُميتُ لها قد تم ميقات الصدود وقصدنا وأنشدني من لفظه له:

قد طال فكري في القريض الذي أمّرني زورا فصرت امرأ وأنشدني من لفظه له في « الفلوس » :

يـــاليت شعري أي خير يُرتَجى لو لم يكن عُدُمُ الـدراهم قـد بـدا وأنشدني له في « المشمش » »:

يا أيها البحر الدي في ورده أشكو إليك هوان شعر لم يقم وأنشدني له أيضا:

يـــامَن بــــه ادرأ عن مهجتي

في كل قلب بــالهـوى جرات لوية منك لوصلنا ميقات

مِنْ نفعه لست على طهائل من نفعه لست على طهائل من من نفعه المائل المائل

للمُعتفي من هسده الأزمسان (۱) مساكان صار الفلس بسالميزان

منه حُسْنٌ حدیثه مشهور أصفر الجسم قلبه مکسور

رِيَّ لقلب الحـــــائم المتعطّش لي رُخصـــه بغلّـو سعر المشمش<sup>(۲)</sup>

من حادث الأيام ماأحتشي (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « خبر » ، وأثبتنا ما في ( سَ ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شعر المشمش » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والواني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « أردأ » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

من درهم للتـــــوت والمشمش

وأنشدني من لفظه له ما يكتب على باب:

قد أقبل الصيف وما في يدى

لـــوزيُّ جلّـــق شيء

كالسلسبي ل ولكن

نحن إلفان ماافترقنا لبغض

نَكْتم السر بيننــا في زمـان

وأنشدني من لفظه له أيضا:

وأنشدني له أيضا:

لاولا في اجتماعنـــا مــــا يُريب كاتم السر في بنيــــــه غريب

من ذا الندي يُنكر فضلي وقد د عندي لن يخذله دهره

فــــزت من الحسن بمعنى غريب نصر من الله وفتــــح قريب (۱)

وكتب هو ـ رحمه الله تعالى ـ على كتابي ( جنان الجناس ) :

وله ضياء الحسن عنك بديع (۱) بنوافسج السذكر الجيل يضوع وسسواه ينسى ذكره ويضيع هو للقلوب وللعيون ربيع كم طاب فيها القرطاس وهو مريع أرجاؤه فتعطر الجموع

سرّ الفصاحة في كتابك ظاهرً وكنا الثناء المحض في أثنائه فلناك يُحفظ في الصدور لفضله لله روض في جنان جناسه كم أغرت أغصانه بفوائد مازال عطره الجنان سحائباً في طيّه نشر العلوم تارجت

<sup>(</sup>١) الشطر الثاني اقتباس من القرآن .

<sup>(</sup>٢) (خ) والوافي : « مديع » ،

سفَّر عن الفضل المحقق ســـافر بيّنت وليه لنا الأصول فأينعت وشرعت في حلّ الرموز وقد حلا لم يبق في علم المعاني ناطق ف ابن الأثير ولـو تــأثّــلَ مجــده سيّرت أمثالا لها حكم فها أعليت بُنيان البديع مشيدا وأذبت لابن أبي الحديد جوانحا وأدرت أفلاكا على أمشاليه وطعنت في ابن سنان عند خفاجة وأنرت ما لانور (المصباح) في هذا كتاب قد كبت به العدى أتعبت مَن يسري وراءك في النّهي ورفعت قـــدر العلم حين وضعتـــــه نثر حكتـــه من الكــواكب نثرةً ونظام شعر دونه الشعري و إن شعر يروق طباقه وجناسه يسمو حبيبا بالمكارم إن بدا

ول\_\_\_ على القمر المنير طل\_وع لجني العقول من الأصول فروع للفهم في ذاك الشروع شروع إلا وبان به لديك خضوع وعصى لكان لِما بنيت يُطيـــــع(١) لنجومها مثل النجوم رجوع مالم يشيد للزمان بديع لم تُطْفَ منهـــا للحريــق دمــوع لغة فأودت بالصدور صدوع (٢) علم البيان وفي سناه لموع وبالم بمنطقه لديك خشوع فجنابه عن حاسديه منيع ومتى تساوى ظالع وضليع فتشرّف المسوضوع والمرفسوع فها لصفحة أوجه ترصيع أمست ومنزلها عليه رفيع والسبر والتقسم والتصريب ويرى الوليد لديه وهو رضيع

<sup>(</sup>١) في الأصل : « تأثر » ، وفي الوافي : « وإن تأثّل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « أفكالاً ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بالصدوع » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) والوافي .

<sup>(</sup>٤) (خ): «إذرك ».

<sup>(</sup>٥) ( س ) ، ( خ ) والوافي : « بالمحاسن » .

وهي أطول من هذا ، وهذا القدر منها كاف .

وله قصيدة أخرى نظمها على كتابي ( نصرة الثائر على المثل السائر )(١).

وكتبت أنا على قصائد نظمها في قاضي القضاة جلال الدين القزويني وأولاده بدر الدين وجمال الدين وتاج الدين وصدر الدين ـ رحمهم الله ـ:

وقفت على هذه القصائد التي تدبّجت ، والمدائح التي طاب ثناؤها فتأرّجت ، والقوافي التي مالوت جيدها إلى غير شاعرها (٢) ولا عرّجت . فألفيتها قيد النواظر ، وتنزّهت منها في روضة أخملت الخائل النواضر ، وعلمت أنها تحفة القادم وزاد المسافر وحضرة المحاضر ، لو (٢) عقل الناس تَلعّبها بالمعاني وفنونها ، لعلقوها على كعبة مجاميعهم فقد علّقت العرب دونها ، قد أحكها ناظمها رصفا ، ورقّت لفظا ، وراقت معنى وشاقت وصفا . ومزّق بها هذا الخياط أقوال ذلك الرّفا ، ونبت كل قضيب في روضها فشلّ من باع الشعر أكفّا :

أكرم بها من قواف وبدرها وجماله وصدرها إن تبدي في تاجه وجلاله

ما للكادّ التّعب ظفر بمنوحها ، ولا للشكر مندوحة عن ممدوحها ، وما أظنه إلا أن أدخل الجنة بسلام ، ولقي جلاله وكرمُه [ وجه  $| ^{(o)}$  ذي الجلال والإكرام ، فالله يتّع الوجود برُقّ بدره درج منبره ، ويشنّف الأسماع بما يتحفها لفظه من جوهره ، ويجعل الفتاوى مُتفيأة ظل قلمه ، ويديم عليه مواد نعمه  $| ^{(7)}$  ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) (س)، (خ): «على الفلك الدائر».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « شأوها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (خ): «أو»، تحريف.

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ): « إلا أنه ..».

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٦) زاد في ( س ) : « عِنَّه وكرمه » .

## ۱۸۳۳ ـ محمد بن يونس بن فتيان\*

الفاضل أبو زرعة الكناني المقدسي الشافعي .

كان شابا فَهِما ذكيا ، حفظ كتبا وتفنن ، وقدم إلى دمشق سنة أربعين وسبع مئة . وسمع من أبي العباس الجزري والمزي والذهبي ، ونسخ ومهر .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع وأربعين وسبع مئة في الطاعون .

ومولده في حدود سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

## ١٨٣٤ ـ محمود بن أحمد\*\*

ابن محمد بن نصر بن أبي الرضا ، الشيخ العدل نور الدين أبو القاسم البعلبكي المعروف بابن رضي .

كان إمام المدرسة النورية ظاهر بعلبك ، وكاتب الحكم . كتب لجماعـة من القضاة أكثر من خمسين سنة . وتردّد إلى دمشق مرّات في شهادات .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في حادي عشر شوال سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ست وثلاثين وست مئة ببعلبك .

# ١٨٣٥ ـ محمود بن أوحد بن الخطير \*\*\*

شرف الدين أخو الأمير بـدر الـدين مسعـود بن الخطير الآتي ذكره ـ إن شـاء الله تعالى ـ في مكانه .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۱۷/٤ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٣٢٢/٤.

<sup>\*\*\*</sup> الدرر: ٣٢٣/٤ ، والنجوم الزاهرة: ٢٤٢/١٠ .

طلبه السلطان الملك الناصر عمد إلى مصر بعد مقام أخيه الأمير بدر الدين مدة بالقاهرة ، في شهر ربيع الأول سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وأعطاه طبلخاناه ، وولاه الحجوبية بمصر تحت يد أخيه ، ولمّا قُبض على تنكز و رحمه الله تعالى و وجهز أخاه الأمير بدر الدين مسعود نائبا إلى غزة ، جهز الأمير شرف الدين إلى دمشق حاجبا صغيرا ، فأقام بدمشق على الحجبة إلى أن ربم لأخيه الأمير بدر الدين مسعود بالحضور إلى دمشق ، فرسم للأمير شرف الدين بأن يتوجّه إلى صفد ، فتوجّه إليها ، كل ذلك في سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

ولمّا مات السلطان وجرى ما جرى ، وولي النيابة بمصر الأمير سيف الدين قوصون ، طلب الأمير بدر الدين مسعود إلى مصر ، وطلب أخاه أيضا ، فتوجّها إليه ، وعملا الحجوبية بمصر ثانيا . ثم إن الأمير بدر الدين خرج بعد قوصون إلى الشام ، وأقام الأمير شرف الدين محمود على الحجبة بمصر إلى أن توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في شهر ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر .

ومات له ابنان وبنت وجماعة من أولاد أولاده وأولاد مماليكه في الطاعون .

وكان قد ولي شد الأوقاف بدمشق أيام تنكز في سابع صفر سنة ثلاثين وسبع مئة عوضاً عن نجم الدين بن الزيبق ، ولما توجه إلى مصر في التاريخ المتقدم ، تولى شد الأوقاف عوضه ناصر الدين محمد بن بكتاش .

# ١٨٣٦ ـ محمود بن أبي بكر بن أبي العلاء \*

المحدّث الفرضي شمس الدين أبو العلاء البخاري الكَلاَباذي الحنفي الصوفي .

تفقه ببخارى ، وسمع بها ، وقدم العراق ، وسمع من محمد بن أبي الدنية (١) ،

العبر : ١٢/٥ ، والدرر : ٣٤٢/٤ ، والشذرات : ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (س): « المدينة » ، تحريف ، كا في مصادر ترجته ، وهو : محمّد بن يعقوب بن أبي الفرج البغدادي (ت ٦٨٠ هـ) ، العبر : ٣٣٢/٥ .

ومحمد بن عمر المريح ، وابن بلدجي ، وابن الدّباب (١) وطائفة . وبالموصل (٢) من الموفق الكوّاشي وجماعة . وبماردين ودُنيسر ، وقدم دمشق ، وسمع بها ، ورحل إلى مصر ، وأكثر بها ، وكتب الكثير بخطه المليح الحلو ، وصنّف في الفرائض تصانيف ، وكان فيها بارعا ، له أصحاب يشغلون عليه فيها . وكان دَيّنا نَزِها ورعِا متحريّا ، سوّد معجا لنفسه ، وكان لا يمس الأجزاء إلا على وضوء وطهور .

وروى له الدمياطي ، وسمع منه أشياخنا : للزي ، وأبو حيان ، وابن سيّد الناس ، والبرزالي ، وقطب الدين . وسمع منه المقاتلي ، والمجد الصيرفي .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بماردين في أواخر شهر ربيع الأول سنة سبع مئة .

ومولده سنة أربع وأربعين $^{(7)}$ .

## ۱۸۳۷ ـ محمود بن أبي بكر بن حامد \*

ابن أبي بكر بن محمد بن يحيى بن الحسين ، الشيخ الفقيه الإمام العالم الحدث اللغوي ، صفي الدين أبو الثناء الأرموي الصوفي .

كان من أعيان طلبة الحديث ، اشتغل وحصّل ، وكتب الكثير ونسخ من الأجزاء والكتب الحديثية جملة . وسمع بالقاهرة ( جزء ابن عرفة ) على النجيب عبد اللطيف ، وسمع بدمشق من عبد العزيز بن عبد الحارثي (٤) وجماعة من أصحاب ابن طبرزد والكندي (٥) . وقرأ ( مسند ) الإمام أحمد ببعلبك على ابن علان ، وسافر إلى القاهرة والإسكندرية ، وسمع منه شيوخها .

- (١) محمَّد بن محمَّد بن علي البابصري ( ت ٦٨٥ هـ ) ، العبر : ٣٥٥/٥ .
  - (٢) س: « بالموصول ».
  - (٣) في ( س ) زيادة : « وست مئة » .
  - البداية والنهاية : ١٠٨/١٤ ، والدرر : ٣٤١/٤ .
- (٤) هو عبد العزيز بن عبد المنعم الحارثي الدمشقي ، ابن عبد . توفي سنة ( ٦٧٢ هـ ) . العبر : ٢٩٩/٥ .
  - (٥) في الأصل: « الكندي » ، وأثبتنا ما في (س) .

وكان يحفظ (التنبيه)، ورجع إلى دمشق. وكان يطالع كتب اللغة، وجمع (الصحاح) و (الأزهري) و (الحكم) وذيّل على (النهاية)، وكان يقرأ الحديث فصيحا بسرعة، ثم إنه تغيّر ذهنه، وحصل له مرض بالسوداء، وكان يحاضر في بعض الأوقات، ويتكلم كلاما حسنا، وفي بعض الأوقات يشتم من يخاطبه. وسافر إلى الحجاز وحلب والقدس، وهو بهذا المرض.

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في حادي عشر جمادى الآخرة سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، ودفن بالباب الصغير .

ومولده بالقرافة سنة سبع وأربعين وست مئة .

وسمع منه شيخنا الذهبي (جزء ابن عرفة ) وغيره . وهو أخو الشيخ المعمر شهاب الدين محمد القرافي \_ رحمها الله تعالى \_.

#### ۱۸۳۸ ـ محمود بن رمضان\*

شرف الدين بن والي الليل.

قال كال الدين الأدفوي: رأيته واليا بأدفو ثم أسنا. وله نظم ، ومدحني بقصيدة .

وتوفي بمصر ـ رحمه الله تعالى ـ سنة تسع عشرة وسبع مئة .

ومن شعره:

هَجِرة فِي بِلا ذنب ولا سبب وحُبُّكم منتهى الآمـــال والطلب ورمت بالقرب منكم راحةً فعدا قلبي ببعد كم في غاية التعب(١)

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٢٤/٤ ، والطالع السعيد: ٦٤٦ ، واسمه فيه: « محمد بن يوسف ، ابن والي الليل » .

<sup>(</sup>١) في الطالع: « النصب » .

ومــذ أطعت هــواكم مــاعصيت لكم فــــــا لطرفي لا يغشــــــاه طيفكم

## ۱۸۳۹ ـ محمود بن طی\* ٔ

الشيخ جمال الدين العجلوني المعروف بالحافي .

كان إنسانا حسنا فقير الحال ذا عيال ، أقام بصفد مدة ، وكان يعرف بعض عربية ، وينظم شعرا لابأس به ، وصحب عفيف الدين التلمساني زمانا ، وأخذ عنه ذلك المذهب . وكان مع فقره وتصوفه حاد الأخلاق .

أنشدني كثيرا من شعره وكثيرا ما رواه لي عن عفيف الدين التلمساني ، وكان لعله يحفظ أكثر ( ديوان العفيف ) . وبحثت معه غير مرة . وكنت أرد مقالته ، وشعّب ذهن (٢) جماعة بصفد ، وأعان الله على إنقاذهم ، وكان يرتزق بشهادة القسم في خاص السلطان .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بصفد في سنة أربع وعشرين وسبع مئة . وقد قارب السبعين سنة .

وكتبت أنا إليه مرة ، وقد توجه إلى قرية تُسمى « عَلْمَا » من قرى صفد ، ومعه شخص يعزّ على :

أحطم بحا يلقى مشوقكم عِلماً أحطم بصب قد براه الهوى سقها(٢)

ألا هل تُرى يانازلين رُبا عَلْما فلو شاء حَمْلي الريح نحو خيامكم

<sup>(</sup>١) في الطالع : « وقد أطعت » .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۲٦/٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « دهنه » ، وأثبتنا ما في (س) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « حَمُّل » .

فكم قد رعى طرفي لبعد كم نجا فطرف يرى إلا محساسنكم أعمى إذا غبتم عن مقلتي النثر والنظا وحسنكم قد أخجل القمر التّا فيا ذاق طرفي بعدكم للكرى طعا لعيني غسل وهي لم تبلغ الحلما(۱) عيوني لما أن رأت غيركم قدما حكمتم عليها أن تدوم وأن تدمى (۲) وياسعده إن صح لك أو تما إلى حبكم تسمو، وصب لكم يسمى فلى أذن عن كل مانقلوا صقا

وما ضرّكم رعي العهود التي مضت شغلت بكم عن غيركم لاعدمتكم وعلمني دمعي وجروه ثغركم ولا عجب أن جاء صبري مُحاقُه منعتم جفوني لذّة الغمض في الدجا فكيف قضيتم بعدكم إنّ أدمعي أظنّكم طهرتم بمدلات عيني إليكم سهادها ومن كنتم أحبابه ياسروره ويافوز قلب أصبحت خطراته وإن كان عُذّالي عموا عن جمالكم

فكتب هو الجواب إليّ عن ذلك ، ولكنه لم أجده عند تعليقي هذه الترجمة .

وأنشدني من لفظه لنفسه تخميس قصيدة جيمية للعفيف التلمساني :

بالناظر الفاتر الوسنان ذي الدعج وما بخد الدي تهوى من الضّرج قم يانديم فما في الوقت من حرج انظر إلى حسن زهر الروضة البهج واسمع ترنّم هذا الطائر الهزج لي المناقد وفت سعدي بما وعدت

ودارها قربت من بعدما بعدت فانظر تشاهد أنوار الجمال بدت

<sup>(</sup>۱) في (س): « بعدها ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « إليها » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الهرج » ، وقد أثبتنا ما في (س) ، (ط).

تُجْلَى الرياض وقينات الحمام شدت والنهر يحرق عرف المندل الأرج نُسَيْمة القرب من ذاك الجمال سرت فكم فؤاد بهسا سرّت وكم أسرت وخاطر بلبلته عندما خطرت

فعاطني يارشيق القد مااعتصرت يد الملاحة لي من طرفك الغنج عزت فعز علينا نيل مطلبها للا تسامت علوًا في تمر تبها وفي لحاظك معنى عن تطلبها

فما المدامة في سلب العقول بها بالسُّكْرِ أسلبُ من عينيك للمُهج صهباء تَذْهب بالتبريح والترح وتُبْدِل الهمّ والأوهام بالفرح ياطيب في ساحتي حاناتها مرحى

وإن تُرد مزجها لا تمزجاً قدحي دعه برقة وجدي فيك يمتزج ياويح روحي تمادت في مآربها واستعذبت ما تلاقي من مُعذّبها مسلوبة قد براها عشق سالبها

مرّت ليالي صدود لو جمعت بها دمعي جرت سفن منه على لجه أشفقت من فيض آماقي على غرقي ولم يخل الضنى مني سوى رَمَقي ويُدل النوم بالتسهيد والأرق

كم قد فتحت لضيف الطيف من حُرَق باب المنى فانثنى [عنه] ولم يلج (١) عليك مُذ كنت لى ما زلت معتمدا

<sup>(</sup>۱) الزيادة من ( س ) ، ( ط ) .

لَمَا أُجلَّك بالتعظيم معتقدا ولم أحمل عن عهود بيننا أبدا

وشمت برقاعلى الجرعاء من إضم قلبي عليك وطرفي غير مختلج لي البشارة أحلامي بكم صدقت وبالرضا أحسن الأحوال قد نطقت وكان ماصار بالحسنى التي سبقت

وهـذه ليلـة من لـؤلـؤ خُلقت حسنا وإن ظهرت في صبغة السبج (۱) أكرم بها ليلـة عظّمت حرمتها ودمت أشكر مها عشت نعمتها ولم أخف من صروف الدهر نقمتها

جلت ثناياك ذات الظلم ظلمتها ولم يكلها لضوء الشمع والسّرج للسا تجنّبت عن علمي وعن عملي شوقا لرؤياك ياسولي وياأملي أفنى فناك فناك فنائى وانقضى أجلى

فصار ثبتك في محموي يحقق لي إيجماب سلبي من ستر ومن بهج (۱) ومد تجلّيت في كل المظاهر لي ولاح معناك لي في السهل والجبل

<sup>(</sup>١) السبجة: الكساء الأسود.

<sup>(</sup>٢) في ( س ) : « من سير ومن نهج » .

# حققت رؤياك كشفا بالعيان جُلي في الخيام لُجي فلم أقـل للصّبا من بعـدهـا احتملي للحيّ شخصي ولا لي في الخيـام لُجي

## ۱۸٤٠ ـ محمود بن سلمان بن فهد \*

الشيخ الإمام العالم العلاّمة الأديب الكامل البارع الناظم الناثر القاضي الرئيس الجليل شهاب الدين أبو الثناء الحلبي المشقي الحنبلي ، صاحب ديوان الإنشاء بمشق .

سمع من الرضيّ بن البرهان ، ويحيى بن عبد الرحمن بن الحنبلي ، والشيخ جمال الدين بن مالك ، وابن هامل المحدّث ، وغيرهم . وكان يذكر أن له إجازة من يوسف بن خليل ، وتفقه على ابن المنجا وغيره . وقرأ العربية على ابن مالك ، وتأدّب بالشيخ مجد الدين بن الظهير الإربلي الحنفي ، وسلك طريقه في النظم وحذا حذوه وأربى عليه ، وإن كان قد تلا تلوه ، لأنه كان إذا نظم أخذ الكلمات حروفا ، فإذا ركّبها صارت في الآذان شنوفا ، يرشف السمعُ منه مدامه ، ويتعلم التغريد منه الحامة ، ويُسطرها فيرى الناس بدرها وقد استفاد تمامه ، وزَهْرَها وقد شق الربيع كمة ، وروضهاوقد جادته الغامه . وإذا نثر فضح الدر في السلوك ، ورصّعه في تيجان الملوك ، فكم من تقليد هو في يد صاحبه للسعد إقليد ، وكم منشور (١) فيه توليد ، وهو بوجنة السيادة توريد ، وكم من توقيع هو قنديل (١) يضيء لمن حواه أو هو في كأس مسرّته قنديد (١) . وخطه من أين للوشي رقه أو للعقّد نظمه أو للروض زهره أو

الفوات : ۸۲/٤ ، والبداية والنهاية : ۱۲۰/۱٤ ، والدرر : ۳۲٤/٤ ، والشدرات : ٦٩/٦ ، وذيول العبر :
 ١٤٠ ، والنجوم : ٢٦٤/٩ .

<sup>(</sup>١) في ( س ) : « وكم من منشور » .

<sup>(</sup>۲) ( س ) : « من قندیل » .

<sup>(</sup>٣) القنديد : عسل قصب السكر ، معرّب .

لطرف الحبيب سحُّرُه ، أو للنجوم طرائقه ، أو لخطوط إقليدس دقائقِه ، أو للفكر الصحيح حقائقه ، قد غُق أوضاعه المتأنّقة ، ونسخ محاسن من تقدّمه بحروفه المحققة :

تجنيمه بالفهم دون الكف ألباب

يُنَمُّنهُ الخَـطّ لا يجتـاب أَحْرُفَـه والوشي مها حكاها منه يجتاب لولم يكن مستقيما بعدما سجدت فيمه المعاني لقلت السطر محراب أملي تصانيف في أكامها ثَمَرٌ

وكان - رحمه الله تعالى - ممَّن أَتْقَنَ الفِّنين نَظْما ونثرا ، ويَرعَ في الحالين بديهة وفكرا . وكان هو يزع أن نَثْره أَحْسَنُ من نظمه ، وأن بَدْره فيه أكمل منه في تمّه .

والذي أراه أنا ، وأبرأ فيه من العناية والعنا ، أن نظمه أعذب في الأسماع ، وأقرب إلى انعقاد الإجماع ، لأنه انسجم تركيباً وازدحم تهذيبا ، فسحر الألباب ، ودخل بالعجب من كل باب ، وإن كان نثره قبد جوّده ، وأجراه على قواعد البلاغة وعوّده ، فإن شعره أرفع من ذلك طَبَقَة ، وأُبْعَدُ شأواً على مَن رام أن يَلْحَقَـــه ، وهو يحـذو فيــه حذو سبط التعاويذي . وقصائده مطوّلة فائقة ، ليس يرتفع فيها ولا يَنْحَطّ ، بل هي أغوذج واحد ليس فيها ما يُرمى . ولم يكن بغوّاص على المعاني ولا يقصد التورية ، فإنها جاءت في كلامه قليلة ، ومقاطيعه قليلة ، ولكن قصائده طويلة طائلة هائلة ، لعلُّها تجيء في ثلاثة مجلدات أو أربعة ، ولم يجمعها أحد ، وهي كما قال ابن الساعاتي :

ناطقات بكلّ معنى يضاهى نكت السَّحْر في عيرون السلاح من نسيب يهـزّ عــاطفــة الجب ــد ومــدح يلين قلب الساح (١)

وأما نثره فيجيء في ثلاثين مجلدة . وكان أخيراً بالديار المصرية ، يُنشئ هو ويكتب ولده القاضي جمال الدين إبراهيم ، فيجيء المنشور أو التوقيع فائقا في خطمه ولفظه .

وعلى الجملة فلم أرمَن يصدق عليه اسم الكاتب غيره ، لأنَّه كان ناظما ناثرا ، عارفًا

في الأصل: « وعد » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

بأيام الناس وتراجمهم ومعرفة خطوط الكُتّاب ، وله الروايات العالية بأمهات كتب الأدب وغيره ، ورأى الأشياخ وأخذ عنهم . وعُيّن في وقت بالديار المصرية لقضاء الحناطة .

وهو \_ رحمه الله تعالى \_ أحد الكلة الذين عاصرتهم وأخذت عنهم . وكان يكتب الإنشاء أولا بدمشق ، ثم إن الصاحب شمس الدين بن السلعوس<sup>(۱)</sup> نقله إلى الديار للصرية لمّا توفي القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر ، وتقدم ببلاغته وكتابته وإنشائه وسكونه وتواضعه (۲) .

وأقام بالديار المصريّة إلى أن توفي القاضي شرف الدين بن فضل الله بدمشق ، فجهز مكانه إلى دمشق صاحب ديوان الإنشاء ، فأقام بها إلى أن توفي ـ رحمه الله تعالى ـ ليلة السبت ثاني عشري شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة بدار الفاضل بدمشق داخل باب الناطفانيين (٦) ، وصلي عليه ضحى يوم السبت بالجامع الأموي ، وصلى عليه نائب الشام الأمير سيف الدين تنكز والأعيان برّا باب النصر ، ودفن التي عرّها لنفسه بالقرب من مسجد ابن يغمور (١) ، وصلّي عليه بمكة والمدينة .

ومولده في شعبان سنة أربع وأربعين وست مئة .

وكان محباً لأهل الخير والصالحين ، مواظباً على النوافل والتلاوة والأدعية ، يستحضر ذلك ، ويذكر للوت دائما ، وعنده خوف من الله \_ تعالى \_ وعليه سكينة كبيرة (٥) ووقار .

<sup>(</sup>۱) قوله : « ابن السلعوس » ، ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) زيادة : « وكتب الإنشاء مدة خمسين سنة بالشام ومصر » .

 <sup>(</sup>٣) أحد أبواب الجامع الأموي في الجهة الشهالية ، ووقع في الأصل : « الناطقانيين » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٤) جال الدين موسى بن يغمور الباروقي ، كان من جلّة الأمراء ، وولي نيابة مصر ونيابة دمشق (ت ٦٦٣ هـ) ، العبر : ٧٧٤/٠ ، والدارس : ٤٩٩/١ ، والدارس : ٥٠٠ .

<sup>(</sup>٥) في (س): « كثيرة ».

ولَمَّا مات رحمه الله تعالى كنت بالديار المصريَّة فقلتُ أرثيه ، ولم أكتب بها إلى أحد :

ولا فــؤادي في السُّلــوى بمعـــدود أبي الثَّناءِ شهاب اللِّين محسود ارْجِع وَحُطً عَن المهريّـة القُود (١) فها نــومّلــــه من غير تَفنيـــــد مَعِالُمُ العلْم منه بعد تَشْييدِ أوراقُهُم وهي فيه ذات تَسويد أَلْقَتُ إليه المعاني بالأقاليد<sup>(٢)</sup> آدابه واستروت منه على الجودي (٢) وليس راجي أياديه بمردود حَامُ السَّجْعِ منها ذات تَغْريد كأنَّه نَقشُ كفِّ الكاعِب الرّود (١٤) بدر لفظ بديع الرَّصف منضود تلكَ التَّواقيع أو تلْكَ التَّقاليد مازانها باختراعات وتوليد على الأعادي بكيد غير مكدود ولا خُدود المواض ذات تَدوريد رعودها خارمنها كل رغديد مهذّب الرّأي في عَـزم وتسديـد

ما حُرْنُ قلى في البَلوي بحدود فلا تَذمَّ امرأ يَبكي الدِّماء على ياساري اللَّيل يَبغي الفَضلَ مُجْتَهداً مات الإمامُ الدي كنّا نؤمُّ له وأقفَرَتُ ساحةُ الآداب وانْدرَستُ أما تَرى كَيفَ كُتّابُ الْأنام غَدَتُ هو الإمامُ الَّذي لَمَّا سَمَا كَرَماً طُوفان علم جَرَت فيهِ السَّفينةُ من فليس باغي معاليه بذي ظَفَر كأنَّ أقلامَه في الكَفِّ بان نَقىً فَيرجع الطِّرس من نَقش عليه بَدا كم قَلَّدَ الدُّهرُ عقداً مِن قصائده وكَم حَبا الملكَ تيجان البَلاغَة من وكم أفاد العاني من بالاغتسه فَصِـالَ إِذْ صِـانَ سِرّ الملـك مُنْفَرِداً فلا قوامُ القَنالِ يَهتُّو من مَرَح وليس يُسمِّع لـالأبطـال هَمْهَمَــةٌ تَدبير مَنْ حَلبَ الأيام أشطرها

<sup>(</sup>١) القود من الإبل: المنقادة المذللة ، والمهرية : الممهورة بالحرة .

<sup>(</sup>۲) (س): «سما أدباً ».

<sup>(</sup>٢) اقتبس من قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَوْتَ عَلَى الْجُودِيِّ ﴾ [ هود : ٤٤/١١ ] .

<sup>(</sup>٤) خففة من الرؤود ، وهي المرأة الشابة الحسنة .

أراة إن قام ذو فضل بنصبه أمّا ترسُّله السهل البديع فقد أسى الأنام به عبد الرَّحيم كا تراة إن أعمل الأيسام مُرتَجِلاً يمثلي ويكتب من رأس اليراع ببلا إذا سَعْنا قوافيه وقد نَجَزَت الماعت فضائلة في النّاس واشتَهَرَت ساعدت فيك حمام الأيك نائحة ساعدت فيك حمام الأيك نائحة لهفي عليك وهل يُجدي التَّلهُ أو وحُرْقَتي فيسك لا يُطفي تلهُ بها في النّاس واستجمت وحُرْقتي فيسك لا يُطفي تلهُ بها

قال البيان له قم غير مطرود القام في شاهِ ق بالنَّجم معقود راح العاد بقلب غير معمصود قال البيان لها ياسحبنا جودي فكْرٍ فَيَسَأْتي بسحرٍ غير مَعْهود فكْرٍ فَيَسَأْتي بسحرٍ غير مَعْهود نقول من طرب البابنا عيدي وبات يُنشيدها الرُّكبان في البيد من بعد ما زال تَنكيري وتَنكيدي فقصَّرت فيك عن تَعداد تَعديدي يفك أسرَ فؤادٍ فيك مَصْفود يفك أسرَ فؤادٍ فيك مَصْفود دمعي ولو سال في خَدِي بأخدود عليه ياخير ذي صَمَّ وقد نودي عليه ياخير ذي صَمَّ وقد نودي

وكنتُ قد قرأت عليه (المقامات الحريرية) وانتهيت منها إلى آخر المقامة الخامسة والعشرين في سنة ثلاثة وعشرين وسبع مئة ، فكتب هو عليها : قرأ عليَّ المولى الصدر فلان الدِّين ، نفعه (٢) الله بالعلم ونفع به ، من أوّل كتاب المقامات إلى آخر الخامسة والعشرين قراءة تُطرب السامع (٣) وتأخذ من أهواء القلوب بالمجامع ، وسأل منها عن غوامض تدلُّ على ذكاء خاطرهِ المتَّقد ، وصفاء ذهنه العارف منه بما ينتقي وينتقد .. ورَوَيْتها له عن الشيخ الإمام مجد الدِّين أبي عبد الله محمد بن أحمد (٤) بن الظهير

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « منه معمود » . وعبد الرحيم هو القاضي الفاضل عبد الرحيم بن علي ( ت ٥٩٦ هـ ) ، سلفت الإشارة إليه . والعاد هو الكاتب ، محمد بن محمد بن حامد ( ت ٥٩٧ هـ ) ، الوافي : ١٣٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « نفع » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « المسامع » .

<sup>(</sup>٤) ( س ) : « مُحَمَّد » ، سهو . انظر : فوات الوفيات : ٣٠١/٣ ، وسلفت الإشارة إليه .

الإِرْبِلِي ، وساق سنده إلى الحريري ثم إنه كتب لي على آخرها وقد كمَّلتُ قراءتها عليه بدمشق في ثاني عشر شهر الله الحرَّم سنة أربع وعشرين وسبع مئة :

قرأ علي المؤدر الكبير الرئيس العالم الفاضل الْمَتْقِن الْمُجيد نظماً ونَثراً الحسن في كلّ ما يأتي به من الأنواع الأدبيّة بديهة وفكراً .. فلان الدّين نفعه الله بالعلم ونفع به (۱) كتاب ( المقامات الحريرية ) قراءة دلّت على تمكنه من علم البيان واقتداره على إبرازَ عقائِل المعاني المستكنّة في خدور الخواطر مجلوّة لعيان الأعيان . وإنه استشفا شعة مقاصدها بفكره المتقد ، وفرّق بين قيم فرائدها بخاطره المنتقد ، فما تجاوز مكاناً إلا وأحسن الكلام في حقيقته ومجازه ، ولا تعدّى بياناً إلا وأجمل المقال في تردد (۱) البلاغة بين بسط القول فيه وإيجازه ، ورَوَيْته له عن فلان ، وذكر السند على العادة .

وكتب هو لي أيضاً على كتاب ( الحماسة ) :

قرأ عليَّ الصدر فلان الدِّين قراءة مطَّلع من البلاغة على كنوزها (٢) ، مُمَيِّز في الصناعة بين لُجَيْن بديعها وإبريزها ؛ باحثٍ عن إبراز (٤) مقاصدهم التي لا توجد في كلام مَن بعدهم ، عالم بقيم فرائدهم التي إذا ساواها بغيرها نُقّاد الأدباء بسرح الامتحان والسبك نقدهم . ثم ذكر سنده فيها ، على العادة .

وكتب هو أيضاً على كتابه (أهنا المنائح (٥) في أسنى المدائح) مما نظمه هو [في ] (٦) مديح رسول الله عليه والله عليه الله الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه عليه الله عليه عليه الله عليه عليه عليه الله عليه عليه على الله عليه على الله على الله

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ط.).

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « تردد » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (ط) : « مواضع كنوزها » .

<sup>(</sup>٤) (س): «أسرار».

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « المدائح » ، تحريف ، والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س).

قرأ عليَّ المولى الصدر فلان الدِّين أيَّده الله تعالى هذا الكتاب والزيادات (۱) اللحقة في آخره من نظمي أيضاً قراءةً دلَّت على وفور علمه ، وتَبْت (۲) رويَّته في استنباط المعاني وقُوَّة إدراكه وسرعة فهمه ، وشَهِدتْ بتمكَّنه في هذه الصِّناعة ، وأنبأت على يُجْريه (۲) فكره من مواد البراعة على لسان البراعة ، وأذنت له أن يرويها عني ، وغيرِها ممّا قرأه عليَّ وما لم يَقرأه من نظمي ونثري ومسموعاتي وإجازاتي .

وكتبت أنا في آخر كتابه (حسن التَّوسل إلى صناعة التَّرسُّل) (٤) بعدما قرأته عليه في شهر رجب سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة : قرأت هذا الكتاب على مصنَّف الشيخ الإمام :

العالِمُ العَلامَةُ الحِبْرُ الدي وحالما ودَنَتُ لَديهِ المشكلاتُ وطالما ودَنَتُ لَديهِ المشكلاتُ وطالما مِن كلِّ قافِيةٍ تَهدزُّ مَعاطفَ الورسالة عَلَبت عُقولَ أولي النَّهي الأَلْمَعي أخي الفَواضل والنَّدى

بَهَرَت عَجائبُ هُ بَنِي الآدابِ جَمَحَت أوابِدُها على الطُّلابِ أيّـــام من سُكْر بغير شَراب وتلعَّبَت بالسّحرِ اللألباب (٥) الكامل الأدوات والأسباب

للفوّه ، للدبّر ، للشير ، السفير ، يمين الْمَلْك (٦) ، يمين الملوك والسلاطين ، شهاب الدين أبي الثناء محود صاحب ديوان الإنشاء الشريف بالشام المحروس :

تُجُلِي لَنَــــا فِي حِبَر الحِبْر مِن لَفظ مِن يَسانِع الزّهر

لا بَرِحَت أبكارُ أَفْكارِهِ ورَوضَ ــــــةُ الآداب مُفْتَرَة

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « والزيادة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وثبتت » ، وأثبتنا ما في (س.) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « يجزئه » ، وأثبتنا ما في ( س ) .

<sup>(</sup>٤) من أشهر كتب الإنشاء ، مطبوع .

<sup>(</sup>٥) في (س): «للسحر بالألباب».

اليين ههنا بمعنى الين ، وهذه العبارة : « يمين الملك » ليست في ( س ) .

ابن المولى الولى الولى الصالح السعيد زين المدين سلمان بن فهمد رحمها الله تعالى في مجالس آخرُها التاريخ المذكور، وقد رأى أن ينظمني في سلك خَدَمِهِ ويُفيض علي كا أفاض عليهم ملابس نعمِه، ويَحْشُرني في زمرة الآخذين عنه ويُقبسني أنوار كاله في التهذيب الذي لم تطمح النفس الأدبيّة أن تقبسها إلا منه.

وكتبتُ أنا على أول هذا الكتاب:

إذا كُنتَ بالإنشاء حلْف صبابة بسبه خمّ الآداب منشيه للوري إمامٌ له في العِلْم والجِسْم بَسْطَةٌ فَطُروبي لِمَن أضحي نوزيك مقرّه

فَقُمْ واتَّخِذْ حُسْنِ التَّوسُّلِ واسِطَهُ ولكن غَدا في ذلكَ العقد واسطَهُ (٢) وكَفُّ غَدَت في ساحَةِ الفَضلِ باسِطَهُ وقَـابَلَـهُ يـومـاً وقَبَّــلَ بـاسِطَـهُ

فَلَمَا وَقُفَ هُو عَلَيْهَا كُتِّبِ إِلَيَّ رَحْمُهُ اللَّهُ تَعَالَى :

أذا المدُّرِ أم ذا الزَّهر لو كان حاضراً وذا البدر حيث البدر في كَبد السَّما تَفَطَّلت غَرْسَ السدِّينِ لَمّا تقبّلت وشيَّدت أذ قيدا ضوابطاً

مَحاسِنَه حسّانُ أصبَحَ لاقطَهُ على حبّه أطيارُ عَقلي ساقطَهُ علومُك أعمالاً من النقص حابِطَه قواعِدُها لولا وجودُكَ هابِطَهُ

وقرأتُ عليه بعض ( ديـوان أبي الطّيّب ) . وقرأت عليـه ( ألفيـة ابن مــالــك ) ورواها لي عن المصنّف .

ولَمَّا قرأت عليه قوله في كتاب ( حُسن التَّوسل ) :

فلَم أَرَ مِثْلَ نَشْرِ الرَّوضِ لَمَّا لَا تَلاقینا وبنت العامِرِيّ جَرى دَمعي وأَوْمَضَ بَرْق فیها فقال الرَّوْضُ في ذا العامِ رِیِّي

<sup>(</sup>۱) (س): « الشيخ » .

<sup>(</sup>٢) بعد هذا البيت فقد ما يقارب ثلاث أوراق من (س) .

أُخذتُ في الزهزهة لِما في هـذين البيتين من الجنـاس المركب ، وبـالغتُ في الثنـاء عليها فقال لي : خُذ نفسَك بنَظم شيءٍ في هذه المادة ، فامتنعت فقال : لابدَّ من ذلك ، فغبت عنه يومي ، وجئته في اليوم الثاني وأنشدته لنفسى في هذه المادة :

بقول الشَّافعيّ اعْمَل تُحَقِّقُ مُناكَ فَها تَرى كالشَّافعيّ فكُم في صَحْبِـــــــهِ من بحرٍ عِلم ِ ومن حَبْرِ ومِنْ كَشَّــــــافِ عِيّ

فقال : حسن ، وعجَّبَ بهما الحاضرين . ثم قال : إلا أنَّ قـافيتي أنـا رائيَّـة ، فغبتُ عنه يومي وأتيته في غد ، وأنشدته لنفسي :

فَيا شَغفي بالله من جو دريّ فقال الرَّوْضُ إنَّ الْجُودَ ريّ أرى في الْجَـوْدريّــة ظَي أُنس لبارق فيه سَحَّتْ سُحبُ دَمعي وأنشدته لنفسى أيضاً:

فُــــــــــؤادي حَسْرَةً من عَنبَريّ أَلَم يَخْشَى فُـــــــــؤادك عن بريّ<sup>(١)</sup> أقــولُ لِمُقْلَتِي لَمّــا رَمَت في سَلِمتِ وباتَ قلبي في عَاذاب

فقال : حَسَنَّ لَسِنٌّ " ، وزاد في الإعجاب بـذلـك ، ثم قـال : إلاّ إن قـافيتني أنـا مؤسَّمَةً ؛ يعنى أن فيها الألف ، فأتيته في اليوم الثاني وأنشدته لنفسي أيضاً :

مَليَـكٌ كُم سحـاب سَـح لي من نَــداهُ الهــامعيّ الهــامريّ رأى الأعداء: من ذا الهام ربي ا

وقــــالَ السَّيف في يُمنــــاهُ لَمّــــا فقال : أَجَدُتَ ، ولكن أنا بيتاي في غزل ، وهذان في مَديح ، فغبت عنه يومي ،

وجئته في اليوم الثاني وأنشدته لنفسى :

كذا في الأصل و ( ط ) ، ليستقيم الوزن . (1)

اللَّسِنُ : الفصيح . والمشهور في هذا السياق : حَسَنٌ بَسَنُ على الإتباع . **(Y)** 

مَليح جاء بعد الحج يُذي غرامي بالنَّسم الحاجري تَلَظَّت منه أشواقي بقلبي وقالت: عند هذا الحاج ريبي

فزاد في تقريظها والثناء عليها ، فقلت : ياسيدي ، والله ما يلحقك أحد في بيتك ، ولو كان المطوّعي (۱) أو البّستي (۲) . قال : ولِمَ ذاك (۲) ؟ قلت : لأنك شاعر مُجيدٌ فحلٌ وقعْتَ على المعنى بكراً فلم تدع (٤) فضلة لغيرك ليأتي به (٥) في تراكيبك العذبة الفصيحة ومعناه الحسن البليغ ، فبالغ في الجبر والصدقة .

وأنشدني من لفظه لنفسه:

قُل لي عن الحمّام كيفَ دخلتها يامبالِكي لِتَسُرَّ خِلاً مُشْفِقًا (١) أَدَخَلتَها وَأُولِئكَ الأقوام قد شَدُّوا الْمَآزِرَ فوقَ كثبانِ النَّقًا

فاستحسنتُها ، وأنشدته لنفسى مضمّناً في اليوم الثاني :

ومَبسَمُه يُـزْري بـزَهْرِ الكـواكِبِ بَياضَ العَطايا في سَوادِ الْمَطالِبِ

مليح أنى الحمّام كالبدر في الدّجا وأردافُــة مِنْ تَحْتِ مِئْــزَرِهِ حَكَت

فأعجبه هذا التضين كثيرًا ، وأنشدني يومًا له :

ولُقياهُ أرجى من حَياتي وأرجَحُ فيلا شكَّ أنَّ الموت أروى وأروَحُ

إذا كانَ مَنْ أهـــواهُ روحي وراحتي وأظْماني منــهُ الــزَّمـــانُ بفَقْـــدِه

# فاستحسنتُها ، وأنشدته لنفسي في اليوم الثاني :

<sup>(</sup>۱) عمر بن علي ، شاعر رقيق من أهل نيسابور ، ( ت ٤٤٠ هـ ) . الأعلام : ٥/٥٥ .

<sup>(</sup>٢) علي بن مُمَّد ، شاعر عَني بالتجنيس ، ( ت ٤٠٠ هـ ) ، وفيات الأعيان : ٣٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ماذاك » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): « تدع فيه .. » ،

<sup>(</sup>٥) قوله : « ليأتي به » مطموس في الأصل .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « يا صاحبي » .

لَّن كَانَ مَا بِيَ عَنْكُ فِي الْحُبِّ خَافِياً وَإِنْ كَنْتَ فِي إنسانِ عَينِي مُمَثَّلًا وَإِنْ كَنْتَ أَذْكَيْتَ الْجَوى بِمدامِعي وإن كنتَ أَذْكَيْتَ الْجَوى بِمدامِعي وإن كنتَ تختـارُ للني في مَنِيَّتي

تَلِفْتُ بِ فِ الصَّبْرُ أَنْجَى وأَنْجَحُ

مُساجَلَتي فالدَّمعُ أسمى وأسمحُ

كما سَلَبوا قَلبي ولم تَشْعُر الأعضـــا<sup>(١)</sup>

فمن أجل ذا في الخدِّ أبقَت لهـا فَرضـا

فقال : نَفَسٌ جيِّد دالٌ على المَكُّن والقُدْرَة ، ولكن اجتهِدْ إذا عارضت أحداً أن يكون قولك في وزنه ورَوِيّه ، فأنشدته في اليوم الثاني :

لَئن طلَبت نفسي السُّلُـوَّ عنِ الَّـذي فقُـل لِلْحَيـا الهتـانِ أَمْسِـك ولا تَرُم

فقال رحمه الله تعالى : أجدت بارك الله فيك .

وأنشدني يوماً لنفسه قولُه :

عُرَيْبٌ سَبَوا نَـوْمي ولم تَـدرِ مُقلّتي وطَلَقت نومي والْجُفونُ حَـوامِـلٌ فغبت عنه وأنشدته في اليوم الثاني:

سننتَ السَّهـــاة بمنع الكَرَى وصيَّرتَ تكرارَ دَمعي على فأعجماه كثراً.

فَ أَظْهَرُٰتَ فِي حَـالَــة بِــدَعَتَيْن خُــدودي من فَــوقِهــا فرضُ عَيْن

وأنشدني قوله أيضاً مما كتب به إلى الملك المظفَّر صاحب حماة :

نَـــاواكَ من كلِّ الأنــــامِ مُظفَّراً مِن فوقِ أعناقِ الوَرى وكذا جَرى<sup>(٢)</sup>

أمَّلتُ أنَّسك لاتَسزالُ بِكُلَّ مَنْ ورَجَوتُ أن تَطأ الكواكب رِفْعَةً

<sup>(</sup>١) في الفوات : « كما سكنوا » .

۱) (ط): « الردى ».

فغبت عنه وأنشدته في اليوم الثاني:

أمّلت أن تتعطف وا بوصالكِمْ وعَلِمتُ أن وعصادكُم لا بُـد أن فأعجباه كثيراً وزَهْزَهَ لها .

وأنشدني من لفظه لنفسه يعارض ابن الخِيَمي (١):

قضى ، وهدا الدي في حبّهم يجب ماكان يوم رحيل الحيّ عن إضم صب بكى أسفا والشّمل مُجتمع ناوا فَدابَت عليهم رُوحُه أسفا طوي لِمَنْ لم يبحدًلْ دين حبّهم لو لم يَمت فيهم ماعاش عندهم بانوا وفي الْحَيِّ مَيْتٌ ناحَ بَعْدَم وشاهد الغيث أنفاسا يصعّدها وشاهد الغيث أنفاسا يصعّدها لوأنصفوا وقفوا حفظا لمهجته لوأنصفوا وقفوا حفظا لمهجته يابارق الثّغر لو لاحت ثُغورُهم ويا قضيب النّقا لو لم تجد خبراً ويا حيا جادهم إن لم تكن كلفا

في ذِمَّة الوجد تلك الرَّوْح تَحتَسِبُ لرُوْحِه في بَقاء بعدهُم أَرَبُ كَأَنَّ ما كَان التَّفريسقِ يرتقِبُ ما كَانَ إلاّ النَّوى في حَتْفِه سَببُ (٢) مات وهو إلى الإخلاص منتسبب حياته من وفاة الحبِّ تكتسبب ورُق الحمام وسَحَّت دمعَها السَّحبُ (٢) جيوبه وأديرت حوله العُدبُ فعادَ والبرق في أحشائه له لمب فعاد والبرق في أحشائه له لمب وشِنْت بارقها ما فاتك الشَّنبُ وشِنْت بارقها ما فاتك الشَّنبُ عندَ الصَّبا منهُم ما هَزَّكَ الطَّربُ عندَ الصَّبا منهُم ما هَزَّكَ الطَّربُ «ما بالُ عينيكَ منها الماء يُنسَكبُ» (٤)

فَرأیتُ مِنْ هجرانکم مــــالایری یَجْری لـهٔ دَمعی دَمـاً وکــدا جَری

<sup>(</sup>١) شهاب الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد ( ت ٦٨٥ هـ ) الوافي : ٥٠/٢ ، وقصيدة الشهاب محمود الآتية وكذا ما أنشأه المؤلف لنفسه مثبتان في ترجمة ابن الخيمي هذا .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « كمداً » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « له الحمام » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « منسكب » ، وهذا الشطر مطلع قصيدة لذي الرمة والبيت بتامه : =

بالله يا نسات الريح أيْنَ هُمُ بالله لَمّا استَقَّلُوا عن ديارهِم وهل وجدت فؤادي في رحالِهم نَاوًا غضاباً وقلبي في إسارِهم عساك أن تعطفي نحوي معاطفهم وإن رجعت إليهم فالله في معاهدهم مُّ اذْكُري سَفح دَمعي في معاهدهم

وهل نَاوُا أو دُموعي دونَهُم حُجُبُ أَحنَّت السدَّار من شَوق أم النَّجبُ فَإِنَّه عندَهُم مِن بعضِ ماسَلَبوا (١) يالَيْتَهُم غَصَبوا روحي ولا غَضِبوا فالغصنُ بالرِّيح يَنْاَى ثمَّ يَقتَرِبُ أَنِّي شرَقت بدَمع العينِ مُذ غَربوا (٢) أنِّي شرَقت بدَمع العينِ مُذ غَربوا (٢) لا يُدذُكُر السَّفْح إلا حن مغترب (٣)

قلت : فأعجبتني هذه القصيدة وهزّت أعطافي طربا ، لما هزأت بالروض وقد مرّت به نسمة الصّبا وفارقَتْه . وتوفي رحمه الله تعالى فأنشدتها يوماً بالقاهرة لبعض الأصحاب الأفاضل فألزمني بنظم شيء في هذه المادة ، فاستعفيت ، فلم يسعف بالإعفاء ، فقلت مع اعترافي بأنه شهاب في أوجه ، وأنا في حضيض من الحظ :

ولو قضى ما قضى بعض الله يَجِبُ (٤) فَكيفَ يَجِبُ (٤) فَكيفَ يَرجِعُ مُضْنَاكُم ويَنقَلِبُ فَكيفَ مُنْسَكِبُ (٥) ول وَرَثَتْنى ما في فعلها عَجَبُ

يا جيرةً مُذْ نَاؤًا قَلِي بِهِم يَجِبُ سِرْتُم وقَلْبِي أُسيرٌ فِي حُمولكُم وأيُّ عَيشٍ لِيهُ يَصْفو بِبُعْدِ دِكُم ناحَت عَلِيَّ حَامات اللَّوى ووَنَت

كأنه من كُلّ مفريّه سرب

ديوانه ص: ٩ ،

<sup>=</sup> مابال عينك منها الماء ينسكب

<sup>(</sup>١) في ( ط ) والوافي : « في بعض » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « فاذكروا خبري » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « حين يغترب » ، وفي ( ط ) : « مغترب » ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٤) وجب القلب : خفق .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و (ط) ، وهو ملفق من بيتين كا في الوافي ، وهما :

وأيَّ عَيشٍ لَــة يَصفو بِبُعـدِم والْقَلَبُ مُضطرِمُ الأحشاء مُضطرِبُ أَضرَمْتُم نَــارَ أَشــواقِيَ بِبَيْنِكُم فَالْحِسْمُ مُنسَيِكٌ والدَّمْعُ مُنْسَكَبُ

تملى على حمامات اللوي ورثت والغَيثُ لَمّا رأى ماقد مُنيتُ به بالله ياصاح روِّحْني بندِكُرهِم ويــــا رَســولي إليهم صِفْ لَهُم أَرَقي واسْـــال مـواهبهم للعين بعض كرى ولَطِّف القَولَ لا تَسِأم مُراجَعِةً عرِّض بـذكْري فإن قـالـوا أتعرفُــهُ ذَكِّرهُمُ بليال قد مَضَت كَرَماً هُمُ الرِّضِ والْمُني والقَصْدُ مِن زَمَني وهم مُزادي على حـــالَىُ وَفــــاً وجَفــــاً وهُم مَلاذي إذا ما الْخَطبُ خاطبَني هُم روحُ جسمي الَّذي يَحْيــا لشقـوَتــه هُم نـــورُ عَيني وإن كانت لِبُعــــــدِهم إِن يَحضُروا فـــالبُكا غَطَّى على بَصَري َ وإن يغيبوا وأهدوا طَيفَهُم كَرَماً فلو فرضت انقطاع الدَّمع لم أرَهُمُ فَمَا تَمَلَّت بــــهِ عَيني بـــل امْتَــلأت

ولــو رثتني مـــــا في فعلهــــــا عجب<sup>(۱)</sup> فكُلُّهُ مُقَلِّ بالدَّمع تَنسَكبُ وزدُ عَسى أن يَخفُّ الوّجدُ والوّصبُ (٢) وأنَّ طَرُفي لضَيف الطَّيف يَرتَقبُ عَساي أن يهبُّوا لي بعض مانَهَبُوا وإشْكُ الْهُوى والنَّوى قد ينجح الطُّلبُ فسَل لي الوصل وأنكرني إذا غَضبوا(٢) وهُم نُجـومي بهـا لاالسّبعــة الشُّهُبُ (٤) وكلّ مــاأرتجى والسُّول والأرب وبُغيَتي إن نَــاً والله عَنَّى أو اقْتَرَبـوا وهُم عِيادي إذا مانابَتِ النَّوَبُ (٥) بهم فإنَّ حَياتِي كلِّها تَعبُ أيــــامَ عيشِيَ ســوداً كلهــــا عَطَبُ<sup>(١)</sup> فَهُم حُضَـــورٌ وفي الْمَعْني هُمُ غُيُبُ فالسّهد من دون ما يَهدونَّــ حُجّب وصَـــدَّهُم عَنِّيَ الإجــلالُ والرَّهَبُ (٧) بـأَدْمُع خَجلَت مِن دونهـا السُّحُبُ (^)

<sup>(</sup>١) بيَّن أنَّ هذا البيت تكرار لما قبله ، وليس في الوافي إلاَّ واحد بلفظ : « ناحت ... ورثت » .

<sup>(</sup>٢) الوصب: المرض.

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « فاسأل لي » .

<sup>(</sup>٤) في الوافي : « مضت بهم » .

<sup>(</sup>٥) ليس في الوافي .

<sup>(</sup>١) في الأصل و (ط) : « تعب » ، وهو عيب في القافية ، وأثبتنا ما في الوافي .

<sup>(</sup>٧) في الوافي : « والأدب» .

<sup>(</sup>A) في الوافي : « من سحّها » .

لم تُتركِ التَّركِ في شمس ولا قَمرِ لكَنَّهُم لَم يَفُوا أن عاهدوكَ على خَلا الغَزالُ الَّذِي نَفسي به عَلِقَت خَلا الغَزالُ الَّذِي نَفسي به عَلِقَت لله لَطافة الخلاق تُعَلِّمُ مَن وَخَطُه الضَّيِّق الأجفانِ وستع لي سيوف أجفانِ هي المرضى إذا نَظَرت سيوف أجفانِ الألباب معطفه الوا أنثنى سلب الألباب معطفه الوان بَسدا فَبُدورُ الأَفَقِ في خَجَل وان بَسدا فَبُدورُ الأَفَقِ في خَجَل ويا تَضيبَ النَّقا لَوْهَ وَ قَامَته ويا قضيبَ النَّقا لَوْهَ وَ الوَردُ وجُنَت، شمعي ضيا فَرقه والوردُ وجُنَت، ومُست فَرقه وهسو مَبْتَسمٌ ومُست فَرقه وهسو مَبْتَسمٌ ومُست فَنْ أَماهُ وهُدو مُبْتسمٌ

حُسناً لِغيرِهم يُعنزي ويَنتَسِبُ وَدُّ وما هَكَالَه فِي فَعْلِها الْعَرَبُ (١) وَكُم لَهُ مِن يَدٍ فِي الْفَضُلِ تُحْتَسَبُ (٢) لا يعرِفُ الوَجْدَ كيفَ اللَّلَّ وَالْحَرَبُ هُم وَمَ وَجدٍ لها فِي أَضْلُعي لَهَبُ تغري الجوانح لا الهنديّة القضب تغري الجوانح لا الهنديّة القضب بادي التّأوّد لا الخطيّة السّلُبُ ترُخى على وجُهها من سُحبِها نقبُ (٢) قد فات مَعْناكَ منه الظّلْمُ والشَّنبُ (٤) قد فات مَعْناكَ منه الظّلْمُ والشَّنبُ (٤) لكنت تَسْجدد إجُللاً وتَقتربُ (٥) والرِّيقُ خَمْري لا ما يعصرُ العنبُ والرِّيقُ خَمْري لا ما يعصرُ العنبُ ما راق لي بَعْددهُ خَمرٌ ولا حَبَبُ

قلتُ: وقد سقتُ في ترجمة ابن الخيمي في (تاريخي الكبير) قصيدته البائية والقصيدة التي نظمها ثانياً لمّا تحاكم هو ونجم الدّين بن إسرائيل (١) إلى شرف الدّين بن الفارض (٧) ، وغير ذلك مما نظمه العفيف التّلساني وغيره .

وأنشدت يوماً أيضاً بعض الأصحاب الأعزّة بالقاهرة قولَ شيخنا شهاب الدّين أبي الثّناء محمود رحمه الله تعالى ، وهو :

<sup>(</sup>١) في الوافي : « من فعلها » .

<sup>(</sup>٢) في الوافي : « به ألفت » .

<sup>(</sup>٣) في الوافي : « من خجل » .

<sup>(</sup>٤) الشنب : ماء الأسنان .

<sup>(</sup>٥) فيه اقتباس من قوله تعالى : ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْتَرِب ﴾ . .

<sup>(</sup>٦) محمد بن سوار ( ت ٧٧٧ هـ ) ، الوافي : ١٤٣/٣ . وقد مرَّ الخبر في ترجمة العفيف التلمساني .

<sup>(</sup>V) عمر بن على ( ت ٦٣٢ هـ ) ، وفيات الأعيان : ٤٥٤/٣ .

فنُحتُ وأسراب مِن الطَّيرِ عكَّفُ وعلَّمت ورقاءَ الحِمى كيفَ تَهتِفُ<sup>(۱)</sup>

تَثَنَّى وأغصانُ الأراكَ نَسواضِرٌ فعلَّم باناتِ النَّقا كيفَ تَنْثَني

فألزمني بنظم شيء في هذا المعنى ، فقلت : هذا يتعذر ، لأن هذا استوفى المعنى ولم يترك فيه فضلاً ، وجوّد النظم فألفاظه في غاية الفصاحة وتراكيبُه في غاية الانسجام ، فقال : لا بد من ذلك ، فقلتُ أنا مختصراً :

لم أنسَــــة في روضَـــة في روضَـــة في البّكا في البّكا وأنشدته يوماً أيضاً من قصيدة :

والطَّيْرُ يَصْدَحُ فُوقَ غُصنَ وَلِطَّيْرُ لِيَصْدَحُ فُونَ عُصنَ وَيَعْلَمُ البِّنَانُ التَّثَنِي

وإن تُرِدُ عِلْمَ بَــديـعِ الْهَــوى بينَ الـوَرى فَـأْتِ فعِنْــديَ الْمُرادُ

الأبيات كلها ، وقد تقدمت هذه القصيدة في ترجمة الملك المؤيد عماد الدين إساعيل بن علي صاحب حماة ، فأعجبه ذلك ، وألزمني نظم شيءٍ في هذه المادة ، فنظمت ولكن ذاك بني وأنا هدمت :

أنا والحبيب ومَن يَلومُ ثَلاثَةً فَلِي الجناسُ لأن دَمعي عن دَمي وله مُطابَقَةُ التَّواصُلِ بالْجَفا وقلتُ أنا أيضاً في هذه المادة:

لاتَعْجَبوا مِنهُ فَمَا حُسْنُهِ وَاللَّهُ فَمَا حُسْنُهِ وَاللَّهُ فَمَا حُسْنُهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَا حُسْنُ فَي خَصْرِهِ وَمِا أَتَى بالوَاوِ فِي صُدْغِهِ وَلَفَّ فِي البُرْدَةِ أَعْطِهِ الْفِي صُدْغِهِ وَلَفَّ فِي البُرْدَةِ أَعْطِهِ الْفِي صَدْغِهِ وَلَفَّ فِي البُرْدَةِ أَعْطِهِ الْفِي صَدْغِهِ وَلَفَّ فِي البُرْدَةِ أَعْطِهِ الْفِي الْمُرْدَةِ أَعْطِهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِي اللَّهُ وَاللَّالَّ اللَّهُ

لَهُم بَديعُ الْحُبُّ أَصْبَعَ يَنْتَمي يَجْري أَلَسْتَ تَراهُ مِثْلَ العَنْدَمِ وَلِعَاذِلِيهِ لَـزومُ مسالم يلـزم

إلا بَليۓ حِرْتُ فِي وَصْفِ فِ فَ فَضَانِهِ فَ مَرْتُ فِي وَصْفِ فِ فَضَانِهِ فَ مَرْفِ فَ فَ فَانَّتِ فِي رَدُفِ فِ فَالْمَ فِي عَظْفِ فِي عَظْفِ فَ اللَّاقُدُ مِنْ لَفَّ فَ فَ عَلَمْ فِي عَظْفِ فَ مَتَى يَطْيِبَ النَّشْرُ مِنْ لَفِّ فَ فَ فَ فَ فَ فَ المَّاسَةِ فَي عَظْفِ فَي عَلَمْ فَي المَّنْسُرُ مِنْ لَفَّ فَي عَظْفِ فَي المَّنْسُرُ مِنْ لَفَّ فَي المَّنْسُ فِي المَّنْسُ فِي المَّنْسُ فِي المَّنْسُ مِنْ لَفَّ المَّاسَةِ المَّنْسُ فَي المَّاسَةِ المَّنْسُ فَي المَّنْسُ فَي المَّنْسُ فَي المَّنْسُ فِي المَنْسُلِ المَّنْسُ فِي المَنْسُلِقُ المَنْسُ فَي المَنْسُلِقُ المَنْسُلِقُ المَنْسُلِقُ المَنْسُونَ المِنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المُنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المُنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونُ المُنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المَنْسُونَ المُنْسُلِيلُونَ المَنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُونَ المُنْسُلِيلُ المَنْسُونَ الْمُنْسُلِيلُونَ المَنْسُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُونُ المُنْسُلُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُلُونَ المُنْسُلُونَ

<sup>(</sup>١) في الفوات : « اللوى » .

وأنشدني شيخنا المذكور رحمه الله لنفسه :

رأتْني وقد نال مِنِّي النَّحولُ وفاضَتْ دُموعي على الْخَدِّ فَيضا (۱) فَقَالَت بِعَينيَ هذا السَّقامُ فَقُلتُ صَدَقتِ وبالْخَصْرِ أيضا قلتُ : هو من قول الأرّجاني :

غالطَتْني إذْ كَسَت جِسْمِيَ الضَّنا كُسوةً أعرَت منَ اللَّحمِ العِظاما (٢) ثُمَّ قَالَت أنتَ عِند في الهَوى مِثل عَيْني، صَدَقَتْ ولكِن سِقاما وأنشدني لنفسه الشيخ جمال الدين محمد بن نباتة (٢):

ومَلـولـة في الحبِّ لَمّـا أن رأت أثرَ السّقام بِعَظْمي الْمُنهاض (٤) قَالَت: تَغَيَّرنا. فقلتُ لها: نعَم، أنا بالسّقام وأنتِ بالإعْراض (٥)

قلت : لا يقال إلا عظم مهيض ، وأما ( منهاض ) فيا أعرف ورد في فصيح الكلام ، و ( السقام ) لا علاقة له بالعظم إنما هو باللحم والجلد معا تبعاً لذلك .

ومن نظم شيخنا شهاب الدّين ما كتب به إلى القاضي فتح الدّين بن عبد الظاهر ، رحمه الله تعالى ، ومن خطه نقلت :

هَلِ البَدرُ إلا ما حَواهُ لِشَامُها أو الصَّبْحُ إلا ما جَلاهُ ابْتِسامُها (1) أو النّارُ إلاّ ما بَدا فوق خَدها سناها وفي قَلبِ الْمُحِبِّ ضِرامُها أَو النّارُ إلاّ ما بَدا فوق خَدها فَدارتُها قَلْبي وداري خِيامُها (٧) أقامَتُ بِقَلْبِي إذْ أقامَ بِحُسْنِها

- (١) في الأصل : « دموعي مني فيضا » ، وأثبتنا ما في ( ط ) والفوات ، والنجوم .
  - (٢) في الفوات : « عرّت » .
    - (۲) ديوانه : ۲۸۲ .
  - (٤) في الديوان : « وملولة الأخلاق لَمّا ... بجسمي المنهاض » .
    - (٥) في الديوان : « أنا بالصدود » .
    - (٦) في الأصل : « ما جوته » ، وأثبتنا ما في ( ط ) والفوات .
      - (٧) في الفوات : « بحبها » .

مَهاةً نَقالِ يُستَطاعُ اقتناصُها إذا ما نَضَت عَنها اللَّشامَ وأَسْفَرَتُ نهاية حَظَّى أَنْ أُقبِّلَ تُربَها تُريكَ مُحَيّا الشَّمس في لَيلِ شعرِهـا وتسزهي على البَـدُر الْمُنير بـأنَّهـا تُغنِّي على أعْطافها وُرْقُ حَليها تردّد بينَ الخمر والسِّحر لَحظُهـــــا كلانا نَشاوي غيرَ أنَّ جُفونها وليلَــة زارَت والثَّرَيا كأنَّها فَحَيَّت فأحْيَت ماأمات صدودها فقالت بعيني ذا السَّقام الذي أرى وأبدت ثناياها فَقُلْ في خَميلة وأبعدت لايل سَمط درّ تَصونـهُ وقالَتُ وما للعَيْن عَهْدٌ بطَيْفِها لقَد أَتْعَبَتُ طَيفي جُفونُكِ في الدُّجا وما عامت أن الرُّقادَ وقد جَفَت وكم ليلة مرَّت وفيها نُجومها 

وكَعبَةً حُسُن لـو يُطـاقُ اسْتِـلامهـا تَقَشُّعَ عن شَمس النُّهـار غَامُهـا وأيسر خفظ للشام التشامها على قَيدِ رمح وجُهُها وقَوامُها مدى الدَّهر لا يَخْشى السرار تَهامَها (١) إذا ناحَ في هيف الغُصون حمامُها وحازَهُما والدُّرِّ أيضاً كلامُها مُدامُ الْمُعَنَّى والدَّلالُ مُدامَها نظامأ وحُسْناً عَقْدُها وابْتسامُها ورَدَّت فرَدَّ الرّوحُ فيَّ سَلامُهـــا فقلت وهل بَلْواي إلا سقامُها بَدا نَورُها وانشَقَّ عَنها كَامُها (٢) بأصداف ياقوت لماها ختامها ولا النَّوم مُذْ صَدَّت وعَنْ مرامُها فقُلتُ سَلِي جَفْنَيْكِ آينَ مَنامَها (<sup>٣)</sup> كَمثل حَياتي في يَديها زمامُها كَأْنِّي راع ضَلَّ عَنهُ سوامُها (٤) حَوَّتُهُ وقَد زانَ الثُّرَيـا الْتئـامُهـا<sup>(ه)</sup>

<sup>(</sup>١) في الفوات : « فإنها » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ثناها » سهو ، وأثبتنا ما في ( ط ) والوافي .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « أتعبت عيني » .

<sup>(</sup>٤) في (ط) والفوات : « وكم ليلة سامرت فيها » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « كأنَّ الذَّراري » .

حَبابٌ طَفا من حَول زُورَق فضّة كَأَنَّ نُجِــومـــاً فِي الْمَجَرَّة خُرَّدٌ كأنَّ رياضاً قَد تَسَلْسَل ماؤها كأنَّ سَنا الْجَـوزاء إكليـلُ جَـوْهَر كأنَّ لَــدى النسرَين في الجــوِّ غلمَــةً كأنَّ سُهَيـــــــــلاً والنَّجـــــــوم وراءَهُ كأنَّ الدُّجي هَيجاء حَرْب نُجومُه كأنَّ النُّجومَ الهادياتُ فوارسٌ كأنَّ سَنــا المريــخ شعلَــةُ قـــابس كأنَّ السُّها صَبُّ سَها نَحْوَ الْفه كأنَّ خف\_\_\_\_وق القَلب قلبُ مُتَيَّم كأنَّ ثريا أفقه في انبساطها كأنَّ بفتْح الدِّين في جوده اقْتَدَت كأنَّ بيمناهُ اقْتَدى يُمْن نَـوْئها كأنَّ بــه من لَفظــه قــد تَشَبَّهَت كريمَ الْمُحَيِّا لِو يُقابِل وجهَه 

بكفٌّ فَتاةٍ طاف بالرّاح جامها(١) سَواقِ رَماها في غَدير زحامُها فَشَقَّت أقاحيها وشاق خزامها أضاءت لياليه وراق انتظامها رُماة رَمي ذا دونَ هـذا سهـامُهـا صلاة صفوف قام فيها إمامها (٢) أسنتها والبَرق فيها حُسامُها (٢) تَساقَط مابينَ الأسنَّةُ هامُها(٤) تَلوحُ على بُعْد ويَخْفى ضرامُها يراعى الليالي جفنة لاينامها رأى بلدةً شَطت وأقوى مَقامُها(٥) يين كريم يُخــافُ انْضامُهــا فرَوَّى الرّوابي والإكامَ ركامُهـــــا فَعَمَّت غُواديها وأخصَبَ عامّها فَفاقَ عُقودَ الدُّرِّ حُسناً نظامُها سحابة صيف الستهل جهامها (٦) ولولاة ماشامَ السعادة شامُها (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « صفا » ، وأثبتنا ما في ( ط ) والفوات . وفي الفوات : « رفرف فضة » .

<sup>(</sup>٢) وفي الفوات : « صفوف صلاة » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « جرت نجومه » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « كأن الرّجوم » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « رأى بلدة الأحباب أقوى ... » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « لم يقابل » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « سام » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

القُلامه يعد الإله اعتصامها عُراها فلا يُخشى عليها انفصامها فَجابَ البَري وانْجابَ عنها ظلامُها يَزيدُ على عُمر الدُّهور دوامُها (١) لَفي كُلِّ أنواع العُلوم إمامُها فألفاظه وهي الحياة سهامها وللدين منها بردها وسلامها وعبَّت نَهاراً في النَّجيع صِيامُها (٢) تدفقها أو كالجبال اضطرامها فَوَلَّت وقد أضحت عظاماً عظامها ومن آية النَّصر العَزيز اخْتِتامُها لَظاها وقَد أَحْني عَليه اصْطلامُها (٢) لها في يَدَيْه حُكْمُها واحتكامُها وإن كُفَّ بالصَّفْح الجميل انتقامُها مع الأصل دون النّاس ساد عصامُها فليس بغن للعدا منة لامها سَواءً عليها ريها وأوامها (٤) وقد زاد فيه وجدها وغرامها يروقُ العُيونَ الشَّاعَاتِ وشامُها ليَخْفي وهَل يُخْفي الشُّموس اكْتِتامُها

بــه عَصَم اللهُ الأقاليمَ إذْ غَـدا بآرائه وهي السديدة أحكمت به الدُّولةُ الغَرّاءُ أشْرَقَ نورُها يا نَشَرَت مِن عَـدُلِـهِ في بـلادِهـا إليه انتَّهي عِلْمُ البّيان وإنَّة ميتُ العدا قَبلَ الكَتائب كُتُبه له عَـزْمَـة في الله للكُفْر حَرُّهـا إذا الْخَيلُ صَلَّت في الحديد جيادُها وأضْحَت وكالأمواج في بَحْر نَقْعها تَــلا رَأْيُــهُ آيَ الفُتـوح على العــدا ففى سورة الفَتْح الْمُبين ابْتِداؤها فرَدّ جُيوشَ الشِّرك بعد اصطلائه جـوادٌ بها شـاءَ العفــاةُ كأنَّها تَقَىُّ لَــهُ فِي الحِقِّ نَفسٌ أُبيِّـةً كَريمٌ عَريقٌ أصلُه وبنفسه روى زينة المئتيا فأضعى لزهده وأعرضَ عنها وهي في عَصْر حُسْنها ولا زُهْدَ إلا وهي بَيضاءَ غَضَّة يُسِرّ اصطِناعَ البرّ في النّاس جاهِداً

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « نشر » ، وأثبتنا ما في (ط ) .

<sup>(</sup>٢) جمع صائم ، وهي من الخيل : القائم على قوائمه الأربع من غير حفاء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « احنى » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

<sup>(</sup>٤) في (ط): « زوى » . والأوام: شدة العطش .

ويَغْتَنِمُ الأخرى بِدُنياهُ عِالِماً تَقَاسَمَتِ الأوقاتُ دُنياهُ فَاغْتَدَتُ فَقَامَت بأوقاتِ الصَّلاةِ صلاتُها رأيت عُلهُ فَوق نَظْمي وإنَّني فعُدْت بهِ من خُطَّة العَجزِ دونَها فعُدْت بهِ من خُطَّة العَجزِ دونَها فعلا زالتِ الدُّنيا وأيّامُها به

وقد حازها إنَّ النَّجاةَ اغتنامُها وقد أحرز [الأجر] الجميل انقسامُها (١) وصانَ ذمارُ الكافرينَ صيامُها (٢) بليخ ولكِن أينَ منِّي مرامُهـا وما كُنتُ يَوماً قبلَ ذاكَ أسامُها برَغ العِدا عَمَّ الوجوة وشامها

ومن إنشائه البديع وحَوْكه الذي قصَّر عنه الحريري وبَعُد عن البديع كتاب في وصف الخيل: وينهي وصول ما أنعم به من الخيل التي وُجِد الخير في نواصيها (٢) واعتدً حصنها حصوناً يُعتصم في الوغى بصياصيها.

فن أشهب عطاه النهار بحكته ، وأوطأه الليل على أهلته ، يترقّ أديمه ريّاً ويتأرجح ريّاً ، ويقول مَنْ استقبله في حُلَى لجامه : هذا الفجر قد أطلع الثّريا ، إن (٤) التقت المضائق انساب انسياب الأيم (٥) ، وإنْ انفرجت المسالك مرّ مرور الغيم . كم أبصر فارسه يوماً أبيض بطلعته ، وكم عاين طرف السنان مقاتل العدا في ظلام النقع بنور أشعته ، لا تستن (١) داحس في مضاره ، ولا تطلع الغبراء في شق غباره ، ولا يظهر لاحق (١) من لحاقه بسوى آثاره ، تسابق يداه مرامي طَرْفه ، ويُدرك شوارد البروق ثانياً من عطفه .

<sup>(</sup>١) الزيادة من (ط). وبها يستقيم الوزن.

<sup>(</sup>٢) (ط): « بأنواع الصلاة » .

<sup>(</sup>٢) أفاد من الحديث الشريف: « الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة » . انظر: الجامع الصغير للسيوطي: ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) (ط): « إذا ».

<sup>(</sup>٥) الأيم: الحية.

<sup>(</sup>٦) أي: لا تجري.

<sup>(</sup>٧) داحس والغبراء ولاحق ، من أساء خيول العرب .

ومن أدهم حالك الأديم ، حالي التشكيم (١) ، له مقلة غانية وسالفة ريم ؛ قد ألبسته الليل بُرُده ، وأطلع بين عينيه سَعْده ، يظن من نظر إلى سواد طُرَّته ، وبياض حجوله وغرّته أنه توهم النهار نهراً فخاضه ، وألقى بين عينيه نقطة من رشاش تلك لخاضة . ليّن الأعطاف ، سريع الانعطاف ، يُقْبِلُ كالليل و عرُّ كجلمودِ صخر حطَّه السَّيل (١) ، يكاد يسبق ظلَّه ، ومتى جارى السهم إلى غرض سبقه قبله .

ومن أشقر وشّاهُ البرق بلَهَبه ، وغشّاه الأصيل بذهبه ، يتوجّس مالديه برقيقتين وينفض وفرتيه عن عقيقتين ، وينزل عذار لجامه من سالفتَيْه على شقيقتين . له من الرّاح لونها ، ومن الرّيح لينها ، إن حَرَى فبرق خَفَقْ ، وإن أُسْرِج فهلالً على شفق ، لوأدرك أوائل حرب ابني وائل (٢) لم يكن للوجيه وجاهه ، ولا للنعامة (١٤) نباهه ، وكان تَرْك إعارة سكاب (٥) لوما وتحريم بيعها سفاهة ، يركض ما وجد أرضا ، وإذا اعترض به راكبه بحراً وثَبَ عرضاً .

ومن كُميت نَهْد ، كأنَّ راكبه في مهد ، عندميّ الإهاب (٦) . « يزلُّ الغلامُ الخف

<sup>(</sup>١) التشكيم : وضع اللجام في فم الفرس ، والشكية حديدة اللَّجام .

 <sup>(</sup>۲) انتساعيم . وضع العجم في م العرس . وانساعيه حمايات .
 (۲) يشير إلى قول امرئ القيس في صفة فرسه :

مُكِرِّ مُفِرِّ مُقبِ لَ مُسِدْبر مَعساً كَجُلُمودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّيلُ مِن عَلِ انظر: شرح القصائد السبع الطوال: ص ٨٣.

<sup>(</sup>٣) بكر وتغلب وحربها اشتهرت باسم حرب البسوس.

<sup>(</sup>٤) الوجيه والنعامة من أسماء خيولهم ، والنعامة فرس الحاارث بن عُباد البكري ، القائل : قرّبا مَربِطَ النَّعامَة منّي لقحت حربَ وائل عن حيال انظر: أسماء خيل العرب للأعرابي : ١١٨ ، ١٥٧ .

<sup>(</sup>٥) الوجيه والنعامة من أسماء خيولهم ، والنعامة فرس الحارث بن عباد البكري ، القائل : أبيت اللّعن إنَّ سكاب علــــــق نفيس لا يمـــــار ولا يبــــاع انظر : شرح أبيات للغني للبغدادي : ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٦) في (ط) زيادة : «شألي الذهاب » .

عن صهواته »(١) ، وكأنَّ نغَم الغريض ومعبد في لهواته . قصير المطا ، فسيح الْخُطا ، إن ركب لصيد قيَّد الأوابد ، وأعجل عن الوثوب الوحوش اللوابد ، وإن جُنِبَ (٢) إلى حرب لم يزور من وقع القنا بلبانه ، ولم يَشك لوعلم الكلام بلسانه (٣) ، ولم يُر دون بلوغ الغاية وهو في عرض راكبه ثانياً من عنانه ، وإن سار في سهل اختال براكبه كالثمل ، وإن أصعد في جبل طار في عقابه (١) كالعُقاب ، وانحَطَّ في مجاريه كالوَعل ، متى ما تَرْق العين فيه تَسهَل ، ومتى أراد البرق مجاراته قال له الوقوف عند قدره ما أنت هناك فتهال .

ومن حبشي أصفر يروق العين ويشوق القلب بمشابهة العين ، كأن الشمس ألقت عليه من أشعتها جلالاً ، وكأنه نفر من الدُّجا فاعتنق منه عُرَفاً واعتلق حجالاً ، ذي كفل يزين سرجه ، وذيل يسد إذا استدبرته منه فَرْجَه ، قد أطلعته الرياضة على مراد راكبه وفارسه ، وأغناه نضارلونه ونضارته عن ترصيع وتوشيع ملابسه ، له من البرق (٥) خفة وطئه وخطفه ، ومن النسيم طروقه ولطفه ، ومن الريح هزيزها « إذا ما جرى شأوين وابتل عطفه » ، يطير بالغمز ، ويدرك بالرياضة مواضع الرَّمز ، ويغدو كألف الوصل في استغناء مثلها عن الهمز .

<sup>(</sup>١) صدر بيت لامرئ القيس من معلقته المشهورة ، وتمامه :

ويُلوي بأثواب العنيفِ للثقَّل

انظر: شرح القصائد السبع الطوال: ٨٧.

<sup>(</sup>۲) جنب: قيد ، يقال: فرس طوع الجناب، وطوع الجنب: إذا كان سلس القياد.

<sup>(</sup>٣) يشير إلى بيت عنترة في صفة فرسه:

وشكا إليٌّ بِعَبْرَةٍ وتَعَمْمُمُ أو كان لــو علمَ الكَـــلامَ مُكَلِّمي

ف ازوَرٌ مِن وَقعِ القَنسا بِلِب انِـه لوکان یَـدْري مـا الْمُحـاوَرَةُ اشْتَکی

انظر : شرح القصائد السبع الطوال : ٣٦١ ـ ٣٦١ .

<sup>(</sup>٤) رؤوس الجبال .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « من برق » ، وأثبتنا ما في ( ط ) .

ومن أخضر حكاه من الروض تفويفه ، ومن الوشي تقسيه وتأليفه ، قد كساه الليل والنهار حلتَيْ وقارٍ وسناً ، واجتمع فيه من البياض والسواد ضدّان لما استجمعا حسنا(۱) ، ومنحه الباري حلة وشيه ، ونَحَلَتْه الرياح ونساتها قوة ركضه وخفة مشيه ، يعطيك أفانين الجري قبل سؤاله ، ولَمّا لم يُسابقه شيء من الخيل أغراه حبّ الظفر بسابقة خياله ، كأنه « تفاريق شيب في سواد عذار » ، أو طلائع فجر خالط بياضه الدّجا فما سجى ، ومازج ظلامه النهار فما انهار ولا أنار ، ينحال لمشاركة بينه وبين الماء في السير كالسيل ، ويدل بسبقه على المعنى المشترك بين البروق اللوامع وبين البرقية من الخيل ألله من الخيل ألله . ويكذب المانوية لتولد اليّمن بين إضاءة النهار وظلمة الليل .

ومن أبلق ظهره حَرَم وجريه ضَرَم ، إن قصد غاية فوجود الفضاء بينه وبينها عَدَم ، وإن صُرّف في حرب فعمله ما يشاء البنان والعنان « وفعله ما يريد الكفة والقدم » . قد طابق الْحُسْنُ البديع بين ضدّي لونه ، ودلّت على اجتاع النقيضين علة كونه ، وأشبه زمن الربيع باعتدال الليل فيه والنهار ، وأخذ وصف حُلّتي الدّجا في حالتي الإبدار والإسرار (٦) ، لا تكِلٌ مناكبه ، ولا يضلٌ في حجرات الجيوش راكبه ، ولا يحوج ليله المشرق لمجاورة نهاره إلى أن تُسترشد فيه كواكبُه ، ولا يجاريه الخيال فضلاً عن الخيل ، ولا يمل السّرى إلا إذا ملّه مُشْبِهاه (٤) النهار والليل ، ولا تتسك البروق اللوامع من لحاقه بسوى الأثر ، فإن جهدت فبالذيل ، فهو الأبلق الفرد ، والجواد الذي لمجاريه العكس وله الطّرد (٥) ، قد أغنته شهرة لونه في جنسه عن

<sup>(</sup>١)

ضدًان لما استجْمَعا حُسُناً والضَّدُّ يُظهِرُ حُسُنَه الضَّدُّ والبيت من الدرة اليتية في صفة امرأة .

<sup>(</sup>٢) لعلَّه أراد الخيل المنسوبة إلى ( البرق ) فرس ابن العرفة . انظر : القاموس ( برق ) .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ط): «السرار».

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « مشبهات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٥) فيه تورية بمطلحات علم البديع .

الأوصاف ، وعدل بالرياح عن مباراته سلوكها من الاعتراف له جادّة الإنصاف ، فترقّى المملوك إلى رتب العزّ من ظهورها ، وأعدَّها لخطبة الجنان إذ الجهاد عليها من أنفَس مهورها ، وكلِف بركوبها فكل ما أكمله عاد ، وكل ما ملّه شَرِه إليه ، فلو أنه زَيْتُ الخيل (۱) لَما زاد ، ورأى من آدابها ما دل على أنها من أكرم الأصائل ، وعلم أنها ليومي حربه وسلمه جنّة الصايد وجُنَّة الصائل . وقابل إحسان مُهديها بثنائه ودعائه ، وأعدّها في الجهاد لمقارعة أعداء الله وأعدائه ، والله تعالى يشكر برّه الذي أفرده في الندى عذاهبه ، وجعل الصافنات (۱) الجياد من بعض مواهبه ، عنّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

ومن إنشائه رسالة في البُندق ، وذكر الأربعة عشر واجباً ، وهي من بدائع أعماله وما أظنُّ أحداً يأتي بنظيرها ، وقد سُقتها بكالها في (تاريخي الكبير) ، وسُقت كثيراً من نثره ونظمه .

وكتب إليه ناصر الدين حسن بن شاور المعروف بابن النقيب :

يافساضِ لا وافي محلّي زائِراً ومُشَرِّفي ومُشَنِّفي بسَلامِ ومُشَرِّفي ومُشَنِّفي بسَلامِ ومُشَرِّفي ومُشَنِّفي بسَلامِ الدّي أنت الشهاب الثّاقِب الذّهن الذي والواضِح الخط المحقّق أصله شعر كثير الدرّ أو تَبْر غدت معر كثير الدرّ أو تَبْر غدت مسولاي زوِّدني في إنّي راجل مسولاي زوِّدني في إنّي راجل وابعَث إليّ بفي منها فأجابه بقوله:

مُتَفَضًّلاً والفضل للمتقَلديم وكلامسه ومبجلي ومعظمي أضحَتُ ذكاء إلى ذكاه تنتي والطاهر القلم الموقع والفم في خجلة منه ذراري الأنجم من لفظيك العالي الحل المعلم وامْنُن عليَّ وجُدْ بندلك وانعم

ياسَيِّداً لَمَّا وطِئْتُ بِسَاطَهُ حَدَثْتُ آمالي بفَيْض الأنْجُم (٢)

<sup>(</sup>١) الطائي ، شاعر معروف ، اشتهر بوصف الخيل ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) الصافنات من الخيل : ما يقوم على ثلاث قوائم .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) : « بقبض » .

أنت الله ي روّى المسامع والقنا كم قد منعت بأخد كل مدرّع وفتحت من حصن بشدّك في الوغى وفقحت ربعك ظامئا مُستَمْطرا وفقيت ربعك ظامئا مُستَمْطرا فبعَثْت لي وَطُفاء لولم يُغْضِ من مبيّة لمّا لثت سطورها ياناصر الدّين الذي شرُفَت به الهيا ياناصر الدّين الذي شرُفَت به الهيا على زمن مضى سيّرت إنعاما شغلت بشكره

ذي من فضائليه وتلك من الدّم حامي الحقيقة معلّاً من معلّم بالرّمج ثغر الفارس الْمُسْتَلئم أنواء شعرك في شعار مُسلّم خطفات وامض برقها طرفي عمي (۱) حسدت على تقبيلها عيني في الآداب [إذ] أضحت إليه تنتي (۱) في غير خدمته كحزن مُتيَّم عبداً يرى إيجاب شكر المنعم

وكتب إليه السراج الورّاق ملغِزاً في ( سُجّادة ) :

ياإماماً ألفاظه الغرّفي الأسوشهاباً تجاوَزَ الشَّهبَ قَدْراً وشِهاباً تجاوَزَ الشَّهبَ قَدْراً أيّ أنثى وطِئَت منها حَللاً لم أحاول تقبيلها غير خَمسٍ لم أحاول تقبيلها غير خَمسٍ وهي مملوكة وعند أناس وهي في صورة خُاسية ما ومصيب الإيان يسعى إليها وأرى أن تحلها بيين

ماع تُزري بالدُّرِّ في الأسماطِ فغَدت عن عُلاهُ ذات انجطاطِ مُستَبيحاً مالا يُباحُ لواطِ مُستَبيحاً مالا يُباحُ لواطِ حالَ زُهدي فيها وحالَ اغتباط (٢) وهي ستّ على اختلاف التّعاطي فيهمت ولا دنت للبوطي طالب الله وهو عبد خاط (١) ويسار فقد غَدت في رباطِ ويسار فقد غَدت في رباطِ

<sup>(</sup>۱) في ( س ) : « يخض » .

<sup>(</sup>۲) الزيادة من (س) ، وبها يستقيم البيت .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « اغتباطي » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « هي ست » ، بلا واو .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « فهقت » ، والفهق : الامتلاء .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « وتصيب » .

فكتب إليه الجوابَ ، ومن خطه نقلتهما :

ياسِراجاً لما سمت باسمه الشمس غَدا البدر دونَها في انحطاطِ أنتَ بحرّ نداكَ موج والفا ظلى دُرّ وصنع يُمناكَ شاطي لا تلمني إذا نظمت معاني كان التّعاطي (۱) أنت ألغزت في اسم ذات رقاع لم تجاهد ولم غَدت في رباطِ خَمساها عُشْرٌ وللعشرِ فيها خطوات براحَة وانبِساطِ خمساها عُشْرٌ وللعشرِ فيها خطوات براحَة وانبِساطِ حازَها تابع المجلّي فجازَ السّبُق من دونِه بغيرِ اشتراط مُدْ عَدلاها في أول الصّف أضحى كسّليان فوق ظهر البساط (۱)

وأنشدني من لفظه لنفسه علاء الدين ألطنبغا الجاولي مما كتب به إلى شيخنا رحمه الله تعالى :

غيرُ الْمُسَمَّى وهــــذا القَــولُ مَردودُ مــاقلتُ أنَّ شهــابَ الــدِّين محمــودُ

الاسم عينُ المسمَّى والــــدَّليــل على م وكتب إليه شهاب الدين العزاريّ مترجمًا :

وتسحبُ ذيــلَ مكرمــــةٍ وحَمــــد كمحمــود بن سَلمـــان بن فهــــد<sup>(٣)</sup> إذا مـــا شئت تلبَسَ ثــوبَ فخرٍ فَكُن في سُــوبَ فخرٍ فَكُن في سُــوددٍ وعليّ فضــــلٍ

قالَ النَّحاةُ بأنَّ الاسْمَ عندهُمُ

فكتبَ هو الجواب إليه عن ذلك :

أبرّ بـــه على شكري وحمـــدي للمحــد طـول دهري عَبْــد ودّ

أتاني من شهاب الدّين بِرُّ فَصِرْتُ بِهِ وَلِمَ أَكُ جِهِاهِلِيّاً

<sup>(</sup>۱) في ( س ) والفوات : « التقاطي » .

<sup>(</sup>٢) ( س ) : « متن ظهر » ، وفي الفوات : « فوق متن » .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « وعلوّ » .

وشرَّفني بنظم كلُّ بيتٍ وأطلع في ساء الطِّرسِ منه وأطلع في ساء الطِّرسِ منه وأفحمني محسا استكنت أنِّي كسانِي في الثَّناء أجلَّ مِمّا في الثَّناء أجلً مِمّا في الرَّمَة في والسَّدة إذا مسا

تُفرّد منه واسطَه لعقهد كواكِب كلهن نجوم سعد أجاوِب نقدة إلا بوعد كساه سواي بشار بن بُرد هفا بي الفكر يهدى لي فيهدي

#### ۱۸٤۱ ـ محمود بن شروین\*

الأمير نجم الدِّين (١) وزير الشرق والغرب .

وفد على السلطان الملك الناصر محمد في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، وكان في تلك البلاد وزير بغداد ، ولمّا سلّم على السلطان وقبّل الأرض ثم قبّل يده حطّ في يد السلطان حَجَر بلخش وزنه أربعون درهما قُوِّم له بمئتي ألف درهم ، ثم إن السلطان أمّره مئة ، وأعطاه تقدمة ألف . ولمّا توفي وصّى بأن يكون بعده وزيراً ، فرُتّب وزيراً في أول دولة المنصور أبي بكر ، وعامل الناس بالجميل .

ولم يزل كذلك إلى أيام الملك الصالح إسماعيل ، فحظي عنده ، وتقدم كثيراً ولازمه ونادمه ، ولَمّا ولِيَ الكامل شعبان عزله عن الوزارة . [ وأبعده ، فلَمّا تولَّى لللك المظفر حاجّي أعاده إلى الوزارة ](٢) .

ولم يزل على ذلك إلى أن أخرج إلى الشام في أوائل شهر رجب أو أواخر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة هو والأمير سيف الدين بيدمر البدري ، والأمير سيف الدين طغاي تمر النجمي الدوادار بَغْتَة على الهجن . فلَمّا وصلوا إلى غزة لحقهم الأمير سيف الدين منجك فقضى أمر الله فيهم .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٣١/٤ ، والذيل التام: ٩٢ ، والنجوم: ١٨٣/١٠ ، وفيها : محود بن علي بن شروين -

 <sup>(</sup>١) قوله : « الأمير نجم الدين » ليس في (خ).

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س<sup>·</sup> ) ، ( خ ) .

## ١٨٤٢ - محمود بن عبد الرحمن بن أحمد\*

ابن محمد بن أبي بكر بن علي ، وينتمي إلى علاء الدولة الهمذاني ، الشيخ الإمام العالم العلامة المحقق المفتن الفريد الحجة ، جامع أشتات الفضائل ، وارث علوم الأولين (٢) ، حجمة المتكلمين ، إمام الفقهاء ، شمس الدّين أبو الوفاء [ بن ] (١) جمال الدّين أبي القاسم بن مجد الدّين الأصبهاني .

بحرّ يتدفق بالعلوم أمواجه ، وحبر فضله في كل فن تضيء شموسه ولا أقول يتقد سراجه ، وملك يجبى إليه من كلً عِلْم متَّسع الأقطار خراجه ، لورآه الرازي علم (٤) أنه ما رأى زيّه ، وصح أن المعقول هجر القطبين مصريّه وشيرازيّه ، ولو أنصفه النصير الطوسي لَمَا بنى الرصد إلا لكواكبه ، ولا سار مع الجيوش إلا خدمة لمواكبه ، وما عسى أن أصف مَن هو إمام في كلّ علم ، وأثني على من بيده زمام كل حلم ، تصانيفُه تَشْهَدُ له بأنه فريد أوانه ووحيد زمانه ؛ برع في الشرعيات لَمّا شَرَع ، وبزع (٥) في العقليات شمساً نورُها محا ظلام الجهل فانقشع ، علامة في كل علم له علامة ، وأستاذ ترى كل شيخ في فنه غلامة . اشتغل في البلاد الشرقية [ وورد إلى الشام ] (١) فأنسى الناس المحاسن في فنه غلامة .

وردَ اللَّـوى سَحَراً فَعَطَّرَ جيبَــهُ بِالجِزعِ طُبِّاق هناك وشيحُ (٧) حتى غَــدَت نفحاتُــه وكأنَّا يهدَاتُــه وكأنَّا

الدرر : ٢٧٥/٤ ، والبغية : ٢٧٨/٢ ، والشذرات : ١٦٥/٦ ، والدارس : ٢٠٥/١ ، وذيول العبر : ٢٧١ .

<sup>(</sup>١) (خ): « للفنن ».

<sup>(</sup>٢) (س)، (خ): « الأوائل».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « ماعلم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و (خ) : « ويرع » ، وأثبتنا ما في (س) .

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س)، (خ).

<sup>(</sup>٧) الطباق والشيح : ضربان من الشجر . ووقع في الأصل : « سيح » تصحيف .

وقرأ عليه الأئمة ، وشهد له الأعلام أنه عالم هذه الأمة .

ثم إن السلطان طلبه إلى القاهرة ، وأطلع في آفاقها نجومَـه الزاهرة ، فوردها وهي بحر بالفضلاء يتوَّج ، وزهر بالفضائل يتأرَّج ، فأقام بها ينشر مُلاءات فضائله ، ويعلَّم الزمان بأخلاقه الزكية رقّة بُكره وأصائله .

ولم يزل على حاله إلى أن كحل بالأصبهاني (١) جفن الضريح ، وغادر قلب الزمان عليه وهو جريح (٢) .

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون مصر .

وسألت عن مولده فقال : ولدت بأصبهان في سابع عشر (٢) شعبان سنة أربع وسبعين وست مئة .

وورد إلى ممشق بعد حجّه وزيارة القدس في صفر سنسة خمس وعشرين وسبع مئة ، وظهرت فضائله للناس وعظّمه الشيخ تقي الدِّين بن تبييّة ، وقال يوماً في حقه : اسكتوا حتى نَسْمَع كلام هذا الفاضل الذي ما دخل البلاد مثلًه .

وكان يلازم الجامع الأموي ليلاً ونهاراً ، وسكن في باب الناطفيّين (٥) ، وأكبً على التلاوة والسمع (٦) والإشغال للطلبة عند قبر زكريا ، وتولى تدريس الرواحية ، ودرّس بها في ثاني عشر شعبان يوم الأحد من السنة المذكورة بعد الشيخ كال الدين بن

<sup>(</sup>١) من أجود الكحل ، وفي الكلام تورية .

<sup>(</sup>٢) في (س)، (خ): «قريح».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « سابع شهر » ،

<sup>(</sup>٤) (خ): « ويسكن ».

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل و ( س ) و ( خ ) ، والمشهور : الناطفانيين ، وقد سلف ذكره .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وأكبّ مع التلاوة والسبع » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، وفي ( خ ) : « على التلاوة مع السبع » .

الزملكاني فيا أظن ، وكان درساً حافلاً حضره الأعيان والشيخ تقي الدين بن تيمية ، وأثنى الأعيان على فضائله (١) .

ولم يزل بدمشق إلى أن طلبه السلطان إلى الديار المصرية ، فتوجه إليها على البريد في منتصف شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وكان السفير له في ذلك الشيخ مجد الدِّين الأقصرائي شيخ خانقاه (٢) السُّلطان بسرياقوس ، وكان السلطان يشتهي يرى الغرباء من تلك البلاد ، ولَمّا وقعت بطاقته من بُلبيس بقي متطلعاً إلى قدومه ساعة فساعة ، فتوجَّه الشيخ شمس الدِّين إلى سرياقوس ونزل بالخانقاه إلى عند الشيخ مجد الدين فأضافه ، وعمل له الساعات ، ودخل به الحمام ، فلما أبطأ خبره على السلطان وعلم (١) أنه اشتغل عنه ولم يدخل إلى السلطان إلا بعد ثلاثة أيام [أو] (١) أربعة ، نزل من عين السلطان ومجّه ، ولم يلق بقلبه ولم يتجدد له شيء .

ونزل إلى القاهرة ، لكنَّه (٥) فيه رياسة العلم ، وكان الشيخ ما يعرف اللغة التركية ، فقعد به ذلك ، إلا أنه راج باللغة العجمية عند الأمير سيف الدّين قوصون ، وبنى له الخانقاه العظيمة بالقرافة ، وجعله شيخها ، ثم إنه قرَّبه عند السلطان ، فكان يحضر عنده في [ بعض ] (١) الأوقات .

وسألته في سنة خمس وأربعين وسبع مئة بمنزله بالخانقاه المذكورة لَمّا كنتُ بالقاهرة عن مبتدأ (٧) حاله فقال :

<sup>(</sup>١) انظر: البداية والنهاية: ١١٨/١٤.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الخاتقاه » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (س): «علم».

<sup>(</sup>٤) زيادة من (خ). وفي (س): « ثلاثة أربعة أيام ».

<sup>(</sup>٥) (خ): « ولكنه ».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (س) ، (خ).

<sup>(</sup>٧) (س): «مبدأ».

قرأتُ القرآن والفقه على والدي ، والعربية أيضاً ثم على الشيخ نصير الدين الفاروثي (۱) ، وعلى الشيخ جمال الدين بن أبي الرجا شيخ في تربة على بن سهل الصوفي ، وقرأت شيئاً من المعقول على صدر الدين تُركا ، والمولى جمال الدين تركا ، والمولى جمال الدين تركا ، وشيئاً من الطب والخلاف ، وقرأت عليه ( نكت الأربعين ) للنسفي ، وصنف في تلك البلاد ( شرح المختصر لابن الحاجب ) للخواجا رشيد (۱) ، وشرح ( مطالع سراج الدين الأرموي ) لقاضي القضاة عبد الملك ، وشرح ( تجريد النصير الطوسي ) باسم علي باشا (۱) ، وصنف أكثر من ربع العبادات على مذهب الشافعي مضافاً إليه مذهب أبي حنيفة ومالك إلى الاعتكاف ، وشرح ( قصيدة الساوي ) في العروض (١٥ و ( تفسير أية الكرسي ) ومختصراً في المنطق سمّاه ( ناظر العين ) (١) ، كل ذلك صنفه بتبريز .

ثم إنه انتقل إلى دمشق في التاريخ المذكور وشرح فيها ( مقدمة ابن الحاجب ) ، وتفسير فو إن الله ومَلائكَتَهُ وتفسير قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ ﴾ (١) ، وتفسير ﴿ إِنَّ اللهَ ومَلائكَتَهُ يُصَلَّونَ على النَّبِيِّ ﴾ (٨) الآية ، وتفسير ﴿ يَاأَيُّهَا النَّاسِ إِنْ كُنْتُم فِي رَيْبٍ مِنَ البَعْثِ ﴾ (١) .

ثم إنه توجه إلى مصر في التاريخ المذكور وصنَّف فيها ( شرح البديع ) للساعاتي في

<sup>(</sup>١) (خ): « نصر الدين » ، تحريف . وهـو عبـد الله بن عمر الشيرازي (ت ٧٠٦ هـ) ، وقـد سلفت ترجته .

 <sup>(</sup>٢) فضل الله بن أبي الخير الهمذاني (ت ٧١٦ هـ) سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٤) وهي قصيدة لاميّة لمحمد بن ركن الدّين بن محمد الساوي . انظر : الكشف : ١١٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ومختصر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) سمّاه في الكشف ١٩٢١/٢ : « ناظرة العين » .

<sup>(</sup>v) سورة آل عمران : ۱۸/۳ .

<sup>(</sup>A) سورة الأحزاب : ٣٣/٥٥ .

<sup>(</sup>٩) سورة الحج : ٥/٢٢ .

الأصولين باسم السلطان الملك الناصر (۱) ، وشرح ( ناظر العين ) ، وشرح ( النهاج ) للبيضاوي ، وشرح ( طوالع ) القاضي ناصر الدين البيضاوي وتعاليق على مسائل . ثم صنّف مختصراً في أصول الدين ، وشرح ( فصول النسفي ) ، وتفسير سورة يوسف ، وسورة الكهف .

ثم إنه شرع في تفسير مستقل وصل فيه إلى حين اجتاعي به في سابع عشر شوال سنة خمس وأربعين وسبع مئة إلى قبوله تعالى: ﴿ مَن يُطِع الرَّسولَ فقَد أطاعَ الله ﴾ (٢) . وقال لي : كنت قد فسَّرت جملة كبيرة (١) ، ولكن في فتنة قوصون عدمت اللهوّدات فأنا الآن أغرمها .

وقال لي بعض الجماعة إنه يتنع من الأكل في كثير من الأوقات لئلا يحتاج إلى الدخول إلى الخلا خوفاً من ضياع الزمان بلا كتابة في التفسير .

وكان خطّه قويًا وقلمه سريعاً ، ورأيته يكتب في هذا التفسير من خاطره من غير مراجعة ، وكان قد شرع قبل ذلك في مختصر لطيف في أصول الدين ، وجيز اللفظ ، كثير الفوائد والمباحث (٤٠) .

وسمع ( البخاري ) مرتين على الحجّار بقراءة شيخنا البرزالي ، وسمع على أشياخ ذلك العصر ، وأذن لجماعة كثيرة بالشام ومصر في الإفتاء ، وانتفع به الناس في الشلم ومصر كثيراً ، وأجاز لي بخطه في سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

وَلَمَّا بِلغَتني وَفَاتِه رحمه الله تعالى قلتُ أرثيه :

أيُّها العاذِلُ لاتلح فعندي ما كَفاني

<sup>(</sup>۱) (س): «الناصر عمّد».

<sup>(</sup>۲) سورة النّساء : ۸۰/٤ .

<sup>(</sup>٣) (خ): « كثيرة ».

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ): « كثير المباحث ».

معها أحرَ قال فَقَددتُ شَمسَ الزَّمدان ساكياً ممسا دهاني بَعْدِدَ فَقْدِ الأصْبَهِاني

كيف لاتسف حيني أظلَمَت عينَى لَمَّـــــــا لم يُفِدُهُ قَصِطٌ كُحُلّ

## ١٨٤٣ ـ محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة \*

الشيخ الإمام الورع الخطيب جمال الدّين بن جملة ، خطيب الجامع الأموي بدمشق .

كانت له طريقة ، سلكها فجعل مجازها حقيقة ، لازم بها الخطابة وركن ، ولزم مكانه بالجامع فما تحرَّك منه بعدما سكن ، واقتصر به على خاصة نَفْسه وملازمة خطابته وهمواه ودرسه ، لا يتردد إلى أمير ولا كبير ولا صغير ، بمل الأمراء يحضرون إليه ، ويتطفلون عليه ، ويلتمسون بركاته ، ويعدّون سكناته وحركاته ، وإشاراتُه عنـد نوّاب الشام مشهورة $^{(1)}$  مقبولة ، وربوع أوقاته بالخيرات مأهولة $^{(1)}$  :

حَسُنَت وطابَت في الوَرى أخبارُه وأصحها راوي العُلا أصحاحا وكِأنَّ دُرّاً فياة راوي مَدحيه مها روى وكأنَّ مِسْكاً فياحيا قد سَخَّرَ الأرواحَ خالقها لَـــة فإذا علا يومأ ذؤابة منبر

إن لم يكُن قد سَخَّر الأشباحا نَثَروا على كَلماتـــه الأرواحـــا

وأما جنازته فكانت آية بلغت من الاحتفال الغاية ، وجازت (٢٦) الحد في الكثرة

البداية والنهاية : ٣٠٣/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٣٨٤/١ ، والنجوم : ٢٣/١١ ، والدُّرر : ٣٣٢/٤ ، والذيل التام : ١٩٨ ، والشذرات : ٢٠٣/٦ ، وذيول العبر : ٣٦٧ .

ليست في ( خ ) . (١)

<sup>(</sup> خ ) : « وربوع جيرانه مأهولة » . **(Y)** 

في الأصل: « وحازت » ، وأثبتنا ما في (خ). (٣)

والنهاية ، حُملت على الأصابع ولم تصل إليها الرؤوس ، وتناهب الناس آثاره ، واجتلوا (١) نعشه منصة وهو فيها عروس .

وما زال<sup>(۲)</sup> على حاله إلى أن انفرد ابن جملة عن جملة الأحياء وأصبح في مماته من أعجب الأشياء (۲).

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في يوم الاثنين العصر الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وستين وسبع مئة .

وكان قد ولي الخطابة بعد الخطيب تاج الدِّين بن جلال الـدِّين القزويني في سنة تسع وأربعين وسبع مئة .

#### ۱۸٤٤ ـ محمود بن علي بن محمود\*

ابن مقبل العراقي ، تقي الدِّين الدَّقوقي الحنبلي ، الإمام المتقن محدَّث بغداد ، شيخ المستنصرية .

أسمعه أبوه من المؤرخ علي بن أنجب<sup>(٤)</sup> ، وعبد الصَّد بن أبي الجيش ، وابن أبي الدنيّة (٥) وجماعة ، من ذلك كلّ جامع المسانيد من محمد بن أبي الدنية ، وطلب هو بنفسه يسيراً ، وكان يحدّث الناس على كرسي ببغداد ، ويحضره خلق عظم ويأتي بكل نفيس ، وله نثر ونظم ومعرفة بالنحو واللغة ، وكان يعظ في الأعزّية .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « واختلوا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « ولم يزل ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « وأصبح في تماديه من أصبح الأشياء » ، وأثبتنا ما في (س).

المدرر: ٢٣٠/٤ ، والشّذرات: ١٠٦٧٦ ، وذيول العبر: ١٧٧ ، ومن ههنا يبدأ الجزء الثاني عشر من نسخة (ق) ، وهي كا وصفت نسخة المؤلف .

<sup>(</sup>٤) علي بن أنجِب بن عثمان البغدادي السلامي للعروف بابن الساعي ( ت ٦٧٤ هـ ) . الشذرات : ٣٤٣/٥ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل : « للدينة » ، تحريف ، وهو محمّد بن يعقوب (ت ٦٨٠ هـ ) ، وقد سلفت الإشارة إليه .
 وانظر العبر : ٣٣٢/٥ .

وكان متقناً متحرِّيًا جهوريّ الصوت محبوباً إلى الناس لفضله وعلمه . ولِي مشيخة المستنصرية بعد ابن الدواليبي $^{(1)}$  .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في أوائل الحرَّم من سنة ثلاث وثلاثين ، أو أواخر الحجة من سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ولم يخلِّف درهما ، وحُمل نعشه على الرؤوس .

ومولده سنة ثلاث وستين وست مئة .

# ١٨٤٥ ـ محمود بن عزي بن مشعل\*

الشيخ الفقيه الفاضل جمال الدِّين البصروي .

كان فقيهاً جيداً حفظ ( التنبيه ) ثم حفظ ( الوجيز ) ، وكان يكرر عليه وينقل منه كثيراً .

توفِّي في سابع عشري شعبان سنة خس وعشرين وسبع مئة ببصرى ودفن بها .

## ١٨٤٦ ـ محمود بن محمد بن عبد الرحيم ""

ابن عبد الوهاب ، الشيخ بهاء المدين ، الكاتب المجوّد المتقن المحرر السّلمي ، المعروف بابن خطيب بعلبك .

كان فرداً في زمانه ، وندرةً في أوانه . كاتب أين الرِّياض من حروفه القاعدة ، والعقود من سطوره التي تبيت العيون في محاسنها ساهدة ، كم روَّض قامه طرساً ، وجلا على الأبصار عرساً ، وخضع له الكتّاب فلا تسمع إلا همساً ، ألفاته أحْسَنُ اعتدالاً من

جمد بن عبد الحسن ، سلفت ترجمته .

<sup>\* .</sup> الدُّرر: ٣٣٢/٤ .

البداية والنهاية : ١٧١/١٤ ، والدُّرر : ٣٣٥/٤ ، وذيول العبر : ١٨٦ ، والنجوم الزاهرة : ٣٠٨/٩ ،
 والشذرات : ١١٢/٦ .

القدود الرشيقة ، ولاماته أظرف انعطافاً من الأصداغ المسوّدة على الخدود الشريقة (١) ، وعَيْناته أسحر من العيون الدُّعْج ، ونوناته أسلبُ للقلب من الحواجب البُلْج :

خَصطًّ كَأَنَّ العيونَ ناشِدة سود أناسِهنَّ من كُتبه فَ أَقلامُه كُنَّ للوَرى قَصباً والسَّبقُ للمحتَوى على قَصبه (٢)

كتب عليه جماعة من أولاد الأعيان ، وبرع في الكتابة منهم شرذمة مختلفة الأديان .

وكان فيه ديانة وعِفّة وصيانة ، وتقوى تمنعه من التطلُّع إلى أولاد الناس وأمانة . ولم يَزل على حاله إلى أن جرى القلم بحلول حَينه ، وودَّ كل كاتب لَوفَداهُ بـإنسـان عَيْنه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في يوم الثلاثاء سَلخ شهر ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبع مئة بمنزله في العُقيبة بدمشق ، ودفن بمدرسة الشيخ أبي عمر بالصالحية .

ومولده في إحدى الجماديين سنة ثمان وثمانين وست مئة .

وكان يخطب جيداً بصوت طيّب ، وأقام بدمشق مدة سنين ، وكان محبوباً لكرم أخلاقه وعفّته . وكان من أحسن الأشكال ، تام الخلق ، وُصِف خطّه للأمير سيف الدّين تنكز رحمه الله تعالى ، فأحضره وأمره بأن يكتب له نسخة بالبخاريّ ، فاعتذر له بأنه مشغول بتكتيب أولاد الناس ، فقال : أنا أصبر عليك ، فأغفله مدة تزيد على سنة ، وطلبه فأحضر له منه مجلداً ، فرماه إلى الأرض وضربه ضرباً كثيراً مبرحاً ، ودفع إليه الْمُجَلّد ، ورأيته ، أعني المجلد ، في بعلبك وهو نسخ شيء عجيب إلى الغاية (٣) .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الشريفة » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، والشريقة : المشرقة .

<sup>(</sup>٢) (س)، (ق): «كن للمدى».

<sup>(</sup>٣) قال في الدُّرر بعدما نقل كلام الصفدي هذا : « رأيته بخطَّه نسخة كاملة في ثلاث مجلَّدات ، وهي بـاسم تنكز ، وقابلها المزّي بقراءة ابن كثير ، وهي أعجوبة في الحسن والصحة ، فكأنه أكمل المجلد المذكور » .

وقلت : أنا في الشيخ بَهاء الدِّين :

إنَّ ابنَ الخطيبِ وابنَ هِـــــلالِ ليسَ ذا مثلَ ذا على كلَّ حــالِ أيُّ نـون أمسكتَ من خطِّ هــذا فهي من حُسْنِهـا بــألفِ هـِلالِ

#### ۱۸٤٧ ـ محمود بن محمد بن محمد \*

ابن نصر الله ابن المظفر بن أسعد بن حمزة ، الصدر الرئيس العدل الكبير الفاضل الأصيل محيي السدّين ، أبو<sup>(۱)</sup> الثناء ابن الصدر الكبير شرف السدّين ابن الصدر جمال الدّين بن أبي الفتح التميي الدمشقي بن القلانسي .

كان أحد الصدور الأعيان ، كان له إشغال وتحصيل ، وكان فيه خير وتواضع وملازمة لداره وعدم اختلاط بالناس ، وباشر نظر ديوان البيوت وأوقاف الْحَرَمين .

وكان قد سمع من ابن البخاري وعبد الواسع الأبهري .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في عُشْري ذي (٢) الحجة سنة ثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة سبع وسبعين وست مئة .

#### ۱۸٤٨ ـ محمود بن مسعود بن مصلح \*\*

الإمام العَلاَمة ذو الفنون قطب الدِّين أبو الثناء الفارسي الشيرازي الشافعي المتكلم صاحبُ التصانيف .

البداية والنهاية : ١٥٢/١٤ ، والدّرر : ٣٣٨/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أبي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( ق ) : « عشرين من ذي » .

<sup>\*\*</sup> تـــاريــخ أبي الفـــداء : ٦٣/٤ ، والــــدُرر : ٣٣٩/٤ ، والبغيــــة : ٢٨٢/٢ ، وذيــول العبر : ٥٥ ، والنجوم : ٢٨٢/٢ .

كان أبوه طبيباً ، وعمّـه من الفضلاء ، فقرأ عليها وعلى الشمس الكتبي والـزكي البرشكاني (١) ، ورتب طبيباً في البيارستان وهو حدث .

وسافر إلى النصير الطوسي ولازمه وبحث عليه ( الإشارات ) وقرأ عليه ( الهيئة ) وبقية ( الرياضي ) وبرع .

واجتمع بهولاكو وأبغا ، وقال له أبغا : أنت أفضل تـلامـذة النصير وقـد كبر ، فاجتهد لا يفوتك شيء من علمه . قال : قد فعلت ، وما بقي لي به حاجة .

ثم إنه دخل الروم فأكرمه البرواناه ، وولاه قضاء سيواس وملطية ، وقدم إلى الشام رسولاً من جهة لللك أحمد ، فلَمّا قُتِل أحمد ذهب قطب الدّين ، فأكرمه أرغون ، ثم إنه سكن تبريز مدة ، وأقرأ المعقولات وسمع ( شرح السُّنّة ) من القاضي محيي الدّين ، وروى ( جامع الأصول ) في رمضانين ، قرأه الصدر القونوي عن يعقوب الهذباني (۲) عن مصنفه .

وكان من أذكياء العالم وبمن ساسَ الناس وداهن وسالم ، مدَّ يد الباع في كل الفنون ، سديد الرأي في مخالطة الملوك والتحرّز من العيون . صنف التصانيف المفيدة وأودعها الذخائر العتيدة ، وكان لفَلك الفضائل قطباً ، ولشمس العلوم شرقاً وغرباً :

ولم يزل على حاله إلى أن دارت رحى المنون على قُطْبه ، وجعلت شخصَة في الثرى ترباً لتُرْبه .

<sup>(</sup>١) في الدُّرر: « البركشائي » ، وفي البغية : « الركشاوي » .

<sup>(</sup>٢) يعقوب بن محمّد بن حسن الهذباني ( ت ٦٥٤ هـ ) . الشدرات : ٢٣٣/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الخول » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في رابع (١) عشري شهر رمضان سنة عشر وسبع مئة . ومولده بشيراز سنة أربع وثلاثين وست مئة .

وكان الشيخ قطب الـدَّين ظريفاً مزَّاحاً لا يحمل همّاً ، وهو بزي<sup>(٢)</sup> الصوفية ، وكان يجيد اللعب بالشطرنج ويلعب به ، والخطيب على المنبر وقت اعتكافه .

وكان حلياً سمحاً لا يدّخر شيئاً ، بل ينفق مامعه على تلامذته ويسعى لهم ، وصار له في العام ثلاثون ألف درهم ، وقصده صفي الدّين عبد المؤمن المطرب فوصله بألفي درهم ، وفي الآخر لازم الإفادة ، فدرّس ( الكشّاف ) و ( القانون ) و ( الشّفا ) وعلوم الأوائل .

وكان القان غازان يعظّمه ويعطيه ، وكان كثير الشفاعـات ، وإذا صنَّف كتـابـاً صام ولازم السهر<sup>(۲)</sup> ومسوّدته مبيّضته .

وكان يحبُّ الصلاة في الجماعة ويخضع للفقير ، ويوصي بحفظ القرآن ، وإذا مُـدح يخشع ويقول : أتمنى لـوكنت في زمن النَّبي عَلِيلَةٍ ، ولم يكن لي سمع ولا بصر رجاءً أن يلمحني بنظرة .

مرض نحو شهرين ، ولَمَّا مات رحمه الله أُدِّيت عنه ديونه .

وكان يتقن الشعبـذة ، ويضرب بـالربـاب ويـورد من الهـزليـات ألـوانـاً بحضـور خربندا ، وفي دروسه ، وكانت أخلاقه جميلة ومحاسنه وافرة .

ومن تصانيف (غرّة التــاج ) حِكــة ، و ( شرح الأشراق ) للسهرورديّ ،

<sup>(</sup>١) (ق): «في يوم ... رابع » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « يرى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، والدُّرر .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « الشهر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

 <sup>(3)</sup> في الأصل و ( س ) : « وشرح الإسرار » ، تحريف ، وأثبتنا ما في الدرر . واسم كتابه : « حكمة الإشراق » .

و ( شرح الكلِّيّات )(١) و ( شرح مختصر ابن الحاجب ) و ( شرح المفتاح للسكاكي ) .

#### ١٨٤٩ ـ محمود بن مسعود\*

السلطان علاء الدِّين بن شهاب الدِّين صاحب الهند .

كان ملكاً عظياً بنى بدلي منارة عظية ارتفاعها مئة وخمسون ذراعاً مرجًلة الأساس عظية البناء ، عرضها من أسفل رَمْيَةُ سهم ، ويراها الناس<sup>(۲)</sup> من مسيرة يومين .

ولم يزل في ملكه إلى أن وصل الخبر إلى مكة بوفاته ، وصُلِّي عليه بها صلاة الغائب. سنة خمس عشرة وسبع مئة .

وتسلطن بعده (٢) ولده غياث الدِّين فدام سنة ، وخرج عليه أحوه قطب الدِّين مبارك (٤) وتملَّك ، وسجن غياث الدِّين ، ودام قطب الدِّين مبارك في الللك إلى سنة عشرين وسبع مئة ، وقُتِل ، وتسلطن مملوكهم خسرو (٥) التركي .

#### ١٨٥٠ ـ محمود بن ديوانا\*\*

كان قد ظهر في تبريز بمشيخة وصلاح ، وخضع له للغول وغَيْرهم ، وكانت له زاوية في توريز (١)

<sup>(</sup>۱) في البغية : « الكامات » ، تحريف ، وهو من كتب ابن سينا .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٣٤١/٤ .

<sup>(</sup>٢) (س)، (ق): « الإنسان».

<sup>(</sup>٣) (ق): « بعد » .

<sup>(</sup>٤) (ت ٧١٦هـ)، الدُّرر: ٣٧٥/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « خسر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، والدُّرر .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٣٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) في الدُّرر: « تبريز » .

حكى الإربلي عز الدين الطبيب نقلاً عن التاج عبد الله الطيبي ما معناه أن آل فَرَنْك أحد أولاد القانات كان مرشحاً للملك ، وكان محبّاً للفقراء ، فأتى يوماً إلى زاوية الشيخ محود ديوانا ومد له سماطاً ، وعمل له سماعاً ، ورقص الشيخ محود وطاب ودار في الطابق ، وجذب آل فرنك إليه ، وألقى كلاهه (۱) عن رأسه وألبسه طاقية كانت على رأسه وقال : قد وليتك السلطنة ، ورقص ورقص معه . فنقلت هذه الكلمة إلى غازان ، فضرب عنق آل فرنك بين يديه .

وكان قسيم الغصن في تثنيه ، وشقيق البدر أو ثانيه .

وأمر بإحضار الشيخ محمود ديوانا ، فلما رآه قال : أهلاً بالشيخ الذي قد صار يُولّي الملوك بطاقية ، وأمر به فشد بين دفتين ، ونُشِر حتى وقع نصفين بقسمة صحيحة سواء بسواء .

★ الحوجب: شمس الدّين محمد بن يوسف الجزري.

#### ۱۸۵۱ ـ مختار\*

الأمير الكبير الطواشي ظهر الدِّين المعروف بالبّلبيسي (٢) الخازن دار بقلعة دمشق.

كان حسن الشكل ، حسن الأخلاق ، فيه وقار وسكون ، وحفظ القرآن ، وكان يتلوه بصوت حسن .

أنشأ مكتباً للأيتام قبالة القلعة ، ووقف عليه الجامكية . وكان لـ ه خبز بطبلخاناه . وولِيَ التقدمة على الماليك السُّلطانية بمصر مكان الطواشي فاخر (٢) .

 <sup>(</sup>١) هو غطاء الرأس ، ويقال له أيضاً : الكَلَفْتا .

البداية والنهاية : ٧٨/١٤ ، والدُّرر : ٣٤٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) في البداية : « البكنسي » .

<sup>(</sup>٣) في الدُّرر: « فامر » ، تحريف ، وهو فاخر المنصوري شهاب الدّين ( ت ٧٠٤ هـ ) ، الدُّرر: ٢١٩/٣ .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في آخر شعبان سنة ست عشرة وسبع مئة بقلعة دمشق ، ودفن برّا باب الجابية بتربته التي عرّها ، ووقف عليها أوقافاً وقرّر فيها مُقرئين (١) بالنوبة ليلاً ونهاراً .

# اللقب والنسب

♦ ابن مخلوف : محى الدين محمد بن على . وقاضى القضاة على بن مخلوف .

★ ابن مراجل: علاء الدين على بن عبد الرحيم.

المرداوي<sup>(۲)</sup>: موسى بن محمد .

ابن المرحل (۲): الشيخ شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز . والشيخ صدر الدين محمد بن عمر ، وأخوه عبد الوهاب .

\* والمفربي : مالك بن عبد الرحمن .

♦ وزين الدين : محمد بن عبد الله .

\* ابن مختار الحنفي : عمد بن مختار .

المرجاني : عبد الله بن محمد .

★ ابن الخرمي : إبراهيم بن الحسن .

ابن المرواني : أحمد بن حسن (٤) ، وأخوه علاء الدين علي بن حسن ، وابنه ناصر الدين محمد بن على .

المراكشي: فخر الدين عبد الله بن محمد.

★ وتاج الدّين: محمد ابن إبراهيم.

والمريني : الأمير علاء الدين مغلطاي .

<sup>(</sup>١) في البداية : « ووقف عليها القريتين ، وبني عندها مسجداً حسناً ، ووقفه بإمام » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ابن المرداوي » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المرحل » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) ( ق ) : « شهاب الدّين أحمد بن الحسن » .

★ المريني: السلطان عثان بن إدريس.

♦ والمريني : عثمان بن يعقوب ، وولده السلطان علي بن عثمان .

# ١٨٥٢ ـ مريم بنت أحمد\*

ابن أبي بكر محمد بن إبراهيم بن أحمد ، الدمشقية ، أم عبد الله ، بنت الجمال .

كانت امرأة صالحة خيِّرة ، حضرت على الفقيمه محمد بن عبد الملك بن عثمان للقدسي ، وأجازها الكاشغري ، وابن القُبيّطي ، وجماعة .

وتوفيت \_ رحمها الله تعالى \_ ثالث عشري جمادى الأولى سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولدها سنة خمس وثلاثين وست مئة .

وهي أخت الإمام محبّ الدِّين عبد الله المقدسي المحدّث (١) ، وزوجة الشيخ أحمد بن أبي محمد العطار إمام مغارة الدم (٢) .

قال شيخنا علم الدِّين البرزالي : قرأت عليها جزءاً من ( فوائد أبي عروبة الحراني ) وغير ذلك .

# النَّسَبُ والألقابُ

★ ابن مزهر: القاضي فخر الدين محمد بن مظفر.

★ وشرف الدّين: يعقوب بن مظفّر (٣).

ابن مُزَيْز: تاج الدِّين الحموي أحمد بن إدريس.

لم نقف على ترجمة لها .

<sup>(</sup>۱) (ت ۲۵۸ هـ ) . السير : ۳۲٥/۲۳ .

<sup>(</sup>٢) بجبل قاسيون ، معروفة .

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « مزهر » .

♦ وعز الدّين : عبد العزيز بن إدريس .

المؤتى : المؤقّب محمد (١) بن أحمد .

★ والمزي: يوسف بن عبد الرحمن .

المستكفي بالله : أمير المؤمنين ، أبو الربيع سليان بن أحمد .

## ١٨٥٣ ـ مسعود بن أحمد \*

ابن مسعود بن زيد ، الشيخ الإمام العالم ، المفتى الحافظ ، المجوّد فخر المحدّثين ، قاضي القضاة بالدّيار المصرية ، سعد الدّين الحارثي ، العراقي ، الحنبلي . والحارثية قرية قريبة من بغداد ، المصري المولد .

سمع من الرضي بن البرهان ، والنجيب عبد اللطيف ، وابن علاّق ، وطبقتهم . وبدمشق من جمال الدِّين الصيرفي ، وابن أبي الخير ، وابن أبي عمر ، وعدّة .

وعُني بهذا الشأن ، وكتب العالي والنازل ، وخرَّج وصنَّف ، وتميَّز وتفرَّد ، ودرَّس بالناصريّة بالقاهرة ، وبالصالحيّة ، وبالجامع الطولوني .

وولي القضاء بالديار المصرية في ثالث شهر ربيع الآخر سنة تسع وسبع مئة ، فأقام في ذلك سنتين ونصفاً ، وسار فيه سيرة مرضية ، وكان متيقظاً فيه محتاطاً متحرزاً ، وقدَّم الفضلاء والنبلاء من كل طائفة .

قال كال الدِّين الأدفوي: قال لي القاضي شمس الدِّين بن القمّاح: تكامت معه في المذهب، فقال: كل ما يلزم القول بالجهة أقول به. قال وحكى لي بعض أصحابنا أنه دخل المدرسة الكامليّة ليجتمع بالشيخ تقي الدِّين بن دقيق العيد، فلما رآه الشيخ قام وقال: داعيّة، ولم يجتمع به. انتهى (٢).

<sup>(</sup>١) (ق): «شمس الدّين محمد ».

الدُّرر : ٢٤٧/٤ ، والشذرات : ٢٨/٦ ، وذيول العبر : ٦٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٢١/٩ .

<sup>(</sup>٢) وفي الدُّرر عن الذهبي : « وكان ابن دقيق العيد ينفر منه لقوله بالجهة : ويقول : هذا داعية ، ويمتنع من الاجتاع به » .

وشرح جملة من ( سُنن أبي داود ) شرحاً جيداً ، وشرح قطعة من ( المقنع ) في مذهبه (۱) ولم يكله ، أتى فيه بفوائد ومباحث ونقول كثيرة ، ولو كمل لانتفع الناس به .

وكان قد قدم إلى دمشق على مشيخة دار الحديث النوريّة ، ثم إنه ضجر ورجع وحدث بدمشق ومصر.

وكان رئيساً فصيح الإيراد ، عذب العبارة ، قوي المعرفة بالمتون والرجال صَيِّناً (٢) ، وافر الحرمة ، فاخر البزّة . وكان أبوه من التجار .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بالقاهرة (٣) سحر الأربعاء رابع عشر ذي الحجة سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة اثنتين وخمسين وست مئة .

وخلفه في الفقه ولده الإمام شمس الدِّين عبد الرحمن (٤) .

## ١٨٥٤ ـ مسعود بن أوحد بن الخطير \*

الأمير الكبير بدر الدين ، أمير حاجب بالديار المصرية في أيام الملك الناصر محمد وفيا بعد ، ونائب السلطنة بغزّة غير مرة ، ونائب طرابلس غير مرة ، وأكبر مقدمي الألوف بالشام .

<sup>(</sup>١) هو المقنع في فروع الحنبلية لموفق الدين عبد الله بن قدامة الحنبلي (ت ٦٢٠ هـ) ، الكشف : ١٨٠٩/٢ . وهو مطبوع .

<sup>(</sup>٢) (ق): « ديِّناً صيِّناً ».

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( ق ) : « وتوفي قاضي القضاة سعد الدين للذكور بالقاهرة » .

<sup>(</sup>٤) سلفت ترجمته في موضعها .

تحفة ذوي الألباب : ۲۷۹/۲ ، ووفيات لبن رافع : ۳۱۵/۱ ، والنجوم : ۲۹۲/۱۰ ، والدّرر : ۳٤٨/٤ ،
 وذيول العبر : ۲۹۲ .

كان عريقاً في الرئاسة ، غريقاً في الحشمة والنفاسة ، كريم الود والإخاء ، كثير البذل لأصحابه والسخاء ، وكان بابه حرم اللاجي ، وقبلة الراجي ، لا يخباً جاهه عن قاصده ، ولا ماله عن وافده . كثير الاتضاع كأن من يجالسه أخوه من الرضاع ، ألطف من النسيم إذا سَرَى ، وأرأف بالضعيف من والديه إذا عاينا به أمراً منكراً . وكان به لملك الناصري جمال ، و [ هو ] (الله لمن استجار به ثبال ، بل كان في ذلك الأفق بدر كاله ، وزينة موكبه في عينه وشماله ، وصاحب رأيه الذي كم المفر وجهه عن جماله . وحكمه الملك الناصر في الديار المصرية فحكم بالعدل ، وأفاض نيل نَيْله بالجود والبَذل ، وزان دولته بحسن سيرته ، وصفاء باطنه وطهر سريرته :

حتّى ودِدْنا أنَّا أيتامُ فَكَأَنَّا حَسَنامُ فَكَأَنَّا حَسَنامُ التَّامُ الإعدامُ البَالْمِنالُ الإعدامُ

يتكفَّلُ الأيتامِ عن آبائهم يتجنَّب الآثام ثمَّ يخافُها قد شرَّدَ الإعدامَ عن أوطانِهِ

ولم يزل يتنقل في المالك تنقل البدور، ويتوقّل في هضبات المعالي توقّل العقبان والنسور، إلى أن اختار المقام بدمشق فأجيب، وسكن ما بقلبها (٢) من الوجيب، وكان في حاها للناس رحمة، ولكلّ مَنْ نزلت به بَلِيّة نعمة، يدّ عليهم ظل شفقته، ويَنْشُر لهم جناح رحمته (٤)، فما يبالون بمن عدّل أو جار، ولا يحفلون بمن بَعُد أو زار، حتى نزل الأمر الخطير بابن الخطير، ورأى الناس بالبكاء (٥) لموته كيف يكون اليوم الطير.

<sup>(</sup>١) طمست في الأصل ، وأثبتناها عن (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ، زيادة : « شوقاً إليه » .

<sup>(</sup>٤) (س) ، (خ) ، (ق) : « رأفته » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « البكاء » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و (خ): « الموت » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الثلاثاء سابع شوال سنة أربع وخمسين وسبع مئة . ومولده سنة ثلاث وثمانين وست مئة ليلة السبت سابع جمادى الأولى بحارة الخاطب بدمشق .

وأخذ (۱) إمْرَة العشرة بدمشق سنة ثلاث عشرة وسبع مئة (۱) . وقرّبه الأمير سيف الدّين تنكز وأدْناه وأحبّه ، ثم إنه جهّزه إلى باب السلطان صحبة أسنْدَمَر رسول جوبان سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، فلما رآه السلطان أعجبه شكله وسَمْته ووقاره ، ورسم له بالمقام عنده ، وأعطاه طبلخاناه ، فجعله حاجباً . ولم يزل في الحجوبيّة إلى أن أمسك الأمير سيف الدّين ألماس أمير حاجب سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، فولاه السلطان مكانه أمير حاجب ، ولم يكن عصر إذ ذاك نائب سلطنة إلا أمير حاجب ، فكان يعمل النيابة والحجوبيّة ، وقيل : إنَّ السلطان لَمّا أعطاه إمرة الحجوبية كان على حركة للصيد فأعطاه جَمَلاً حِملُه دراهم ، تقدير (۱) سبعين ألف درهم إنعاماً عليه ، وقال له : هذا برسم إقامة الرّخت وحركة الصيد ، وأحبّه السلطان والناس أجمعون من الأمراء والمشايخ وأمراء الخاصكيّة ، وكان يشي في خدمته الأمراء الكبار .

ولم يزل على حاله في وجاهة حتى أمسك الملك الناصر محمد الأمير سيف الدين تنكز ، فرسم للأمير بدر الدين بنيابة غزة ، فحضر إليها في مستهل صفر سنة إحدى وأربعين وسبع مئة ، فأقام فيها سبعة أشهر (٤) ، ثم إنه نقله إلى دمشق ، فحضر إليها في أيام الأمير علاء الدين ألطنبغا . فلما اتفق للأمير سيف الدين قوصون ما اتفق أيام

<sup>(</sup>١) في (س) ، (خ) ، (ق) : « أخذ » ، بلا واو .

في (m) : « تسع عشر» . وفيها وفي ( $\bar{b}$ ) ، ( $\dot{b}$ ) زيادة : « وولي الحجوبية بنمشق سنة سبع عشرة وسبع مئة » .

٣) عبارته في التحفة : « فأنعم عليه بجملة دراهم تقدير .. » .

<sup>(</sup>٤) في التحفة : « تسعة أشهر » .

الملك الأشرف كجك طَلَب الأمير بدر الدّين إلى مصر ، وأعاده إلى وظيفة الحجوبيّة وكان بها أمير حاجب في مستهل صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

ولمّا انفصل قوصون (١) خرج إلى غزّة ثانياً نائباً ، وأقام بها شهرين ، ثم حضر إلى دمشق ثانياً وأقام بها مدة ، وهو أكبر مقدمي الألوف . ثم إنه رُسم له بالتوجه إلى غزة نائباً (٢) ثالث مرة ، فتوجه إليها في شهر رجب أو أوائل شعبان سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، ولم يزل بها إلى أن جرى للأمير سيف الدّين يلبُغا ما جرى وقتل ، فرُسم للأمير بدر الدّين بنيابة طرابلس ، فتوجه إليها في جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، وعاد منها إلى دمشق في أواخر شعبان سنة تسع وأربعين وسبع مئة ، فإنه عزل بألجيبغا الحاصكي ، ولمّا اتّفق حضور ألجيبغا إلى دمشق (١) وقتله أرغون شاه ، على مامرٌ في ترجمته ، في سنة خمسين وسبع مئة ، وخلت دمشق من نائب يقوم بأمرها سدّ الأمير بدر الدّين النيابة ونفّذ مهات الدولة (٤) ، وكاتبَه الملك الناصر حسن في البريد وسدً (١٠) ذلك على أحسن ما يكون .

ثم إن السلطان رسم له بالعود إلى طرابلس نائباً بعد أن وُسِّط ألجيبغا وأياز بسوق الخيل في دمشق ، على ما تقدم في ترجمتها .

فتوجّه إليها في أوائل جمادى الأولى سنة خمسين وسبع مئة .

ولم يزل بطرابلس إلى أن طُلب إلى مصر ، فدخل إلى دمشق نهار عيد الفطر سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، وخرج منها متوجّها بطُلْبه إلى مصر ، فلما وصل إلى الرملة ورد المرسوم عليه بعوده إلى دمشق ، فعاد إليها ودخلها في عاشر ذي القعدة ، وأقام

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) : « أمر قوصون » .

<sup>(</sup>٢) (خ): «ثانياً » تحريف.

<sup>(</sup>٣) قوله: « إلى دمشق » ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « ونفذ المهات ».

<sup>(</sup>٥) (س): «وشدٌ».

مدة (۱) بغير إقطاع ، ثم إنه أعطي أخيراً خبز نوروز . ولم يزل كذلك إلى أن توجه في نوبة بيبغاروس صحبة الأمير سيف الـدّين أرغون الكاملي نائب الشام والعسكر الشامي ، وأقاموا على لد ، وحضر الأمير عز الدّين طقطاي الدوادار وهم على لد ومعه تقليده الشريف بنيابة طرابلس مرة ثالثة ، فلبسة هناك ، وخدم به ، وأقام هناك إلى أن حضر السلطان الملك الصالح صالح من مصر ودخل إلى دمشق وهو مع نائب الشام ، ثم إنه توجه إلى حلب صحبة الأمير سيف الدّين شيخو ، والأمير سيف الدّين طاز إلى حلب في طلب بيبغاروس ، وأقاموا بحلب مدة ، فاستعفى الأمير بدر الدّين هناك من نيابة طرابلس ، وثقل عليهم (۱) ، فأعفوه ، واستقر على حاله بدمشق .

وفي يوم عيد رمضان حُمل الْجَتْر (٢) على رأس السلطان على العادة في مثل ذلك ، ولَمّا عادت العساكر المصرية صحبّة السلطان إلى القاهرة فوّضت إليه نيابة الغيبّة بدمشق ، ولم يتحرك السلطان في تلك المدة بحركة في دمشق إلا برأيه وترتيبه ، لقدم هجرته ومعرفته بمصطلح الملك من الأيام الناصرية .

ولم يزل على حاله بدمشق إلى أن توفي - رحمه الله تعالى - في التاريخ المذكور وصلى عليه نائب الشام وأعيان الأمراء والقضاة . وكانت جنازة حافلة ، ودفن في الصالحية بتربتهم .

وكان قد حدَّث عن ابن دقيق العيد .

وَلَمَّا تَوْفِي ـ رَحْمُهُ اللهِ تَعَالَى ـ قَلْتُ أَنَا أَرْثِيهُ :

وطول حُزني وتعدادي لتَعديدي مرون استَعدُ واستزد لي فوق مجهودي (٤)

يا ذلَّتي وشقايَ بعد مَسْعود ويا نواحي الذي يَملا نواحي جيد

<sup>(</sup>۱) في (خ)، (س) زيادة: «بها مدة».

<sup>(</sup>٢) أي : أبطأ في نجدتهم .

 <sup>(</sup>٣) الجتر : هي المظلّة على هيئة قبّة من الحرير المزركش .

<sup>(</sup>٤) ( خ ) : « واستزدني » . وني ( س ) : « فوق موجودي » .

سَطا لجأنا لظل منة محدود بينَ الأنام لــه تَقْض بتخليــد حُسناً وأيّامُه أيام تَعييد يَختالُ في حلّتي نصر وتاً ييد وهـزَّ عجبـاً بـهِ أُعطــاًف أُملـود]<sup>(١)</sup> وباتَ من ذاكَ في استيماب تَمهيد لِباس سابغة من نَسج داوود أعداء في حَربها من غير تَجريد ووجنة السَّيفِ تمسى ذات توريد للدُّهر من ظلمات في الوري سود باباً لنَيْل المالي غير مردود بادّت نوائبها عنها إلى البيد على عجـائبِـهِ بـالفَضل والجـودِ(٢) ونسمَـةُ الصُّبحِ فيه ذات ترديد أصلاً تَفَرَّع عن آبائه الصيد علسوٌ مجـــد بفرع ِالنَّجم معقــودِ بجـوهر تـزدهي منـه بتنصيــد<sup>(۱)</sup> والشُّنْف في أذنِها والطُّوقُ في الجيد من عين عادٍ مع المعدوم معدود ف النجم مابين تصويت وتصعيد بنـــوره ثم أضحى تحت جُلـــود مات الأمير الذي كان الزمان إذا ولِّي وزالَ وقد أضحَت مناقيه كانت لياليه أعراساً لناظرها وكانَ للملكِ عطفٌ من عَـزامُــه [زها به اللك من مصر إلى حلب وشيَّدت ركنّه منه سياستُه تُغنى بسالت يـومَ الكريهــةِ عن تكادُ أسيافًه تَقضي على مُهَج ال ويصبحُ الرّمح في يُمناهُ ذا هَيَف يَمحو ببيض أياديه الكريمة ما أضحَت بــه غـزةً في عـزَّة فتحت كذا طَرابُلُس إذ صارَ نائبُها وجماور البحر فيهما مثلمة وربسا خلائقً مثلً روض زَهره خَضلً وطاب رياً كاطابت أرومت وما تواضع إلا زادَ رفعته وزان أيامه من بعدما عطلت فَ التَّاجُ فِي رأْسِهِ اللَّهِ عَلَى جُواهِرُهُ ياحاجباً كانَ عينُ الله تحرسه أخليت أفق دمشق من سناك فطر تَبكي الكواكب بَدْراً كانَ يؤنسُها

<sup>(</sup>١) زيادة من (س) ، (خ) .

<sup>(</sup>٢) (س) ، (خ) ، (ق) : «في الفضل » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « هطلت » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

ولَمّا كان الأمير بدر الدّين ـ رحمه الله تعالى ـ بطرابلس نائباً أهدى إلى الأمير سيف الدّين أرغون شاه ، وهو نائب دمشق ، شيئاً من القلقاس وقصب السكر والمحمّضات (۱) ، فكتبت أنا الجواب إليه عن ذلك وهو : يقبّل الباسطة الشريفة العالية المولوية الأميرية الكبيرية أنا الجواب إليه عن ذلك وهو : يقبّل الباسطة الشريفة العالية المولوية الأميرية الكبيرية ألبدريّة ، لا زالت أياديها تنقل الغوارب (۱) ، وتبعث نفوس محبيها (۱) على التوسع في نيل المآرب ، وتخصّهم من تُحفِها بما يجمع لهم بين لذّة المناظرة (۱) والمآكل والمشارب ، ويُنهي بعد دعاء تفسحت له بين النجوم المضارب ، وولاء أعلامه خفّاقة الذوائب بين المشارق والمغارب ، ورود المشرف الكريم أعلاه الله تعالى قرينَ ما أنعم به مولانا أعزّ الله أنصاره من هدايا طرابلس المحروسة ، وتفضل بما يتوق (۱) به إلى معاهدها المأنوسة ، فوقف الملوك منه (۱) على روض تدبّج ، وكافور بعنبر (۱) الليل تسبّج . ورأى بحر فضله وهو بأمواج سطوره مُدرّج (۱۱) ، [ وبهت لرصف سطوره التي كأنها نبت عذار في هامش الخدّ بخرّج ] (۱۲) ، فلثم المملوك منه موقع الاسم سطوره التي كأنها نبت عذار في هامش الخدّ بخرّج ] (۱۲) ، فلثم المملوك منه موقع الاسم

 <sup>(</sup>١) تورية بعبد الله بن مسعود الصحابي .

<sup>(</sup>٢) (س)، (ق): « لايزال».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « والمحمصات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) . وسيأتي ما يؤيد هذا .

<sup>(</sup>٤) ليست في (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٥) في (س)، (خ)، (ق): «تثقل الذرا والغوارب».

<sup>(</sup>٦) (خ): « محبتها ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « المناظرة » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٨) (س)، (ق): «سوّق»، (خ): «شوّق».

<sup>(</sup>٩) ( خ ) : « به » .

<sup>(</sup>١٠) (خ): «بغير». والسبجة: كساء أسود، وتسبج: لبسه.

<sup>(</sup>۱۱) (خ): « تدرّج » ، (س): « مُدَيّح » . ( س)

<sup>(</sup>١٢) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

الكريم ، وقبّل منه خدّ كعاب وسالفة ريم ، ووصل ما أنعم به من الهدية الكريمة ، فمن قلقاس يقصّر ابن قلاقس عن نعته ، ويَعْجَز البحتري [ لوأنّه ] (١) قواف عن نحته ، كل رأس منه يعود في طبخه كالْمُخ ، وتمشي النفس إليه وهو في رقعة الخوان مشي الرّخ ، رؤوسه كرؤوس العدا المحزوزة غَلَفتها الدماء والهضاب ، وأصابعه كأصابع العداري إذا انغمست في الخضاب ، يتفرّى العنبر عن كافوره ، وينصدع الديجور منه بصبح بدا في سفوره ، وينزل في اللهاة ليناً ونعومة واغلاساً ، ويزدرد الحلقوم لذاذة يخطفها (١) من العيش اختلاساً ، ويكاد من نضجه يقول لطاهيه وآكله إذا شبّها وقاسا :

وإن سألوك عن قلبي وما قاسى فقل قاسى ، فقل قاسى

ومن قصب سكر كلّ عود له لدونة غصن البان ، وصفرة استعارها من العاشق إذا صدّ عنه الحبيب أو بان ، وحلاوة ذوق لولاها لما شبّهه إلا بالمرّان ، ومائيّة كريق الحبيب الدي ردّ الردى وصد الصدى عن القلب الحرّان ، فشكراً لجنرات الهند وما أهدت منه لأرض العجم والعرب ، وعُجْباً للونه وطعمه ووصفه فما يُدرَى هل هو قصب ذهب ، أو قصب ضرب ، أو قصب طرب ، وبَخ بخ لِجُرَعه التي عرّ بالحلق والازدراد نائم لم يتنبّه ، وزاه زاه لحالاته المتناقضة فإنَّ حزَّه كحزَّ رقاب العدا ومصه كص شفاه الأحبة ، ومن أترج أصفر وكبّاد أحمر ، هذا لونه لون الوجل ، وهذا له حمرة الخدّ الْخَجِل ، هذا تحرّج متضرّج ، وهذاك تهيّج وما تدبّج ، لا تنهض بأوصافها قوائم المسودات والمبيّضات ، ولا يقرب منها الفواكه الحلوة لأنها تقول : مالنا وللدخول

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٢) من ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) : « وتراب الهضاب » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل و (س) : « يحفظها » ، وأثبتنا ما في (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ)، (ق): « بأوصافها الحسنة ».

في هذه المحمّضات ، فالله يشكر هذه الأيادي التي جادت له بالبستان والقصر ، ومتَّعته وهو في الشام بالمحاسن التي ادَّكرَ بها أوقات مصر ، بمنَّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

وكان الأمير بدر الدّين \_ رحمه الله تعالى \_ قد جهّز إليّ من طرابلس ثوب صوف أزرق مربّعاً في غاية الحسن قرين كتاب منه . فكتبت أنا الجواب إليه أشكر إحسانه وهو:

يقبّل الأرض ، وينهي ورود المرسوم الكريم أعلاه الله تعالى ، فوقف الملوك له قامًا ، وقبّل شفة عنوانه اللَّعساء (۱) لاثِماً ، وتوهّم أن هذا طيف خيال من فرحه (۲) وأنه كان حالماً ، ووضعه على رأسه وعينيه ، وفَضَّه فقبّل الأرض وكرَّر ذلك ، كأن مولانا ما أعزّه الله تعالى محاضر (۳) والملوك بين يديه ، ورآه متوّجاً بالاسم الكريم فعلم أن طالعه مسعود ، وفاح أرجه فقال : هذا إما لطخ عنبر أو مس عود ، ونزّه ناظره في تلك الحديقة التي تَجَدُولت بالسطور وتطوَّلت (٤) ببياض طرسها وسواد نقشها فقصر عنها كافور النَّهار ومسك الديجور ، وعلم أن كاتبها حرسه الله تعالى قد تأنى فيها وتأنق ، ودبَّجها بأنواع المنثور فقابل الملوك مافيها من الجبر والصدقة بدعاء يرفعه ، والله الكريم لعلمه بإخلاصه يستجيب له لَمّا يسمعه ، فإن الملوك ما توهم أن العبد يرعى له المولى حقوقه ، ولا أن الملوك يُجري بين أيديم ذكر السُّوقة ، ووصل ما تصدق به مولانا ملك الأمراء أعزّ الله أنصاره من الصوف (۱) الأزرق المربّع :

<sup>(</sup>١) اللُّعس: سواد مستحسنٌ في الشفة .

<sup>(</sup>٢) (خ): «قرحه».

<sup>(</sup>٣) (س)، (خ)، (ق): «أعزَّ الله أنصاره حاضر».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وتطوَّل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) في (س) ، (خ) ، (ق) : « العرش العظيم » .

<sup>(</sup>٦) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) : « الثوب الصوف » .

ويا شَرفي بيه بين الصفوف على لون السّما والبحر توفي غدا درعاً أرد بيه حُتوفي لقد أعيا الحريري وصف صوفي

فيا فخري به لَمّا أتاني فرزرقتة تُحاكي لازورداً ولم أر قبلة ثوباً رفيعاً يقول مساجل الأثواب فَخراً

ياله من مربّع المهلوك لو وصفة بالف مخس، وذي لون أزرق يحسن أن يكون ساءً تتبرَّج فيها ﴿ الْجَوارِي الكُنَّسِ ﴾ (١) ما أحسن لونه الأزرق لأنَّ البدر أهداه ، وما أتقله من سحابه فإن الغائم وما أحكم نسجه فإن صانعه أتقن ما ألحمه فيه وسدّاه ، وما أتقله من سحابه فإن الغائم تخجلُ من أيادي مَن أسداه . كم نال المملوك به من مسرة بخلاف ما يزعمه المنجمون في التربيع ، وكم استجلى من لونه الأزرق سوسنا فكأنّ الزمان به زمان الربيع ، وتعجب له من مربّع يُحكمه أهل التثليث ويطيب الثناء على صانعه وأصله خبيث ، ونشره المملوك من طيّه فرآه بحراً وجنْدرَثه أمواجه ، وقال : هذا خليج جاء من بحر لا ينحرف عن الجود (١) معاده ومعاجه (٥) ، فكل أمره عجيب ، وكل ما فيه غريب ، لا ينحرف عن الجود أن كان يصنعه عُبّاد الصليب . وقد غفر المملوك به من ذنوب الدهر ما مضى وما بقي ، وجعل تاريخ قدومه عيداً وما يُنكر تاريخ المسعودي ولا الأرزق (١) ، والله يُوزع المملوك شكر هذه الصدقات التي عمَّ سحابها وأغرق ، وروى جودُها عن نافع بن الأزرق (١) ، فقد نوَّهت بقَدْره ، ونوعت له أسباب جبره ، وروى جودُها عن نافع بن الأزرق (١) ، فقد نوَّهت بقَدْره ، ونوعت له أسباب جبره ،

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) : « من ثوب مربع » .

<sup>(</sup>۲) سورة التَّكوير : ١٦/٨١ .

<sup>(</sup>٣) قوله : « وكم استجلى » حتى ههنا ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « لا ينحرف عنه »..

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ)، (ق): « ولا معاجه».

<sup>(</sup>٦) محمد بن عبد الله ، مؤرخ له : أخبار مكّة وما جاء فيها من الآثار ، ( ت ٢٥٠ هـ ) .

<sup>(</sup>۷) (ت ۲۵ هـ).

ويُديم الله أيام مولانا ملك الأمراء لماليك (١) أبوابه وغلمانه ، ويغفر بإحسانها لهم ذنوب زمانهم ، فإنهم مِنْ ظِلّه الوارف في أمانه ، بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

#### ۱۸۵۵ ـ مسعود بن سعید\*

[ ابن يحيي ] ، سعد الدِّين المصريّ الجيزيّ المعروف بابن الحماميّة .

كان صوفيًا أديباً ، سمع من الحافظ العطار (٢) ، وكان شيخاً حسناً ، حسنَ الحاورة يكتب خطّاً حسناً . وكان واسع الصدر ، كثير الاحتال ، صحبَ بيدرا مملوك الأشرف (٦) ، وكانت له صورة في أيامه ، وكان مع ذلك متواضعاً ، دخل عليه يوماً ولده ، فأساء عليه الأدب وسبَّه وشتمه شتاً قبيحاً ، فلما فرغ قال له : ما نصطلح ؟ وكتب له ورقة بأربعين درهماً .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع عشرة وسبع مئة .

ومولده تخميناً سنة تسع وثلاثين وست مئة ,

وكانت وفاته بالجيزة .

أنشدني من لفظه شيخنا أثير الدين ، قال : أنشدني للذكور لنفسه :

علامَ أَلامُ فِي حُلْو الشَّائِلِ وَيَعَذُبُ فِي الْهَوى عَذْلُ العَواذِلُ عَزالٌ هِمتُ مِن غَزِلِي عليهِ إذا وافى بِجَفنَيْ مِن عَزِلِي عليهِ إذا وافى بِجَفنَيْ مِن عَزِلِي عليهِ اذِلُ (٤) لَـهُ وَجَـهُ الغَزالَةِ حينَ تَبِدو ضُحى من فوق غصنِ البانِ مائل

(۱) (خ): « عماليك ».

<sup>\*</sup> الدُّرر : ٣٤٩/٤ ، وما بين حاصرتين زيادة من ( ق ) والدُّرر .

<sup>(</sup>٢) يحيى بن علي ( ت ٦٦٢ هـ ) ، وقد سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) قتل سنة ( ٦٩٣ هـ ) ، الوافي : ٣٦٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) في (س)، (ق): «لديه».

# نَبِيّ جـــالِ حُسْن كم أقــامَت له الألحاظ فينا من دلائـل (١) المن المنافل ا

علم الدِّين المعروف بابن حشيش الكاتب .

نقل طرائق خاله معين الدِّين هبّة الله بن حشيش وزير المعظم بن الصالح أيوب وكاتبه . وكان قد رتَّبه كاتب الوزارة بدمشق مدة ، ثم اجتذبه الأشرف موسى صاحب حص<sup>(۲)</sup> وحظى عنده ، وله فيه أبيات :

ولما توفي الأشرف صاحب حمص استر علم الدّين مسعود كاتب درج النواب بمعلوم من ديوان السُّلطان ، ثم نقل إلى كتابة الدرج بدمشق .

أقام مدة ثم إنه توفي سنة ست وتسعين وست مئة بدمشق ، وسيأتي ذكر ولده القاضي معين الدين هبة الله بن حشيش .

# ۱۸۵۷ ـ مسعود بن قراسنقر\*\*

الأمير سعد الدّين بن الجاشنكير ، أخو الأمير سيف الدّين قطلوبك ، وقد تقدم ذكره .

كان قد ولِيَ الحجوبيَّة بدمشق مُدَّة ، ثم إنه تولى القدس مدة .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « بُنَيُّ » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجة له .

<sup>(</sup>٢) هو موسى بن إبراهيم بن أسد الدِّين شيركوه ( ت ٦٦٢ هـ ) ، الشدرات : ٣١١/٥ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل و (ط): « ماكان لين لحشيش » . وأثبتنا ما في (ق) .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٢٥٠/٤.

ومات \_ رحمه الله تعالى \_ بدمشق ثناني (١) شهر ربيع الآخر سنة تسع عشرة وسبع مئة ، وبقل بعد ست ليال [ إلى القدس ] (٢) ودفن هناك في تربة كان عرها له .

## ۱۸۵۸ ـ مسعود بن محمد بن محمد \*

الإمام الفاضل قوام الدّين ابن الشيخ برهان الدّين ابن الشيخ الإمام شرف الـدّين الكرماني الحنفي .

قدم دمشق في شهر ربيع الأول سنة اثنتين وعشرين وسبع مئة ، ونزل الخاتونية بالقصّاعين (٢) ، وحضر عنده الجاعة ، ودخل إلى تنكز ، وتردد إليه الطلبة ، وكان يعرف الفقه والأصول والعربية ، وكان عنده بحث ونظر وجدال ، ولوالده وجدّه مصنّفات في العلوم (٤) .

# الألقاب والأنساب

♦ ابن المشهدي : محمد بن عمر .

★ ابن مصدق: الحسين بن علي .

ابن مُصعَب : نور الدّين أحمد بن إبراهي .

المطروحي: الأمير جمال الدّين آقوش.

المطقم: عيسى بن عبد الرحمن .

★ ابن المطهر: الشيخ جمال [ الدّين ]<sup>(٥)</sup> الحسين بن يوسف.

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): «ثاني عشر».

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( سن ) ، ( ق ) .

الدُّرر : ٢٥١/٤ ، والشذرات : ١٥٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) (ق): « ونزل بالخاتونية في القصاعين » .

<sup>(</sup>٤) ووفاته سنة ( ٧٤٨ هـ ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (ق).

◄ ابن معبد: الأمير علاء الدّين علي بن محمود . وأخوه الأمير بدر الدّين محمد بن محمود .

#### ١٨٥٩ ـ المظفر بن محمد.

[ ابن جعفر ]<sup>(۱)</sup> الصَّدر الكبير الأمير فخر الدِّين بن الطَّرّاح ، قد تقدَّم ذكر أخيـه قوام الدِّين الحسن بن محمد في مكانه من حرف الحاء .

كان عارفاً بتحصيل الأموال وعمارة الأرضين .

ولِيَ نيابة واسط والحلّة والكوفة مدة طويلة ، وكان كريماً شجاعاً ف اضلاً ينظم (٢) وينثر ، وله خبرة تامة بباشرة الديوان .

ولم يزل على ذلك إلى أن قُتل ببغداد ، وكان عليه ديوان أكثر من مئة ألف درهم ، وصودر أهله وأقاربه وأتباعه ، وكان يكاتب السلطان الملك الأشرف صلاح الدّين خليل بن قلاوون ، وقد مرّ طرف من ذكره في ترجمة أخيه قوام الدّين .

## ١٨٦٠ ـ مظفر بن عبد الله \*\*

ابن مظفر بن قرناص الشيخ فتح الدّين أبو الفتح بن بدر الدّين بن قرناص. الخزاعي الحوي .

سمع بدمشق من ابن أبي اليسر سنة سبعين وست مئة .

وحدَّث عنه ، وسمع منه ابن طويل وجماعة .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له ، وما بين حاصرتين زيادة من ( ق ) ، وهي زيادة صحيحة تتفق مع نسب أخمه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن الصدر » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) .

<sup>(</sup>Y)  $\dot{s}$  الأصل : « وينظم » ، وأثبتنا ما  $\dot{s}$  (  $\dot{s}$  ) .

<sup>\*\*</sup> تاريخ أبي الفداء: ١٠٠/٤ ، والدُّرر: ٣٥١/٤ .

وكان من أعيان بلده وعُدولِها ، وله نظم .

وولِيَ نظر الْمَعَرَّة ، ونظر الجامع بحياة ، وله مُلك يقوم بأمره .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في نصف المحرَّم سنة ثلاثين وسبع مئة بحياة .

# الألقاب والأنساب

♦ ابن المعلم: رشيد الدين الحنفي إسماعيل بن عثمان . وفخر الدّين محمد بن محمد .
 وشمس الدّين محمد بن يحيى . وتقي الدّين يوسف بن إسماعيل .

\* ابن معضاد : محمد بن إبراهيم .

\* ابن المفازي : ضياء الدِّين عيسى بن أبي محمد .

## ١٨٦١ ـ مغلطاي\*

الأمير علاء المدّين النـاصري الجـالي ، المعروف أولاً بمغلطـاي خُرُزْ ، بضم الخـاء المعجمة والراء وبعدها زاي .

كان من أكبر مماليك السلطان الملك الناصر محمد ، أمير مئة مقدم ألف .

ولا ه السلطان الوزارة بعد الصاحب أمين الدين في رابع عشري شهر رمضان (۱) سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، كان أستاذدار وأمير منزل ، وتولى الوزارة مضافة إلى ذلك ، ولم يجتم ذلك قبله لغيره .

وكان خيِّراً كرياً عديم الشرحلياً ، لا يستكثر شيئاً على أحد ، ولا يظلم مَن اعترف ولا جَحَد (٢) ، وعَّر داراً ومدرسة وتربة على التقوى إن شاء الله مؤسسة ، وذلك بدرب الملوخيّة داخل القاهرة . إلا أنه في الآخر تـزلـزلت عنـد السلطان مكانته ،

۴ الدُّرر: ٤/٥٥٥.

<sup>- (</sup>١) في البداية والنهاية : ١١٢/١٤ : « في ثاني عشر رمضان » .

<sup>(</sup>٢) (ق): « ولا مَنْ جحد ».

وخانته إعانته فمرض وتعلل وظمئ إلى العافية وما تبلُّل ، وكَلَّ حَدُّ سَعده وتغلُّل ، وتردَّى حلة الإدبار وتجَلَّل ، وتوجه إلى الحجاز ، وانتقلت حقيقة حياته إلى المجاز .

وتوفي - رحمه الله تعالى - عائداً بعقبة إيلات سنة ثلاثين وسبع مئة ، ولم يزل على الوزارة إلى أن مات رحمه الله تعالى .

وكان أستاذ داره سيف الدين مازان وخزنداره سيف الدين طراي هما المتحدثان في القطع والوصل والاستخدام والانفصال ، ولمّا ولِي الوزارة طلب الصاحب شمس الدين غبريال من دمشق إلى مصر وجعله ناظر المولة معه ، فأقام معه إلى أن سعى في عوده إلى الشام بعد سنتين ، وكان إذا توقف الأمير سيف الدين أرغون النائب في العلامة على توقيع براتب أو بإقطاع أو بشيء من غير ذلك ، يقول الوزير : لأي شيء ما كتبت عليه ؟ فيقال له : ياخوند ، أستكثر ذلك على صاحبه ، فيقول : هو ما هو كثير عليه ، إقطاعه تعمل في السنة ألف ألف درهم (۱) ، ويعلم هو على التوقيع .

وكان قد حضر إلى دمشق متوجّهاً لكشف القلاع الحلبيّة في شهر رجب سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

#### ۱۸۶۲ ـ مغلطاي\*

الأمير علاء الدِّين البيسري ، أحد أمراء دمشق .

كان أميراً جيداً ، وله معرفة بالطيور وأمراضها .

ودفن (٢) بالجبل ، وصلى عليه نائب السلطنة الأفرم بسوق الخيل ، وكانت وفاته في ثاني جمادى الأولى سنة سبع وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في ( ق ) زيادة : « وثلاث مئة » .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٢٥٥/٤.

<sup>(</sup>٢) في (س)، (ق): « دفن » بلا واو.

#### ۱۸۶۳ ـ مغلطاي\*

الأمير علاء الدِّين بن أمير مجلس .

حضر إلى ىمشق من القاهرة ، وكان في ىمشق أمير مئـة مقـدم ألف ، وكان الأمير سيف الدين يحبه ويكرمه .

وتوفّي رحمه الله تعالى في رابع ذي الحجة سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة ، ودُفن بجبل قاسيون ،

## ١٨٦٤ ـ مغلطاي\*\*

الأمير علاء الدِّين الخازن النائب بقلعة دمشق.

توفي بها في عاشر صفر سنة ست وثلاثين وسبع مئة ، ودفن في تربت بسفح قاسيون .

وكان رجلاً جيداً محبّاً للخير ، وله برّ ووقف ، وخلُّف تركةً جيدةً .

## ١٨٦٥ ـ مغلطاي بن قليج \*\*\*

ابن عبد الله ، الشيخ الإمام الحافظ القدوة علاء الدّين البكجريّ - بالباء ثانية الحروف وبعد الكاف جيم وراء وياء النسبة - الحنفي مدرّس الحديث بالظاهرية بين القصرين بالقاهرة .

شيخ حديث ، يعرف القديم والحديث ، ويَطول في معرفة الأساء إلى الساء بفرع أثيث ، وينتقي بمعرفته الطيّب من الخبيث ، ولِيَ الظاهرية شيخاً للحديث بها بعد

<sup>\*\*</sup> البداية والنهاية : ١٧٥/١٤ ، والدُّرر : ٥٥٥/٤ .

<sup>\*\*\*</sup> وفيات ابن رافع : ٣٧١/١ ، والدُّرر : ٣٥٢/٤ ، وبدائع الزهور : ٥٨٦/١/١ ، والبـدر الطـالع : ٣١٢/٢ ، والنجوم الزاهرة : ٩/١١ .

شيخنا العلاّمة فتح الدِّين بن سيِّد الناس ، وعبث المصريون بـ لأجل ذلك ، ونظموا الأشعار والأزجال والبلاليق الأكياس (١) ، ونفضوا ماعندهم في ذلك ولم يغادروا بقايا نفقات ولا فضلات أكياس .

وكان كثير السكون ، والميل إلى الْمُوادَعة والركون ، جمع مجاميع حَسَنة ، وألَّف تواليف أتعبَ فيها أنامله ، وكدَّ أجفانه الوسنة .

ولم يزل على حاله إلى أن ابتلعته المقابر ، واستوحشت له الأقلام والمحابر .

وجاء الخبر إلى دمشق بوفاته في سلخ شهر رمضان المعظم سنة اثنتين وستين وسبيع مئة (٢) .

ومولده بعد التسعين وست مئة (٢).

كان يلازم قاضي القضاة جلال الدين القزويني وانتفع بصحبته كثيراً ، فلَمّا مات الشيخ فتح الدين محمد بن سيّد الناس \_ رحمه الله تعالى \_ في سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، تكلم القاضي له مع السلطان ، فولاه تدريس الحديث بالظاهرية مكانه ، وقام الناس وقعدوا لأجل ذلك ، ولم يبال بهم .

ولَمّا كان في سنة خمس وأربعين وسبع مئة وقف له الشيخ صلاح الدّين العلائي رحمه الله تعالى على تصنيف له (٤) وضعه في العشق ، وكأنّه تعرّض فيه لذكر عائشة الصّدّيقة رضي الله عنها ، فقام في أمره وكفّره ، واعتقل أياماً ، فقام في حقّه الأمير بدر الدّين جنكلي بن البابا وخلّصه .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « والأكياس » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) ووفاته كا في الدُّرر في رابع عشري شعبان . وإنظر النجوم .

 <sup>(</sup>٣) وفي الدّرر: « وكان مغلطاي يذكر أنّ مولده سنة ١٨٩ هـ » .

<sup>(</sup>٤) ليست في (س)، (خ)، (ق).

وكان قد حفظ (الفصيح) لثعلب ، و (كفاية المتحفظ) (١) ، وسمع من علي بن عمر الوالي ، ويوسف بن عمر الختني ، ويونس الدبابيسي ، وغيرهم ، ووضع شيئاً في (المؤتلف والمختلف) (٢) ، وعمل (سيرة) مختصرة للنّبي عَلِيلَةٍ (٢) ، وقرأ النسائي بنفسه ، ودرّس بجامع القلعة بالقاهرة بواسطة قاضي القضاة جلال الدّين .

وكان ساكناً جامد الحركة يلازم المطالعة والكتابة والدأب ، وعنده كُتب كثيرة وأصول صحيحة .

كتب إليَّ من القاهرة وأنا بدمشق في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة :

وذكر كا نسامت عيون سواهر وأنت لسه عين وسمع ونساطر وأنت لسه عين وسمع ونساطر ويا واحد الدنيا ولا من يفاخر كا لاح وجه الصبح والصبح سافر لقد شرفت بسالماثرات أواخر أقامت عليهن السدليل ظواهر

يقبّل الأرض عبد كتَبَ هذه الخدمة عن ودّ لا أقول كصفو الراح ، فإن فيها جُناحاً ولا كسقط الزند ، فربما كان شحاحاً ، ولكن أصفى من ماء الغام ، وأضوا من قر التام ، مستوحش من خدمتكم كثيراً ، ومعلن بالثناء وإن كان المملوك حقيراً ،

<sup>(</sup>١) في اللغة للأجدابي ، أبو إسحاق ، إبراهيم بن إسماعيل الأجدابي ( ت ٤٧٠ هـ ) ، وكتابه مطبوع ، وكذا كتاب الفصيح لثعلب .

<sup>(</sup>٢) في أساء الرجال للدارقطني علي بن عمر (ت ٣٨٥ هـ) ، ولعلاء الدّين مغلطاي ذيل عليه كبير . الكشف: ١٦٣٧/٢ . وإنظر النجوم .

<sup>(</sup>٣) سمّاها : الزهر الباسم في سيرة أبي القاسم . الكشف : ٩٥٨/٢ .

ومستعرض خدمتكم وحاجتكم (٥) ليحصل له الشرف بمناجاتكم ، ويتطلبُ منكم الدعاء بظهر الغَيب ، فإنه متقبل ولا سيا منكم بلاريب .

والمملوك أجلّ خدمتكُم أن يكتب إليكم لما يقدحه خاطره ، ويسفره ناظره ، لكون باعه قصيراً في هذا العلم وغيره ، وجبركم أوجب هذا الإدلال .

فكتبت أنا الجواب إليه في ورق أحمر وهو :

تحارُ لها بما حوثه النّواظِرُ ومساهي إلا في السّاء زواهِرُ يغازِلني منها حسان سَواحِرُ يغازِلني منها حسان سَواحِرُ لأهل المعالي زُخرُف وهو ظاهرُ (٢) يُحاوِله من نظمه وهو قادرُ (٣) ولا كلّ من يُعْزَى له النّظم شاعِرُ وما ضاع بل قد أحرزَتْه الدّفاتِرُ ومركَ في النّظم المنقصح وافرُ (٤) فعندك من حُرِّ الكلام ذخائرُ وجلتَ يَرويه عطاءٌ وجابرُ (٥) ترحلتَ يَرويه عطاءٌ وجابرُ (٥)

سُطورٌ تَبَدَّت أم رياضٌ نواضِرُ أتينا فَخِلْناها أزاهرَ روضة وما شاهدَتْ عَيْني سواها رسالةً يُحقِّقُ ما فيها مِنَ الْحُسْنِ باطنا صناعة من تمسي البلاغة فوق ما وما كلّ من عاني التَّرسُّل ناثِرٌ أيا حافظاً قد ضاعَ عَرْفُ حديثهِ تفضَّلت بدأً بالتَّحيّة عالِماً وباعكَ قد أمسي مديداً على العُلا إذا افتقرَ المنشي إلى بعضِ فقرةٍ وما شئتَ إلا أن فضلكَ بعدما

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) : « خدمكم وحاجاتكم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « للعالي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) : « المعاني » .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ)، (ق): «طوع مآ».

<sup>(</sup>٤) (ق)، (خ): «قد أضحى». وفي الأصل: «على العلا»، وأثبتنا ما في (ق)، (خ): « إلى العلا».

 <sup>(</sup>٥) هما : عطاء بن أبي رباح القرشي ( ت ١١٤ هـ ) . انظر : السيرة : ٧٨/٥ . وجابر بن عمير الأنصاري .
 انظر : الوافي : ٢٠/١١ .

فلا تُلْزِمَنّي بالجواب وبالجوى وشوقي إلى مافاتني من فضائل وإنّي إذا ماغَنّت الورُقُ نادب فلا زالت العلياء حالية الطُّلَى

لبُعدِنَ يكفيني الحنينُ المسامِرُ للما نَقَصت عندي البحورُ الزواخِرُ وإِنِّي إذا نامَ الْخَلِيُّونَ ساهِرُ بالفاظاك الحسنى فهنَّ جواهِرُ

يُقبِّل الأرض التي تضع الملائكة بها الأجنحة ، ويُدخر بها من بركات الدعاء نفائس الأسلحة ، تقبيلَ من عدم أنسه ، وفقد من السرور فصله ونوعه وجنسه ، وعلم أن بهجته من الزمن كانت عارية فاستردَّها ، وكذلك العواري . وتبيَّن أن الفراق جعل القلبَ مملوك الجوى والعبرات جواري ، وتحقق أن الدهر ناقد فأعدم كلّ مُسلم للنوى شرط البخاري .

وكنَّا كَا نَهـوى فيـادَهرُ قُـلُ لَنـا أَفِي الوَسعِ يَـوماً أَن نَعـودَ كَا كُنَّا(١)

على أن المملوك يصبِّر نفسه على فراق مولانا ويتجلد ، ويُعَلِّل قلبه باجتماع الشمل فإنه ألِفَ العَوْد وتعوِّد ، ويحمل الأمر في هذا البَيْن على الظاهر ولا يتأوَّل ، ويتمسَّك (٢) في بُعْدِه بما قاله الأوَّل :

وترداده طول الزّمان تعلَّقي وحار على الأبدان حكم التَّفَرُّق سرائرُنا التَّفرُق السري اليكم فنلتقي

أأحبابَ قَلي والسندينَ بدكرِهِم لئن غابَ عن عَيني بديع جمالِكُم في ضرَّنا بُعْدُ السافة بيننا

وينهي ورود المشرفة الشريفة ، لا بل كنز الفصاحة التي لو أنفق البليغ مثل (<sup>17)</sup> أحد ذهباً ما بلغ مُدّها ولا نصيفه ، بل كعبة الحسن التي لا تزال (<sup>1)</sup> الألباب بها طائفة ،

<sup>(</sup>١) في الأصل: « التَّوسع » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « ويتثل ».

 <sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ) ، (ق) : « فيها مثل » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لا تراك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

والعيون مطيفة ، لا بل الغادة الحسناء التي تقرّر بها الاستحسان في مذهب أبي حنيفة ، فوجد مقام الجواب عنها ضنكاً ، ووقف لها واستوقف وبكي واستبكي وقال :

لَكَ الفَضلُ سَبَّاقاً بِهِ كُلُّ غاية ومالَكَ فيه من شَبيه ولا مِثْل وقد كنتُ مسعوداً لو أَنِّيَ سابق بكَبْتِيَ عن شَوقي ولكن بَكَت قَبلي (١)

وقد شجع المملوك نفسه وأرسل الجواب في هذا الورق الأحمر لأمر يرجو فيه خيراً ، ولأن الحمرة دليل الخجل إذا نشرت بين يدي مولانا الذي حَمَد البيانُ عند صباحه سُرى (٢) وسَيْراً ، ولأنها متى أوردت حديث بديع قال لها حفظ مولانا ونقده : لا يصح حديث جاء فيه ذكر الْحُميرا (٣) ، ولمولانا علوَّ الرأي في الإتحاف بهذه الفوائد ، والحاسن التي لا تزال غصون رياضها للمتطفلين على الآداب موائد ، والله تعالى يخرق ببقاء مولانا العوائد بنه وكرمه .

#### ١٨٦٦ ـ مغلطاي\*

الأمير علاء الدين للرُتيني ، بفتح الميم وسكون الراء وبعدها تاء ثـالثـة الحروف وياء آخر الحروف ، ونون .

وليَ نيابة قلعة دمشق مرّات ، وولي الحجوبية بدمشق أيضاً وغير ذلك .

وتوفي بقلعة ممشق نائباً في شعبان سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون

<sup>(</sup>١) في الأصل : « مسبوقاً » ، وأثبتنا ما في ( ص ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « صاحبه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) . وفي المثل : ( عند الصباح يحمد القوم السرى ) .

 <sup>(</sup>٣) هي عائشة . وأكبر الظن أن للراد بالحديث : حديث الإفك ، وقد سلف أن مغلطاي اتّهم بأنه تعرّض لعائشة رضي الله عنها في كتاب ( العشق ) ، ولعلّ الصفدي يشير إلى ذلك ، وإلى تبرئته مما رمي به .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٥٥/٤.

دمشق (۱) ، وكان قد جاء الخبر بوفاة ابن له بالقاهرة بأيام قلائل ، فمات رحمه الله تعانى عقيب ذلك .

وكان قد ولي قلعة (٢) دمشق في وقت في جمادي الأولى سنة ست وثلاثين وسبع مئة ، وذلك بعد الأمير سيف الدين بنغجار .

#### ١٨٦٧ ـ مغلطاي\*

الأمير علاء الدين أمير آخور السلطان الملك الناصر حَسَن .

كان شديد الباس قويّ النفس في دفع الإلباس ، لا يصبر على ذلّة ، ولا يصاحب إلا العزمة المشعلة (٢) ، كثير الحسد ، لا يرحم عدوّه ولو كان بين ماضغي أسد . وكان يتنفس الصعداء في حق الدولة ، ويظن أنه فارس الجوّ وصاحب الجولة ، ويرى أنه أحق بها منهم وأجدر ، وأنه أولى بذلك وأقدر ، فما زال يعمل على إبعاد مَنْ كَرهَه منهم ، وذهاب الحكم في الأمر والنهي عنهم ، وساعدته الأقدار على مراده ، وحكم فيهم بيض سيوفه وسمر صعاده ، وزاد في التشفي وإظهار حقوده ، وتلظت نار غضبه بوقوده (٥) :

حتى لو ارتشق الحديد أذابه بالوقد من أنفاسه الصعداء

ثم إن مدة حكه ما امتدت ، وشدة جبروته ما اشتدت ، فكبا جواد سعده في وسط ميدانه ، وخرّ بناؤه المشخر بعد علوّ أركانه ، فانقلبت الدولة عليه كا قلبها ، وجُلبّت البليّة إليه كا جَلبّها ، ونزل من الثريا إلى الثرى ، وكان أمام الملوك فأصبح وراء السوقة

<sup>(</sup>١) في الأصل: « مصر » سهو ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « انظر » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

الدرر: ٣٥٥/٤ ، وإنظر طرفاً من خبره في البداية والنهاية : ٢٤٩/١٤ .

<sup>(</sup>٣) المشعلة : من صفات الناقة القوية .

<sup>(</sup>٤) ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) : « ولو رآه مابين » . وفي ( خ ) : « ولو رآه بين خنعي » ِ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « بوفوده » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) ،

من الورى ، وانحط منهبطا(١) إلى سيدوك (٢) ، وقال له القدر : هذا القدر الذي لا يعدوك :

فيالها من محنة عاجَلَت قريبة العُرس من الماتم

ثم إنه أُفرجَ عنه من اعتقاله ، وحكم الدهر له بانتقاله ، فما فرح بـالفضـاء حتى عثر بالقضاء ، وناحَ عليه حمام حَمِامه ، وبكاه الغيث بأجفان غمامه .

وتوفي بدمشق رحمه الله تعالى عاشر شهر رمضان سنة خس وخمسين وسبع مئة .

كان يشاقق الأميرسيف الدين منجك الوزير ، ويسمعه الكلام الفج في كل وقت ، وكان الوزير يتقيه ، فلما توجه الأمير بيبغاروس إلى الحجاز ، عمل مغلطاي على إمساك الوزير ، لأنه انفرد به ، وقلب ذلك الحزب وأباده ، وسيّر إلى الطريق وأمسك النائب بيبغا ، وهو أخو الوزير ، وتفرّد بتدبير الحال ، وطلع من الإصطبل وصار رأس نوبة ، وسكن الأشرفية . وكان قد تزوّج بابنة الأميرسيف الدين أيتمش نائب الشام ، وأخرج الأميرسيف الدين شيخو إلى الشام على أنّه يتوجه إلى طرابلس ، ثم إنّه سير ألى دمشق فأمسكه أن ، وجهزه إلى الإسكندرية ، وأخرج الأمير على المارداني إلى دمشق أن مؤخرج غيره ، وأراد (١) إمساك أحمد الساقي علاء الدين على الله المارداني إلى دمشق في ترجمته ، واستوحش الأميرسيف الدين أرغون الكاملي نائب صفد ، فجرى ماذكرته في ترجمته ، واستوحش الأميرسيف الدين أرغون الكاملي

<sup>(</sup>١) (خ): « وانهبط منحطاً ».

<sup>(</sup>٢) لم نقف على معناها .

<sup>(</sup>٣) (ق) ، (خ): « سيف الدين بيبغاروس ».

<sup>(</sup>٤) زيادة من ( س ) ، ( خ ) : « إلى طرابلس نائبا ثم سير .. » .

<sup>(°) (</sup>ق)، (خ): « فأمسكه بدمشق ».

<sup>(</sup>٦) في (س)، (ق.): «أمير على».

<sup>(</sup>Y) (خ): « الشام » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « وأمسك » ، وأثبتنا مافي ( ق ) ، ( خ ) .

نائب حلب ، فعمل على إمساكه ، وتخبّط أمر الشام ومَن فيه ، وتعب الناس به ، وصاروا منه في أمر مريج ، وزاد في الإقدام على القبض والنقل ، وإخراج الأمراء من الدّيار المصريّة .

ولم يزلُ شرّه (١) يتفاقم ، وضرره يتعاظم ، إلى أن خُلع السلطان الملك النّاصر حسن في يوم الاثنين ثامن (٢) عشري جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة ، وذلك بعد ركوبهم إلى قبّة النّصر ، وأجلسوا السلطان الملك الصّالح صالحاً على الكرسيّ ، ثم إنّ السلطان أمسكه في رابع يوم من مُلكه ، وهو ثاني شهر رجب الفرد ، وأمسك معه جماعة ، منهم الأمير سيف الدّين منكلي بغا الفخري ، وجُهّزوا إلى الإسكندريّة (١) ، وفي مغلطاي يقول القائل :

سلطاننا في مُغلطا ي أطاع أمرَ الخالقِ وشفى القلوب بحبسه وأذَلُ كلَّ منافسقِ وخبيطة البحر اغتدى وخراه منه نقانقي

ولم يزل مغلطاي معتقلاً إلى أن أفرج السلطان (٤) الملك الصّالح عنه وعن الوزير منجك ، فوصل الأمير علاء الدّين مغلطاي إلى دمشق في حادي عشري شهر ربيع الآخر سنة خس وخمسين وسبع مئة متوجّها إلى طرابلس ليكون بها مقياً بَطّالاً ، وأقام بها قليلاً ، فحصل له ضعف وتعلّل ، فسأل من السلطان أن يحضر إلى دمشق ليتداوى بها ويقيم فيها ، فرسم له بذلك ، فحضر إلى دمشق وأقام بها أيّاماً قلائل ، وهو في مرضه إلى أنْ مات في تاريخه المذكور ، رحمه الله تعالى .

وكانت مدّة حكمه ثمانيـة أشهر ويوميْن ، لأنّـه أمسـك الوزير (٥) منجـك في رابع

<sup>(</sup>۱) (خ):«أمره».

<sup>(</sup>٢) (خ): «ثاني».

<sup>(</sup>٣) في ( ق ) ( خ ) : « ثغر الإسكندرية » . وإنظر البداية والنهاية : ٢٤٠/١٤ .

<sup>(</sup>٤) ليست في (خ).

<sup>(</sup>٥) (خ): «الأمير».

عشري شوّال سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، وأمسك هو في ثامن عشري جمادى الآخرة سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة ، وذلك ثمانية أشهر ، لابل ثمانية أيام حسوما .

وقلتُ أنا في أمره لمَّا أُمْسِكَ :

ورَوَّجَها النرمانُ لَـهُ فراجَتُ وما جاءَتُ بخَيْرِ حينَ مَاجَتُ

مَغَالِطُ مغلطاي مشت قليلاً وعاجَت عن قليل واضحلت

# اللقب والنسب

\* ابن المغيث : إساعيل بن عبد العزيز .

\* ابن مكتوم: تاج الدّين أحمد بن عبد القادر.

♦ ابن المكرم: أبو بكر بن محمد . وجمال الدين محمد بن مكرم .

ابن مكي : محمد بن محمد . وأخوه أحمد .

المقصاتي المقرئ: أبو بكر بن عمر.

♦ المقسي : بهاء الدّين إبراهيم بن عبد الرحمن .

\* المقريزي: محي الدين عبد القادر بن محمّد .

المقاتلي: فخر الدين عثان بن بلبان .

♦ ابن مقاتل الزجّال: علي بن مقاتل.

ابن مُقلد : حاجب العرب علي بن مُقلد .

\* بنو الْمُغَيْزِل: جماعة: منهم زَين الدين أحمد بن محمد ، وفخر الدين عبد الله بن أحمد ، وجهاء الدين عبد الصد بن عبد اللطيف<sup>(۱)</sup> ، وفخر الدين محمد بن

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( ق ) زيادة : « وشرف الدين عبد الكريم بن محمد ، ونور الدين علي بن عبد الرحمن ، وشمس الدين عمر بن عبد اللطيف » .

عبد الكريم ، وصلاح الدين يوسف بن محمّد ، وناصر (١) الدّين عبد الرحمن بن أحمد .

## ۱۸٦٨ ـ ملك آس\*

الأمير سيف الدين .

كان أوَّلاً بالديّار المصريّة جاشنكيراً ، وقدم إلى دمشق ، ولم يزلْ على حاله ، وباشر شدَّ الدواوين بدمشق (٢) . ثم إنّه سأل الإعفاء ، فَأَجِيبَ إلى ذلك ، وباشر عمارة التّربة التي لأرغون شاه تحت قلعة دمشق . وكان قبل ذلك كله قد باشر نيابة جَعْبر ، وجَرت له واقعة مع العرب ، ونَجَّاه الله منها ، ثم إنّه عاد إلى دمشق .

ولِمّا أَمْسَكَ السلطان الملك النّاصر حسن الوزير منجك ، أمرَ بإمساكِ الأمير سيف الدين مَلِكِ آص والأمير شهاب الدين بن صبح ، لأنّها اتّها بميلها إلى الوزير ، فأمسكا بدمشق في يوم الخيس عشري القعدة سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، واعتُقلا في قلعة دمشق (٢) .

ولًا كان في شهر ربيع الأوّل سنة اثنتين وخمسين وسبع مئةأفرجَ عنها ، فأعيدًا إلى طبلخاناه بعد ذلك ، فأقام الأمير سيف الدين ملك آص على حاله .

ولمّا حضر بيبغاروس إلى دمشق انتمى إليه ملك آص ، وبقي في خدمته ، ونَدَبه في أشغال ومهمّات ، فلمّا وصل السلطان الملك الصّالح صالح إلى دمشق أمرَ بإمساك جماعة ، منهم (٤) الأمير ساطلمش الْجَلالي ، والأمير زين الدّين مصطفى البيري (٥) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « صلاح » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (س) .

الدرر: ٤/٣٥٧ ، والذيل التام: ١٤٩ ، والنجوم: ٣٢٢/١٠ ، وذيول العبر: ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) ،

<sup>(</sup>۳) البداية والنهاية ؛ ۲۳٦/۱٤ .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ)، (ق): «وهم».

<sup>(°)</sup> في الدرر ٣٥١/٤ : « بدر الدين مصطفى البيري ( ت ٧٦٩ هـ ) .

والأمير علاء الدين عليّ بن البشمقدار ، والأمير سيف الدين ملك آص ، والأمير حسام الدين حسام مملوك أرغون شاه ، وذلك في يوم الأربعاء خامس شوّال سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، وتوجَّهُوا بهم إلى الإسكندرية واعتُقِلوا بها جميعاً . ولم يزالوا(١) بها .

ولًا كان في يوم الأربعاء من شهر رجب الفرد سنة أربع وخمسين وسبع مئة وصل إلى دمشق الأمير سيف الدين ملك آص والأمير سيف الدين ساطلمش الْجَلالي ومَنْ كان معها في الْحَبْسِ ، وقد أُفْرِجَ عنهم ورُسِمَ لهم بالإقامةِ في دمشق بطّالين (٢).

ولم يزلُّ ملك آص في دمشق بطَّالاً إلى أنْ كتبَ لـه الأمير عـلاء الـدين أمير على المارداني نائب الشّام وسـأل من السلطان أنْ يُرَتَّبَ لـه على الأموال الـديوانيّة مرتَّبٌ ، فرسم له بذلك ، ورتّب مقدار شهرين .

ثم إنّه توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثامن عشر شهر رمضان سنة ستّ وخمسين وسبع مئة ، ودُفِنَ رحمه الله تعالى في تربته المليحة الْمُجاوِرَة لدارِه بجوارِ جامع يلبغا في سوق الخيل .

## ١٨٦٩ ـ مَلِكُتَمُر \*

الأمير سيف الدين الحجازي النّاصري ، أحد المقدّمين أمراء الألوف ، أصهار السلطان اللك النّاصر محمد ، أظنّه تزوّج بابنة السلطان التي كانت أوَّلاً مع الأمير سيف الدين طغاي تَمُر النّاصري .

كان في حركاتِه أَشْبَهَ شيءٍ بالقضِيبِ إذا مَاسَ ، وهَبَّ بهِ نسيمُ السَّحَر باردَ الأنفاس ، ووجُهُه كالبدر إذا بَدَا ، والشمسِ إذا رَامَ الحائرُ بها الهدى ، إذا التفتَ فلا

<sup>(</sup>١) أعاد الناسخ بعد هذه العبـارة قوله : « وكان ذلك في يوم الأربعـاء خـامس شوال ... وسبع مئـة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>۲) انظر: البداية والنهاية ۲٤٩/١٤.

الدرر: ٣٥٨/٤ ، والنجوم الزاهرة : ١٨٤/١٠ .

تلتفت إلى الغزال النّافر ، ولا تحتج مع جبينه إلى الصّباح السّافر ، مع جودٍ من أين للغام كرمُه إذا سَفح ، أو البحر (١) نواله إذا طفح ، وخلّق كأنّه نسم وَرُد هبّ في سَحَره (٢) ، وجرّ ذَيْلَه المبلولَ على زَهره ، فهو كا قال أبو تمام في وليده وتغزّل به في قصيده (٢) :

مَلِيَّ بِانَ يَسْتَرَقَّ القلو بَ عَلَى هَزَلَهُ وَعَلَى جَدَّهُ وَأَنْ يُجْتَنَى الوردُ مِن خَلَهُ وَأَنْ يُجْتَنَى الوردُ مِن خَلَهُ وَأَنْ يُجْتَنَى الوردُ مِن خَلَهُ يَقِعُ القلوبُ وَإِنْ أَكَا الظّنونَ وَأَخْلَفَ فِي وَعُلَيهِ عِلَا أَشْبِهُ القلوبُ وَإِنْ أَكَا الغَمِنَ مِن قَلَهُ وَعَلَى الغَمِن مِن قَلَهُ وَالسَّهُ الْحَمْدِ عِمُوعَةً عَلَى شُكْرِه وعلى حَمْدِ وعِلَةً على شُكْرِه وعلى حَمْدِ وعِلَةً على شُكْرِه وعلى حَمْدِ وعِلَةً على شُكْرِه وعلى حَمْدِ وعِلَهُ وَالسَّةُ الْحَمْدِ عِمُوعِةً على شُكْرِه وعلى حَمْدِ وعِلَهُ وعلى حَمْدِ وعِلَهُ وَالسَّهُ الْحَمْدِ عِمْدُ وعِلَهُ وَالْمَنْ مِن قَلَهُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ و

وجرَتْ له بعد أستاذه النّاصر أمور ، وكُسِفَ بدره وسط الدّيجور<sup>(ه)</sup> ، وغَرُبَ نجما ، ثمّ بزَغ في سماء السّعادة قمراً تمّا .

ولم يزلُ بعد ذلك في مدارج صعود ، ومَطالع سُعُود ، إلى أن غُصَّ من بريق السيّف بريق ، وأمسكَه الأجَلُ في المضيق .

وكانت قتلتُه في حادي عشري شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبع مئة .

ولم يكن عند أستاذه الناصر أحدٌ في منزلته ولإ مَنْ يُدَانِيه في علوّ مرتبته .

قال لي القاضي شرف الدين النشّو: لو أنّ هذا الحجازي يلازم خدمة السلطان ويواظبها أخذ منه شيئاً كثيراً إلى الغاية .

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، رخ): «للبحر».

<sup>(</sup>۲) (خ): «شجره».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وتغزل في وليده » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) الأبيات ليست في ديوان أبي تمام .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « بعد الديجور » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

وقال لي الشيخ شهاب الدين أحمد العَسْجدي : اجتمعتُ بـ ه فرأيتُ (١) على ذهنِـ ه مسائل فقهيّة يسأل عنها ، وذهنه جيّد .

وقال لي كاتبُه مجد الدين رزق الله : إنّه يلعب بجميع الملاهي ؛ بالعود (٢) والدفّ وغير ذلك . وحكى لي أنّه يُصَفُّ له ثلاثة أرؤس خيلاً وأنّه يهمز نفسه فيعديها في الهواء إلى الأرض من ذلك الجانب من غير أنْ يَضَعَ يَدَهُ على شيء (٢) منها .

ولقد رأيتُه أنا وهو في القاهرة (٤) وفي صلاة الجمعة مع السلطان بجامع قلعة الجبل، وما يكاد يستقرّ على الأرضِ لاقاعًا ولا قاعداً ، لا يزال في حركة يترق وينعطف كالغصن (٥) ، وكان من محبّة السلطان فيه ما يدعه ينزل (١) يوم السبت إلى الميدان للعب بالكرة هو وخاصيّته (٧) من للعب بالكرة هو وخاصيّته أمن الجمداريّة الذين يألف بهم وعيل إليهم من مماليك السلطان ، وكان يقول له : ياملكتر لم تتبرقع حتّى لا توثّر الشهس في وجهك ، ولا يدعه يحضر الخدمة إلا في بعض الأوقات القليلة حتّى لا يَرَاهُ أحد .

وكان الحجازي في جملة مَنْ أَمْسَكَهم قـوصون وحبَسهم في واقعـة المنصور أبي بكر (٨) ، ولمّا حضر النّاصر أحمد من الكرك أخرجَه من الحَبْسِ ، وقتل قوصون ، وأبانَ في واقعة الكامل عن فروسيّة ورُجُلّة ، على ما تقدّم في ترجمة الأمير شمس الدين أق سنق (١)

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): « فرأيته».

<sup>(</sup>٢) (خ): « وبالعود ».

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ)، (ق): «على ظهرشيء ..».

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ)، (ق): «في الخدمة».

<sup>(</sup>٥) ثمة بياض بمقدار ثلاثة أسطر بعد هذه الكلمة في (ق) ، (س).

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ)، (ق) زيادة: « ينزل معه ».

<sup>(</sup>V) في الأصل : « وخاصة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>A) وذلك في سنة ( ٧٤٢ هـ ) ، كا في الدرر .

<sup>(1)</sup> في الأصل : « قراسنقر » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

وكان الحجازي أحد مَنْ قامَ بدولةِ الملك المظفّر حاجّي ، ولم يزلْ في غاية العظمة والوجاهة إلى أنْ تنكّر له الملك المظفّر بسبب لعب الكرة وتحزّبهم ، وكأنّه أضْرَ الغَدْرَ ، فجاء أحد من اتّفق معه إلى السلطان وعرَّفَه (۱) أنّهم قد عزموا يوم الاثنين عشري شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين على الركوب إلى قبّة النّصر ليفعلوا كا فعلوا بالملك الكامل ، فطلبه السلطان الملك المظفّر عشيّة الأحد العصر ، وأمسكه [أمسك] (۱) الأمراء الستّة المذكورين في ترجمة آقسنقر ، ويُقالُ إنّ الأمير سيف الدين منجك وغيره من الخاصكية ضربوه بالسيوف وبضّعوه ، فقال الأمير شمس الدين آقسنقر وقد أمسكوه أيضاً : هذا المسكين ما هو مسلم (۱) ؟! فضربوه بالسيوف وقطعوه .

وكان الأمير سيف الدين ملكتر شابّاً طويلاً حسنَ الوجه ، خفيف الحركة ، زَائدَ الكرَم ، قَلَّ مَن يحضر بينَ يديْه ويخرج بغير خِلْعة ولا إنعام سواء كان ربَّ سيفٍ أو قَلَم أو ربَّ صناعة . وحكى لي بعضُ الفقهاء أنّه وَهَبَه مرّة ألف دينار ولم يجتم به إلا مرّة واحدة .

وكان أخيراً قد لَفَّ عليه أولاد الأمراء يركبون معه وينزلون في خدمته ويأكلون على سلطِه ويأخذون إنعاماته (٤) وإطلاقاته ، ولهذا أُمْسِك معه جماعة منهم واعتُقِلوا ، وكانَ السببُ في إمساكه وإمساك غيره ، شجاع الدّين أغرلو المقدّم ذكره .

وقلتُ أنا فيه رحمَه الله تعالى :

بَغَا أغراب على الحجازي وكان لِلمُلْكِلَ كالطراز مضى شهيداً وعاش هذا يرتع في اللؤم والْمَغَاني مضى شهيداً وعاش هذا يرتع في اللؤم والمُغاني على الحجازي

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وعرّفهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « منكم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « ويأخذون أفعاله وإنعاماته ».

#### ۱۸۷۰ ـ مَلكتَمُر\*

الأمير سيف الدين السعيدي .

أظنّه الذي جَهّزَه القان بوسعيد إلى الملك النّاصر محمّد بن قلاوون هو والأمير سيف الدين أرغون شاه ، وحضر في وقت إلى الشام وأقام بها إلى أنْ أمسك الأمير سيف الدين صرغتش ، فَرَسَم السلطان الملك النّاصر حسن بإخراجه إلى قلعة المسلمين .

فخرج وهو مريض ، فلمّا وصل إلى حماة توفّي إلى رحمة الله تعالى في العشر الأول من ذي القعدة سنة تسع وخمسين وسبع مئة .

## ۱۸۷۱ ـ ملکتَمر\*\*

الأمير سيف الدين المعروف بالدم الأسود .

كان $^{(1)}$  أميرَ ستّين فارساً بدمشق ، وسَكَنَ  $^{(1)}$  بالعقيبة عند حمام الجلال .

توفّي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وسبع مئة .

# اللقب والنسب

\* ابن الملآق: محمّد بن على .

ابن ملّي: الشيخ نجم الدين أحمد بن محسن .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٥٩/٤ ، والنجوم الزاهرة: ٣٣٢/١٠ . وفيه « السعدي » .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٩٥٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وكان » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) .

<sup>(</sup>٢) ( ق ) : « وسكنه » . والعقيبة من أحياء دمشق القديمة في وسطها اليوم .

## ١٨٧٢ ـ المنجّا بن عثان\*

ابن أسعد [بن المنجا] بن بركات بن المؤمّل ، العالم (١) العلامة المفتي زين الدين أبو البركات ابن الصدر عز الدين ابن الإمام الكبير الأوحد العلاّمة وجيه الدين التنوخي المعريّ الأصل ، الدمشقي المولد ، الحنبلي .

حضر على جعفر الهمداني ، وابن المقيّر ، وسلم بن صصرى ، وسمع من السخاوي<sup>(۲)</sup> ، والتّاج القرطبي ، والرشيد بن مسلمة ، وتفقّه على أصحاب جدّه ، وعلى أصحاب الشيخ الموفّق ، وقرأ الأصول على كال الدين التفليسي وغيره ، وبرع في المذهب .

وتفقّه عليه (٢) ابن الفخر ، وابن أبي الفتح ، وابن تبيّة ، وجماعة من الأئمة .

وشرح كتاب ( المقنع ) في الفقه شرحاً جيّداً (٤) في أربع مجلّدات ، وفَسَّر الكتابَ العزيز ولكنّه لم يبيّضْهُ ، وألقاه كلَّه (٥) دروساً ، وشرَعَ في شرح ( المحصول ) ولم يكله واختصر نصفه . وكانت له في الجامع الأموي حلقة للاشتغال والفتوى نحو ثلاثين سنة متبرّعاً . وكان يصوم الخيس والاثنين ، ويذكّر من حين يصلي الصبح [ إلى أن يصلي الضحى ] (١) .

<sup>\*</sup> البداية والنهاية : ٣٤٥/١٣ ، والشدرات : ٤٣٣/٥ ، والدارس : ٩٤/٢ ، وما بين حاصرتين زيادة من (ق) ، (س) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>١) (ق) ، (س): « الإمام العالم».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « البخاري » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ومصادر ترجمته .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « على » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (س): «حسناً».

<sup>(</sup>٥) (ق)، (س): « جميعه ».

<sup>(</sup>٦) زيادة من (ق) ، (س).

وكان لـه مع الصّلوات تطوّعٌ كثير ، وفي آخر اللّيل تَهَجَّد ، ويُفَطّر الفقراء عنـده في بعض اللّيالي وفي شهر رمضان كلّه .

وسمع (صحيح مسلم ) على السخاوي .

وكان له مُلكً وثروة وحُرمة وافرة ، وسأل الناس الشيخ جمال الدين بن مالك أنُ يشرحَ لهم ( ألفيته ) فقال : زين الدين (١) يشرحُها لكم . وكان قد قرأ على ابن مالـك وأجازَ لشيخنا الذّهبي جميع مرويّاتِه .

وتوفّي رحمه الله تعالى سنة ست وتسعين وستٌ مئة .

ومولده سنة إحدى وثلاثين وست مئة (٢).

## اللقب والنسب(٦)

★ المنبجي: الأديب بدر الدين محمد بن عمر . ومحمد بن خلف .

★ ابن منتاب: شمس الدین محمد بن داود .

## ١٨٧٣ ـ منتصر بن الحسن بن منتصر\*

الشيخ ضياء الدين الكناني العسقلاني المحتد ، الأدفوي المولد والدّار ، خطيب أدفو .

سمع من الشيخ شمس الـدين محمّـد بن إبراهيم بن عبـد الـواحـد بن عليّ بن سرور

<sup>(</sup>۱) (ق): « زين الدين بن المنجا » .

 <sup>(</sup>۲) سها المصنف في إثبات سنة وفاته ، والمشهور أنه توفي في شعبان سنة ( ٦٩٥ هـ ) ، كا نقل صاحب الدارس عن العبر للذهبي ، وكا في البداية والنهاية والشذرات .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها منهج المؤلف.

۳۲۰/٤ : الطالع السعيد : ٦٦٠ ، والدرر : ٣٦٠/٤ .

المقدسي (١) ، وأبي عبد الله بن النعمان (٢) ، وغيرهما . وقرأ الفقه ، ثم ورد إلى البلاد فقير من السعوديّة (٢) فصحبه وتصوّف ، وعمَّر رباطاً بأدفو .

قال كال الدين الأدفوي: وكان كثير المروءة ، كثير المكارم والحلم ، يبذل ماله ونفسته وجَاهَه في حوائج الناس . وكان صحيح الاعتقاد وكان كلّ يوم جمعة يصلي الصبح بغلس ، ويخرج إلى المقابر يزور ويقرأ ويدعو ، لا يخلّ بذلك ولا ينقطع عن الصلوات الخس بالجاعة إلا لضرورة . وكان يحفظ مسائل من الفقه والكلام ، ويستحضر تواريخ وتراجم النّاس وأنسابهم ، وكان من أحسن الناس خطابة يُشجي سامعه .

وتوفّي رحمه الله تعالى سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، وقال : قرأت عليه جزءاً من ( الشّفاء ) .

# ا اللقب والنسب ا (°)

★ بنو المنجا: عز الدّين المحتسب محمد بن أحمد .
 المنجا . ووجيه الدين محمد بن عثمان . وشرف الدين محمد بن المنجا . وعز الدين محمد بن أحمد ناظر الجامع .

♦ ابن المنذر: فخر الدين محمد بن المنذر.

## ۱۸۷٤ ـ منصور بن جمّاز\*

منصور بن جَمّاز بن شيخة الحسيني صاحب الماينة الشريفة النبويّة .

<sup>(</sup>١) توفي سنة ( ٦٧٦ هـ ) ، الشذرات : ٣٥٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) محمد بن موسى بن النعان التلمساني (ت ٦٨٣ هـ). العبر: (٣٤٧٠).

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، والطالع . ولعلها : « السعيدية » وهي بلدة عص. ( انظر التاج ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « ولا يخل » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) . وهو موافق لما في الطالع .

<sup>(</sup>o) زيادة يقتضيها منهج المؤلف .

<sup>\*</sup> الدرر : ٣٦٢/٤ . ووقع في الأصل : « ابن حماد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والدرر . وفي الـدرر : « شبحة » .

قُتِل رحمه الله تعالى سنة خمس وعشرين وسبع مئة في رابع عشر شهر رمضان ، قتله في البريّة شابّ من أقاربه .

وكان قد كبر وأسنَّ وشاخ ، وله مدّة في إمرة المدينة من حياة والـده ، لأنّ والـده كان قد كبر وعجز ، وكان يُخْطَبُ لها معا إلى أنْ مات والده ، واستقرّ في إمرة المدينة بعده ولده الأمير بدر الدّين كُبيش .

## ١٨٧٥ ـ منصور بن عبد الكريم \*

ابن أحمد الشَّيخ الصَّالح أبو أحمد السَّراوي المعروف بابن العَجمي وبابن الحمصي .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: كان شيخاً صالحاً أقام بدمشق مدّةً في بستان جوار دار الطّعم ، حضرت يوماً عنده فذكر أنّ والدّه كان تـاجراً من أهل تبريز ، وأنّه قرأ القرآن ولازم التّجارة مع والده إلى أنْ بلغ عشرين سنة ، فترك ذلك وحصل لـه إقبالً على الطاعة . وجاور وحضر واقعة حمص سنة ثمانين وست مئة ، ورأى الملائكة فيها ، وأنّه نَظَم قصيدةً على حرف التّاء أكثر من ألفي (١) بيت في السلوك ، قال : وأنشدني بعضَها ، وكان اجتاعي به في جمادى الأولى سنة ثلاث وتسعين وست مئة .

ثم إنّه بعد ذلك انتقل إلى حمص ، وتولّى بها مشيخة الخانقاه إلى أن توفّي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة خمس وأربعين وست مئة .

## ا اللقب والنسب ا<sup>(۲)</sup>

★ المنصور: [جاعة] (۱) : صاحب ماردين غازي بن قرا أرسلان .

لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): «ألف».

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س).

★ والمنصور: حسام الدين لاجين .

والمنصور: أبو بكر بن محمد .

♦ والمنصور الكبير: والد المملوك سيف الدين قلاون.

★ ابن منعة : محمد بن أحمد .

★ المنفلوطي: شرف الدين محمد بن عبد المنعم .

## ١٨٧٦ ـ مَنْكلي بُغا\*

الأمير سيف الدين النّاصري .

كان سلحداراً من أكبر خاصكية السلطان الملك النّاصر ممّد ، وكان شكلاً مليحاً طوالاً ، تامَّ الخَلْقِ كبيرَ الذقن ، وكان من خوشداشيّة الأمير سيف الدين أرغون النّائب ، وهو أمير مئة مقدّم ألف ، وزوَّجه السلطان أخيراً بزوجتِه بنت بُرقطاي قريب القان أزبك ، فأقامت عنده قليلاً .

وتوفّي عنها في سنة ثلاثين أو أوائل إحدى وثلاثين وسبع مئة .

ثم تزوّجَها الأمير سيف الدين موصون (١) أخو قوصون.

## ۱۸۷۷ ـ منکلی بغا\*\*

الأمير سيف الدين الفخري النّاصري .

كان في جملة أمراء دمشق ، ولمّا توجّه (٢) العساكر إلى مصر في نوبة السلطان أحمد ، توجّه هو صحبّة الفخري ، وأقام في القاهرة ، ثم (٣) جعل أمير جاندار .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٦٦/٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قوصون » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>\*\* `</sup> الدرر : ٣٦٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) (خ): « توجهت ».

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ) ، (ق) زيادة : «ثم إنه » .

وكان حسَنَ الشكل بسَّاماً (١) ، فيه خيرٌ ومروءة وتعصُّبٌ لمَن يخدمه .

ولم يزلُ على ذلك إلى أنْ رُسِمَ له في أيّام المظفّر حاجي بنيابة طرابلس ، فحضر اليها على البريد ووصل إلى دمشق في ثاني عشري الحرّم سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، وحضر معه الأمير شجاع الدين أغرلو ، ليقرّه في النّيابة ويعود ، فأقام بها نائباً إلى أنْ جَرَى للأمير سيف الدين يلبغا ما جرى من هروبه وإمساكه ، على ما يأتي في ترجمته إنْ شاء الله تعالى ، فطلب منكلي بغا الفخري إلى مصر ، وجاء في طلبه الأمير سيف الدين طشبغا الجمدار ، ووصل إلى دمشق وتوجَّه منها إلى القاهرة في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ، وأقام بمصر ، من أكبر أمراء المشور ، وزادت عظمتُه لمّا أُمْسِكَ الأمير سيف الدين منجك الوزير ، لأنّه هو الذي عضدَ الأمير علاء الدين مغلطاي أمير آخور على إمساك الوزير .

ولم يزل في زيادة عظمة إلى أنْ خُلِعَ الملك النّاصر حسن وتولّى الملك الصالح صالح ، فأمسك منكلي بغا المذكور في ثاني شهر رجب من السّنة المذكورة .

ولم يزلُ في الاعتقال بالإسكندرية إلى أنْ وصل الخبرُ إلى دمشق بوفاته في جمادى الأولى سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة . ووُجدَتْ له أموال عظيمة .

## ۱۸۷۸ ـ منکلي بغا\*

الأمير سيف الدين (٣).

أنشأه الملك الصّالح إسماعيل ، وصار من أكبر الخاصكية ، وحضر من مصر ليتوجُّه

<sup>(</sup>۱) (خ): «شاباً »، (س): «تاما ».

<sup>(</sup>٢) (خ): « يلبغا اليحيوي ».

<sup>\*</sup> انظر خبرًا عنه في النجوم : ١٩٣/١٠ . وخلَتُ ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) من لفظة « بغا » .

<sup>(</sup>٣) ثمة بياض بمقدار ثلاث كلمات في ( ق ) ، ( س ) بعد قوله : « سيف الدين » .

بالأُمير بدر الدين أمير (١) مسعود بن الخطير في أيّام الملك المظفّر حاجي ليرتّبه في نيابة طرابلس ويعود ، وأحضره من غزّة وتوجّه به إلى طرابلس وأقرّه فيها وعاد إلى دمشق فأقام بدمشق مدّة ثلاثة أيام .

وتوفّي رحمه الله تعالى في ثاني عشر شهر رجب  $\hat{Y}$  سنة ثمان وأربعين وسبع مئة .

## ۱۸۷۹ ـ مَنْكبرس\*

الأمير الكبير ركن الدين أبو سعيد الجالي التركي السّاقي ، وأحد غلمان الأمير جَال الدين إيدغدي العزيزي .

كان بطلاً شجاعاً مهيباً من أمراء الدولة المنصورية والأشرفيّة ، وَلِيَ نيابة غزّة في دولة المنصور لاجين .

سمع منه شيخنا الذّهبي بحضرة ابن الظّاهري ، وشهد الوقعة ، فجاءتُه ضربةً في وجهه ، فصرخ في أصحابه وحمَل بهم في التّتار ، فجاءَه سَهْمٌ واشتغل عنه أصحابه ، ثمّ عادوا إليه فوجدوه مستنداً إلى رمحِه ، فلمّا سقط عجزوا عن دفنه .

وكانت قتلتُه (٢) في سنة تسع وتسعين وست مئة .

#### ۱۸۸۰ ـ منکوټر\*\*

الأمير سيف الدين مملوك السلطان حسام الدين لاجين.

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>۲) (خ): «صفر».

<sup>\*</sup> العبر: ٥/٦٠٥ . والنجوم الزاهرة: ١٩٠/٨ . ووقع في الأصل: « منكرس » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والعبر .

<sup>(</sup>٣) (ق): « وقتلته ».

<sup>\*\*</sup> العبر : ٥/٠٥٠ ، والنجوم : ١٨٨/٨ ، وبدأتع الزهور : ١/١/١٩٠ .

كان عند مخدومه جزءاً لا يتجزّا ، ولدناً صلبت قناتُه وإن لان مهزّا ، لا يخرج عمّا يراه ، ولا يضرب به جبَلاً إلاّ قطعه وفَرَاه ، قد حكم عليه وملكَه ، وأدارَ عليه فلكَه ، وهو لا يرى خلافَه ، ولا يرشف إلاّ سُلافه ، فكان عنده (١) :

نافيذ الأمر لو يجير من النقصص بدور الدّجي لدام التّام التّام

فسلك في النّيابة ما لا يجب ، وترك كلّ أمير من الأكابر وقلبته من الخوف يَجب ، وجَسَّرَ أستاذَه على إمساكِ جماعة ، وهَوَّنَ عليه أمانيّه وأطهاعَه ، فتغلّثت (٢) الخواطر من الأمراء الأكابر ، وتوحّشوا بعدَ الأنسِ وأيقنُوا أنّ السّجونَ لهم مقابر . فقتلوا السلطان ، كا مرّ في ترجمته ، وجرّوا هذا ملكتر على حزّ رقبته ، على ما تقدّم في ترجمة لاجين ، وذلك سنة ثمان وتسعين وست مئة .

وبنى المدرسة التي داخل القاهرة ، ودرّس بها في شوّال سنة سبع وتسعين وست مئة . وكان قد وَلِي كفالة المالك بالقاهرة بعد إمساك قراسُنقر وجماعته في منتصف ذي القعدة سنة ستّ وتسعين وست مئة .

# الألقاب والأنساب

♦ ابن مُنَيّر: فخر الدين عبد الواحد بن منصور.

ابن مهاجر: الشاعر أحمد بن عبد الله .

♦ ابن المهتار: مجد الدين أحمد بن محمد . ومجد المدين علي بن يوسف .
 وناصر الدين محمد بن يوسف<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) (س): « وهو عنده » ،

<sup>(</sup>٢) تغلثت أي : أضرت السوء ، وأصله : خلط الطعام بالسمّ .

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (ق) زيادة : « وعمد بن على الصفدي » .

#### ١٨٨١ ـ المهدي\*

كان قد خرج بعض الزّنادقة من مدينة حماة وتوجّه إلى بلاد النُّصَيريّة ودخل بلد جَبلة ، ووردَ إلى دمشق محضَرٌ من طرابلس ، مضونُه أنَّه لمَّا كان يوم الجمعـة ثـاني عشري ذي الحجة سنة سبع عشرة وسبع مئة بعد صلاة الجمعة حضرت النّصيريّة الكفرة الفجرة إلى مدينة جبلة ، وعُدَّتُهم أكثر من ثلاثة آلاف ، يقدُّمهم شخص تارة يدَّعي أنَّه محمَّد بن الْحَسن المهدي القائم بأمر الله تعالى ، وتارةً يَدَّعي أنَّه على بن أبي طالب فاطر السَّماوات والأرض ، وتارةً يـ تَّعى أنه محمَّد بن عبد الله ، وأنَّ البلادَ بلاده ، والملكة الإسلاميّة مملكتُه وأنّ المسلمين كفرةً ، وأنّ دين النّصيريّة هو الحقّ ، وأنّ السلطان الملك النَّاصِ محمَّد صاحب البلاد مات من ثمانية أيَّام ، واحتوى المذكور على عقول جماعة من مقدّمي النّصيريّة ، وعيّنَ لكلّ إنسان منهم تقدمَةَ ألف ، ونيابَةَ قلعةٍ من قلاع المسلمين من المملكة الإسلامية ، وفرّق عليهم إقطاعات الأمراء والحلقة ، وافترقت الطّائفة المذكورة ثلاث فرق على مدينة جبلة ، فرقة ظهرت قبلي البلّد بالشّرق فخرج عليهم عسكر المسلمين فكسرهم وقتل جماعة عدتهم مئة وأربعة وعشرون ، وقتل من المسلمين نفر يسير ، وهربت الفرقة المذكورة ، وجرح من المسلمين منهم جمال الدين مقدّم العسكر بجبلة . وفرقة ثانية ظهرت قبلي جبلة بالغرب على جانب البحر ، وفرقةٌ ثالثة ظهرت شرقيَّ جبلة بشمال ، وكثروا على المسلمين وكسروهم ، وهجموا على جبلة ، ونهبوا الأموال ، وسبوا الأولاد ، وهتكوا النَّساء ، وقتلوا جماعةً من المسلمين بجبلة ، ورفعوا أصواتهم « لا إله إلاّ عليّ ، ولا حجابُ إلاّ محمد ، ولا باب إلاّ سلمان » ، وسبّوا أب بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم . وبقي الشيوخ والنّساء والصّبيان يصيحون واإسلاماه ، واسلطاناه ، والمراءاه (١) ، ولم يكن لهم (٢) مُنْجد في تلك الحالة إلا الله تعالى ، وجعاوا يتضرّعون ويبتهلون . وجرى في هذا اليوم أمرّ عظمّ .

انظر : اللهاية والنهاية : ٨٣/١٤ ، وذيول العبر : ٩١ .

<sup>(</sup>۱) في البداية : « واأميراه » .

<sup>(</sup>Y) في الأصل : « له » ، وأثبتنا ما في ( ق ) .

ثمّ إنّ الشّخصَ المذكور جمع الأموال المذكورة المأخوذة وقسّمها على مقدّميهم ، وقال إنّه لم يكن للمسلمين ذِكْرٌ ولا خبرٌ ولا دولة ، ولو كنت في عشرة بقضيب واحد لا بسيف ولا بترس ولا برُمْ ح ، انتصرت عليهم (۱) وقتلتهم ، وأظْهَرَ دينَ النّصيريّلة ونادى في البلاد المقاسّمة عليهم بالعشر ، وأمر بخراب المساجد ، وجعلها خمّارات ، وأمسك النّصيريّة جماعة من المسلمين بجبلة ، وأرادوا قَتْلَهم ، وقالوا لهم : آمِنُوا بمحمّد بن الحسن ، وقولوا لا إله إلاّ عليّ ، فَنْ قالَها حقن دّمه وصان ماله وأعطى فرمانا .

وكانوا في اليوم المذكور قبل دُخُول جبلة كبسوا ذوق سليان التركاني وذوق تركان من جهة حلب ، وأخذوا أموالَهم وأولادَهم وحريهم ، وكان الغالبُ على الجمع المذكور طائفة العبديّين ، ومنهم الشّخص المذكور ، وطائفة من الحرانيّة وجماعة من بلد المرقب والعليقة (٢) ، والمنيعة . وفي عشيّة اليوم المذكور ، وصل الأمير بدر الدين التّاجي مقدّم عسكر اللاّذقيّة ، وبات يحرس جبلة وأولادُه حضور معه ، ومعه العسكر ، وكان قد عزمَ المذكور على دخول جبلة مرّة ثانية ، والشخص المذكور في جامع بجبلة بخيله ورجاله (٣) بقرية اسمها الصريفة من عمل جبلة . وقد ثبت المحضر المذكور على قاضي جبلة ، وقيل إنّ المذكور كان يُريهم خياماً وعساكر في البحر ويقول لجَمْعه هؤلاء جبلة ، وقيل إنّ المذكور كان يُريهم خياماً وعساكر في البحر ويقول لجَمْعه هؤلاء المسلئكسة يُقساتِلون معكم وينصرونكم . ثم إنّ العسكر الطرابلسي ركب معهم إليهم فأبادوهم ، وقتلوا منهم جماعة وقُتلَ كبيرُهم المذكور ، وأراحَ الله منهم .

#### ۱۸۸۲ ـ مهدي\*

الأمير عز الدين والي حلب .

<sup>(</sup>١) (ق): «على المسلمين ».

<sup>(</sup>Y) كذا ضبطت في (ق) ، ولم تعجم في الأصل . وهي غير واضحة في (س) ، (ط) . والمرقب : بلد وقلعة حصينة تشرف على مدينة جبلة على الساحل .

<sup>(</sup>٣) (ق): «ورجلة».

<sup>\*</sup> الدرر: ۳۷۰/٤.

ذُكر أَنّه كان وتّـاراً يصنع الأوتـار بحلب ويبيعُهـا للقطّـانين ، ثمّ إنّـه توصَّلَ وعملَ الجنديّة ، ثمّ أخذ عشرة ، وعمل ولاية حلب ، ثمّ شدّ الدّواوين بحلب .

وكان حسنَ الشَّكلِ مليحَ الـذقن والحواجب ، أسودَ الشعر ، حلـو العبـارةِ ، عليـه قبول .

حضرَ مع بيبغاروس إلى دمشق ، ثمّ إنّه أُمْسِك مع مَنْ أُمْسِكَ وحضر مع الجماعية الذين جُهّزُوا مع الأمير فارس الدين ألبكي ، واعتُقِلوا بقلعة دمشق .

ثمّ إنّه أخرج ووسط في ثالث شوال سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة في سوق الخيل هو ونائب صفد برناق وحاجي أخو أحمد نائب صفد وأسنبغا الرّسولي نائب جعبر وأسن بك بن خليل الطرقي(١) ، على ما تقدّم في ترجمة الطّنبغا برناق .

## ۱۸۸۳ ـ مهلهل بن سعید\*

الفقيه نجم الدين الخليلي.

كان شاهداً عاقداً فقيهاً مدرِّساً بالفرِّخشاهيّة الشافعيّة ومدرسة سبع الجانين ، وكان ضعيفَ البصر ، معروفاً بخدمة القاضي شرف الدين بن فضل الله .

توفّي رحمه الله تعالى في سادس عشر جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة .

ابن مهمندار العرب: يوسف بن سيف الدولة .

## ۱۸۸٤ ـ مهنا بن عیسی بن مهنا\*\*

أمير آل فضل عرب الشام . من بيتٍ أولهم (٢) من رجل [ من ] طيّ بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الظرفي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤/٢٧١.

<sup>\*\*</sup> البداية والنهاية : ١٧٢/١٤ ، ومختصر أبي الفداء : ١١٦/٤ ، والـدرر : ٣٦٨/٤ ، والشـذرات : ١١٢/٦ ، وذيول المبر : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (س): «أوله».

<sup>(</sup>٣) زيادة من (ق) ، (س) .

سلسلة بن عُنَين بن سلامان ، نشأ هذا الرّجل في أيّام أتابك زنكي وأيّام ولده (۱) نور الدين الشّهيد ، وفَد عليه فأكرمَه وشَادَ بذكرِه ، وإلى هذا عنين يُنْسَبُ كلّ عرب عنين مَن كان من ولده أو من حُلَفائه (۱) أو مَن استخدمه الأمراء الذين من ولده ، وهم يزعون أنّهم من ولد جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك (۱) من العبّاسة بنت المهدي أخت الرّشيد هارون .

كان هذا الأمير حسام الدين مهنّا طويل النجاد ، كثير الرماد (٤) ، غزيرَ العتاد ، ينخرط في سلوكِ الملوك ، وتقصّر الشّبس عن بلوغ مجده إذا كانت في الدّلوكِ ، يتطفّل الملوك على وفادتِه ، ويرون سعادتهم دون سعادتِه ، يُبالغون في إنعاماته ، ويزيدون فيا يُجْرُونَه في إقطاعاته .

لم يزل معظًا عنـد ملوك المغل والإسلام ، مفخها إذا نشرت في الحروب مطـويّـات الأعلام ، أجَارَ قراسُنقر والأفرم والزّردكاش ، وردّهم بعدَ موتهم إلى الانتعاش .

ولم تُخُفرُ له ذمّة ، ولم يَبَال بالسلطان أَمَدَحَهُ (٥) أم ذمّه ، وتشرَّدَ بسببهم عن وطنه ، وبَعُدَ لذلك عن عطنه ، وقادت الأيّام واللّيالي على ما فَعَل ، واشتغل السلطان بأمره واشتعل ، وأتعب العساكر في تطلّبه ، وكلَّ البريد من تقاضي وعوده وتقلّبه ، وحفيت الأقلام بما تخطّ الرسائل ، وتنّمق الاستعطاف والوسائل ، ونفذت بيوت الأموال في تَرضيه ، وتقضّت الأعمارُ في تقاضيه :

إلى كم ترد الرسل عمّا أتواكة كأنهم في مساوهبت مُسلامً

<sup>(</sup>١) في الأصل: « والده » سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « خلفائه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ابن يحيي بن جعفر برمك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « النجاد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>ه) (س): « إن مدحه ».

فعَـوْذُ الأعـادي بـالكريم ذمـامُ (۱) وإنّ دمــاءً أمّلتْــكَ حَرَامُ وسيفَـك خـافوا، والجوار يُسـامُ فإنْ كنتَ لا تعطي الذّمام طواعة وإنّ نفوساً أمَّمَتْك، منيعةً إذا خاف ملك من مليك أجَرْتَه

إلاّ أنّه فَازَ فِي الوفاء بالثّناء (٢) السّموألي ، وفَاحَ بعد وفاتِه الذّكرُ المندليّ ، ولم يَزلُ يدافعُ بوُعودِه ، ويُمَنِّي السلطانَ بوصالِه بعد صدودِه مدّةً تزيدُ على الاثنتين وعشرين سنة ، والسّلطانُ يرى كلَّ سيّئة يأتي بها حَسَنَة ، إلى أنْ دَاسَ بساطَه ، وأُوفَدَ عليه اغتباطه ، فَسُرَّ بِمَقْدَمِهُ ، ولم ينل قطرة من دمه ، وأفاض عليه أنعًا (١) أخجل البحار مدده ا ، وأمل الأنفاس (٤) والأنفال عَدَدُها ، وعَادَ إلى بيوتِه سالمًا ، وظنَّ النّاسُ به أنّه كان في هذه الحركة حالِمًا .

ولم يَزَلُ بعد ذلك على حالِه إلى أنْ ركبَ مطيّة الشرجع (٥) ، وعَزَّ على ذَوِيه المآبُ والْمَرجع .

وتوفّي رحمه الله تعالى في ثامن عشر ذي القعدة سنة خمس وثلاثين وسبع مئة بالقرب من سَلَميّة ، ودُفِنَ بتربة له في قرية بينها وبين سلميّة مسافة بريد ، وحزن العربُ عليه ، وأقاموا له مأمّاً عظياً ، واجتمع الرّجالُ لذلك والنساء من البلاد والقرى ، ولبسُوا السّوادَ ، وعَاشَ نيفاً وثمانين سنة .

وَقُلْتُ أَنَا لَّمَا تَوفِّي رحمه الله تعالى :

أمسى مهنا بالمات منغّصا كم شق منه على الصّوارم والقنا

فصابًه عمَّ الأنامَ وخصَّصَا إدراكُ مطلوب وقد شقّ العَصَا

<sup>(</sup>۱) (س): « الأيادي».

<sup>(</sup>۲) (س): «بالهناء».

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): «نعما».

<sup>(</sup>٤) (س): «الأنقاس».

<sup>(</sup>٥) الشرجع: النعش.

وأقامَ في نجسدِ بحصنِ مانع لا تستطيع له الجيوشُ تَخَلَّصَا حتى إذا وافَتْ منيّتُه، وقسد أمسى به ظلَّ الحياة مقلصَا جَرَّتْ عليه الرّيحُ ذَيْلَ هَوَانه لَمْ يَدْر ضربَ الرّمل أو طَرْقَ الحص

وهـ وُلاء آل فضل هم جمهرة العرب ، وجمرة الْحَرب والْحَرَب ، وسُحُبُ السَّماح إذا حرَّ الكرم ذيلَه وإنسحب .

ومهنّا جدّه: هو الأمير مانع بن حُديْثة بن فضل بن ربيعة الطّائي الشّامي التدمري<sup>(۱)</sup> ، كان أميرَ عَرب الشّام في دولة طغتكين صاحب دمشق ، ولم يصرَّح لأحد من هذا البيت بإمرة على العرب بتقليدٍ من السّلطان إلاّ من أيّام العادل الكبير أبي بكر أخي السّلطان صلاح الدّين ، أمَّرَ منهم حُدَيْثَة ، ثمّ إنّ ابنه الكامل قسم الإمرة نصفين لمانع بن حُديْثَة ولغنّام أبي طاهر بن غنّام (۱) ، ثمّ إنّ الإمرة انتقلت إلى أبي بكر بن على بن حُديْثَة ، وعَلاَ فيها قَدْره ، وبَعُدَ صِيتُه .

ولّا كان من البحريّة ماكان ، ساقت تصاريف الدّهر الملك الظّاهر بيبرس إلى بيوتهم وهو طريد شريد ، ولم يكن معه سوى فرس واحد يعوّل عليه ، فسأل عليّ بن حديثة فَرَسا يركبه فلم يُعْطِه شيئاً ، وكان ذلك بمحضر من عيسى بن مهنّا ، فأخذه عيسى إليه ، وضَّة وآواة وأكرمَه وقراه ، وخَيَّره في رباط (٢) خيله ، فاختارَ منها فَرَسا ، فأعطاه ذلك وزوَّدَه ، وبالغ في الإحسان إليه ، فعرفَها الظّاهرُ له ، ولمّا تَسلُطنَ الظّاهر ، انتزعَ الإمرة من أبي بكر بن علي ، وجعلها لعيسى بن مهنّا ، وأتاه أحمد بن طاهر بن غنّام وسأله أن يُشْركَه معه في الإمرة ، فَأَرْضَاه بأن يُعْطِيَه إمْرة ببوق (٤) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل : « المنذري » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « غلام » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): «ربائط».

<sup>(</sup>٤) لم تعجم في الأصل . وفي (ق) : « بنوق » ، وأثبتنا ما في (س) . و ( بوق ) : موضع قرب رحبة مالك بن طوق . انظر : معجم البلدان .

وبقي أبو بكر بن علي شريداً طريداً ، تارةً بنجد ، وتارةً بأطراف الشام إلى أنْ مات . وأمّنه الملك الظاهر غير مرّة وحلف له فَمَا وثق به واطمأن إليه .

وعلتُ دارجة عيسى بن مهنّا عند الظّاهر ولم يزل مُعَظَّماً إلى أنْ ماتَ .

ثمّ إنّ الإمرة صارت لوَلدهِ الأمير حسام الدين مهنا هذا في أيّام الملك المنصور قلاوون ، وعَلِّتْ مكانتُه أكثرَ مِنْ مكانةِ أبيه .

قال شيخنا شهاب السدين محمود: حضرت طرنطاي المنصوري، وهو مخيّم بالخربة، وقد حضره أحمد بن حجّي أمير آل مَرِي (۱) يدّعي بألف بعير أخذتُها آل فضل لعربه، ومهنّا حاضر، وكلّ منها جالس إلى جانب من طرنطاي فألح أحمد بن حجي في المطالبة واحتد (۱) وارتفع صوته، ومهنا ساكت لا يتكلم، فلما طال تمادي أحمد في الضّجيج وتمادى مهنّا في السّكوت، أقبل طرنطاي على مهنا وقال: ما تقول يا ملك العرب، فقال: وما أقول؟ نُعطيهم مناطلبوا، هم أولاد عنّنا، وإنْ كانت لهم عندنا هذه البُعيرات، أعطيناهم حقّهم، وإنْ كان مَالَهم شيء، فما هو كثير إذا أعطينا بني عمنا من مالنا. فقال أحمد: ألا قل، تَكلّم ، وزاد في هذا ومثله، ومهنا ساكت، فلما زاد ، رفع مهنا رأسه إليه وقال: يا أحمد: إنْ كان كلامك عليك (۱) هيّنا فكلامي أنا علي ما هو هيّن، وهذه الأباعر أقلّ من أن يحصل فيها كلام، وأنا أعطيك إياها. ثمّ قام فقال طرنطاي، هكذا والله يكون الأمير .

ولم يزل مهنا على إمرتِه إلى أنْ جاءت الدّولة الأشرفيّـة . ولَّـا خرجَ الأشرف لِفَتحِ قَلْعة الرّوم مرّب العساكر بسرمين (٤) إقطاع مهنا ، فأكلت زروعها وآذَتُ أهلَها ، فشكوا

<sup>(</sup>١) توفي سنة ( ٦٨٢ هـ ) . الشذرات : ٣٧٦/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وأحد » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

<sup>(7)</sup> في الأصل : « علينا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والدرر .

<sup>(</sup>٤) بلدة من أعمال حلب .

إلى مهنّا أذِيَّةَ العساكر ، فَشَكَا إلى الأشرف ، فعَزَّ على الأشرف (١) ، واستنقص همّته وقال : كم جهد ما أُوذُوا حتّى تواجهني بالشكوى ، وما كان يغتفر هذا الفعل لهذا الجيش العظيم الخارج لأجل إذلال العدوّ وقَصِّ جناح الكفر . وأسْمَة من هذا ومثله ، ثمّ لمّا كان الفتح ركب الأشرف في الفرات في خواصه ، ومعه جلساؤه مِنْ بَني مهدي وكانوا يُضْحِكُونَه ، فجاء مهنا بن عيسى فأمر بمَدّ الإسْقالة له ليدخُل ، فلمَّا دَخَل عليها غز عليه فحُرِّكت الإسقالة فوَقع في الماء وتَلوَّثَ بالطِّين ، فهزأت بـ بنو مهـدي ، وضحـك الأشرف ومَن حـولَـه ، وطـوى مهنـا جـوانحَـه على ألهـا ، ثمّ إنّـه استـأذن في الانصراف إلى بيوته ، فَأَذْنَ له وقال : إلى لعنة الله ؛ فأسرَّهَا مهنا في نفسِه ولم يُبْدِها ، وركب مِن وَقْتِه وتوجُّه إلى أهلِه وأقامَ عندَهم على حَذَر ، ثُمَّ لمَّا عاد الأشرف ونزلَ بحماة ، بعث إليه مهنا بخَيْلِ وجمَالِ ، فقبلها وخَلَعَ على رسولِه وبعثَ إليـه خلعـةٌ سَنيَّـةً لِيُطَمِّئِنَه بذلك ثمّ يكبسه ، فلمّا جاءت إليه ، لبسَها إظْهَاراً للطّاعة ، وارتحلَ لوقتِه ضارباً وجه البريّة ، فلم يَمَّ للأشرف ما أرادَه منه . وعاد إلى مصر وفي نفسِه مِنْ إمْسَـاكِ مهنا وإخوته وبنيه . وظنَّ مهنا أنْ لاحِقْدَ عنده ، فلم يلبث الأشرف أنْ خرجَ إلى الكرك وخرج منها على أنَّه يتصيَّدُ كباش الجبل ، فعمل له مهنا ضيافة عظيمة ، فحضرها (٢) الأشرفُ وأكلَ منها ، ولمَّا فَرَغَ من ذلك أمسك مهنا ومعه جماعة ، وجهَّزهم إلى مصر وحبَسَهم في برج القلعة (٢) ، وضيَّق عليهم إلا في الرّاتب لهم .

وكان مهنا في الْحَبْسِ لا يأكلُ إلا بعد مدة ، وإذا أكل أكلَ ما يُقيم رمَقَه ، ويصلّي الصّبح ، ويُدير وجهَه إلى الحائط ويصت ولا يكلّم أحداً حتّى تطلع الشّمس ، ثمّ يقوم بعجلة وسرعة ويأخذ كفّا من حصى وتراب كان هناك ، ثمّ يُزَمْجِرُ ويرمي به إلى الحائط كالأسد الصّائل . فلمّا خرجَ الأشرف إلى الصّيْد ، ترك ذلك الفعل ، فقيل له في ذلك ، فقال : قُضِيَ الأمرُ ، ولم يُرَ مُنبسطاً إلا في ذلك الحين .

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): « فعزّ عليه ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فحضر لها » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( ق ) : « في القلمة » .

قال القاضي شهاب الدّين أحمد بن فضل الله: حدّتَني الأمير مظفّر الدين موسى بن مهنا قال: لما كنّا في الاعتقال كان عمّي محمد بن عيسى مغرى بدخول المرتفق والتّطويل فيه ، وكان المرتفق مقارباً لدور حريم السّلطان أو لبعض الأمراء ، فقلت له في ذلك فقال: يا ولد مهنا ، لَعَلِّي أَسْبَعُ خبراً من النّسوان ، فإنهن يتحدّث به الرّجال . فبينا نحن ذات يوم ، وإذا بمحمّد قد خرج وقال بشراكم ، قد سمعت صائحة النساء تقول : واسلطاناه ، فقلنا له : دَعْنا ممّا تقول ، فقال : هو ما أقول لكم . وكان لنا صاحب من العرب تنكّر وأقام بمصر ، وكان يقف قبالة مرمى البُرج الذي نحن فيه ويُومئ إلينا ونُومئ إليه ، غير أنه لا يسمعنا ولا نسمعه ، فلمّا كنّا في تلك الساعة وحمّد يحدّثنا ، وإذا صاحبنا (١) قد جاء وأومًا ثمّ مَدَّ يَدَه إلى التّراب وصنع فيه الساعة وحمّد يحدّثنا ، وإذا صاحبنا (١) قد جاء وأومًا ثمّ مَدَّ يَدَه إلى التّراب وصنع فيه هيئة قبر ونَصَ عليه عودا ، عليه خرقة صفراء كأنها صنجق سلطاني ثمّ نكسها وقعَد كأنه يبكي ، ثمّ وقَف قائمًا ورَقَصَ ، فتأكّد الخبر عندنا بموت الأشرف . فلمّا فُتح علينا من الغَد سألنا الفتّاح والسجّانين فأنكروا (٢) ، ثم اعترف لنا بعضهم ، فكان ذلك أعظم من الغَد سألنا الفتّاح والسجّانين فأنكروا (١) ، ثم اعترف لنا بعضهم ، فكان ذلك أعظم مرور دَخَلَ على قلبنا .

ولمّا خرجوا من السّجنِ شكوا احتياجهم إلى النساء ، فأطلق لهم جماعة من الجواري الأشرفيّات ، ولم يكن مرادهم بذلك إلاّ التشفّي ، وأُعِيدَ الجماعة إلى أهلهم إلاّ مهنا ، فإنّه أخرّ مدّةً ثمّ جُهِّز ، ولمّا خرجَ من دمشق لحقّه البريد من دمشق إلى ثنيّة العقاب بأنْ يعود ، فامتنع وتوجّه إلى أهله ، وكانوا قد ندموا على إطلاقه ، ثمّ إنّه قدم مصر بعد ذلك مرّاتٍ وهو كالطائر الحذر الذي نصبت له الأشراك في كلّ مكان ، وآخر مرّة قدمَها في أوائِل الدّولة النّاصريّة الأخيرة سنة عشر وسبع مئة ، وكان بلرلغي الكبير مملوك مهنا وهو الذي قدمَه ، فلمّا وجده قد أمسك تحدّث فيه مع السلطان ، وقالَ هذا مملوك وقدمته ليعطى إقطاعاً في الحلقة فأعطى فوق حقّه حتّى جعلتموه مملكاً من الملوك ، وأنا أريد أنْ تأخذ كلّ ماله وبماليكه وتعطيني إيّاه [ برقبته ] (١) ليكون عندي [ إلى أن

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): « بصاحبنا».

<sup>(</sup>٢) (س)، (أق): « فأنكرونا ».

 <sup>(</sup>٣) زيادة من (س) ، (ق) .

يُوت ] (٢) ، فَوُعِدَ بذلك . ثمّ إنّ بلرلغي مَاتَ في ذلك الوقتِ ، فقيل له : قد ماتَ ، فعزّ ذلك عليه من عدم قبولِ شفاعتِه مَع ما كانَ يّت به من سوابق الخدم للسلطان لّا كانَ في الكرك .

وخرج مهنا وقد طار خوفاً ورعباً ، ولمّا اجمّع بقراسُنقر ، وكانت بينها صداقة مؤكّدة قديمة ، وكلّ منها مستوحِش ، فجدّدا الأيّان والعهود على المضافرة ، وأنْ لا يسلّم واحدٌ منها صاحبة . ولمّا توجّه قراسُنقر إلى حلب زاره مهنا وخلاً به ، فأراه قراسُنقر كتاباً من السلطان إليه فيه إعمال الحيلة على إمساك مهنا ، فقال له مهنا : فا أنت صانع ، قال : أنا أطيعه فيك وأجاهِرُه ، وهو يجعلني وَكُده ودَأْبه ، فَنْ يَحْميني منه إنْ قَصَدَنِي ، قال له [ مهنا ] (الله عنه على المناقر وأجارة على ذلك . ثمّ إنّ مهنا وَفّى لقراسُنقر لما توجه إليه \_ على مَامَرٌ في ترجمة قراسُنقر وأجارة -.

وأمّا زوجة مهنا عائشة بنت عسّاف ، فإنّها بالغَتْ في خدمة قراسُنقر ، وكانت تقول لمهنا : يامهنا ، ذكر الدّهر ، لاتدعه . وكذلك محمّد بن عيسى بن علي الأفضل بن عيسى بن مهنا أخو مهنا ، فما كان رأيه إلاّ التقرب بإمساك قراسنقر والجماعة إلى السلطان ، فكانت عائشة تقول : تعساً لأمِّ ولدت الفضل بن مهنا . وكتَبَ مهنا إلى السلطان يستعطفه ويقول : هؤلاء مماليكك ومماليك أبيك وكبار بيتكم ، وقد هربوا مِن الموت ، وسألوا أنْ تكفاً عنهم وتَهبَهم « البيرة » لقراسُنقر ، الرحبة للأفرم ، وبهسنا للزّردكاش ، وإذا حصل مهم جامِع للإسلام حَضَرُوا [ إليه ] (٥) وجاهدوا بين يديك ، على مامرٌ في ترجمة قراسُنقر .

وَمَا (٥) اطهأنوا ، وجهّزُهم مهنا إلى خربندا وقال له : متى حميت هؤلاء كنتُ أنا في

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عبدي » ، وما بين حاصرتين زيادة من ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « بهنسا » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « فلما » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

طاعتك وخفرت الرّكب العراقي ، وسَيّرهُم مع ابنِه سُليان ، وجَهَزّ معهم لخربندا ومَن حوله خيولاً مَسَوَّمةً من جهتِه ، فقُوبِلُوا بالإكرام والرّعاية ، وخلع على سليان ، وأطلق له أموالاً جمّة ، وجُهَزّت لمهنا خلع وإنعامات وبرالغ (البلاحية له ولأهله ، ومعها الجلة والكوفة وسائر البلاد الفراتية ، واشتدت الوحشة بينه وبين السلطان الملك الناصر محمد ، فأعطى الإمرة لأخيه فضل ، وتَظَاهَر مهنا بالمنافَرة والْمُبَايَنة والوحشة ، وحضر إلى خربندا ، فأكرّمَه غايّة الإكرام وأجله نهاية الإجلال ، وقرر أمر الركب العراقي ، وأعطى عصاه فأكرّمَه غايّة الإكرام وأجله نهاية الإجلال ، وقرر أمر الركب العراقي ، وأعطى عصاه خفارة لهم وتأميناً ، وضاع الزّمان وامتدت الأيّام واللّيالي في المرّاوغة من مهنا ، وهو يعد السلطان [ أنّه يحضر إليه ] (الله ويُستِون به مِنْ وقت إلى وقت ، والبريد يَرُوح ويجيء ، والرّسُل الله عنه المراب الدين أرسلان الدّواردار والأمير علاء الدين الطّنبغا نائب حلب والشيخ صدر الدين بن الوكيل ، وما ألوى ولا عاج ، ثمّ كان أولاده وإخوته يتناوبُون الحضور إلى السلطان وهو ينْعِم عليهم بئين ألوف وبالإقطاعات العظية والمناب والمعما في حضوره ، ومع ذلك في هذه المدّة جميعها ما تنقطع المراسلات بينها والكاتبات والشّفاعات ، وإذا ظهرت للمسلمين مصلحة نَبّة مهنا عليها وأشار إليها ، وكان السلطان يَقْبَل نُصُحَه .

ثم لمّا كان سنة أربع وثلاثين وسبع مئة ، تَوجَّة مهنا بنفسه من ذاته إلى السلطان ، ووصَلَ إلى دمشق يوم الجمعة رابع ذي الحجّة من السّنة ، ودَخَل الدّيارَ المصريّة ، فأكرمة السلطان غاية الإكرام وأَنْعَمَ عليه بإنعامات كثيرة إلى الغاية . وعاد مهنأ راجعاً إلى بلاده ، وكان دخوله قلعة الجبل نهار (أ) الأحد عشري الحجّة ، وعاد إلى دمشق فَدخلها

<sup>(</sup>١) أي : مراسيم .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « في الرسل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) (ق) ، (س) : « يوم » .

سادس الحرّم سنة خمس وثلاثين وسبع مئة . ولَمْ يَـزَلْ بعـد ذلـك إلى أن تـوفّي في التّاريخ للذكور .

وله مِنَ الأولادِ جماعة ، وهم : موسى وسليان (١) وأحمد وفيّاض وحَام وهيازع وحيار (٢) وجُوَيف وقَارَا وشُعْبَه (٢) وتوبَلة وعنقاً .

ومِنْ سيادة مهنا ما حَكَاهُ لي زغبان بن عبد المؤمن الشقاري التّدمري حاجب الأمير معيقل بن فضل يومئذ ، قال : كَانَ قد دفن الأميرُ فضل دَفِيناً في الأرض من الذّهب مَبْلَغُه اثنا عشر ألف دينار ، ثمّ إنّه طلبه في وقت ولم يَجده في المكان الذي دَفَنَه ، وإنّه اتّهم به محمّد بن نجام حاجبته ، ولم يذكر له ذلك ، وإنّ ابن نجام بلغه ذلك ، فخاف ابن نجام من الأمير فضل ، وتوجّه إلى مهنا ، وشكا حاله إليه فأعطاه مهنا اثني عشر ألف دينار ، فأخذها ابن نجام وأحْضَرها إلى فضل ، فأبى أنْ يأخُذها ، وقال : ما مهنا أكرم منّي ، أنا ماطالبتك بها ولا آخُذُها ، فردّها ابن نجام على مهنا ، فقال : أنا خَرَجْتُ عنها وهي لك ، ولم يَأْخُذُها .

ابن المهندس: محمد بن محمد بن إبراهيم.

★ ابن الموازيني : المسند شمس الدين محمد بن علي .

## ۱۸۸۵ ـ موسى بن إبراهيم\*

ابن يحيى ، الإمام الحديث المفتي نجم الدين الشّقراوي ثمّ الصّالحي الحنبليّ الشروطيّ ، شيخ العالميّة (٤) .

<sup>(</sup>۱) (ق): «سلمان».

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « جبار » ، تصحيف .

<sup>(</sup>٣) (س): «شعيب»، وفي (ق): «شعيبة».

۱۱ الدرر: ۳۷۱/٤ ، والشذرات: ۷/٦ .

<sup>(</sup>٤) في الدارس: « المالِمة » تقع غربي سفح قاسيون تحت جامع الأفرم ، واقفتها الشيخة العالمة أمة الطيف بنت الناصح الخنبل (ت ٦٥٣ هـ) . الدارس: ٨٧/٢ .

روى عن الحافظ الضّياء ، وإساعيل بن ظفر (١) ، وقَرَأُ الكثيرَ ونَسَخَ وجَمَعَ . وكان حُلُو المحاضرة .

توفّي رحمه الله تعالى في مستهلّ جمادى الأولى سنة اثنتين وسبع مئة .

وكانَ قد قرأ الكُتُبَ الكِبارَ ، وسَمِعَ النّاس بِقَراءَتِ كثيراً ، وحَدَّثَ ، وكَتَبَ كثيراً ، وحَدَّثَ ، وكَتَبَ كثيراً ، واشتغَل كثيراً ، وكان مفتياً (٢) ، وله نظم ، وكان يَنْقُلُ كثيراً من اللّغة وعنده جلة من التاريخ ، وكان يُفْتِي في مذهبه .

### ۱۸۸٦ ـ موسى بن أحمد \*

ابن الحسين بن بدران بن أحمد ، القاضي الرئيس الكبير ، قطب المدين بن ضياء الدين ، أبو البقاء ، ابن شيخ السلامية ، ناظر الجيوش الإسلامية بالشام ومصر ، الخاقاني ، نسبة إلى الفتح بن خاقان وزير للتوكّل .

كان وقوراً مهيباً ، فاضلاً لبيباً ، يحبّ الفضلاء ، ويَرُبُّ النّبلاء (٢) ، ويُحْسِنُ إلى الفقراء ، ويُوَاسِي هَمَّ كبار الأمراء .

رأى من العزّ والوجَاهَة ، وعُلُوِ المرتبةِ والنّباهة ما لا رآه غَيْرُهُ ، ولا قُدَّ لِمُثْلِه سَيْره .

بَاشَرَ نَظَر الجِيوش بحصر والشّامْ ، وتَأَلَّقَ بَرْقُ سَعُودِهِ حتّى انْتَجَعَه كُلُّ أَحَدٍ وشَـامْ ، فَلاَحَ بَدْرُ سِيَادِهِ ، وفَاحَ زَهْرُ سَعَادِهُ ، حتّى كأنَّ أبا تّامْ ، عَنَاهُ بقولِه دُونَ الأَنَامُ (١٠) :

<sup>(</sup>١) في الشذرات: « مظفر » ، تحريف .

<sup>(</sup>٢) ( ق ) : « مفننا » ، وما أثبتناه يوافق ما نقله صاحب الشذرات عن الذهبي .

ختصر أبي الفداء : ١٠٧/٤ ، والبداية والنهاية : ١٦٠/١٤ ، والدرر : ٣٧٢/٤ ، والشدرات : ١٠٣/٦ ،
 والدارس : ٣٨/٢ ، وذيول العبر : ١٧٦ ، والنجوم الزاهرة : ٢٩٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) يربهم أي: يلازمهم .

<sup>(</sup>٤) انظر: ديوان أبي تمام: ١٩٤/١ ، من قصيدة في مدح خالد بن يزيد الشيباني .

جُعِلتَ نظام المكرمات فلم تَدرُ رحَى سُؤْدَد إلا وأنتَ لها قطب بجُودِك تَبْيَض الخطوب إذا دَجَتْ وترجع عن ألوانها الْحُجَجَ الشّهبَ

لم يَزَلُ في تَقَدَّم وتكريمُ ، وتَرَقَّ إلى غاياتِ مَجْدٍ يحتقر معها كلَّ غايةِ تعظيم ، إلى أن أمسَى من ترابِ فراشه ، ويطل حتّى المعاد معاشه .

وتوفّي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء ثاني ذي الحجّة سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة .

كان أوَّلاً صاحبَ ديوان الجيش والقاضي بدر الدين بن العطار (١) ناظراً في زمن الأفرم، ولمّا جاء السّلطان الملك النّاصر محمّد إلى دمشق من الكرك، وتوجّه بالعساكر إلى مصر، توجّه معه القاضي قطب الدين، وعاد إلى الشام وهو ناظر الجيش، ولَمْ يَزَلُ كذلك إلى أنْ غضبَ السّلطان على القاضي فخر الدّين ناظر الجيش فجهز طلب لقاضي قطب الدين، فتوجّه إليها هو والأمير جمال الدين آقوش نائب الكرك، وذلك في أوائلِ سنة اثنتي عشرة وسبع مئة في شهر ربيع الأوّل، ووَلاَّهُ نَظرَ الجيشِ بالدِّيار المصرية.

ولم يَزَلُ هناك إلى أنْ عُمل روك (٢) الشام ، فحضر إلى دمشق بأوراق الرّوك في شهر ذي الحجّة سنّة ثلاث عشرة وسبع مئة . واسترّ ناظر الجيش بالشام إلى أنْ حَضَرَ القاضي معين الدين بن حشيش على وظيفة النّظر ، وعزل القاضي قطب الدين تقدير أربعة أشهر . ثم إنّه ورَدَ مرسومُ السلطان بأنْ يكونَ القاضي مُعين الدين شريكاً للقاضي قطب الدين في النّظر ، وأنْ يكونَ لكّل منها معلومٌ مستقِلٌ نظير الأصل . وكان القاضي قطب الدين يُعلّم أوّلاً .

<sup>(</sup>۱) محمد بن أحمد ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٢) الروك : مسح الأرض لتقدير الخراج المترتب عليها ، وقد سلفت .

ولم يَزَالاً كذلك إلى سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ، فطلب القاضي معين الدين إلى الديار المصرية لينوب عن القاضي فخر الدين في نَظَر الجيش عند تَوجَّهِه إلى الحجازِ ، وانفردَ القاضي قطب الدين أخيراً بالنظر ، إلى أن توفّي رحمه الله تعالى في التاريخ . ورأى من السَّعادة والعزّ والوجاهة والتَمكُّن والتقدَّم في أيّام تنكز ما لارآه غيره ، ولما تنكر الأميرُ تنكز على المتعمّمين وعلى صهرِه الصَّاحب شمس الدين غبريال توفّي رحمه الله تعالى ، ولم ير منه ما يكرهه .

وكان الأدباء والفضلاء والشَّعراء يتردّدون إلى مَحِلَّه ويقضِي حوائجهم ، ولـه نَظْمٌ وَنَثْرٌ .

[ أنشدني ] (١) من لفظه وَلَدُه الشّيخ عز الدين حمزة (٢) ، قال : أنشدني والدي لنفسه مواليا :

فَدَاوِ بِالْوَصْلِ مَنْ أَصْحَى بِه مُجِرُوحْ (٢) دمع مسفوحٌ ، وجفنٌ بِالبُكَا مَقْرُوحْ (٤)

وارحمْ مُحِبّاً على فرشِ الضَّنَا مطروحُ

الجبّ في الله يا محبوب لي مفسوحُ

باللهِ دَعْ عنك هجراني ودَعْ ذَا الصدْ

كم ذا تجورُ على بارشيق القيد

وبه قال أنشدني له :

فقد تطاوَلَ بي الهجران فوق الحَدْ مُسْلِم أنا، ماأنا كافرٌ ولا مُرْتَدْ

وأنشدني من لفظه القاضي شهاب الدين بن فضل الله ، ومن خطِّه نقلت ، قال : أنشدني من لفظه لنفسه القاضي قطب الدين :

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (س) .

<sup>(</sup>٢) توفي سنة ( ٦٧٩ هـ ) . الدرر : ٧٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « لله » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (س) .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (س): « بالجفا ».

ما اخترت مقامي بربا لبنان فرداً ومشرّداً عن الأوطـــان إلا لأراك أو أرى من نظرت عيناه إلى جمالــك الفتّـان

وكتب الشيخ علاء الدين علي بن غانم إلى القاضي قطب الدين ، رحمها الله تعالى ، وهو بالقاهرة سنة اثنتي عشرة وسبع مئة :

ياغائباً بينه وبيني هجرت حتى ولا سلام فكم بعثنا له كتاباً عليه عليه عليه قد حَق كل عتب فقين فقين فقين

مِن شقّة البعد لي حجابُ ولا كلامٌ ولا كتابُ ماعاد عنها ولا جواب وماعسى ينفع العتاب بغير شك هو العاداب

فكتب القاضي قطب الدين إليه الجواب:

بضيق عن حصره كتاب دموع عيني لها انسكاب في إن ودي له إياب ياحب الماب العتاب (١)

أقسمت بــــالله أن شـــوقي وأنني إذ نــــالله وأن يت عنكم وأن كتُبي وإن تراخت وإن يكن حُـــق كل عتب

# ۱۸۸۷ ـ موسى بن أحمد بن محمد\*

ابن إبراهيم ، الصدر ، كال الدين أبو الفتح ابن قاضي القضاة شمس الدين بن خلكان .

قال شيخنا علم الدين البرزالي : سمعت منه ببعلبك أحاديث من (جزء ابن

<sup>(</sup>١) هذا النص من (س)، (ط)، وهو ثابت أيضاً في الأصل و (ق)؛ إلاّ أنه وقع بعد ترجمة موسى بن أحمد بن محمد الآتي ذكره بعد هذا .

<sup>•</sup> الدرر: ۲۷۲/٤ .

عرفة ) عن النّجيبِ الحرّاني ، وله إجازة من السّبط . وكان رجُلاً عاقلاً عارفاً بالأمور . درّسَ بالمدرسةِ النّجيبيّة في حياة والده ، وبعده مدّة ، ووَلِيَ نظرَ الدّواوين الحكيّة .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم السبت سابع عشري شهر ربيع الأوّل سنة ثلاث وسبع مئة ، ودفِنَ بسفح ِقاسيون عند قبر والده .

ومولده بالقاهرة سنة إحدى وخمسين وست مئة .

قُلْتُ: وهذا كال الدين موسى كان السبب في عَزْلِ والده ، وبذَنْبِه عُزِلَ ، قيل : إنّه شكا يوماً عليه غريم ودفَعه إلى قاضي القضاة ابن الصّائغ على مبلغ ست مئة درهم ، فاسْتَحْيَا القاضي وَوَزِنها (۱) ، فتوجّه كال الدين موسى إلى والده وقال : اليوم تفضّل قاضي القضاة ووَزَن عنّي ست مئة درهم ، فقال والده : والله لو وزَن ستّة آلاف دينار ما أَنْصَفَك ، يعني والده أنّك أنت السبب (۱) في عَزْلِ أبيك وولايته (۱) . وفيه يقول مجد الدين بن الظّهير (۱) :

وکیف یـؤتَی (۵) رشـدَه حـاکِم حَکّمَ في لحیتــه مــوسی (۵) ؟
۱۸۸۸ ـ موسی بن أحمد\*

الشيخ مجد الدين الأقصرائي ، شيخ الشيوخ بسرياقوس .

<sup>(</sup>١) (ق): «قاض القضاة». وفي (ق) و (س): « ووزنها عنه ».

<sup>(</sup>٢) في (س) (ق) زيادة: «كنت السبب».

<sup>(</sup>٣) وفي الدرر: « لم يكن حسن السيرة ، ويقال: إنه كان السبب في عزله أبيه لسوء سيرته وطواعية أبيه له » .

<sup>(</sup>٤) ( ت ۱۷۷ هـ ) . انظر ، فوات الوفيات : ٣٠١/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « يُعطِّى » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) والدرر .

<sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ١٠٥/١ ، والدرر : ٣٧٣/٤ ، والنجوم : ٣٢٤/٩ . وتمام نسبه فيها : « موسى بن أحمد بن محمود بن محم

كان شَيْخاً كريمَ النَّفْس إلى الغاية ، له بالمكارم أتمّ عناية ، يهبُ ما يملكُ ه ، ويأتي على ما في يَده ويتركه (١) ، ريّض الأخلاق حتّى كأنّها مرّ النّسيم ، أو كأس رحيق مختومً مزاجُها من تسنيم (٢) ، كثير الاحتال ، غزير التضرّع والابتهال ، له أوراد يسردها من الذُّكْرِ عُقَيُبَ الصّلوات ، وأحوالٌ تتنزَّلُ عليه في أوقات الخلوات ، قَلَّ أَنْ ترى العيونُ له نظيرا ، أو تجد له شبهاً في الملوك وإن كان فقيرا:

يصبو إليه قلبُ مَنْ هـو عنــدَ أَرْ بـــاب القلــوب معشّــقٌ مقبــولُ يهواه لا يُصْغى لقول مُفَنَّد أيداً ولا يثنيه عنه عذولُ كُــلٌّ يَهيمُ بحبِّـــــه وكــــــــذاكَ مَنْ ملـــــــكَ الإرادةَ أَمْرُه المفعـــــولُ

ولم يزل على حاله إلى أنْ عرق جبينه ، ونَبا حسُّه ورَبَا أنينُه .

وتوفّى رحمه الله تعالى (٢) سنة أربعين وسبع مئة .

وكانَ له سمَاع من عبد الله الصّنهاجي (٤) ، ومِنْ أبي الحسن عليّ بن جابر الينيّ (٥) .

وكان في الإسكندرية ، ثمّ وَلي مشيخة خانقاه الأمير سيف الدين بكتر السّاقي بالقرافة ، ثمّ إنّ السلطان نقلَه إلى الخانقاه التي لَهُ بسرياقوس .

وكان آيةً في الكرم ، وعليه روح وأنس زائِك إذا دَارَ في السَّماع ، وله ذكر يورده

في (ق) ، (س): « ولا يتركه ». (١)

اقتبس من قوله تعالى ﴿ يسقون من رحيق مختوم ﴾ ، وقوله : ﴿ ومزاجه من تسنيم ﴾ . المطففين : (٢) . TV . TO/AT

غة بياض في ( ق ) ، ( س ) ، وفي الدرر : أنّ وفاته سابع عشر شهر ربيع الأول . وفي النجوم : « في (٣) شهر ربيع الآخر » .

عبد الله بن على بن عمر ( ت ٧٢٤ هـ ) سلفت ترجمته في موضعها . (٤)

في الأصل : « ابن خالد » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( ت ٧٢٥ هـ ) سلفت ترجمته في (0) موضعها .

هو وجماعة الصوفية عُقَيْب كلِّ صلاة بحيث إنه يتصل (١) الذكر عُقيب المغرب بأذان العشاء الآخرة . وقلت له في ذلك ، فقال : أنا اختصَرْت لأجُلِ هذا الجَمْع ، ولما كنت بالإسكندرية كان الورْدُ أكْثَرَ من هذا .

وكان السلطان يُعَظِّمْهُ ويحمل إليه في كلّ شهر مبلغ سبعة آلاف درهم ، للشّيخ منها ألفان ، والباقي للفقراء . وكان يفعل ذلك معهم في كلّ شهر (٢) ، يطلع إلى الخانقاه ، ويُقيمُ عندهم اليوميْن والثلاثة ويعود يجلس (٢) بينَ الفقراء ويقضي أشغالَ النّاس ، وكان النّاس قد عرفوا ذلك منه ، وكانوا يُؤخّرون أشغالَهُم إلى أنْ يطلع إلى خانقاه سرياقوس ، وهذا الإنعام كان خارجاً عن أوقافِ الخانقاه ، لكنّه قُطِع ذلك قبل موته بسنوات .

ولبستُ منه خرقة التصوّف في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، وقال : لبست الخرقة الصوفية من يد الشيخ العارف الكامل كال الدين العجمي ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي منصور العراقلية [ وهو لبسها من يد الشيخ بدر الدين العراقلية ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي الغنائم لبسها من يد الشيخ أوحد الدين الكرماني [ (ع) وهو لبسها من يد الشيخ أبي الغنائم ركن الدين السّجاسي ، وهو لبسها من يد الشيخ قطب الدين الأبهري ، وهو لبسها من يد الشيخ أحمد من يد الشيخ ضياء الدين أبي النجيب السّهروردي ، وهو لبسها من يد الشيخ أحمد الغزالي ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي الفرج الزّنجاني ، وهو لبسها من يد الشيخ أحمد الأسود ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي العباس النّهاوندي ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي عبد الله بن خفيف ، وهو لبسها من يد الشيخ أبي العباس النّهاوندي ، وهو سمع تلقينَ الذّكرِ من أبي القاسم الْجُنَيْد البغدادي وصحبه ، وهو لبسَها من سَرِيّ السّقطي تلقينَ الذّكرِ من أبي القاسم الْجُنَيْد البغدادي وصحبه ، وهو لبسَها من سَرِيّ السّقطي تلقينَ الذّكرِ من أبي القاسم الْجُنَيْد البغدادي وصحبه ، وهو لبسَها من سَرِيّ السّقطي

<sup>(</sup>١) في الأصل: « يصل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ،

<sup>(</sup>٢) في (س)، (ق) زيادة: «كل قرر شهر».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( ق ) : « و يجلس » .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (ق).

وصحبه ، وهو من معروف الكرخي وصحبه ، وهو من داود الطّائي وصحبه ، وهو من حبيب العجمي وصحبه ، وهو من الحسن البصري وصحب ، وهو من أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه ، وهو من سَيّد المرسّلين والآخرين محمد رسول الله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه ، وهو من سَيّد المرسّلين والآخرين محمد رسول الله عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه وصحبه ، وهو من سَيّد المرسّلين والآخرين محمد رسول

وطريق أخرى : لبسها الشيخ أحمد الغزالي من يد الشيخ أبي بكر الزجّاج النّيسابوري ، وهو لبسها من يَدِ الشيخ محمد النّساج ِ ، وهو لبسها من الشيخ أبي بكر الشّبلي ، وهو لبسها من الْجُنَيْد البغدادي رضي الله عنهم .

## ۱۸۸۹ ـ موسى بن أبي بكر\*

الأمير بدر الدين ابن الأمير سيف الدين الأزكشي .

جَهَّزَهُ الأميرُ جمال الدين الأفرم [ إلى ] (١) الرحبة نائباً ، فأقامَ بها إلى أنْ نَزَلَ عليها خربندا ومعه عساكر المغل وقراستنقر والأفرم وسليان بن مهنا ، ونصبُوا عليها المجانيق فقاتَلَ وصَابَرَ ورَابَطَ (٢) وحَصَّنَ القلعةَ وثبتَ ، جَزَاهُ اللهُ خيراً عن الإسلام إلى أنْ رحلَ خربندا بمن معَهُ مِنَ الْمُعْل ، وقد تَقَدَّمَ شيءٌ من طرقِ ذلك في ترجمة (٣) ذلك وفي ترجمة جوبان رحمَه اللهُ تعالى ، ثم إنه عُزلَ وحضر إلى دمشق .

ويَقِيَ على إِمْرَتِه إلى أَنْ تُوفِّيَ رحمَـه الله تعـالى في شعبـان سنـة خمس عشرة وسبع مئة بدارِه في القبيباتِ ، وحضر الأميرُ سيف سيف الدين تنكز جنازَتَه .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٨٤/٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ق).

 <sup>(</sup>٣) (س)، (ق): « مقاتل ورابط وصبر وصابر »، وفيها إفادة من قوله تعالى: ﴿ ياأيها الـذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا ﴾ آل عران ٢٠٠/٣.

<sup>(</sup>٣) . ( س ) ، ( ق ) : « شيء من طرف ذلك في ترجمة جوبان » .

# ۱۸۹۰ ـ موسى بن أبي بكر\*

شرف الدين ، ملك التّكرور (١) .

وَصَلَ إلى الديار المصرية في أوّل شهر رجب سنة أربع وعثرين وسبع مئة بسبب الحج ، وصحبة (٢) جمع كثير ، ونزل بالقرافة الكبرى ، واستأذن في الصعود إلى القلعة لتقبيل يد السلطان ، فأذن له ، فطلع في طائفة يسيرة ، ولمّا وصل أُمر بتقبيل الأرض فامتنع ، فألزم ، ففعل ذلك على كُره ، ولم يُمكن مِنَ الجلوس . فلمّا خرج ووصل إلى باب القلعة قدّم له حصان أشهب بزنّاري أطلس أصفر ، وبعد ذلك خلع عليه السلطان خلعة سنية ، وأمر له بمركوب ، وسَيَّر هو إلى السلطان أربعين ألف دينار ، وصَيَّر إلى نائب السلطان من الْهُجْنِ والنّياق وآلات نائب السلطان من الْهُجْنِ والنّياق وآلات الحج أشياء كثيرة ، وكذلك فعل به نائب السلطنة .

وكانَ شاباً مليحَ الشَّكْلِ حَسَنَ الوَجْهِ ، له رغبة في العلماء ، وهو فقية مالكيًّ المذهب ، وقيل : إنّه كان معه تقدير عشرة آلاف تكروري وجاء معهم ذهب كثير حتّى نزل الله هب أنفع كثير ، وذكروا أن تحت نزل الله عشر ملكا ، وسعة ملكه ثلاث سنين .

وحكى لي عنه الشيخ شمس الدين بن الأكفاني رحمه الله تعالى رئاسة كبيرة (٤) ، ووصل إليه منه جملةً كثيرةً مِنَ الذَّهَب ، وقالَ : كانت تحيّةُ مَنْ يدخُل إليه أنْ يضعَ

الدرر: ٣٨٣/٤ . وانظر ذيول المبر: ١٣٨ ، ١٣٨ .

<sup>(</sup>۱) هي بلاد تنسب إلى قبيل من السودان في أقصى جنوب المغرب ، وأهلها أشبه الناس بالزنوج . ( معجم البلدان ) وهي اليوم بلاد مالي .

<sup>(</sup>٢) (ق): « وصحبته » .

<sup>(</sup>٣). في ( س ) ، ( ق ) : « حتى إنه نزل الدينار » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « كثيرة » ، وأثجتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

عمامتَه ويكشف رأسه ، وهنـاكِ رمـادٌ مفروشٌ فيـأخـذ من ذلـك الرّمـادِ ويرشّـه على رأسه .

#### ۱۸۹۱ ـ موسى بن رافع\*

ابن مفرّج بن رافع بن عبد الواحد بن أحمد ، الشيخ الصالح الحمي .

كان مِنْ أهل الخير والصَّلاحِ ، ومن أهل القرآن والفَهم وللعرفة .

سمع من ابن هامل ، وحدّث عنه .

وتوفّي في شهر ربيع الآخر سنة خمس وثلاثين وسبع مئة .

ومولده سنة ثلاث وستين بحمص.

#### ۱۸۹۲ ـ موسى بن عبد الرحمن بن سلامة \*\*

القاضي الرّئيس بهاء الدين المدلجي المصري (١) أحد كتّاب الإنشاء بالدّيار المصريّة . تولّى خطابة المدينة النبوية في ذي الحجة سنة ست وعشرين وسبع مئة (٢) .

#### ۱۸۹۳ ـ موسى بن علي بن موسى\*\*\*

ابن يوسف ابن الأمير محمد شرف الدين الزّرزاري .

أخبرني من لفظه شيخنا أثير الدين قال : هذا للذكور مولده بإربل في ثالث عشري جمادى الآخرة سنة ثمان وخمسين وست مئة .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤/٥٧٤.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٢٧٥/٤.

<sup>(</sup>١) في الأصل : « للضري » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والدرر .

<sup>(</sup>٢) توفي في ثامن عشر شهر رجب سنة ( ٧٤٤ هـ ) كما في الدرر .

<sup>\*\*\*</sup> الدرر : ٢٧٨/٤ ، وغاية النهاية : ٣٢١/٢ .

وذكر لي أنَّ أبَاهُ قاضي القضاة بإربل ، وأنَّ جدَّه أيضاً كان قاضياً .

وهو رجل ساكنُ النّفس حسنُ الصورةِ ، عنده فضائل من فقه وأدب وغير ذلك . وذكر لي أنّه سمع الحديث ، وأنّه قرأ على الكواشي ( التفسير الصّغير ) ، وسمع عليه كثيراً من ( التّفسير الكبير ) وأنّـه سمع ببغـداد من ابن الفويرة والقلانسي . وذكر لي أنّـه نظم ( الوجيز ) وأنشدنا (۱) منه أبياتاً .

وأنشدنا لنفسه من أبياتٍ :

على صفحات الماء وهو رفيع الى طبقات الجوّ، وهو وضيع (٢)

قال : وأنشدَنا لنفسه ، وقد تردّد إلى بعض أهل الجاه بمصر مراراً :

ن علی کبره حتّی انقضت منه عامان<sup>(۱۲)</sup>

ه علی کفره، فی مصر موسی بن عران

لئن عاد موسى واقفاً بـاب هـامـان فقــد قــام في أبُـواب فرعـون قبلــه

تواضع تكن كالنّجم استبان لناظر

ولم يَـكُ كالـدّخـان يرفـع نفسَـه

قلت: أظنّه المعروف بالقطبيّ ، ويلقّبُ ضياء الدين ، كان يخطب بجامعِ الأمير كراي بالْحُسَينيّة ، ومتصدّراً لإقراء السبع بالجامع الظاهري بالحسينية أيضاً ، وكان من العلماء الصّلحاء . واتّفق الناسُ على الثّناء عليه .

وتوفّي رحمه الله تعالى وهو سَاجِـد في الصّلاة في حادي عشر شهر رجب سنة ثلاثين وسبع مئة ، وكانت جنازتُه حافلةً إلى الغاية ، ودُفنَ بزاوية الشيخ ابن معضاد .

وحدَّث عن ابن عزَّون ، والنَّجيب عبد اللطيف ، ومَنْ في طبقتها . وأجازلي في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بالقاهرة .

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( ق ) : « وأنشدنا لنفسه » .

<sup>(</sup>٢) رُوي البيتان في الدرر بلفظ : « تواضَّعُ كما النجم ... ولأنك ... » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « بين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) لسكنه في المدرسة القطبية بالقاهرة ، كا في غاية النهاية .

### ۱۸۹۶ ـ موسى بن علي بن قلاوون\*

أمير موسى ابن الملك الصالح ابن السلطان الملك المنصور .

كان أحد الأمراء بمصر ، وكان شكيلا مُحبَّباً حسناً ، فبلغ السلطان محداً (١١) عمّه عنه أمرً ، فخافه (٢) وندب الأمير علاء الدين أيدغدي شقير والأمير سيف الدين بكتمر الحاجب للتوجّه إليه والقبض عليه ، فتغيّب ، وخرج السلطان وزاد غضبُه وقال : هذا [ هو ](٢) في القاهرة وما لحق يخرج منها ، وأمر بإحراقِها ، فوقف الأمير سيف الدين أرغون النَّائب وبَاسَ الأرض وتضرَّعَ ، وسألَه إبطال ذلك وأنْ ينزلَ الجماعة ويتطلبوه . وتوجّه المذكورون وأمسكوا مملوكاً صغيراً من الكتابية وضربوه فأقرّ أنّ الفقيـه الـذي لهم تَوَجَّهَ هو والأمير ، فأمسكوا الفقيه وعاقبوه ، فأخذهم ودلَّهم على المكان الذي هو فيه ، وأتى بهم إلى دار أستاذ دار الفارقاني ، فكبسوا دارَه وفتّشُوا جميع داره ولم يجدوا أحداً وحَلَفَ أَنَّه ما رآه ، فبقى هناك مكانٌ لا يُؤبَهُ ، له صورة خرستان (٤٠) ، فقالوا : افتحوا هذا ، فحَلَفَ باللهِ والطِّلاق وبنعمة السلطان أنّ مافيه ما يطلبونَه ، فقال بكتر أنا ما أقدر أقول للسلطان إنّه بقي مكان ما دخلنا إليه ، ففتحوه فإذا بأمير موسى هناك ، فشتم أمير موسى لبكتمر الحاجب ، وسبَّه ، وبالغ في ذلك وهو ساكتٌ ، وأرادوا إخراجَه فقال: ما أخرج من هنا حتّى تحلفوا لى بأنّ هذا صاحب هذه الدار لا يكلمه السلطان ولا يؤذيه ، فإنّني والله ما أعرفُه ولا أكلت معه خبزاً ، وإنما الفقيه (٥) هو صاحبُه ، وأنما الذي طَرَحُتُ شرّي عليه ورَمَيْتُ أَذَايَ عليه ، فحلفوا على ذلك بالله وبالطّلاق ، وأخذوه من هناك ، وطلعوا به إلى السلطان . فلمَّا كان بعد ثلاثة أيَّام ، سَيَّرَ السلطان

الدرر : ۲۷۷/٤ ، وترجمته أوفى مما ههنا .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (ق): «محمد».

<sup>(</sup>٢) في الدررأنه كان يسعى مع بعض الأمراء إلى الاستيلاء على السلطنة .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٤) ما يشبه الخزانة تكون في الحائط.

<sup>(</sup>٥) في (س)، (ق): «هذا الفقيه».

إلى دار أمير موسى وقال: إعْملوا عزاءَه ، فدار جواريه بين القصريْن وفي الشّارعِ مدّة يَطُفْنَ بالدّرادك ، وأمّا أستاذ دار الفارقاني ، فإنّه سُمِّرَ وبقي من بكرة إلى العصر ، ووقف الأمراء وشفعُوا فيه ، فأفرج عنه وعاش بعد ذلك سنتيْن وكان ذلك في سنة (۱)

#### ١٨٩٥ ـ موسى بن علي\*

الشيخ الإمام الكاتب الجوِّد الْمُتَّقن شيخ دمشق نجم الدين المعروف بابن البُصَيْص \_ . بباءٍ موَّحَّدة وصادَيْن مهمَلتين وبينها ياء آخر الحروف \_.

شيخ الكتَّاب في زمانه ، ونادرَةُ عصره وأوانه ، تفرَّد في الدنيا بكتابة المزدوج وأتقنه وكلّ مَن تقدّمه فيه سَمَج ، واخترعَ قلماً آخر سمّاه « المعجز » ، وأتى فيه بمحاسن إذا أطنبَ فيه الواصف ظِنَّ أنّه مُوجِز ، وكان خطّه كأنّه حدائق ذات بهجة ، وسطورُه من حسنِها تُفْدَى بكلِّ مَهْجَة ، لو عاينَه الوليّ التّبريزي لم يكن له تبريز ، أو ابن العديم الاعترف له بالتّعجيز :

كأنّ المعاني في محاريب طرسه قناديل ليل ، والسّطور سلاسلُ كواكب عجم في أهِلَّ عَلَى أَحرف بدورُ المعالي بينهن كوامِلُ

كتب عليه جماعة من الأعيان وسادوا ، وأبانوا بفضلهم مقادير رتبهم فأبانوا من تقدّمهم وأبادوا .

ولم يزل على حاله إلى أن غار في الثّرى نجمه ، وهيل عليه ترابه ورجمه .

وتوفي رحمه الله تعالى في ذي القعدة سنة ست عشرة وسبع مئة .

ومولده بحماة سنة إحدى وخمسين وست مئة .

<sup>(</sup>١) الذي في الدرر أنَّ الأمير موسى أفرج عنه ، وأرسل إلى قوص ، وأنه أشيع موته سنة ( ٧١٨ هـ ).

البداية : ۷۹/۱٤ ، والدرر : ۳۷٦/٤ ، وذيول العبر : ۸۹ .

وكتب الأقلام السبعة وجوَّدها ، وأقلامه الرطبة كلها لم يلحقه فيها أحد . ومَّن كتب عليه : الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، والشيخ بدر الدين بن الحديث ، وإلقاضي علاء الدين بن الآمدي ، وجماعة آخرون .

وكتب هو شيئاً كثيراً إلى الغاية من الدروج والقطع والطراز الذي في الظارمة (١) ، والذي على باب دار السعادة ، والذي في الظاهرية الجوانية والذي على باب الأميرسيف الدين بهادر آص ، كلَّ ذلك بخطِّ يده ، وقد تغيَّر طراز دار السعادة مرّات وأعاد عليه الدهّانون ، وأصوله باقية ومعالم حسنها بادية . وكان يكتب على الطّاسات وعلى ما يُنقش ، ويُطعّم كل سطر بدرهم ويكتب في اليوم جملة من ذلك مستكثرة .

وكان يعمل بالفأس في بستانه ويعمّر باللّبن وغيره ، ويكتب تلك الكتابة المليحة الرطبة، ورزق الحظوة في خطّه واشتهر، وكان مأموناً على أولاد الناس، عفيفاً خيّراً (٢) ديّناً.

وقلتُ أنا فيه :

يَشْهَدُ لابن البُصَيْصِ خصطٌ يسلب مِمّن يراه عَقْلَصَهُ بــــاَنَّـــه النَّجْمُ في عُسلاَهُ وما رأى مثلَــه ابن مَقْلَـــهُ

وله شعرٌ في الحقيقة على رأي أهل التصوف ، وكان قليل البضاعة من العربية . ومن شعره ما تقلته من خطِّه على ما تراه من اللَّحن الفاحش وفساد للعني :

أَلاَ كُلِّ شِيء ما خَلاَ الله نساف وكل وجود قد بَدا فهو بَائِدُ تفكر في هنا الوجود ووضع وفي حركات الفلك وهي سوامئ وفي حركات النيرات بافقها وفي كلّ جرم لا يُرى متباعث

<sup>(</sup>١) على باب الحديد من أبواب قلعة دمشق . والطارعة : بيت من خشب سقفه على هيئة قبّة لجلوس السلطان ، وتطلق أيضاً على أعلى غرفة في البيت .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حرا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

وما ذاتها في رقة وكشافة ترى كلَّ مافي الكون لابُدُّ زَائِلٌ وإيجادنا فيه وذلك آية وكم آية غابت فليس ترى لنا شهيد على الأشياء ليس بغائب تحقَّقت حَقَّا أنّه لي مُحَرِّكَ فعشت سعياً ثم أَنْقَلُ مكرماً وإنّي مها عشت شياراه عقَّقاً

وهل هي شيء دائم متسوالسد له محسن بساق وذلك نسافسد تسلل على فرد تفرد واحسد (۱) تسلل على وتر تفرد مساجست على كُل شيء من نواحيه شاهد على أنسه سبحانسه لي واحد إنفسامه متسزايسد على توالت من نواليك حسامه متسزايسد على توالت من نواليك حسامه متسزايسد على توالت من نواليك حسامه متسزايسد بأنك ربى ليس فيه معانسد

### ۱۸۹۳ ـ موسى بن علي بن بيدو\*

ابن نوغاي تمر بن هولاكو<sup>(٢)</sup> القان المغلي .

نشأ بسواد (٢) العراق ، يقال أنه كان نسّاجاً (٤) ، فلما مات بوسعيد توثّب علي باشا وطلب موسى هذا وسلطنه ، وسار به إلى أذربيجان ، وعملا مصافا مع أرباكاوون (٥) المذكور في حرف الهمزة وابن الرّشيد مع ذلك ، وانتصر موسى وتملّك بتوريز ، ثمّ إنّ الغل تناخت مع الشّيخ حسن ، وعملوا مصافا يقل فيه جَمْع موسى ، وقتل علي باشا (١) ، وتقهقر موسى ، وبقي في جبال الأكراد نحو أربعة أشهر ومعه محمد بيك والأمير

<sup>(</sup>۱) (ق)، (س): « تعزَّز واحد ».

الدرر: ٤/٣٧٦ ، وذيول العبر: ١٩٣ \_ ١٩٤ .

<sup>(</sup>۲) في الدرر: « ابن طوغان بن هولاكو » .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (ق) زيادة: «نشأ هذا ...».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « نساخاً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « أربا كادون » ، تحريف ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، وترجمه المؤلف باسم أربكوون ·

<sup>(</sup>٦) في ذيول العبر: «على باش».

حافظ ، ومعه أيضاً الوزير نجم الدين ابن شروين ، وقصدوا بغداد ودخلوها ، وقتلوا طوغان ، وكان من كبار الظّلمة المقدَّمين ، لـه سطوةً وشجاعةً ، فـاستخفّ بهم وبرزَ للقتال ، فقُتل هو وجماعة ، وطيف برأسه ورأس (١) الأمير نصرت شاه معاً .

ثمّ حشد موسى وقصد أذربيجان ، فتصابر الفريقان أياماً وليالي ، ثم كبس أصحاب حسن بإعانة خَلْقٍ من الأكراد موسى ، فاستجارَ موسى بأمير من الأكراد وكان قد أحسن إليه \_ فأجارَهُ . ثم إنه غدر به وحمله إلى حسن فهمّ باستبقائه ، فقام عليه الأمراء وقتلوه ، قصَّفُوا ظهرَه ، فمات في سنة سبع وثلاثين وسبع مئة ، وقيل : إنّهم قَطَعُوا أَنْفَه أَوّلاً ثمّ ذبحوهُ .

وكان موسى حسن الشكل جيّد العقل صحيح الإسلام ، وكانت قتلتُه يوم الأضحى بالأردو ، هو من أبناء الأربعين . وكان قد نشأ عند نصرانيّ بدقوقا يتعلَّم الحياكة .

قال شيخنا شمس الدين الذّهبي : رأيت القاضي حُسام الـدين الغوري يُثْنِي على على عقله ودينه .

# ۱۸۹۷ ـ موسى بن علي بن أبي طالب\*

ابن أبي عبد الله بن أبي البركات العلوي الحسيني الدمشقي الحنفي ، عز الدين أبو القاسم (٢) الموسوي ، من ذرية إبراهيم ولد موسى الكاظم .

سمع حضوراً من الفخر الإربلي ، وسمع ( الموطأ ) من مكرّم القرشيّ ، وسمع من السخاوي ، وابن الصّلاح ، وأبي طالب بن صابر ، وعدّةً .

وتفرَّد وأكثر عنه (٢) الطلبة ، وسكن مصر ، وحضر المدارس .

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): «وبرأس».

الدرر: ٣٧٩/٤ ، والشذرات : ٣٨/٦ ، وذيول العبر : ٨٦ .

<sup>(</sup>٢) في الذيول : « أبو الفتح » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « منه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

وكان مليح الشكل حسن البزّة ، تفرَّد عن جدّه مدرس المعينيّة رشيد الدين النيسابوري (١) ، وأخذ عنه شيخنا العلامة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وشيخنا الذهبي والشيخ تقي الدين بن رافع والواني .

ومات وهم يسمعون عليه (صحيح مسلم) ، فانتهوا إلى نصفِ الكتاب ، وتوفّي رحمه الله تعالى سنة خمس عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وعشرين وست مئة .

### ۱۸۹۸ ـ موسى بن علي بن منكوتمر\*

الأمير شرف الدين ابن الأمير علاء الدين ابن الأمير سيف الدين . قد تقدّمت ترجمة جدّه منكوتم .

كان الأمير شرف الدين المذكور أحمد أمراء الطّبلخات بطرابلس ، ولكنّه أضيف إلى عسكر دمشق ، وإذا كان أوان يَزَكِه توجّه إلى طرابلس وعمل يزكه وعاد إلى [دمشق](٢).

وكان شاباً ظريفاً مطبوع الحركات والسكنات ، نظيف اللباس ، طيّب الرائحة ، كأن غُصْنُ بان أو قضيبُ ريحان .

ولم يزل على حاله إلى أن توفي في عشري شهر الله المحرّم سنة سبع وخمسين وسبع

# ١٨٩٩ ـ موسى بن محمد\*\*

ابن موسى بن يونس كال الدين بن بهاء الدين ابن العلاّمة الفريد كال الدين بن

<sup>(</sup>١) محمد بن أبي بكر ( ت ٦٣٧ هـ ) . العبر : ١٥٥/٥ ، والدارس : ٢٥٣/١ .

<sup>#</sup> الدرر: ٤/٣٧٨.

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۸۱/٤.

يونس قاضي الموصل وابن قَاضِيها .

توجَّه إلى (١) السلطانيّة في مهمّ له فأَدْرَكَهُ أَجَلُه بها في جمادى الأولى سنة خمس عشرة وسبع مئة .

وكان فاضلاً إماماً علاّمةً ، ووَلِيَ قضاء الموصل بعدَه وَلَدُه .

## ١٩٠٠ - موسى بن محمد بن أبي الحسين \*

الشيخ الفاضل المؤرّخ المعمّر المسند بقيّة المشايخ ، قطب الدين أبو الفتح ابن شيخ مذهبهِ أبي عبد الله اليونيني البعلبكي .

سمع من أبيه ، والشرف الإربلي ، وشيخ الشيوخ عبد العزيز ، والرّشيد العطار ، وأبي بكر بن مكارم ، وابن عبد الدائم ، وعدة ، وأجاز له ابن رواج ، ويوسف الساوي وجماعة .

وكانت له صورةً كبيرةً وجلالةً ، وفيه مروءةً وعنده كَرَمٌ ومعرفةً تامَّةً بالشروط ، وصار شيخ بعلبك بعد أخيه أبي الحسين ، وروى الكثير بدمشق وبعلبك ، واختصر ( مرآة الزمان ) على نصف النّصف (٢) ، وذيّل عليها في أربع مجلدات (٣) .

ثم إنه أسنّ وكبر وعجز وتعلُّل .

وتوفي رحمه الله تعالى في شوال سنة ست وعشرين وسبع مئة .

ومولده في صفر سنة أربعين وست مئة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « في » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( ق ) .

الدرر: ٣٨٢/٤ ، والشذرات: ٧٣/٦ ، وذيول العبر: ١٤٥ ، والبداية والنهاية: ١٢٦/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (خ) : « نحو النصف » .

<sup>(</sup>٣) الكشف : ١٦٤٧/٢ ، والكتاب مطبوع .

## ١٩٠١ ـ موسى بن محمد بن أبي بكر\*

ابن سالم بن سلمان المرداوي الحنبلي .

كان فقيهاً صالحاً حسن الهيئة مليح الشّيبة .

قدم دمشق وحفظ (المقنع) و (ألفيّة ابن معطي) ، وحصَّل كتباً ، وكان يطالع وينقل ، وسمع من خطيب مردابها ، وبدمشق من ابن عبد الدائم ، وعمر الكرماني ، وجماعة . ومرض بالفالج مدةً طويلة وانقطع عشرين سنة (١) لا يقدر أنْ يصلّي إلاّ بمن يعينه في السجود و يجلسه .

وتوفي رحمه الله تعالى (٢) في سادس شهر رجب سنة تسع عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة خس وأربعين وست مئة .

### ١٩٠٢ ـ موسى بن محمد بن يحيى \*\*

عماد الدين اليوسفي المصري ، المعروف بابن الشيخ يحيى ، أحد مقدّمي الحلقة (٢) بالديار المصرية .

كان مشهوراً بالمروءة ، معروفاً بالعصبيّة التي هي في حنايا جوانحه مخبوءة ، يصحبُ الأكابر ، ويغالطهم بالمودة ويكابر ، ويلازم صحبة الأعيان ويثابر ، لم تفته صحبة ربّ سيف ولا قلم ، ولا حامل عِلْم ولا رافع عَلَم ، يتقرّب إليهم بالخدم ويسعى على رأسه في قضاياهم لا على القدم :

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۸۱/٤.

<sup>(</sup>١) (ق): «عشر سنين ». وفيها وفي ( س ) زيادة: « منها سبع سنوات ».

<sup>(</sup>٢) في (س)، (ق) زيادة: « بحردا ».

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۸۱/٤.

<sup>(</sup>٢) ليست في (س).

وكان يعاني شيئاً من النَّظم والنَّثر على عامّيته ، ويأتي به طباعاً من غير تكلف سجيته ، فيأتي من ذلك بما<sup>(۱)</sup> يُضحك الثكالى ، وينشط القلوب للتعجب بعد أن كانت كُسالى ، على أنّه يأتي في ذلك بما يُشبه التورية والاستخدام ، والاستعارة والجناس النّاقص والتّام ، فما كنت أنا ولا شيخنا الحافظ فتح الدين محمد بن سيد الناس نقضي العجب من ذلك ، ونقول له : ياسيدنا سبحان من وسع عليك في هذا الفن المسالك ، فيعجبه ذلك ، ويقول : والله هذا ولم أقرأ ( المقامات ) ولا حفظت شيئاً من شعر المتنبي ، ولا اشتغلت بشيء من العربية ولا العلم ، فنقول له : هذه مواهب وقرائح .

ولم يزل على حاله إلى أن وَهي ركن العاد ، ومال إلى خراب عمره وماد .

وتوفي بالقاهرة رحمه الله تعالى في أوائل سنة تسع $^{(7)}$  وخمسين وسبع مئة بالقاهرة .

وجمع لنفسه ( تاريخاً ) كبيراً ، يجيء في خمس عشرة مجلدة ، وله غير ذلك .

وكان يصحب الكبار مثل القاضي كريم الدين الكبير ، واختص بجال الكفاة وبالوزير علم الدين بن زنبور وبالأمير سيف الدين أيتش نائب الكرك وصفد ، وبالأمير بدر الدين جنكلي بن البابا ، وبالحاج أرقطاي لمّا عمل النّيابة بدمشق ومصر (٥) ، وبغيرهم ، واختص أخيراً بالأمير سيف الدين شيخو وسيف الدين صرغتش .

<sup>(</sup>١) البيت للمتنبي . ديوانه : ٧٥/٤ .

<sup>(</sup>۲) (خ): «ما».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « سبع » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) والدرر .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ق ) : « ومولده في سنة ست وسبعين وست مئة » .

<sup>(</sup>٥) في (س) ، (خ) ، (ق) : « عصر » فقط .

وكانَ يكتب إلى قصائد وغيرها ، فأحتاج إلى أن أجيبه عن ذلك ، ومّا كتبته إليه:

> دار عماد الدين شوقي لها ما راق طرفي بعدها منزلً وكتبت إليه:

يجل أن يدكر بين العباد لأنّه الحسن ذات العاد

وعلى الحقيقة ياعمادي بين الـورى بــذل الأيــادى متضـــوع في كل نــــاد فینے ترنّم کل شےاد(۱) مشهـــورةً بين العبـــاد من بعد بعدك في جهاد صمّ الصخور من الجماد وصبــــابـــــة إن قلت قلَّت ، فهي تصبـــح في ازديــــاد ممن يــــوصلني بـــــلادي يشقى وخــالف في المبـــادي لــــلآن لم يعرف وســــــادي من عنـــد كم إلا ودادي تحكى بصيّبه الغوادي حاشاكم إلا فوادى

أوحشتني يـــاعمــدتي يــامن غـدا وشعـاره وله محساس نشرهها ومكارم بحسديثه المارة ومروءة أبنـــاؤهـــا يكفى محبـــــك أنّــــه محن يسذوب بنارها والصبر كنت أظنّـــــه وحيـــــــــاتكم لم يرض أن والله لم يخرج معى فغـــدوت أنشــده وأطلب عــوده، ولمن أنــادي وأظنــــه في ربعكم تجـدونـه بين الرمـاد

هذا البيت خلت منه (خ). (١)

<sup>(</sup>خ)، (س)، (ق): « وفارق في ». **(Y)** 

لّسا غسدا وفق المراد (۱) وأطلت في هسدا البعساد أشمت بي كل الأعسادي (۲)

أفسدة من النّوى يسادهر زدت من النّوى مساآن [أن] تحنو، فقد

#### ۱۹۰۳ ـ موسى بن مهنا\*

الأمير مظفّر الدين ابن الأمير حسام الدين أمير آل فضل ، تقدّم ذكر والـده مهنّا وعّه فضل وأخَويه سليمان وأحمد في أماكنهم .

كان والده مهنا يقول : فرحتُ بأربع : عقل موسى ، وشجاعة سليان ، وكرم أحمد ، وحُسن فيّاض .

وكان مَامِن أحد من العربان الأمراء إلا وقد أكل إقطاع التتار إلا موسى ، فإنه كان السلطان يغضب عليهم ويطردهم من بلاده ، وما يأكل إلا إقطاع السلطان . وكان يتنقّل في إمرة آل فضل في حياة أبيه ، وأخذها [ مرّة ] (٣) من عمه الأمير شجاع الدين فضل (٤) .

وتوفي رحمه الله تعالى بالقعرة (٥) فجأةً بعـد صلاة العشاء الآخرة في العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

وبموسى هذا كان يُكَنَّى أبوه مهنا ، فيقال ياأبا موسى . ونقل من القعرة بعد موته إلى تدمر ودفن بها (١) .

<sup>(</sup>۱) هذا البيت خلت منه ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) الزيادة من (س)، (خ)، (ق).

الدرر: ٣٨٢/٤ ، وذيول العبر: ٣٣٠ ، والنجوم الزاهرة: ٧٦/١٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (خ)، (ق)، (س).

<sup>(</sup>٤) زاد في(خ): «في حياة أبيه».

<sup>(</sup>٥) (خ): « القعسرة » ، وكذا فيا يأتي .

<sup>(</sup>٦) قوله: « ودفن فيها » ليس في ( خ ) .

## ۱۹۰٤ ـ موسى بن يحيى بن فضل الله \*

الأمير صلاح الدين ، تقدّم نسبه في ترجمة أخيه القاضي شهاب الدين أحمد بن فضل الله في حرف الهمزة .

كان من أحسن الأشكال ، وبمن لأشبهـة (١) في حسن صورتـه ولا إشكال ، مُترَّك الوجه والعين ، تنصرف النفوس إلى رؤيته ولم تلتفت إلى الورق ولا العين .

أدخله والده القاضي محيى الدين في جملة أرباب السيف ، ولم يُر أن يُهْ دَى إلى (٢) وظيفة الكتاب في يقظة ولا طيف ، فجمّل به المواكب ، وكمّل به الكواكب ، ثمّ إنّه عُدّ في جملة الأمراء ، وكاد يستخدم الجلّة من الوزراء .

ولم يَزل في مطالع سعوده ، ومعارج صعوده ، إلى أن فسد صلاحُه ، ولم يسفر بالحياة صباحه .

وتوفّي رحمه الله في صفر سنة ستين وسبع مئة .

ومولدُه سنة عشرة وسبع مئة .

هذا الأمير صلاح الدّين توجّه مع والده وإخوته إلى (٣) الديار المصرية ، وهو بزيّ الأتراك ، فأعطاه السلطان الملك النّاصر محمّد إقطاعاً في حلقة مصر . وهو شقيق القاضي علاء الدين صاحب دواوين الإنشاء الشّريف ، أخذ له في أيّام النّاصر أحمد إمرة عشرة بمصر ، ثمّ أخذ له إمرة عشرين . وكان مقياً عند أخيه ، وبعد كلّ فترةٍ من السّنين يحضر إلى دمشق لكشف أملاكه وتعلّقاته ، ويعود إلى الديار المصرية ، وكان من أحسن الأشكال وأظرفها .

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۸۲/٤ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل : « شبه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) (س) ، (ق) ، (خ) : «أن يهدي إليه » .

<sup>(</sup>٣) (خ): «في».

ولًا توفي رحمه الله تعالى ، وجد عليه أخوه القاضي علاء الدين وَجُداً عظيماً . وكتبت أنا إليه من دمشق المحروسة أعزيه فيه :

قد شبّ جمر الأسى في القلب واشتعلا موسى بن يحيى الذي قد كان طلعته اموسى بن يحيى بن فضل الله ذو نسب ذاك الأمير صلاح الدين خير فتى قد كان موكب مصر يستنير به قد كان بدرا تضيء الليل طلعته وكان ظيلاً علينا وارفا وبه لولا وفاة صلاح الدين ما وجدت فأعظم الله فيه أجر فاقده والله يُبقيه في أمن وفي دَعية في أمن وفي دَعية

مذ قيل لي إنّ موسى قد قضى الأجَلاَ كأنها الشمس لما حلّت الحَمَلا به إلى عمر الفاروق قد وصلاً (۱) قد زيَّن الدهر والأيام والدُّولا إذا غَدا بنجاد السيف مشتلا إذا بَدا، أفلا أبْكي وقد أفلا! نلقى الرّدى، أفلا نأسى إذا انتقلا! «لها المنايا إلى أرواحنا سبلاً «لها المنايا إلى أرواحنا سبلاً ولا استخف به من حزنه جبلا والله أكرم مسدعو إذا سبلاً أراد غاية مجد في الورى نَزلا

#### ١٩٠٥ ـ موسى\*

الأمير شرف الدين الحاجب بحلب.

أقام زماناً بحلب أمير حاجب ، إلى أن كرهه الأمير سيف الدين الكاملي ، ولمّا عاد إلى حلب نائباً ثاني مرّة كتب فيه فتوجّه إلى قلعة الرّوم نائباً .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للمتنبي ، صدره :

لولا مفارقة الأحباب ماوجدت

ديوانه : ١٦٣/٣ .

<sup>\*</sup> الدرر: ٣٨٤/٤ .

ثمّ نُقل إلى نيابة البيرة فأقام بها إلى أنْ توفّي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الآخر سنة ستّ وخمسين وسبع مئة (١) بالبيرة ، وتوجّه عوضه الأمير جمال الدين آقوش الحاجب بحلب .

#### ١٩٠٦ ـ موفقية\*

ست الأجناس بنت أحمد بن عبد الوهاب بن عتيق بن وردان المصرية ، مسندة القاهرة .

سمعت من الحسن بن دينار (٢) ، وعبد العزيز بن النقّار ، والعلم بن الصّابوني ، وطائفة ، وتفرّدت بسماع أجزاء .

أخذ عنها شيخُنا فتح الدين بن سيّد الناس ، والواني ، وابن الفخر ، وسائر الطلبة .

وتوفيت رحمها الله تعالى سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

ومولدها سنة ثلاثين وستٌ مئة .

# اللّقب والنّسب

★ الموققي : نائب غزّة ، الأمير ركن الدين بيبرس .

الموفق: محمد بن محمد .

♦ الموقق: ناظر الدولة هبة الله ، ثم تسمى بعبد الله بن سعيد الدولة .

 <sup>(</sup>١) وفي الدرر أنّ وفاته سنة ( ٧٥٠ هـ ) .

الدرر: ٣٨٤/٤ ، والشذرات : ٣١/٦ ، وذيول العبر : ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الحسن بن إبراهيم بن هبة الله المصري ( ت ٦٣٩ هـ ) . الشذرات : ٢٠٤/٥ .

- ★ ابن المولى الحموي : عبد الرحمن بن علي .
  - المؤيد: صاحب حماة إسماعيل بن علي .
  - المؤيد: صاحب الين داود بن يوسف.
- والمؤيد ابن خطيب عقربا : علي بن إبراهيم .
- ﴿ ابن مُيَّسِّر : الصَّاحب عز الدين أحمد بن محمد .
  - \* ابن مينا : شمس الدين محد بن محد .

# حرف النون

#### ۱۹۰۷ ـ ناصر بن منصور\*

ابن شرف ، القاضي الإمام ناصر الدّين التّغلبي الزّرعي الشّافعي .

كان رجلاً جيّداً ، كريمَ النّفس ، حسن الحلق ، تــام الشكل ، مشكــور السّيرة ، نزها عفيفاً .

كان أوّلاً خطيباً بزرع ، ثم ولي القضاء بها ، وولي قضاء أذرعات ، وقضاء عجلون ونابلس وحمص ، وولي قضاء صفد وقضاء طرابلس ، وما باشر بلداً إلا وحصل الثناء عليه .

توفّي رحمه الله تعالى بنابلس في ثالث عشر شهر ربيع الآخر سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

## ١٩٠٨ ـ ناصر بن أبي الفضل \*\*

ابن اساعيل ، الفقيه المقرئ ابن الهيتي الصّالحي ، ابن شرف الدين الشافعي .

كان مليح الصورة في صباه ، مطرب الصوت ، يقرأ القرآن في التَّرب والخم ، وحفظ (١) ( التنبيه ) ، ثمّ إنّه ، على ما ذكره شيخنا النهي ، صحب الباجربقي وابن المعار البغدادي والنّجم بن خلكان ، وتزنّدق ، واستخفّ بأمور الدّين ، وتفوّه

<sup>\*</sup> الدر : ۲۸۷/٤ .

<sup>\*\*</sup> البداية والنهاية : ١٢٢/١٤ ، والدرر : ٣٨٦/٤ ، والشذرات : ٧٤/٦ ، وذيول العبر : ١٤٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وقرأ » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والبداية .

بعظائم ، وتزهد وتوجه إلى مكة ، ثم إلى بغداد ، ثم إنه فرَّ منها لما همّوا بقتله ، ثمّ هرب من ماردين ، فشهدوا عليه بكفر ثان بحلب ، فأمسكه قاضيها الشيخ كال الدين بن الزملكاني ، وبعثه مقيداً إلى دمشق ، فأقيت عليه البيّنة عند قاضي القضاة شرف الدين المالكي ، فما أبدى عذراً وسكت ، لكنّه تشهد وصلى ركعتين وتلا القرآن ثم ضرب عنقه ، وما كُفّن ولا غُسل .

وكانت قتلته في يوم الثلاثاء حادي عشري شهر ربيع الأوّل سنة ستّ وعشرين وسبع مئة ، وكان عمره نحواً من ستّين سنة .

قلتُ : قال لي جماعة إنّهم لما توجهوا به ليضربوا عنقه أنشد :

إنْ كان سفك دمي أقصى مرادهم فما غلت نظرة منهم بسفك دمي (١)

★ ابن نبهان : الشيخ محمد بن نبهان . وولده الشيخ على بن محمد .

### ١٩٠٩ ـ نجم الحطيني \*\*\*

اسمه أيوب بن أحمد ، وإنّا اشتهر بالنّجيم الحطّيني ، وحطّين بكسر الحاء المهملة وتشديد الطّاء المهملة وبعدها ياء آخر الحروف ونون .

كان أفّاكاً ، جريئاً على الأهوال فتّاكاً ، لا يقدّم خوفاً من خالق ولا مخلوق ، ولا يبالي بعد إدراكِ غايته أهو سابق أم مسبوق ، يفتك نهاراً جهارا ، وإذا نزل بدار قوم رحل بخزية وترك عارا(٢) ، ماحل في ناحية إلاّ ملاها فجورا ، وكان له النّقص فيها زائرا ومَزُورا ، يفرّ من الشام إلى مصر ، ويخفر الذمّة ويخون الإصر .

<sup>(</sup>۱) في الدرر: « مرامهم » .

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قول جرير في هجاء الفرزدق:

وکنت إذا حللت بـــدار قــوم رحلت بخــزيــة وترکت عــارا ديوانه : ۸۸۷/۲ .

ولم يزل يذهب ويحُور ، ويظلم نفسه وغيره ويجور ، ويفوت كلَّ زريَّـة ودمُـه كا يُقال يفور ، حتّى وقع بأعماله ، وقطع الدهر بخيبة آماله :

وساقم البغي إلى صرعمة للحين لم تخطر على بالمه

وكان المذكور شيطاناً من الشّياطين ، وإبليساً من الأباليس ، يسفك الدماء ، ولا يقف عند خُطّة شرع ولا عيره .

أوّل ما اتّصل بخدمة الشيخ شمس الدين محمد بن أبي طالب شيخ الرّبوة المقدّم ذكره في المحمّدين ، وكان الشيخ شمس الدين شيخ الخانقاه التي بحطّين ، فاتّفق أنْ جاء إليهم فقيرّ بات في الخانقاه ، فرأى نجيم هذا معه ذهبا ، فلما كان في الليل نبهه نجيم ، وقال له : قُمْ فقد طلع الصّبح ، فقام فوجد الليل باقياً ، فقال : لاعليك أنا أخفرك حتّى تطلع من هذا الوادي ، فخرج به وعرّج عن الطريق وذبحه وأخذ ما معه . وجرى لشيخه مع كراي نائب صفد ما ذكرته في ترجمته .

وهرب نجيم إلى الديار المصرية ، ودخل إلى الصّعيد واتصل ببعض الولاة وجرت له هناك واقعة أخرى من هذا النَّمط حدّثني بها الشيخ شمس الدين بن الأكفاني وأنسيت أنا كيفيتها .

ثم إنه حضر بعد ذلك إلى الشام فوجد شيخه الشيخ شمس الدين شيخ الربوة بدمشق ، وأراد أن يعود إلى صحبته ، فأبعده ولم يقرّبه ، ولا أراه وجهاً لما تقدم منه .

وحدثني الشيخ شمس الدين بن أبي طالب قال: كنتُ أتحقق جرأته وإقدامه وكنتُ أخافه على نفسي وأحذره ، فما أنام في مقام الربوة حتى أتحصن وأحكم غلق الأبواب ، فأكون في بعض الليالي نامًا ، فما أشعر به إلا وقد أنبهني من نومي بإزعاج وبيده سكين ويقول لي : ياأفخاذ الغنة ، أو ياأفخاذ النّعجة ! إيش أعمل بك الساعة ؟ فأقول له : اتق الله وخَفْه ، وأترفق له وأتلطف حتى يدعني ويمضي ، ومن رأى الربوة وحصانتها تعجب من فعل المذكور .

ولم يزل بدمشق حتى أنْ أتى السلطان الملك الناصر محمد من الكرك إلى دمشق سنة تسع وسبع مئة ، فداخل مماليك السلطان والخاصكية واتصل بهم .

حدثني الشيخ نجم الدين بن الكال خطيب صفد رحمه الله تعالى ، قال : لم نشعر يوماً بالنجم إلا وعليه تشريف هائل ، وقد جاء يسلّم علينا ، فقلنا له : من أين لك هذا ؟ قال : من السلطان ، ومها كان لكم من الحوائج قضيتها ، قلنا له : عرّفنا بهؤلاء أصحابك ، فقال : لا والله ، متى عرفتوهم أنحستوني عندهم ، ولكن أنا أقضي أشغالكم ، قال : وقال لي إنني أنام في القصر الأبلق بين صناديق الخزانة الخاص ، وأرى السلطان في منامه وقيامه ، وليس بيني وبينه غير صندوق .

ثم إنه عمل ملحمة وعتقها وذكر فيها حلية واحد من مماليك السلطان اسمه جولجين . وقد تقدّم ذكره في حرف الجيم ، وذكر فيها أنه يلي الملك ، وذكر فيها آشاراً وعلائم توصل إلى رؤيتها في الحمّام ، أو سأل عنها من البابكيّة ، ولعب بعقل ذلك المسكين إلى أن توهم أن ذلك يقع ، وكان يقول له ولخوشداشيته أوقعوا الفعل ، فيظهرون له الخوف ، فيقول لهم : إذا [لم](۱) تقتلوا السلطان ، أنا أقتله لكم ، فما قدّر الله تعالى ذلك ، وتوجّه معهم إلى مصر وأقام عندهم سنتين .

ثم إنه جاء إلى حطين فاطلع السلطان على القضية ، فوسط جولجين ومعهم جماعة ، ثم بعث أخذ النجم على البريد من صفد وجهزه إلى دمشق مسمراً ، وكان الموكب واقفاً في سوق الخيل بدمشق ، وقد أقبل جله ، وهو مُبرقع ، فتوهم الناس أنه بكتم الحاجب .

وكان وصولُه إلى دمشق مسمراً في يوم السبت سادس عشري شهر ربيع الأول سنة خمس عشرة وسبع مئة . وقلت أنا فيه :

بذلك االلفظ فافهم حكمه الأزلي لكنها بسامير على جمل

<sup>(</sup>۱) زیادة من (ق) ، (س).

### ١٩١٠ ـ نجمة التركاني\*

خرج على الدولة وتحرم وتجرم ، وأخاف السَّبل (١) ، وأخذ القفول ، وروَّع الناس ببلاد ماردين والموصل وسنجار ، جهزت إليه الفداوية ، فوقعوا عليه ، وضربوه بالسكاكين مرّاتٍ وينجو ويقوم ويعود إلى الحالة الأولى .

ثم إنه في مستهل جمادى الأولى سنة إحدى وخمسين وسبع مئة ، انضوى إلى زبيد الأحلاف لما أبعدوا عن الرحبة ، وجاء إلى الشيخ حسن بن هندو حاكم سنجار ، وأخذ منه عسكراً وتوجه به وبالأحلاف ومقدّمهم محمد بن عبيد الزبيدي إلى الرحبة ، ولم يكن بها يومئذ يزك من عسكر دمشق ، فأغار على الرحبة وقتل بها ، وسفك الدماء ، وأسر ، وأثخن الجراح ، ونهب الأموال والمواشي ، وأبان في ذلك اليوم ، فكان يوهم أنه يرمي شخصاً بالنشاب ويفوّق السهم إلى شخص بعينه ، ثم يطلق السهم على غيره . وبالغ في أذى الرعية ، وعاد إلى سنجار ، فتوجهت العساكر إليه من دمشق وحلب وحماة ، وحاصروا [ سنجار ] (١) ، ثم إنّ حاكم سنجار أظهر الطاعة وحلف هو ونجمة لصاحب مصر وأظهرا التوبة والإنابة . ثم إنّ الفداوية وقعت عليه وضربته خمس ضربات فأمسك الفداوية ، وحزّ (رؤوسهم ، وعلّقها على باب سنجار . ثم إنه عُوفي بعد مدة ، ونزح من سنجار ، وتوجه إلى ماردين وأقام هناك يعبث ويُغير ويؤذي ويعتمد كلَّ قبيح ، إلى أن قتل هو وولداه ونوابه ، وحزَّ رؤوسهم صاحب ماردين ، وجهزها ألى باب السلطان صحبة سيف الدين تيتر أمير آخور ، صاحب ماردين ، فكلًا وصل إلى حلب قال الأمير سيف الدين بيبغاروس نائب حلب : أيّ كلاب هؤلاء فلاً وصل إلى حلب أل أله عله الدين بيبغاروس نائب حلب : أيّ كلاب هؤلاء

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٨٨/٤.

<sup>(</sup>۱) (خ): « السبيل » .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وحزّوا » ، وأثبتا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « جهزوا ».

حتى يتوجهوا برؤوسهم إلى باب مولانا السلطان ليسوا أمراء توامين ولا ملوكاً ، هؤلاء حراميّة قُطّاع طريق ، وباب مولانا السلطان أجلٌ من ذلك ، وترك الرؤوس في حلب ، وجهز أمير آخور صاحب ماردين بما على يده من المكاتبة ، وكان ذلك في شوال سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة .

وقلتُ أنا فيه :

إذا بغى المرء لم تُحمد عواقبه وقل باغ نجا من قبضة العطب كنجمة التركاني بات جثّته في ماردين وصار الرأس في حلب

# الألقاب والأنساب

♦ ابن النّجيبي<sup>(۱)</sup>: أبو بكر بن أيبك .

♦ ابن النجّار: عمد بن أسد.

\* ابن النّحاس: جماعة ، منهم الشيخ بهاء الدين النحوي عمد بن إبراهيم . وكال الدين الحلبي إسحاق (٢) بن أبي بكر . وبهاء الدين بن النحاس الحنفي الحلبي أيوب بن أبي بكر . وعلاء الدين والي دمشق علي بن إبراهيم بن خالد ، وولي أبوه أيضاً مدينة دمشق . وأمين الدين محمد بن أبي بكر . وشهاب الدين يوسف بن محمد .

★ وابن نحلة: علاء الدين علي بن يحيى .

♦ ابن النحوية : الشيخ بدر الدين محمد بن يعقوب .

<sup>(</sup>۱) في ( س ) زيادة : « حسام الدين » . ٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « محمّد بن إسحاق » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ·

#### ١٩١١ ـ نسب خاتون\*

ابنة الملك الجواد مظفر الدين يونس بن شمس الدين ممدود ابن الملك العادل أبي بكر بن أيوب .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليها نسخة أبي مسهر عن إبراهيم بن خليل، ولا أعلم أنها روت غيرها. وكانت سمعت أيضاً من خطيب مردا، وابن عبد الدائم، وكانت كبيرة السن معمرة.

لم تزل شيخة برباط بلدق إلى حين وفاتها . وكانت كثيرة الإقامة عند الحنابلة بالدّير تحبّهم وتؤثرهم ، وعندهم سمعت الحديث .

وتوفيت رحمها الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة سبع وتسعين وست مئة .

# الألقاب والأنساب

♦ ابن النّشابي : عماد الدين حسن بن علي . وناصر الدين عمد بن الحسن .

♦ النّشائي: الوزير ضياء الدين أبو بكر بن عبد الله .

★ النشو: ناظر الخاص عبد الوهاب.

★ النشائي: عز الدين عمر بن أحمد .

♦ ابن النشو: محمد بن عبد الرحيم .

الم نقف على ترجمة لها .

#### ۱۹۱۲ ـ نصر بن سلمان بن عمر\*

الشيخ الإمام القدوة المقرئ المحدّث ، النحوي ، الزاهد ، العابد ، القانت ، الرباني ، بقية السلف المنبجي ، نزيل القاهرة وشيخها .

سمع بحلب من إبراهم بن خليل ، وبمصر من الكال الضّرير ، وتلا عليه بعدة كتب ، وعلى الكال بن فارس ، وتصدّر في أيّام مشايخه ، وشارك في العلوم وتفنن ، ثم إنه تعبّد وانقطع ، وتردَّد إليه الكبار وكان يهرب منهم ، وارتفع ذكره جداً في دولة تلميذه الجاشنكير ، وكان ممن يؤذي الشيخ تقي الدين بن تبية ، وهو الذي أحرف الجاشنكير عنه .

قال [ ابن ] أخته (۱) الحافظ عبد الكريم : مادخلتُ عليه قط إلا وجدته مشغولاً بما ينفعه في آخرته ، وكان يتغالى في الشيخ محيي السدين بن عربي ، ولا يخوض في مزمناته .

قال شيخنا الذهبي : ولقد جلستُ معه بزاويته ، فأعجبني سمته وعبادته .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الثلاثاء بعد العصر سادس عشر جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وثلاثين وست مئة بمنبج .

البداية والنهاية : ٩٥/١٤ ، والدرر : ٣٩٢/٤ ، والنجوم : ٢٤٤/٩ ، وغاية النهاية : ٣٣٥/٢ ، والشدرات : ٢٥/١٠ .

ووقع في بعض مصادر ترجمته : « ابن سليمان » .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « قال أخيه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . وعبد الكريم بن عبد النور ، سلفت ترجمته في موضعها .

### ۱۹۱۳ ـ نصر بن محمد بن محمد \*

السلطان أبو الجيوش ابن السلطان ابن الأحمر الأنصاري المغربي .

خرج على أخيه واعتقله وقتله وتملَّك . وكانت دولته أربع سنين . ثم وثب عليه ابن أخته الغالب بالله وقهره ، وقرر أبا الجيوش أميراً بوادي آش ، فدام به نحواً من عشر سنين .

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

# ١٩١٤ ـ نصير بن أحمد بن علي \*\*

المناوي الحمَّامي .

كان عاميًا إلا في النظم الذي يأتي بسحره ، ويديرُ على الألباب كؤوس خمره ، وكان في تلك الحلبة في جيادها المعدودة ، وسوابقها التي تَذَرُ الرّياح الهُوجَ وأنفاسها مكدوده ، قعدت معه التوريّة وجادت ، ورأست على كلام غيره وسادت ، معانيه بليغة وألفاظه فصيحة ، وأبكاره برزت حاسرة ولم تخش فضيحة (۱) ، وتراكيب كلماته في كلّ ما يأتي به في غاية الانسجام ، ومقاصده مليحة تطوف على النفوس منها بالأنس جام ، جاراه فحول عصره وجاراهم ، وكتبوا إليه فأجابهم وباراهم وما ماراهم ، وربحا أربى في اللطف على مجاريه ، ولو لم يكن حماميا لما عرف حَرَّ الأشياء وباردها وأخذ الله عن مجاريه (۱) ، كم ألغز فألغى ذكر من تقدم ، وأوجز فأوجب أنّ الذي أداره على الأسماع كأس (۱) السلاف المقدم ، وأعجز من أعجب السامعين ، فقالوا ما غادر هذا

<sup>\*</sup> الدرر: ۲۹۲/٤.

<sup>\*\*</sup> الفوات : ٢٠٥/٤ ، والدرر : ٣٩٣/٤ ، والبدائع : ٤٤٣/١/١ ، ووقع في الأصل : « نصر » تحريف .

<sup>(</sup>١) قوله : « وأبكاره .. » حتى ههنا ليس في ( س ) .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى شعر للحامي سيأتي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ·

الشاعر بعده من متردّم ، يقول من يسمع مقاطيعه الرائعة ، أو يفكر في مقاصده اللائقة :

أحروف لفظ أم كؤوس مدامة وافَتُ ونشوة سامع أو شارب مما يضمّ السلك في جيد المها ة الرّود، لاماضم حبل الحاطب تحلو شائل حسنها مجلوة كالرّوض تحت شائل وجنائب

وكان في مصر يرتزق بضان الحمّامات ، ويُقيم بلاغة من فضالة (١) تلك القامات ، عادة جرى الدهر على قاعدتها مع الأدباء ، وغادة (٢) لم تغن الأيام من كان كفؤها من الألبّاء .

ولم يزل على حاله حتى أصبح للأعداء (٢) رَحْمَة ، وبكته معانيه الجّة .

وتوفّي رحمه الله تعالى في سنة أربع وسبع مئة .

ومولده بمنية بني خصيب سنة تسع وست مئة .

أخبرني شيخُنا العلامة أبو حيّان ، قال : كان المذكور أديباً بمصر كيّس الأخلاق يتحرَّفُ باكتراء الحمامات ، وأسنَّ وضعف عن ذلك ، وكان يستجدي بالشّعر . وكتبت (٤) عنه قديماً وحديثاً .

وأنشدني قال : أنشدني المذكور من لفظه لنفسه :

لا تَفُ م احييتَ إلا بخير ليكون الجوابُ خيراً لديكا قد سعت الصدى وذاك جداد كل شيء تقول، رُدَّ عليكا

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): « فضالات ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وعادة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): «للعدو».

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « وكتب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

قلتُ أنا: قوله: « إنّ الصّدى جمادٌ » فيه نظرٌ ، لأنّ الصدى هو الصوت العائد عليك عندما يقرع صوتك ما يقابلك من حائط أو غيره ، ولكن يمكن أن يتحل له وجه ضعيف . والنصير رحمه الله تعالى أخذ هذا من قول ابن سناء الملك (١) :

ونراه حتى كاد أن لايبين بان عليها الذل من بعدهم يقل صداها لك أين الذين (٢) فإن تقل أين الذين اغتدوا

وأخذه ابن سناء الملك من الأرجاني حيث قال:

سأل الصدى عنه وأصغى للصدى كما يجيب، فقال مثل مقاله (١٦) فأجاب أين ترى محط رحالمه ناداه أين ترى محط رحاله وقال ، أنشدني له أيضاً :

في كف أحــوى أغن أحــور (٤) أقــول للكأس إذ تـــت خرّبت بيتي، وبيت غيري وأصل ذا كعبك المُسدّق وبه قال ، أنشدني له :

> إنّ الغزال الذي هام الفؤاد به أظهرتها ظاهريات وقد ربضت وبه قال: أنشدني له:

ق\_الوا افتضحت بحبه من لي بكتمان الهوي

وبخـــده نمَّ العـــدار

استأنس اليوم عندى بعدما نفرا

فيها الأسود رآها الظبي فانكسرا

ديوانه : ۷۹۱ . (١)

في الأصل : « اعتدوا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، والفوات . **(Y)** 

في الفوات : « كيا يقول » . (٣)

في الفوات : « أقول والكأس » . وفي ( س ) ، ( ق ) والفوات : « تبدت » . (٤)

قلت : أحسن منه وأصرح قول الآخر :

لافتضاحي في عـوارضــه كيف يخفى مـــاأكابـــده وبه قال : أنشدني له :

مازال يسقيني زلال رضابه ويظنني حيَّا، رويت بريقه وبه قال: أنشدني له:

ماذا يضرك لـو سمحت بـزورة وردعت نفسك حين تمنعـك اللّقــا

وبه إجازة ، قال : أنشدني لنفسه :

إنّي لأكره في الأنسام ثلاثة قرب البخيل، وجاهلاً متعاقلاً ومن البليّة والرزيّة أن ترى

سبب والنكاس لوام والذي أهواه نمام

لما خفيت ضنى وذبت توقدا فإذا دعا قلبي، يجاوب الصدى

وشفعته ا بمكارم الأخرالق وتقول هاذا آخر العشاق

ماإن لهم في عدها من زائد (۱) لا يستحي، وتودُّداً من حاسد هذي الثلاثة جمّعت في واحد

وأنشدني من لفظه القاضي جمال الدين إبراهيم (٢) ابن كاتب سر حلب ، قال : أنشدني من لفظه لنفسه :

و به قال : أنشدني لنفسه :

ينها لُ غيثا كالسُّحب وأكرم الجسار الجنب

<sup>(</sup>١) في (ق) والفوات : « لها » .

<sup>(</sup>٢) إبراهيم بن محمود بن سلمان . سلفت ترجمته في موضعها .

رأيت فتى يقول بشطً مصر على درج بدت والبعض غارق متى غطّى لنا الدرج استقينا فقلت: نعم وتنصلح الدّقائق (١)

قلت: في قوله « الدّقائق » هنا نظر ، وقد أشبعت القول في فساد ذلك في كتابي المسمى « فض الختام عن التورية والاستخدام » .

وبه قال : أنشدني له :

ومُنذ لنزمت الحمسام صرت فتى خلاً ينداري من لا يندارينه أعرف حرَّ الأشيسا وباردها وآخند المساء من مجاريسه قلت : لما كتب أبو الحسين الجزّار إلى النّصير قوله :

حسن التـــأني ممّــا يعين على رزق الفتى والحظــوظ تختلف (۲) والعبـد مــذ كان في جـزارتــه يعرف من أين تـــوكل الكتف

كتب النصير الحامي بيتيه المذكورين ، وقد أربى النصير على أبي الحسين ، لأنّ الجزار أتى بمثل واحد ، والحمّامي أتى بمثلين .

وقال النّصير للسرّاج الورّاق: قد عملت قصيدةً في الصّاحب تاج الدين ، وأشتهي أنك إذا قرئت عليه تزهزه لها وتشكرها ، وسيّرها إلى الصاحب ، فلما أنشدت بين يديه بحضرة السراج ، قال الورّاق بعدما فرغ من إنشادها :

شاقني للنّصير شعرّ بديع ولمثليّ في الشعر نقد بصيرٌ بصيرُ ألّ المعت باسمك فيه قلت : ﴿ نعم المولى ، ونعم النصير ﴾ (٢)

فأمر له الصاحب بدراهم وسيَّرها إليه . وقال : قبل له : هذه مئتا درهم

<sup>(</sup>١) الدرج والدقائق: وحدات لقياس منسوب نهر النيل آنذاك.

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « التأتي » .

<sup>(</sup>٣) اقتباس من سورة الأنفال : ٤٠/٨ .

صنجة (۱) ، فلما أدى الرسول الرسالة ، قال : قبل الأرض بين يدي مولانا الصّاحب، وقل نسأل صدقاتك أنْ تكون عادة ، فلما سمع الصاحب بذلك أعجبه ، وقال : يكون ذلك عادةً .

وكتب النّصير إلى السراج (٢) يتشوق:

وكدرت حمامي بغيبتك التي تكدر من لذّاتها صفو مشربي فياكان صدر الحوض منشرحاً بها ولاكان قلب الماء فيها بطيّب قلت: وهذان مثلان أيضاً يتعلّقان بالحّام (٢).

وكتب أيضاً يستدعي<sup>(٤)</sup>:

من الرأي عندي أن تواصل خلوة لها كبيد حرَّى وفيض عيون تراعي نجوماً فيك من حرَّ قلبها وتبكي بدمع فارح وحزين (١) غدا قلبها صبَّا عليك، وأنت إن تأخرت أضحى في حياض منون (١)

وكتب ناصر الدين بن النقيب إلى النصير ، وقد حصل له رمدٌ :

سَالَمت ولازمه في جفنه الحكُ والأكلُ عين غيره فلعلو شيء لا يداوى به السّفلُ ت صلبه فقلت: لها التشييف عندي والكحل (٢)

يقولون لي عين النصير تسألمت فقلت: أعين الرأس أم عين غيره فقالوا: به العين التي تحت صلبه

<sup>(</sup>١) الصنجة : ما يوزن به الدرام عند سبكها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الحواق » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( ق ) : « وهذان مثلان آخران تتعلق بالحمام أيضاً » .

<sup>(</sup>٤) عبارة الفوات : « يستدعى إلى حمّامه » .

<sup>(</sup>٥) في ( ق ) ، ( س ) : « بدمعي » . وفي الفوات : « قارح » .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « إليك » . وفي الأصل : « وإغا تأخرت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٧) في الفوات : « بل العين » . وفي الأصول : « التنشيف » ، وأثبتنا ما في الفوات ، وتشييف العين مداواتها بالشياف ، وهو من أدوية العين .

وميل بماء الريق يبتل سفله وأغسلها بالبيض واللبن الذي فإغسلها بالبيض واللبن الذي فإن شاء وافيت الأديب مدانيا فكتب النصير الجواب:

أيا من له في الطب علم مباشر أتيت بطب قد حوى البيع والشرا وإن كان لي بطبّ ك إنسه فلا عَدِم الملوك منك مداوياً

للاعدم المملوك منك منداويت وم ران وكتب ابن النقيب إليه وهو بقرية (٢) في خطه :

رغبت في كسب أجر وهـان مـاكان فيـه ولست في أرض شـام ولست في أرض شـام وبيننـا مي سهم

فكتب النصير الجواب:

رُحساكَ يساخيرَ مولى وأنت إن زدت عتبساً والعبسد مسازال يهوى تسعد عدم والعبسة عدم الله عليه والعبسان الله العبسان والعبسان الله والعبسان و

فيدخل سه لل غير صعب وينسل على على بتقطيري له تجب الغسل ولم أشتغل عنه وإن كان لي شغل (١)

وما كلّ ذي قول له القولُ والفعْلُ تبيّن لي في ذلك الخرج والدخل بسقمي صعب ليس هذا به سهلُ (٢) وما زال للمولى على عبده الفضلُ

وفي اغتنــــام مثــوبــــــهٔ من السِّراجِ صعــــوبَــــــــهٔ ولست في أرض نـــوبَــــــهٔ

غلطت بل رجمُ طـوبَـــهُ

ففي العتاب عقوبة يغدو غلامك قُوبَه (١) لا بل يحبّ الرطوبه حد فكره فيك طوبه

<sup>(</sup>١) في الأصل : « موافاة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٢) . في ( س ) ، ( ق ) « لي سهلاً » . وفي الفوات : « وإن كان ذا سهلاً » .

<sup>(</sup>٣) في (ق)، (س): «بقربه».

<sup>(</sup>٤) القوبة : تقلّع الجلد من الجرب ، وانحلاق الشعر ، والْقُوبة : ملازمة الدار .

قلت: ما كان يليق ذكر « تموز » وهو من شهور الروم ، وطوبة (١) وهو من شهور القبط .

وكتب النصير إلى السراج الوراق:

كنتُ مثـل الغـزال والله يكفي ولعمري لاذنب لي غير أني وهـو لـو جـاءني وقـد تبت حتى

فكتب الوراق الجواب ، ومنه :

وأتى الظبي مُرْسَلاً منك فاستغُ ولكم جئت عادياً خلفه تل غير أني نظرت عين صفي السد فاترك التوبة التي قد رآها واجتهد في رضاك عنه وقرّب فلكم رضت جاعاً في تراضي

صرتُ في وجهه إذا جئت كلبا تُبْتُ لله ظنّ ذلك ذنبا يبتغي حاجة فلن أتاًتي (٢)

ربُتُ للا دعوت نفسك كلبا هث عَدْواً للصيد بُغْداً وقَرُبا بن كادت أن تشرب الظبي شربا للله شربا كل ذائي المدى تَنَلُ منه قربا كل نائي المدى تَنَلُ منه قربا هذاك وذلك بالسفارة صعبا

وكتب إلى السراج أيضاً ملغزاً في « نون »:

مسااسم تلاثي يُرى واحسداً يظهر لي من بعضه كلسه المسافية على المستسبة المستسبة الملبسسة في البَرّ وفي البحر لا

وقد یُعدد اثنین مکتوبیهٔ اِذ کل حرف منده مقلوبیه اِذ کل حرف منده مقلوبیه اِن شئت لا یعدوك محسوبیهٔ فات حجی مولای مطلوبیهٔ

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( ق ) : « مع ذكر طوبة » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « فلو » وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « نراها » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « يعدوك » .

فكتب الوراق الجواب:

ياسالب الألباب عن سحره الغزت في اسم وهو حرف وقد وهو اسم أنثى مُرْضَع، طِفْلُها مطرد منعكس شكل

قلت: قول النصير: « أضف ثمانين إلى ستة » وَهَمّ منه ، لأن النونين بمئة والواو بستة فيكون ذلك مئة وستة .

وكتب النصير إلى الورّاق ملغزاً في « سَيْلٍ » :

أيامَن له ذِهْنَ لدى الفكر لا يخبو قصدت سراج الدين في ليل فكرة ليرشد في شيئاً به يُدْرَكُ الْمُنَى إذا ركب البيداء يُخشى ويُتقى بقلب يهد الصَّخْرَ يَوْمَ لقائمه

فكتب الوّراق الجواب:

أراك نصير الدين عذّبت خاطري وأثبت قلباً منه ثم نَفَيْتَه وأثبت قلباً لا تَحفّها وأعرف منه أعينا لا تَحفّها ومن وصفه صباً كما أنت واصف فدونك ما ألغزته لي مُبينا

ومَن لم يزل يحنو ومن لم يزل يحبُو يكاد جواد العقل في سيلها يكبو له قلب صبً كم فؤاد به صبً ولم يثنه ضرب (٢) ومن أعجب الأشياء ليس له قلب

وقد راق لي مِنْ لُغزك المنهل العَذْبُ وأعرفُ مسبّاً وهام له قُلْبُ جُفونٌ كعادات الْجُفون ولا هُدْب صدقت ولدولاه لما عرف الحَبّ وذلك ما يحتاجه العُجم والعُرْبُ

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ق ) والفوات : « من » .

<sup>(</sup>٢) (ق): « ولم يبنه ».

وكتب النصير إليه أيضاً:

أتى فَصْــل الخريف علىّ جــــداً وأعْذر عائدي إن لم يَعُدني فأجابَ الورّاق:

خـلائقـك الربيع فليس تخشى 

وكتب النصير إليه أيضاً:

خريفاً في الجسوم له اعتياد صحيحاً والصحيح فها يُعادُ

بأمراض لـواعجُهـا شـدادُ (١)

ورُبُّ مريضِ قــومِ لا يُعــــادُ (٢)

أيها المحسن الدي وهب الله تعالى الْحُسْني له وزيادَهُ (٢) فتصدق بكتبها لى معادة منك تاتي على سبيل الإفادة قول كم من عقد وكم من قلادَهُ (٤) منك يحيي خــلاً أمتٌ ودادَهُ (٥) ك و إلا خرست عند الشهادة

ضاع ما كان من وصولات وصلى أين تلــــــك الطروسُ نظياً ونثراً كل طرس يحلى [عروساً] بدر الـ كان عيشي إذا أتـــاني رسـولً شهــــد الله ليس لي غير ذكرا فكتب الوراق الجواب:

لم يغب عن ســـواد عيني حبيب فكأني ولاأذوق لـــــه رزْ

حــلٌّ من قلبي المشــوق ســـوادَهُ (٦) ءاً جريرٌ وذاك عنـــد سَــوَاده

في الأصل : « إلي " ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات . (١)

في الأصل : « إلى لم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات . (٢)

في الأصل : « للذي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات . (٣)

<sup>(</sup> ق ) والفوات : « يجلي » . والزيادة من ( ق ) ، ( س ) والفوات . (٤)

في الأصل : « يجلى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات . (0)

في الفوات : « لم يفارق سواد » . (F)

ذو بيان أدنى بلاغته تنه جوهريًّ الألفاظ كم قلّد الأج فعبيد أدنى العبيد لديه ولأزجاله ابن قُرمان يعنو فات دار الطراز منه خلال فات دار الطراز منه خلال ياصديقي الذي غدا راغباً فهجروني كأنني مصحَف أو دمت نعم النصير لي مساتغنت وكتب النصير إلى الورّاق:

سيك قسّاً وعَصْرَهُ وإياده ياده عقداً من نظمه وقلادَه ولبيد عن نظمه ذو بلادَه (۱) ولبيد عن نظمه يُقرّ عُبادَهُ (۲) فلتوشيحه يُقرّ عُبادَهُ (۲) لو بها للسعيد تمت سعادَهُ (۱) عي وللأصدقاء في زهادَهُ مسجدة قد أقيم أو سُجّادَه مسجدة قد أقيم أو سُجّادَه ساجعات على ذُرًا ميّادَه

جُ وماجداً أعلى منارَهُ حداً القياس مع العبارَهُ حسنٌ الناظره نضارَهُ حسنٌ لناظره نضارَهُ مع عليه عليه عليه من الفضلاء دارَهُ مر ولم أقل طوراً وتارَهُ فيه صفاتٌ مستعارَهُ بشرى ويحظى بالبشارَهُ حذا السبت جاء وشنٌ غارَهُ يوم التصدق والزيارَهُ

ياأي المولى السّرا يا المولى السّرا يا من تجاوز فَضْلُف يا من يلوح بوجه علي يا بيا المورى معنى تني وإذا مدحناه في المسري إن زرتني ليسري إن زرتني يا واعدي في السبت هم متصدقاً زرني في ذا

<sup>(</sup>١) أراد عبيد بن الأبرص ، ولبيد بن ربيعة .

<sup>(</sup>٢) ابن قزمان محمد بن عيسى بن عبد الملك إمام الزجالين بالأندلس ( ت٥٥٥ هـ ) . وعبارة بن ماء السماء ، أقام عاد الموشحات ( ت٤٢٢ هـ ) ، وفوات الوفيات : ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «لونها » وأثبتنا ما في (ق) والفوات. وأراد القاضي السعيد، ابن سناء الملك، صاحب كتاب الطراز في الموشحات.

فكتب الجواب عن ذلك:

مولاي ياحلو الخلا ومنّمقاق الطرس رَوْ قد كنت يوم السبت ذا لـ ولم تشنّ عليّ آ

وكتب النصير ملغزاً في « النار » :

وما اسم شلافي به النفع والضرر وليس له وجه وليس له قفا عد لساناً يختشي الرمح بأسه عوت إذا ما قت تَسْقيه قاصداً أيا سامع الأبيات دونك شرحها

فكتب الوراق الجواب:

أراك نصير الدين ألغزت في الذي رأى معشر أن يعشقوها ديانةً وكلًّ على قلب لهم ران اسمها

ئت والعبارة والإشارة فلا شارة ضارة ضارة ضارة خضارة على قصد الزيارة لامي - كفاك الله - غارة

له طلعة تُغني عن الشمس والقمر وليس له بَصَر وليس له بَصَر ويسخر يوم الضرب بالصارم الذكر وأعجب من ذا أن ذاك من الشجر وإلا فنم عنها ونبّه لها عُمَر (١)

يعيد لمسك الليل كافور في السَّحَرُ (٢) وتسالله لا تبقي عليهم ولا تَسنَرُ فسكنهم فيها ومسأواهم سَقَرُ (٣)

<sup>(</sup>١) يشير إلى بيت بشار:

إذا أيقظتك حروب العدا فنبّه لها عُمراً ثم نَمْ ديوانه : ١٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « في التي تعيد » . وفي ( ق ) ، ( س ) والفوات : « كافوره السحر » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « لها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات . وفي البيت اقتباس من قوله تعالى ﴿ بل ران على قلوبهم ﴾ [ المطنفين : ١٤/٨٣ ] .

وقد وصفوا الحسناء في لهجة لها كا وصفوا الحسناء بالشمس والقَمَرُ (١) ولي لم تكن ماطاب خبر لآكل ولالنز ماء في حساك لمن عَبر

وكتب النصير إلى الوراق مُلْغزاً في « ديك » :

أيا من لديه غامض الشعر يُكُشَفَ عساك هدى لي إنني اليوم ذاهل أرى اسماً له في الخافقين ترفّع رأيت به الأشياء تَبُدو وضدّها فعرّفَا وهو منكرٌ فعرّفَا لأحظى بالجواب فإنه فجاوب لأحظى بالجواب فإنه

ومن بَدْرُه بادي السنالَيْسَ يُكُسَفُ عن الرشد فيا قد أرى مُتوقّف أخسا يقظسة ذكراً ولا يَتَعَفّف فكان لهسسنا الأمر لا يتكيّف (٢) ونكّره ذُو اللّب وهسو معرّف إذا جاوب المولى العبيد يشرّف

فكتب الوراق الجواب:

إليك نصير الدين منّي إجابة رأيتك قد ألغزت لي في متوّج يُنبّد قوماً للصلاة ومعشراً له كرم قد سار عنه وغيرةً حَظيّاً تراه وادعاً في ضرائر وفي قلبه كيد ولكن صَدرَه

بها أوضح المعنى الحفيّ وأكشف بتدنكاره أساعنا تَتشنفُ عبدادتُهم آسٌ وكاسٌ وقرقفُ<sup>(٣)</sup> وعرف به مِن غَيْره ظَلَ يُعْرَفُ<sup>(٤)</sup> يُزَيّنه تاج وبُرُدٌ مفوَّفُ<sup>(٥)</sup> غَدا ضيقاً مثلي بذلك يوصفُ

<sup>(</sup>١) في الأصل : « لهجة لها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات : « بهجة بها » .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « فكاد » .

<sup>(</sup>٣) القرقف : الخر .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « وغيره » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « خطئ » .

وكتب إليه النصير ملغزاً في « نعامةً »:

[ ومفرد جمساً يُرى اسم نعى أكثره تراه يعسدو مسرعساً فكتب الوراق الجواب الاثا:

لـو قلت فين قـــد نعى وكل بـــاغ كالـــــذي ألغــزت في اسم طـــائر

يفحص فافحص عنه يا

فقال ساقسه اكفف

في بُرْده المفينين وّف (١)

وكتب النصير إلى الوراق ، وعنده أحمد الزجّال :

عندنا من غدا بجبك مغرى موصلي يهوى الملاح إذا مسا فهولا ينتهي عن الشيب بسالش لا تسلّي منه الفواد مُسدامٌ لو تبدّى لعينه ابن ثماني يستبيه من العيون بيساض قرّ عيناً وطبُ فديتك نفساً

وله فيك عشقة وغرام (٢)
جاء صبح اللحى وولى الظلام
يب فهاذا تقول يُجدي الملام
عن حبيب ولو تغنى الحسام
ن غدا وهو عاشق مستهام
ومن الألعس الشفاه ابتسام

<sup>(</sup>١) في الفوات : « يغدو » .

<sup>(</sup>۲) مابین حاصرتین زیادة من (س) ، (ق) والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « لوعة وغرام » .

فكتب الوراق الجواب:

حبذا من بنات فكرك عندرا خيلت ميم الروي فاها وقد ضا ولها من عقود لفظك حلي أذكرت بالشباب عيشاً خليعاً كيف لا كيف لا ولم أر صعبا فيك من تأت ولطف فهو نعم المولى ونعم النصير ال

ي\_\_\_ أواحــداً في عصره بمصره

تعرف لي اسماً في ــــه ذوق وذكا

على المن فتيق مسك ختامً ق ومَنْ ذاق، قال فيه مدام لم يَحُز مثل درّه النظّامُ (۱) نَبْتُ فَوْدَيْه بعد آسِ تمامُ قط يأتي إلا وأنت زمامُ (۲) أنا شيخ للموصليّ غلامً مرتض أنت صاحبا وإمام (۲)

وكتب النصير أيضاً إليه ملغزاً في « كُنافَة »:

ومَنْ لَـهُ حُسن الثناء والسنا<sup>(3)</sup> حلـ و الحيّا والجنان والجنى ويجلس الصدر وفي الصدر المي أفقًا لهم: لم يخل ذاك من كنا

والحلّ والعَقْد له في دسْتِهِ إِن قيل يوماً: هل لذاك كنية؟

فكتب الورّاق الجواب:

لبييًك يا نعم النصير والذي عرقت عرقت الاسم الذي عرفت السام الدور الحسان طلعة

أدنت بـــه المُنيَــة لي كل المنى وكاد يخفى سرّه لــــولا الكنى تقابل المرآة منها الأحسنا

<sup>(</sup>١) في الفوات : « عقود فضلك » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كيف لا تكون ولا أرى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « صاحباً والسلام » .

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ق ) والفوات : « الشتاء » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « ومجلس » .

وخِدنَه بعض اسمه طيرً غدا وهو لسان كلَّه وبعد ذا وفي خِوان الجدد كان مَالفي

وكتب النصير أيضاً إلى الوراق مع ظروف يقطين في فرد:

يامَنْ لدفع الردى غدا جُنّه هدا جُنّه في الإناء يتبعها إذا بددا ظرفها بغلطته فكتب الورّاق الجواب:

يامن غدا لي من العدا جُنّه جساء بهسا الفرد وهو ممتلئ وكل ظرف منها بنوه على الدوكت النصير إلى الوراق أيضاً:

رُبّ راوِ عن النبي حـــديثــاً قال: قال النبي قولاً صحيحاً وفهمت الــني أشار إليــه قال لي: ياأديب أنت فقيــه

فكتب الوراق الجواب:

أصدق شيء إن بلوت الألينا (۱) منظره عند الكلام ألكنا (۲) عند الكلام ألكنا عند الصيام ربّ فاجمع بيننا

ومن لـــه في قبـولهـــا النَّــة خير نَبي وهكــــذا السُّنـــة (٢) يــود فتــح الأديب لــو أنـــه

ومَنْ بحامه لنا جَنَّهُ مثل فؤاد الحاة بالكنّه (٤) فتح فَحَقِّق في حُبِّه ظنه

مسنداً شافياً كلاماً فصيحاً قلت: قال النبي قولاً صحيحاً وسمعت النبي رواه صريحاً قلت: لا، قال: حُزت ذهنا مليحا

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الألينا » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « تنظره » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « ثناء » ، وفي بعض أصوله : « نبي » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « ملء فؤاد » .

إن فعلاً جعلت انت قولاً فابن منه مضارعاً يظهر الحا وتراه يبدو لعيني ك معت وهو فعل لم تأته أنت [يا] شيه وقال النصر يصف «حمّامة »:

مسطول ومافيها العارف بها السطول ومافيها الطال والعمّال رأيتو بطال ومانيها الطال ومانيها الطال ومانيها المرت فيها بالآن والزّبال يعرّ القُوسان ذي دونه وقيّها دون والماء في الجاري مخزون وتابوت على فسقيّة

ليس فيه يحتاج منكم وضوحا (۱) في ويبدو الذي كنَيْتَ صريحا (۲) للاً وقد قلت فيه قولاً صحيحاً طان فافهم مقالتي تلويحا (۱)

ما يجري، وحالو واقف والماء يتّزن بالقسطال (٤) والاسكندراني نساشف والاسكندراني نساشف يسرّح لحدّ بالإحسان (٥) قال والخاتمة يُصّالفن (٢) مبنية على مئة مجنون والأنبوب معوّج تالف قلت من بسالكليّة

وما أحسن ما كتب به (٨) ابن دانيال وهو:

خددوا من نصير الديسة

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): «منك».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « كتبت » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( ق ) ·

<sup>(</sup>٣) الزيادة من (m) ، ( $\bar{e}$ ) . ومراده أنّ لفظة «قول » من حيث هي كلام للنبي توصف بالصحة ، أما من حيث اللفظ فهي معتلة .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « وما فيه » . وأسطال : جمع سطل ، وهي الدلو . والقسطال : أنبوب يجري فيه الماء .

<sup>(</sup>٥) البلان هو من يقوم بعمل الخدمة في الحام . وفي ( ق ) والفوات : « الأحد » .

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « يتصالف » .

<sup>(</sup>٧) ( س ) : « أتينا » ، وفي الفوات : « نتناصف » .

<sup>(</sup>A) في الأصل : « إلى » سهو ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ·

لئن فخرت بالمكرمات بنو مصر فازلت ذا النادي الندي لقاصد ونارك للعافين دائمة اللظى وبيتك بيت لم يرره مدنس وكم سقت ياقوتاً إليه وجوهرا فلازلت ذا الرمح الطويل تهزه وتسلب أسلاب الرجال وإنه وكم لك من مشهولة قد عصرتها وكم تائب وفاك يكشف رأسه

فإنك بين الناس أجدر بالفخر كثير رماد القدر مرتفع القدر لها لهب يبدو كألويسة حُمْر فيذهب إلا وهو معه على طهر<sup>(۱)</sup> لرينته حتى نسبت إلى أمر عينك عند النقع للبيض والسر<sup>(۲)</sup> لسلب فتى لم يات ذاك على عَدْر معتقسة للشرب طيبسة النشر فحققت منه أنه جاء عن عدر <sup>(۲)</sup>

قلت: لقد جود هذا النظم ابن دانيال ، وحقق أن مثله لا ينال . وقوله: « ومشبولة قد عصرتها » هو قول القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر بعينه ملغزاً في « لسان الحرير » الذي يستعمله المصريون في عمائهم ، وأبدع في ذلك غاية الإبداع ، وهو:

ومشمولة راقت ورقّت فأصبحت وماعُصِرت يوماً برجلٍ وكم لها معتقة ما شمّست بعد عصرها

على الشرب تزهى حين تهدى إلى الكاس إذا ما أديرت من صعود إلى الراس لإثم وكم فيها منافع للناس

♦ ابن النصيبي: تاج الدين محمد بن أحمد . وضياء الدين محمد بن محمد .

★ النصيبي القوصي: محمد بن محمد بن عيسى .

\* ابن النصير : كاتب الحكم علاء الدين على بن محد .

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): «منه».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « النفع » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

### ۱۹۱۵ ـ نُضار\*

- بضم النون - بنت محمد بن يوسف ، وهي ابنة الشيخ العلاّمة أثير الدين أبي حيان .

حجّت وسمعت بقراءة شيخنا البرزالي على بعض الرواة ، وحدثت (١) بشيء من مرويّاتها وحضرت على الدّمياطي ، وسمعت على جماعة ؛ وأجمازها من الغَرْب أبو جعفر بن الزبير ، وحفظت مقدمة في النحو .

وعمل شيخنا أثير الدين والدها لَمّا توفيت فيها كتاباً سمّاه ( النضار في الْمَسْلاة عن نَضَار ) (٢) . وكان والدها يثني عليها ثناءً كثيراً .

وكانت تكتب وتقرأ ، وقال لي والدها : إنها خرّجت جزء [حديث ] لنفسها وإنها تعرب جيداً ، وأظنه قال لي : إنها تنظم الشعر . وكان يقول دائماً : ليت أحاها حيّان كان مثلها .

وتوفيت رحمها الله تعالى في جمادى الآخرة سنة ثلاثين وسبع مئة في حياة والدها ، فوجد عليها وجُداً عظيماً ولم يَثْبتُ ، وطلع إلى السلطان وسأله أن يدفنها في بيته بالبرقية داخل القاهرة ، فأذن له في ذلك ، وانقطع عند قبرها ولازمه سنة .

ومولدها في جمادي الآخرة سنة اثنتين وسبع مئة .

ولما توفيت كنت بالرحبة فكتبت إلى والدها بقصيدة أولها:

بكينا باللَّجين على نُضار فسيلُ الدمع في الخدين جار فيالله جارية تولت فنبكيها بأدمعنا الجواري

<sup>\*</sup> الدرر: ٤/٥٩٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وحديث » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) أورد صاحب الكشف: ١٩٥٨/٢ كتاب: « النضار » لأبي حيان ، وذكر أنّ مؤلفه تحدّث فيه عن نفسه واشتغاله ورحلته وشيوخه .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (ق).

# الألقاب

★ ابن نفیس: علي بن مسعود .

\* ابن النقيب : محمد بن سليان .

#### ١٩١٦ النعان بن دولات شاه\*

ابن علي الخوارزمي الشيخ علي .

وصل إلى دمشق في شهر رمضان سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، وأقام بها أياماً ، وتوجه إلى باب السلطان بالقاهرة ، وحج من هناك ، وأقام بالقاهرة مدة سنة ونصف ، ورجع إلى محدومه القان أزبك .

وكان فاضلاً ، طاف البلاد ، واجتمع بالفضلاء ، وحصل المنطق والجدل والطب ، وعاد إلى بلده سنة إحدى [ وعشرين ] (١) وسبع مئة ، واتصل بملكها وخدم عنده طبيباً ، وصار رئيس الأطباء ببهارستان خوارزم .

ثم إنه أرسله إلى طقطاي بن بركة ملك دشت القبجاق (٢) ، فحظي عنده ، ولما مات وولي أزبك أعطى للنعمان مالاً كثيراً ليعمر من بعضه خانقاه بالقدس ، ويفرق البعض على المجاورين .

ومولده سنة سبع وخمسين وست مئة .

وكان قد استصحب من كتب الطبّ شيئاً كثيراً من دمشق لمّا عاد إلى بلاده .

۱ الدرر: ۲۹۵/٤.

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (س) والدرر.

<sup>(</sup>۲) ( ت ۷۱۲ه ، الدرر ۲/۲۲۲ ، الشذرات : ۳۱/٦ .

#### ١٩١٧ ـ نعمون بن محمود\*

ابن نعمون بن عزيز ، الشيخ نجم الدين أبو محمد بن الشيخ الصالح غرس (١) الدين الحرّاني الحنبلي المؤذن بالجامع الأموي .

سمع من ابن أبي اليسر ، والمجد بن عساكر ، وجماعة . وحدّث وحج ، ولـ نظم وأشياء مما تليق بالمئذنة .

توفي في تاسع شعبان سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة إحدى وستين وست مئة .

وكان خفيف الروح مع الديانة .

# النسب واللقب(١)

★ الغراوي: عز الدين الفقيه عبد العزيز بن عبد الجليل.

♦ ابن نوح: الشيخ عبد الغفار بن أحمد.

★ النهاوندي<sup>(۳)</sup>: شرف الدين محمد بن عثان ، ووالده جلال الدين بن أبي بكر .

#### ۱۹۱۸ ـ نوروز\*\*

#### نائب القان غازان محمود .

۳۹٦/٤ : الدرر : ۳۹٦/٤ . •

<sup>(</sup>١) في الأصل : « زين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها منهج المؤلف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « النهاندي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، (ط) .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له . وورد خبره في ترجمة غازان . انظر : الدرر ٢١٢/٣ ، وفيه : « نوروز بن أرغون » .

كان ديّناً مسلماً عالى الهمة ، وهو الذي اجتهد وحرص وبالغ في أمر غازان حتى أسلم ، وملّكه البلاد ، ثم إنه وقع بينها ، فقتَل غازان أخا نوروز وأعوانه ، فجهز لقتاله النوين خطلوشاه ، فتغلل جمع نوروز ، واحتمى بهراة ، فقات أهلها عنه ، ثم إنهم عجزوا عن نصرته ، فقتل نوروز في سنة ست وتسعين وست مئة ، وبعث برأسه إلى غازان .

#### ۱۹۱۹ ـ نوروز\*

الأمير سيف الدين .

كان في مصر معظماً إلى أن عاد الأمير سيف الدين طاز من الحجاز فأقام قليلاً ورسم بإخراجه إلى دمشق على إقطاع الأمير سيف الدين شيخو القازاني (۱) الساقي ، وحضر إليها على ثلاثة أرؤس من خيل البريد ، ووصل إلى دمشق في رابع عشر شهر ربيع الآخر سنة اثنتين وخمسين وسبع مئة ، وأقام بها أميراً إلى أن ورد المرسوم على الأمير سيف الدين أرغون الكاملي نائب الشام بإمساكه ، فاعتقله بقلعة دمشق ، وجرى ما جرى في واقعة بيبغاروس ، وكان اعتقاله في حادي عشري شعبان من السنة المذكورة .

ثم أخرج عنه وتوجه إلى مصر فيا أظن ، ثم أعيـد إلى دمشق ، ولم يزل إلى أن كانت واقعة بيدمر ، وحضر السلطان الملك المنصور محمد بن حاجي ، فقطعت إمرته .

ولما كان في العشر الأوسط من شوال سنة اثنتين وستين وسبع مئة توفي رحمه الله تعالى .

البداية والنهاية : ٢٨٨/١٤ ، والدرر : ٣٩٨/٤ .

<sup>(</sup>١) ( ق ) : « الفازاني » ، وقد سلفت ترجمته في موضعها .

### اللقب والنسب

♦ النور الحكيم: عبد الرحمن بن عمر .

### ۱۹۲۰ ـ نوغاي\*

الأمير سيف الدين الجمدار .

أمر السلطان الملك الناصر محمد بإمساكه بدمشق في ذي الحجة سنة تسع وسبع مئة .

ولم يزل في الاعتقال بقلعة دمشق إلى أن توفي رحمه الله تعالى في جمادى الآخرة سنة عشر وسبع مئة ، ودفن بالباب الصغير ، وبقي الحرس على قبره أياماً .

#### ١٩٢١ ـ نوغاي\*\*

الأمير سيف الدين الجمدار.

كان أميراً قديم الهجرة بدمشق ، فلما توفي الأمير علاء الدين علي بن قراسنقر أعطى إقطاعة ، وتقدمتة على الألف .

وأقام على ذلك مدة بدمشق إلى أن توفي رحمه الله تعالى ليلة الجمعة ثاني عشر شعبان سنة ست وخمسين وسبع مئة . ودفن قبالة جامع كريم الدين (١) بكرة الجمعة ، فخلف عليه ديوناً كثيرة ، وأعطى إقطاعه للأمير زين الدين قطليجا الدوادار .

<sup>\*</sup> الدرر: ۳۹۸/٤.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ۲۹۸/٤.

<sup>. (</sup>١) هو عبد الكريم بن هبة الله ، سلفت ترجمته في موضعها .

# الألقاب والنسب

ابن أبي النوق: عثان.

♦ النويري: شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب . وفخر المدين عثان بن يوسف . وعماد الدين [ ناظر ] (١) الكرك وصفد وغيرها محمد بن محمد بن يعقوب .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (س) .

### حرف الهاء

## ۱۹۲۲ ـ هارون بن موسى بن محمد<sup>\*</sup>

رشيد (١) الدين ، المعروف بابن المصلِّي الأرمنتي .

قال كال الدين الأَدْفُوّي : اجتمعت به ولم يَعْلِق بذهني منه شيء ، وله شعر كثير يأتيه من جهة الطبع ، ليس يُعرف له اشتغالُ ، وكان إنسانًا حسنًا فيه لطافةً .

وتوفى رحمه الله تعالى بأرمنت سنة ثلاثين وسبع مئة .

### وأورد له قوله:

فتراها عانقت تُرب ثَراها حَتُّها الشوقُ حثيثاً من وراها واعتراها الوجد حتى رقصت غَنِّني يـاسـاقي الراح بهـا

منها في ذمّ الحشيش ومدح الخر:

وامـــلَ لي حتى تراني ميّــــــاً ليس في الأرض نبـــات انبتت رامت الخضراء تحكى سكرهـــــا

طرباً أسكرني طيب شذاها ليس يُغنى فاقتى إلا غناها

إنَّ مـوت السُّكُر للنفس حيـاهــا فيه سرّ حيَّر العقل سواها قتلوها بعد تقطيع قفاها (٢)

الطالع السعيد : ٦٨٦ ، وفوات الوفيات : ٢٣١/٤ ، وفوات الوفيات : ٢٣١/٤ ، والدرر : ٣٩٩/٤ .

في الأصل: « ابن رشيد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والفوات والدرر ، وفي الطالع « الرشيد » . (١)

في الدرر: « تحكي فعلها » . (٢)

[ قال ] (٢) : وكان في قبلي الدُمقرات (٤) قرية تسمى ( ببُويَة ) وفيها ببَرويَّة ؛ فقال فيها الرشيد المذكور :

بدويه في بَبُويَهُ ساكنا صيَّرت عندي الحبة ماكنا (۱)
اسمهاست العرب هيجّت عندي الطَّرب أنا قاعد بين جماعة نستريح
عبرت وحده لها وجهة مليح
بقوام اعْدَل من الغُصْن الرجيح
في الملاحة زايدا
ووراها قاده لي رايدا

كنت نعطيها ألف دينار وازنا وابن في (٤) داخل بيوتي ماذنا

وترى مني العجب في تصانيف الأدب نفرت مني كا نفر الغصول الأدب واسفرت لي عن جبين يحكي الهلال ورنت أرمت بعينيها نبال ثم قالت يافلان خد من احداقي أمان

<sup>(</sup>١) زيادة من ( ق ) ، ( س ) . والقول ما زال للأدفوي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الدمثرات » ، وفي الطالع : « الدمقراط » . وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والفوات . وهي قرية في الصعيد الأعلى ، قرب : إسنا ، ( معجم البلدان ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ساكنها » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س) والفوات . وفي الطالع : « كامنا » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « لي » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والفوات . وفي الطالع : « وابني داخل في » .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « ودنت » .

فأنا والله مليحه فاتنا ومن الحساد ماأنا آمنا والملوك واهل الرتب (۱) ياخنوا من الحسب والمناول والمناول والمناول والمناول عناه وفي غوت الفنوني عنادم جوّا البيوت والعذراى حولها يشوا سكوت م قاللوا كليسه م قالم وارحميله وارحميله فارحميله فارحميله فارحميله فا غريب لا تهجريله

يشتهر حالك يصير لك كاينا يقتلوه أهلك وتبقى ضامنا ذا الحديث فيه العطب ليس ذا وقت الغضب قالت امض لا يكن (٢) عندك ضجر واصطبر واعمل على قلبك حجر ماطريقي سابله (٣) من جَا عَبر ذي العملان يعرفوك ذي العملان يعرفوك ملايكن علم يسعفوك غلمل على وأنصفوك

ق وعاهدني فيا أنيا خياينيا وأنيا الليلية لروحي راهنيا مرّ وعبّي لي اليينيذهب فترى عقلك (٥) ذهب

<sup>(</sup>١) في الفوات : « والملك » ، وفي الأصل : « الأدب » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) والفوات . والطالع .

<sup>(</sup>٢) في الفوات : « لا يكون » . وكذا في الطالع .

<sup>(</sup>٣) في الطالع: « سالكا ».

<sup>(</sup>٤): في الفوات : « والعذاري » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « عقلي » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (س) والفوات . وفي الطالع : « عقلك قد ذهب » .

عاهدتني (١) وبقيت في الانتظار واورثتني الـذل بعــد(٢) الانكســار والدجا قد صار عندي كالنهار عندما غاب القمر واظلم الليكل واعتكر جف قلبي وانكسر

وعُريبًا في حـــديثي واهنـــا للمنــه في سربهـــا مطّـــامنـــ والف\_\_\_\_\_ والف\_\_\_\_ ونشف (٢) ذاك الطرب

> صرت نرى النجم إلى وقت الصباح إذ بدا (٤) ذا الكوكب الدري ولاح وإذا(٥) هي قد أتت ست الملاح والعـــــــــــــــــــــــــاب مے عریبا فی ضراب ثم قــالت ذا الكــلاب

يـــدركـوني في الطلب يجعلـــوا رأسي ذنَبْ

ينبحوا تأتي الرجال الظاعنا بالسيوف وبالرماح (١) الطاعنا

في الفوات : « واعدتني » . (١)

<sup>(</sup>ق): «ثمُّ ». وكذا في الطالع . (٢)

في الطالع : « ونسيت » . (٣)

في الفوات : « ذي » . وفي الطالع : « لي » . (٤)

في الفوات : « فإذا » . (0)

في الطالع: « والرماح ». (7)

### اللقب والنسب

◄ ابن هارون المغربي : عبد الله بن محمد .

# ١٩٢٣ ـ هاشم بن عبد الله بن علي\*

الشيخ الإمام الفاضل نجم الدين أبو محمد التنوخي البعلبكي الشافعي ، مدرّس المدرسة الصارميّة .

اشتغل بالعلم مُدَّة عمره ، وكتب بخطه ، ونسخ وحصَّل الأجزاء والكتب ، وقرأ على الشيوخ ، وسمع بقراءة شيخنا البرزالي على الشيخ تاج الدين الفزاري وغيره . وتوجه في الجفل إلى القاهرة ، وسمع مع المقاتلي . وولي المدرسة المذكورة بَعْد (١) عاد الدين ابن قاضي القضاة علم الدين الأخنائي ، ودرّس بها في تاسع شهر رجب الفرد سنة ... (٢)

وتـوفّي رحمـه الله تعـالى يـوم السبت العشرين من جمـادى الآخرة سنــة إحــدى وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بمقبرة الباب الصغير ، وحضر جنازته جماعة من الفقهاء .

ومن شعره :

لكم فَعَساكم أن تجعلوه مكرّرا<sup>(۱)</sup> للم إذ كنت أسمع بالوصال ولا يرى (٤)

ولقـــــد سمعت بسُكّرٍ من وصلكم وأظنــه حَلْـواً لــذيــذاً طعمــه

<sup>\*</sup> الدرر: ۳۹۹/۶ ، والدراس: ۲٤٧/۱ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و ( س ) و ( ق ) : « بعد » ، وهو سهو ، قال ابن كثير في البداية والنهاية : ١٥٣/١٤ : « وفي هذا الشهر تولّى عماد الدين ابن قاضي القضاة الأخنائي تدريس الصارميّة وهو صغير بعد وفاة النجم هاشم بن عبد الله البعلبكي الشافعي » . وعنه في الدارس ٢٤٨٧ .

<sup>(</sup>۲) ( ۷۳۱هـ ) ، كا في البداية والدارس .

<sup>(</sup>٣) في الدرر: « من فضلكم » .

<sup>(</sup>٤) في الدرر: « والأأرى » .

ومن شعره:

لا تركَنَنَ إلى الخريف فجية يجرى مع الأبدان جَرْي صديقها

ومنه في المشمش اللوزي:

أنكر العـــاشقـون صُفرة لـوني مــــادروا أنني عشقتُ فَلَـــوني

كــدرَّ وخَفْــقُ نسيــه خطّـــافُّ<sup>(۱)</sup> من لطف ومن الصديس يخاف

بعدما [كان] كالزبرجد أخضر (٢) اکتسی [صفرة] وقلی تکسّر<sup>(۳)</sup>

★ الهاشمي : نور الدين علي بن جابر . وشمس الدين محمد بن هاشم .

# ١٩٢٤ ـ هبة الله بن عبد الرحيم\*

ابن إبراهيم : شيخ الإسلام ، ومفتى الشام ، وأحد الأئمة الأعلام ، قاضى القضاة شرف الدين أبو القام ابن القاضي نجم الدين ابن القاضي الكبير شمس الدين أبي الطاهر بن المسّلَم الجُهني الحموي البــارزي الشــافعي ، قـــاضي حمـــاة ، صـــاحب التصانيف.

سمع من أبيه وجدّه ، وابن هـامـل ، والشيخ إبراهيم بن الأرمـوي يسيراً ، وتــلا بالسبع على التادفي ، وأجاز له نجم الدين الباذرائي ، والكال الضرير ، والرشيد العطار ، وعماد الدين بن الحرستاني ، وعز الدين بن عبد السلام ، وكال الدين بن العديم .

برع في الفقه وغير ذلك ، وتشعبت به في الفضائل الطرق والمسالك ، وانتهت إليه

في الدرر: « فحدّه » ، تحريف . (1)

**<sup>(</sup>Y)** في (ق) ، (س): «كان».

الزيادة من ( ق ) ، ( س ) . **(**Y)

نكت الهميان : ٣٠٢ ، والإعلام : ٣١٢ ، والبداية والنهاية : ١٨٢/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٥٩/١ ، \* وغاية النهاية : ٣٥١/٢ ، والدرر : ٤٠١/٤ ، والشذرات : ١١٩/٦ .

الإمامة في زمانه ، وتفرد برئاسة العلم في أوانه . وكان بحراً من بحور العلم الزخّارة ، وحبراً من أحباره ، الذين توقدوا للهدى مثل الكواكب السّيارة ، تستحي ذُكاء (۱) من ذكائه ، وتفيض علومه حتى يأخذ الغام منها ملء (۲) زكائه ، مكباً على الطلب لا يفتر ولا يني [ ولا يقول السأم لنفسه طالبي بالتي هي أحسن ولا يني ] (۱) قد جانب ملّة الملل ، وتحقق أن الإخلال بذلك من الفساد والخلل ، هذا مع الصون والرزانة والتواضع الذي زاده رفعة وزانه ، والوقار الذي خفّت الجبال أن تكون وزانه ، والحلم الذي هو زينة العلم ، وطراز الحرب والسلم ، والمحاسن التي ماعا سناها في صباح ولاحوتها الوجوه الصبّاح :

تراه إذا ما زرته متواضعا وتعرف منه الفضل من قبل نطقه وتُبْصرُ منه أمة وهو واحد إذا كان في أفق وأظلم حادث

جليلاً على حشد الندي وحفله كا يُعرفُ الهندي من قبل سلم وما زاد في ذي عدة مشل نبلم سرى خائف العشواء في ضوء (1) عقله

ولم يزل على حاله بح<sub>م</sub>اة إلى أن ترك القضاء ، وذهبَ بصَرُه فشكر القدر والقضاء . ثم إنّ البارزي<sup>(٧)</sup> أضرهُ الضريح وأخفاه ، واستكل الأجل واستوفاه .

وتوفي رحمهُ الله تعالى في ذي العقدة سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مئة .

ومولدُه سنة خمس وأربعين وست مئة .

<sup>(</sup>١) الذكاء: الشبس.

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « مسك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « زاد رفعه وزانه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: « التي ما يحاسنها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « وصف » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) .

<sup>(</sup>٧) ( ق ) ، ( س ) : « ابن البازي » ، وكذا في الموضع الآتي .

فتوفي رحمهُ الله تعالى عن ثلاثٍ وتسعين سنة ، وحج مرات ، وحدَّث بـأمـاكن ، وحمل الناسُ عنهُ علماً جماً ، وأذن لجماعةِ بالإفتاءِ .

وبلغني أن الشيخ برهان الدين بن تاج الدين الفزاري كان يقولُ : أشتهي أن أروح إلى حماة ، وأقرأ ( التنبيه ) على القاضي شرف الدين البارزي .

وكان يرى الكف عن الخوض في الصفات ، ويثني على الطائفتين ، واقتنى من الكتب شيئاً كثيراً بحيث إنه كان عنده من كل شيء نسختان وثلاثة .

وكان إذا سمع بتصنيف لأحد من أهل عصره جهّز الدراهم واستنسخ ذلك . وباشر القضاء بالامعلوم لغناه عنه ، وما اتخذ درّة ولاعزّر أحداً قط ، ولاركب بمهاز ولامقرعة ، وعُيّن مرات لقضاء مصر فاستعفى ، وكانت جلالته عجيبة مع تواضعه .

وكان قد أخذ الفقه عن والده وجده [ وجده ] (١) ، عن القاضي عبد الله بن إبراهيم الحموي ، وعن فخر الدين بن عساكر ، وأخذ القاضي عبد الله عن القاضي أبي سعد بن أبي عصرون ، عن الفارقي ، عن أبي إسحاق الشيرازي ، عن القاضي أبي الطيب ، وأخذ فخر الدين عن (١) قطب الدين مسعود النيسابوري ، عن عمر بن سهل السلطان ، عن الغزالي ، عن إمام الحرمين ، عن أبيه ، عن أبي بكر القفال .

ووقف القاضي شرف الدين كتبه وهي تساوي مئة ألف درهم . ولمّا توفي رحمـه الله تعالى أغلقت أسواق حماة لمشهده .

وله من التصانيف: تفسيران ، وكتاب (بديع القرآن) وكتاب (شرح الشاطبيّة) (٣) وكتاب (الشرعة في السبعة) وكتاب (الناسخ والمنسوخ)، و (مختصر جامع الأصول) في مجلدين، و (الوفا في شرف المصطفى)، و (الإحكام على أبواب

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ابن » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( ط ) .

<sup>(</sup>٣) اسمه : الفريدة البارزية في حل القصيدة الشاطبية ، انظر: الكشف ١٢٥٩/٢ .

التنبيه) ، و (غريب الحديث) كبير، و (شَرْح الحاوي) ، أربع مجلدات، و (ختصر التنبيه) ، و (الزبدة) في الفقه، و (كتاب المناسك) ، و (كتاب عروض) وغير ذلك.

وله مما يقرأ طرداً وعكساً : « سُور حماة بربّها محروس » .

قلت : وهذا في غاية الحسن ، لأنه فصيح الألفاظ ، عذب منسجم ، ليس عليه كلفة ، وفي القرآن العظيم من هذا النوع وهو قوله تعالى : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكَ ﴾ (١) وقوله تعالى : ﴿ كُلُّ فِي فَلَكَ ﴾ (٢) وقوله تعالى : ﴿ رَبُّكَ فَكَبِّر ﴾ (٢) .

ومما جاء منه في الحديث قوله عَلِيلًه : « يقالُ لصاحب القرآن : اقرأ وارق ورتل كا كنت ترتل في الدنيا ، فإن منزلتك عند آخر آية » (٢) .

وفيه تسامح ما ، ومنه قولهم : « كبر رَجَاء أجر ربك » وقول الحريري في مقاماته :

آسِ ارم لللهِ إذا عَرا وارعَ إذا المرءُ أس المراء المراء

وقول القاضي ناصح الدين الأرّجاني:

مودته تدوم لكل هول وهل كلَّ مودته تدوم وقوله أيضاً وهو مطلع قصيدة :

<sup>(</sup>١) الأنبياء : ٢٣/٢١

<sup>. (</sup>٢) المدثر : ٣/٧٤ ،

<sup>(</sup>٣) انظر: إيضاح الوقف والابتداء لابن الأنباري: ١١/١ .

ومما ينسب إلى القاضي الفاضل رحمه الله « أبداً لا تدوم إلا مودة الأدباء » وقول القائل :

### أرانا الإله هلالا أنارا

وقول الآخر : ( مودتي لخلّي تدوم ) ، وكما قال العادُ الكاتب : ( سر فلا كَبا بـك الفرس ) فقال له الفاضل (١) رحمه الله تعالى : ( دام عُلا العاد ) .

وقد يكون هذا النوع كل كلمتين قلبها واحد ، كقولك : « أرض خضراء » « فيها أهيف » « ساكب كاس » ، وكقول ابن النبيه :

لبـــق أقبَــــل فيـــــه هيف كلُّ مــاأملِــك إن غَنَّى هبــه

وتارة تكون كل كلمة قلب نفسها ، كقول سيف الدين بن قزل المشد : ليل أضاء هلائك من التي يضيء بكروكب

# ١٩٢٥ ـ هبة الله بن على\*

ابن السديد ، مجد الدين الشافعي .

اشتغل بالفقه على الشيخ بهاء الدين القفطي (٢)، وكان يطالع (تفسير ابن عطيّة) (٢) كثيراً . وبنى مدرسة بإسنا ، ووقف بساتينه عليها .

قال كال الدين الأدفوي: اتفق أنه عند انتهاء عمارتها حضر الشيخ تقي الدين إلى أسنا لزيارة بهاء الدين القفطي ، فسأله مجد الدين أن يلقي الدرس بها ، فألقى الشيخ

<sup>(</sup>۱) ( س ) : « القاضي الفاضل » .

الطالع السعيد : ٦٩٩ ، والدرر : ٤٠٢/٤ .

 <sup>(</sup>٢) هو هبة الله بن عبد الله بن سيد الكل ( ت٦٩٧ هـ ) . الطالع السعيد : ٦٩١ .

 <sup>(</sup>٣) هو المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، وهو مطبوع .

درسا(۱) ، وكان شيخنا تاج الدين الدشناوي (۲) في خدمة الشيخ من قوص ، فقال لجير الدين : إذا فرغ الدرس قل للشيخ ياسيدي بدستور سيدي آخذ الدرس ؟ فيبقى ذلك إذنا من الشيخ ، فقال : لا ، هذه مدرستي ، وأقول له : أنا هذا الذي قلت ، فيسكت أو يقول : لا ، فينقل عني .

وكان يدرّس بها ويعمل للطلبة طعاماً طيباً عاماً ويقول لمن تتفق غيبته يافلان اليوم الفوائد والموائد:

ارضَ لن غاب عناك غيبته فالك ذنب عقابه فيه وانتهت إليه رئاسة بلده ، وخطب بأصفون .

وتوفي رحمه الله في بلده سنة تسع وسبع مئة .

# ١٩٢٦ ـ هبة الله بن محمود "

ابن أبي القاسم بن أبي الفضائل بن أبي القاسم بن محمد ، الشيخ الإمام الزاهد العالم الكامل (٢٠) الفقية أمين الدين بن قرناص الخزاعي الحموي الشافعي .

اشتغل بالفقه ، وسمع ( جزء ابن عرفة ) من شيخ الشيوخ الأنصاري ، وحدث بحاة وحلب ودمشق ، وحج ، وحدّث بمنى .

كان مدرساً بحماة ، فترك التدريس وصحب الفقراء ، وأعرض عن المناصب ، وغير ملبوسه .

<sup>(</sup>۱) في (ق) ، (س) زيادة : « بهأ درساً » .

<sup>(</sup>٢) في الطالع : « بهاء الدين بن الدشناوي » .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٠٣/٤ ، وفيه : « هبة الله بن محمّد » .

<sup>(</sup>٣) (س) ، (ق) : « العامل » .

قال شيخنا علم الدين : قرأت عليه ( جزء ابن عرفة ) . وتوفي رحمه الله تعالى : سلخ شهر ربيع الآخر سنة سبع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة تسع وأربعين وست مئة .

وتأسّف صاحب حماة كونه لم يحضر جنازته لأنه كان غائباً عن حماة ، وكان قد عاده في مرضه .

# ١٩٢٧ ـ هبة الله بن مسعود بن أبي الفضائل\*

القاضي الفاضل معين الدين بن حَشِيش . قد تقدم ذكر والده في مكانه من حرف المم .

كان فاضلاً أديباً عاقلاً لبيباً ، ذا حافظة وذاكرة ، ونظم كثّر الاستحسان له شاكره ، عارفاً بوقائع الناس وأيامهم وتراجم أعيابهم () وأعلامهم ، يشرد من ذلك ألوفاً ، ويقولُ لسان حاله : « خُلِقْتُ لذا ألوفاً » () ، آية في الحافظة عجيبة ، متى دعاها إلى شيء كانت له مُجيبة ، قد أتقن القلمين إنشاء وحساباً ، وبلغ فيها الغايتين مالاً وماباً ، وباشر الجيش شاماً ومصرا ، ووهب الله بهيبته () تأييداً ونصراً ، ودبر فأقبل ماأدبر ، ورحب المضائق بما نَمَّق قلمه وحبر :

ورمى إلى الغرض البعيد بفكره فأصاب حتف كوامن ودقائق يقيظ لأعقاب الأمور مجرّب طبّ بأدواء المالك حاذق (٤)

خلقت ألوفاً لو رجعت إلى الصبا لفارقت شيبي موجع القلب باكيا

البداية والنهاية : ١٤٧/١٤ ، والـدرر : ٤٠٣/٤ ، والشـذرات : ٩٢/٦ ، وذيول العبر : ١٦٢ ، والنجوم :
 ٢٨٠/٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « أعيالهم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) فيه إشارة إلى قول المتنبى:

<sup>(</sup>٣) في (س) (ق): «له بهيبته».

<sup>(</sup>٤) ضبط الصفدي بقلمه : « يقظ » ، وما بعدها من صفات بالكسر ، وإلاَّ ففي البيت إقواء .

تنقّل من الشام إلى مصر مرّات ، ونال من السلطان مكارم ومبرّات . ولم يزل على حاله بمصر أخيراً إلى أن جمدت (١) حواسه ، وخمدت أنفاسه . وتوفى رحمه الله تعالى في جمادي الآخرة سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ست وستين وست مئة .

ودفن بالقرافة في تربة القاضي فخر الدين ناظر الجيش ، وكانت جنازة حافلة .

وكان ينظم شعراً جيّداً ، وليس له نثر جيد ، اللهّم إلا إن ترسّل وكتب بلاسجع ، فإنه يأتي في ذلك بالمثل السائر والبيت المطبوع ، ويأتي بالشاهد على ما يحاوله وذلك في غاية البلاغة والفصاحة ، يُوفي المقام في ذلك حقّه ، وكان عجباً في القوّة الحافظة .

كان في مبدأ أمره كاتباً في الدّباغة ، حتى إنه كتب إلى الأَعسر أو لغيره من مشدّي دمشق ممن كان له الحكم في ذلك الوقت :

ياأميراً حاز الحَيَا والبلاغة قَتَلَتْني روائح الدّبّاغَة

ثم إنه نقل إلى طرابلس وخدم في الجيش بها ، وكان يساعد ابن الذهبي كاتب الإنشاء بطرابلس ، فاشتهر وعرف بالأدب ، فأحبّه الأمير سيف الدين أسندمر نائب طرابلس (٢) ولم يزل إلى أن توجّه أسندمر مع السلطان الملك الناصر محمد من دمشق إلى القاهرة سنة تسع وسبع مئة ، فسعى له عند السلطان إلى أن استخدمه بديوان الجيش بالديار المصرية .

وكان قد حضر معين الدين إلى دمشق في جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وسبع مئة ناظر الجيش عوضاً عن القاضي شمس الدين بن حميد (٢) وأقام بدمشق إلى أن حضر

<sup>(</sup>١) في الأصل: « خدت » ، وأثبتنا ما في (ق) .

 <sup>(</sup>۲) كرر الناسخ ههنا قوله : « فاشتهر ... بالأدب » .

 <sup>(</sup>٢) انظر: البداية والنهاية ٦٦/١٤ ، وقد سلفت ترجمة أبي طالب في موضعها من حرف الطاء .

القاضي قطب الدين من الديار المصرية ، فتوجه القاضي معين الدين إلى مصر ، ولم يزل إلى أن أمسك القاضي قطب الدين ناظر الجيش بالشام في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، فحضر القاضي معين الدين عوضه في نظر الجيش بالشام (١) ، ووصل إلى دمشق خامس جمادى الآخرة [ سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ](١) ، فانفرد بذلك قليلاً . ثم إنه شورك بينها في النظر بمعلوم لكل منها نظير الأصل ، وكان القاضي قطب الدين هو الأكبر والعَلاَمة له أولاً ، ولم يزل بدمشق إلى سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ولمّا عزم القاضي فخر الدين على الحجاز طلب السلطان معين الدين ليسد الوظيفة في الجيش عن القاضي فخر الدين (٢) ، فأقام بالديار المصرية إلى أن مات في التاريخ .

وكان يكتب خَطَّا قوياً ولابد له إذا كتب اسمه « هبة الله بن حشيش » [ أن ] (عَا) ينقط الشين خوفاً من التصحيف .

اجتمعت به في دمشق وفي مصر مرات ، وأنشدني له كثيراً ، وممّا أنشدني لـ ه شيخنا علم الدين البرزالي إجازة قوله :

طيف ألم وطرف الهم وسنان سرى وموكب شوقي وموطنة حتى تضنه الطرف السهيد وقد فلم يزل دون تهويم يتعنا

وناظر لا رتقاب الوَصْل يقظان خَدِي وذلكا طِرْف وميدان (٥) غطى شهيد الكرى للدمع طوفان (١) بالوصل زوراً وطرف النجم سَهران (٧)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ١٠٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ١٣٥/١٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٥) الطيرف: الفرس.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « تطمّنه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . وفي ( س ) ، ( ق ) : « الجفن السهيد » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « تقويم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . والتهويم : النعاس .

فكم تلقى بصدري فرحة فرشت إذا تمشى إلى جَرْح الجوارح يسأ فشق باللطف عن قلبي وعزّل عنه وراح يخلع جلباب السرور على أهلا به من خيال عادلي أملي فالعيش رغد ودار الأنس دانية ورُقْبة البدر سهد والمن كلم فهدذه منح الطيف الملم بنسا

له السرائر ف الأحشاء أوطان سوه فكم طُفئت للوجد نيران مه ما يشق فقلبي اليوم فرحان وقتي وقد مرّ دهر وهو عُريان بسه وعاودني رَوْحٌ وريحان وجيرة الحي بعد المَجْر جيران تخلو لنا ومَغَاني الحي أوطان سرًا فليت بواقي السّر إعلان

وكتب من طرابلس إلى الشيخ شهاب الدين أحمد بن غانم :

لأن له في ناظر العَيْن أوطانا لدمع بجاريه تأجع نيرانا ولم أخْش أشواقاً إليكم وهجرانا وكم من عزيز في محبتكم هانا

وعَـــــــذُب عــــــــذِابي فيكم وتحرّقي وَ فكتب شهاب الدين بن غانم الجواب إليه :

خيالك لّما بان ركبُك مابانا

إذا ما اشتكى قلى لهيب غرامه

نَعِمتُ بما ترضَون لي ياأحبّي

فكيف يرورُ الطيفُ منّي أجفانا وآخرُ عَهدي أنّه عندكم كانا سرائر من صدري ربوعاً وأوطانا صدوداً وأن يخشى ببعدك هجرانا بقلبي سكّاناً أقاموا وجيرانا

رقدادي للما بنت يدا منيتي بداندا فكيف وقلبي مُسند ودّعت لاعلم لي بسه وآخر على أن ما شطّت نوى من غديت له السرائر وحساشي لمثلي أن يُرى متشكيّساً صدوم وما زال توحيدي وشخصك والهوى بقلبي ومن شعره قصيدة في الجون ، وجوّدها ، أولها :

لا وَالأيــــورِ الصَّلَــعِ منها يقول :

مـــا وَقَـع الكسّ على

قلب الخصيّ بَــوْقـــع

## ١٩٢٨ ـ هدية بنت علي بن عسكر\*

الشيخة أم محمد البغدادية ، اللّبان أبوها ، الهرّاس جدّها .

كانت امرأةً صالحة ، كثيرة الصلاة والنوافل . رَوَت عن ابن الزبيدي ، وابن اللتي ، وجعفر الهمداني ، وغيرهم .

قال شيخنا علم الدين البرزالي: قرأت عليها (مسند الدارمي)، ورافقتها في السفر من دمشق إلى القدس، وقرأت عليها بعجلون، والبيت المقدس، وبلد الخليل عليه السلام، وبالأردن عند جسر دامية، وغير ذلك، وكانت تتردد إلى بيتنا وتقيم عندنا الأيام المتوالية. وسمع منها جماعة من الطلبة.

ثم إنّها توفيت رحمها الله تعالى بالقدس في ثامن عشر جمادى الأولى سنة اثنتي عشرة وسبع مئة .

# الألقاب والنسب(١)

★ الهذباني : نجم الدين الحسن بن هارون . ونور الدين على بن محمد .

★ الهكاري: الشيخ شهاب الدين أحمد بن أحمد . عماد الدين داود بن محمد .

♦ ابن هود: الشيخ بدر الدين الحسن بن على . •

★ الهرغي<sup>(۲)</sup>: تقى الدين عبد الله بن محمد .

♦ ابن الهام: ناصر الدين محمد بن الهام.

<sup>\*</sup> الإعلام: ٢٩٩ ، والدرر: ٤٠٣/٤ ، والشذرات: ٣١/٦ ، وذيول العبر: ٧٠ .

<sup>(</sup>١) هذا العنوان وضع بعد « الهذباني » في الأصل .

<sup>(</sup>٢) (ق): « الهرفي » ، وقد سلفت ترجمته .

>★ أولاد ابن هلال: الصاحب تقي الدين أحمد بن سليان . ومعين الدين الحسين بن محمد . وفخر الدين عبد الرحمن بن عبد العريسز . وخلّص الدين عبد الواحد بن عبد الحيد . وغم الدين علي بن محمد . وأمين الدين محمد بن محمد بن عمر .

[ \* ابن الهيتي: صلاح الدين ناصر بن أبي الفضل ](١) .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (س).

### حرف الواو

★ ابن والي الليل: محود بن رمضان .

★ الوتار القوّاس: علي بن إسماعيل.

♦ وحيد الدين إمام الكلاسة : يحيى بن أحمد .

♦ ابن ورّيدة : عبد الرحمن بن عبد اللطيف .

#### ١٩٢٩ ـ وهبان بن علي\*

ابن محفوظ بن أبي الحياء السبتي ، الشيخ زين الدين أبو الكرم المؤذن بباب السلطان ، الجزري .

قال شيخنا علم الدين البرزالي : روى لنا عن ابن باقا الجزء الثالث من ( البيوع ) من مسائل الإمام أحمد الأثرم<sup>(١)</sup> ، قرأته عليه بمنزله في علق خان مسرور بالقاهرة .

وتوفي رحمه الله تعالى في شهر ربيع الأول سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة أربع وست مئة بجزيرة ابن عمر .

العبر : ٥/٧٠٥ ، والشذرات : ٥/٤٥٤ .

<sup>(</sup>١) أحمد بن محمد ، أبو بكر الأثرم ، أخذ عن الإمام أحمد ( ت ٢٦١هـ ) الأعلام : ٢٠٥/١ .

## الألقاب والنسب

- ♦ ابن واصل: قاضي القضاة محمد بن سالم.
- ♦ السواني : الشيخ برهان [ الدين ]<sup>(۱)</sup> إبراهيم بن محمد بن أحمد المؤذن .
   وشرف الدين عبد الله محمد بن إبراهيم .
  - علي بن عر بن أبي بكر .
    - ♦ والواني : محمد بن إبراهيم .
- ★ الواسطي: الشيخ عاد الدين أحمد بن إبراهيم . وتقي الدين عبد الرحمن بن
   عبد الحسن .
- ◄ ابن الواسطي: القاضي شهاب الدين غازي بن أحمد . وموّفق الدين محمد بن إبراهيم . والمسند شمس الدين محمد بن علي .
  - ♦ الوادعى: على بن المظفر.
  - الوردي: القاضى زين الدين.
  - ★ ابن الوردي : عمر بن مظفر . وأخوه القاضي جمال الدين يوسف بن المظفر .
    - ♦ ولي الدولة: أبو الفرج.
    - ابن الوحيد الكاتب : محمد بن شريف .
      - ♦ ابن الوزيري: بدر الدين محمد .
      - أبو الوليد المالكي : محمد بن أحمد .
      - ★ الوطواط الوراق: محد بن إبراهيم.

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ق).

### حرف الياء

### ١٩٣٠ ـ يحيى بن إبراهيم\*

الملك الناصر صاحب سنجار.

قتله القان خربندا ، وقتل معه الوزير سعد الدين الساوجي ، والوزير مبارك شاه في سنة إحدى عشرة وسبع مئة .

## ١٩٣١ ـ يحيى بن أحمد \*\*

ابن خذاذاذ الخلاطي الشافعي ، وحيد الدين ، أبو حامد الرومي .

شيخ القراء ، إمام الكلاسة بالجامع الأموي .

توفي رحمه الله تعالى حادي عشري جمادى الأولى سنة عشرين وسبع مئة .

قرأ بالروم على الصائن البصري<sup>(۱)</sup> . وولي إمامة الكلاّسة نحو خمس عشرة سنة ، وقبلها كان يؤم بمشهد ابن عروة . وولي مشيخة الخانقاه الأسدّية ، وبها مـات رحمـه الله تعالى .

الدرر: ٤١٠/٤.

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤١٠/٤، وغاية النهاية: ٣٦٥/٢، والذي في أصول الأعيان: « حداد »، وشد وما أثبتناه هو ضبط ابن الجزري في الغاية، وفي الدرر: « خداداد ».

<sup>(</sup>۱) محمد بن محمد بن موسى صائن الدين الهذلي البصري ، شيخ بلاد الروم في القراءات ( ت ٦٨٤ هـ ) . غاية النهاية : ٢٠٥/٢ .

وكان إماماً عارفاً بفنّ القراءات ، وبلغ الثانين من عمره ، وحضر جنازتـه خلق عظيم .

## ١٩٣٢ ـ يحيى بن أحمد بن يوسف\*

ابن كامل ، السيد العدل الرضي عماد الدين بن شهاب الدين الشريف الحسيني ، عرف بالبصراوي ، ناظر ديوان الأشراف .

قال شيخنا علم الدين البرزالي : كان رجلاً جيّداً متواضعاً عدلاً من أهل السنّة ، روى لنا عن ابن الصلاح ، وابن مسلمة ، وسمع من ابن البراذعي ، وعتيق السلماني ، والسخاوي ، وغيرهم .

وتوفي رحمه الله تعالى ثاني عشر شهر ربيع الأول سنة خمس وسبع مئة .

ومولده في شهر رمضان سنة ست وعشرين وست مئة .

## ١٩٣٣ ـ يحيى بن أحمد بن عبد العزيز \*\*

ابن عبد الله بن علي بن عبد الباقي بن علي بن الصواف (١) الجذامي الإسكندراني ، الشيخ الفقيه الإمام الحدث المقرئ العدل شرف الدين أبو الحسين ابن المحدث نجيب الدين أبي الفضل .

حصل له صمم وكف بصره سنتين (٢) ، وعُمِّر ، وكان يروي ( الخلعيّات ) عن ابن

تالي وفيات الأعيان : ١٧٦ ، والدرر : ٤١٣/٤ .

<sup>\*\*</sup> نكت الهميان : ٣٠٧ ، والدرر : ٤١٠/٤ ، وغاية النهاية : ٣٦٦/٢ ، والشدرات : ١٣/٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الصوات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ومصادر ترجمته .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( ق ) : « مدة سنين » .

عاد (۱) ، وسمع من جده أبي محمد عبد العزيز ، ومن ناصر بن عبد العزيز الأغماتي (۲) ، وعبد الخالق بن إسماعيل التنّيسي (۲) ، وإبراهيم بن عبد الرحمن بن الجباب (ع) ، ومرتضى بن العفيف (۰) ، وجماعة . وقرأ القرآن بالروايات على ابن الصّفراوي (۱) .

قال شيخنا علم الدين البزرالي: وأجاز لنا في سنة إحدى وسبعين وست مئة ، ثم قرأت عليه ( جزء السلفي ) بسماعه من ناصر الأغماتي ، والخامس من ( الخلعيّات ) بسماعه من ابن العماد .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن عشري شعبان سنة خمس وسبع مئة .

ومولده بالإسكندرية في أحد الربيعين أو الجاديين سنة تسع وست مئة .

## ١٩٣٤ ـ يحيى بن أحمد بن نعمة \*

ابن أحمد بن جعفر بن حسين بن حمّاد ، الشيخ الإمام بقيّة السلف محيي الدين أبو زكريا ابن الشيخ الإمام الصالح كال الدين المقدسي الشافعي ، إمام مشهد علي بالجامع الأموي (٧) .

أول سماعه بالقدس في شعبان سنة أربعين وست مئة ، سمع مع والده مَكّي بن

<sup>(</sup>۱) محمد بن عماد بن محمد الجزري ( ت ١٣٢ هـ ) . السير ٣٧٩/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : الأغماني » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، (ت٦٣١ هـ) الشذرات : ١٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « التنسي » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « الحباب » ، وسلفت الإشارة إليه .

مرتضى بن العفيف جماعة بن عباد الضرير ، يعرف بابن اكشاب ، أخذ القراءات والشاطبية عن الشاطبي . غاية النهاية ٢٩٣/٢ .

 <sup>(</sup>٦) عبد الرحمن بن عبد الجيد بن إسماعيل الصفراوي مؤلف كتاب : ( الإعلان ) ، ( ت ٦٣٦هـ ) . غاية النهاية : ٣٧٣/٢ .

تالي وفيات الأعيان : ١٧٨ ، والدرر : ٤١١/٤ .

وهو المشهد الشرقي الشهالي بالجامع ، ويدعى أيضاً مشهد الحسين .

علان والمرسي والفقيه محمد اليونيني وشيخ الشيوخ شرف الدين الأنصاري وإساعيل العراقي والنجم البلخي وابن خطيب القرافة وابن عبد الدائم وجماعة ، وأجازله السخاوي والفرضي وعتيق السلماني وابن الصلاح والعزّبن عساكر وعمر بن البرادعي وجماعة .

وكان له اشتغال بالعلم في أول عمره ، وعنده سكون وسلامة صدر ، وأعاد بدمشق والقاهرة ، وكان صالحاً مباركاً موصوفاً بالخير والدين .

توفي رحمه الله تعالى سادس عشري شهر رمضان سنة [ ست ] (١) عشرة وسبع مئة ومولده سنة ثلاثين وست مئة تقريباً .

### ١٩٣٥ ـ يحيى بن إسحاق\*

ابن خليل بن فارس ، القاضي الفقيه الإمام محيي الدين أبو زكريا ابن القاضي الإمام العالم كال الدين أبي محمد الشيباني الشافعي .

كان شيخاً حسناً مباركاً ، ولي القضاء بشيرر وزُرَع وأذرعات ، وكان حسن السيرة ، كثير التواضع فقيهاً ، اشتغل وحصل وكتب ، وكان من أصحاب الشيخ شرف الدين بن المقدسى .

وسمع الحديث من والده ، ومن الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، وأحمد (١) بن أبي الخير ، والقطب خطيب القدس ، وجماعة .

<sup>(</sup>۱) زیادة من ( س ) ، ( ق ) ومصادر ترجمته .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤١٤/٤ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل : « ابن أبي عمرو بن أحمد » ، وفيه خلل ، وأثبتنا ما في ( س ) ( ق ) .
 وابن أبي عمر هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد المقدي ( ت٦٨٦هـ ) ، وسلفت الإشارة إليه .
 وأحمد بن أبي الخير سلامة بن إبراهيم الدمشقي ( ت ٦٧٨هـ ) المبر : ٣١٩/٥ .

وخرّج له شيخنا الذهبي جزءاً ، وحدّث به .

توفي رحمه الله تعالى سلخ شهر ربيع الآخر سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة ثمان وأربعين وست مئة ، ودفن بجبل قاسيون .

#### ١٩٣٦ ـ يحيى بن إسماعيل\*

ابن محمد بن عبد الله ، القاضي الصدر الرئيس النبيل شهاب الدين ابن القاضي عماد الدين بن القاضي شرف الدين ابن الصاحب فتح الدين بن (١) القيسراني الخزومي ، تقدم ذكر والده القاضي (٢) عماد الدين ، وذكر غيره من بينهم .

كان القاضي شهاب الدين قد طبع على الرئاسة ، وجمع في أجزائه من السيادة والسياسة ، يتجمّل في مركوبه وملبوسه ، ويتحمّل المضض من نكد دهره وبؤسه ، لا يشكو والدهر قد عضّه بنابه ، ولا يُظهر الشاته بعدو ولا يقول في شده : « ليت ما بنابه » (٢) ، ولا يتلفّظ بسوء في حقّ من آذاه ويقول : من أطلق لسانه فليس بنابه . تخف الجبال الراسيات لوقاره ، وتتعجب السلافة من لطفه وهي في خزف (٤) الدّن وقاره ، أخلاقه كنسيم الصّبا ، فالحمائل منها في خُمول ، ومحاسنه كثيرة العدد وعلى ظهر الزمان منها حمول ، وبشر يتعجب من دوامه جليسه ، وتواضع يشهد بالرفعة له أنيسه .

 <sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ٢٠٧/١ ، والدرر : ٤١٤/٤ ، والنجوم : ٢٩٠/١٠ ، والشذرات : ١٧٥/٦ ، وذيول
 العبر : ٢٩٠ .

<sup>(</sup>١) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قول الشاعر:

عضا الدهر بنابه ليت ماحل بنابه عضا الدهر بنابه في الأصل : « حرف » ، وأثبتنا ما في (س ) ، (ق ) ، (خ ) .

شيـــــة حُرّة وظـــــاهر بشر راح من خلفـــــه الساح يشَفُ هذا إلى كرم (١) يضطرب موجه ، ويشهد لمؤمّله بالفوز فَوْجُه .

ولاّه السلطان الملك الناصر عمد كتابة السرّ بالشام إكراماً للأمير سيف الدين تنكز ، وتوهّم فيه التقصير ، فبدا منه كلُّ أمرٍ مُعْجز ، فنفّذ مهات البريد ، وصان أسراره ، وصال على أعاديه بكتبه التي يجهزها على الحرارة ، حتى دخل في عين تنكز وملاً قلبه ، وجعل إليه إيجابه وسَلْبَه ، وألقى إليه مقاليد دولته . وروى الليث عنه أسانيد صولته ، فتقدم في تلك الدولة (٢) ورأس ، وجنى من ثمرات (١) الشكر مما غرس ، فكان إذا جلس في صدر ديوانه كأنه كسرى في إيوانه مقدد وسُؤدَد ، وستورّ من الجلالة عليه ترخى ، وأطناب من المهابة تمدد :

بصف اته سَجَع الحمامُ وهن عط سلك المكارم والمالك عَرْمُهُ من معشر مولودهم في مهدده

فيه قضيب البانة الأملودُ (٤) فغدت وليس لنظمها تَبُديد يُرجى ومن قبل الفطام يسود

وكان خطُّه أبهى من الرّوض وأبهج ، وسطوره في طروسه آنقٌ من بحر كافور بالمسك قد تموّج ، قد صَغَت حروفها وقعدت ووضعت تيجان الحسن على رؤوسها وعَقدت .

إلا أن الزمان قطع عليه اللّذة ، وارتجع حسّنتَه الفذة ، فأمسك السلطان تنكز ، فانحل نظامُ السَّعد ، وزالت تلك المحاسن و ﴿ للهِ الأَمْرُ مِنْ قَبلُ ومِن بَعْدُ ﴾ (٥)

<sup>(</sup>۱) (خ): «كريم».

<sup>(</sup>٢) (س)، (ق)، (خ): «الأيام».

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) : « وجني ثمرات » .

<sup>(</sup>٤) الأملود : الناع اللين .

<sup>(</sup>٥) الروم : ٤/٢٠ .

وأصابه في (١) تلك المحنة شؤبوب ، ومرّ عليه من لامع برقها ألهوب (٢) ، إلا أنها كانت شدة خفيفة ومحنة عفيفة ، فانقشع غيها ، وانجمع ضيها . ثم إنه أرسل سعده بعد فترة ، ورفع على رأسه جترة (٢) ، وقالت له الأيام :

لُحْ في العلا كوكباً إن لم تَلَحْ قَمَراً أو قم بها ربوةً إنْ لَمْ تَقُمْ عَلَمَا فَعَاد إلى توقيع الدَّست ، وحطّت نغمة نعمته في الدُّوكاة بعد أن طلعت في الرَّست (٤).

ولم يزل على حاله إلى أن انطوى بعد ما تألق ، وتعلَّى روحه إلى الجنة وتعلُّق .

وتوفي رحمه الله تعالى يوم الأحـد ثـاني عشر شهر رجب سنـة ثلاث وخمسين وسبع مئة ، ودفن بمقابر الصوفية عند والده رحمه الله تعالى .

ومولده تقريباً سنة سبع مئة (٥) ومات بعلّة الاستسقاء بعدما عالج لواعجه قريباً من عشرة أشهر ، وصبر على الامتناع من رؤية الماء وشربه جلة كافية .

وقلت أنا فيه :

قلت إذا استسقى الرئيس الــــذي بــالجـود عمّ الغرب والشرقـــا عهـــدي أن البحر يسقي الـورى مالي أرى البحر [قـد] استسقى (٦)

وكان القاضي شهاب الدين ـ رحمه الله تعالى ـ قد ورَد مع والده إلى دمشق من حلب ، وقد رسم له من مصر أن يكون مع والده مقياً بدمشق ، وأن يكون والده

<sup>(</sup>۱) (س): «من».

<sup>(</sup>٢) ألهب البرق: تتابع.

<sup>(</sup>٣) الجتر: المظلة.

<sup>(</sup>٤) الدوكاة والرّست : من مقامات الموسيقا .

<sup>(</sup>٥) قوله : « دفن » حتى ههنا ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) (خ): «عهدي بأنُّ » . والزيادة منها ومن (س) ، (ق) .

موقّعاً بالدست ، وأن يكون هو كاتب إنشاء ، فباشر ذلك على أتمّ ما يكون من التجمّل في ملبسه ومملوكه ودوابه (۱) ومركوبه إلى غير ذلك ، حتى كان القاضي محيي الدين بن فضل يقول : هذا المولى شهاب الدين بن القيسراني (۲) يجمّل هذا الديوان .

وكانت يكتب الرقاع مليحاً إلى الغاية . ولم يزل على ذلك إلى أن توفي والده رحمه الله تعالى ، على ماتقدم في ترجمته ، فرتبه الأمير سيف الدين تنكز في توقيع الدست مكان والده . ولم يلبث بعد ذلك إلاّ قليلاً حتى كتب فيه إلى السلطان وسأل له أن يكون كاتب السر بدمشق ، فأجابه السلطان إلى ذلك . وكان تنكز يحبّه وعيل إليه ويعتد عليه اعتاداً كثيراً ، حتى إنّه كان في السفر لا يُمسك قلماً ولا يكتب على شيء ، لامطالعة إلى باب السلطان ولا غيرها ، بل يسطر قبل سفره ما يحتاج إليه من المطالعات وأوراق الطريق والمراسم (٢) التي على الخزانة بالتسافير والإنعامات والمُطلقات وجميع ما يكتب إلى النواب وإلى غيرهم عن هو في باب السلطان ، يفعل ذلك وثوقاً به .

ولم يزل كذلك إلى أن أمسك تنكز ورسم السلطان بعزل كلّ مَنْ هو من جهة تنكز<sup>(3)</sup>، فأمسكه الأمير سيف الدين بشتاك ، وأخذ منه تقدير عشرين ألف درهم وأفرج عنه . وأقام بعد ذلك بطّالاً إلى أن توفي السلطان .

وجاء الفخري وملك (٥) دمشق ، فاستخدمه في كتابة الدست بدمشق . وتوجه مع الفخري والعساكر إلى الديار المصرية ، وعاد إلى الوظيفة المذكورة ، وأقام عليها بدمشق إلى أن توفي القاضي بدر الدين محمد بن فضل الله كاتب السر بدمشق ، فكتب

<sup>(</sup>١) في (ق) ، (س) : « ودواته » .

<sup>(</sup>٢) قوله : « ابن القيسراني » ، ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (ق): « والمراسم ».

<sup>(</sup>٤) (خ): «كل من هو في جهته ».

<sup>(</sup>ه) (خ): « وتملك ».

الأمير سيف الدين يلبغا<sup>(۱)</sup> وكان يومئذ نائب دمشق في القاضي شهاب الدين بن القيسراني وسأل من السلطان أن يكون كاتب سرّ بدمشق ، فما قدّر الله له بذلك . وحضر بريدي يطلبه إلى باب السلطان فتوجه إلى الديار المصرية ، فرسم له بأن يكون كاتب إنشاء بالقاهرة<sup>(۲)</sup> فأقام على ذلك<sup>(۳)</sup> قليلاً ، ورَسم له الملك الكامل بأن يكون موقع الدست قدام السلطان<sup>(۱)</sup> ، فعمل ذلك مديدة<sup>(۱)</sup> . ثم إنه خرج إلى دمشق على عادته موقع الدست<sup>(۱)</sup> ، فأقام على ذلك إلى أن مرض بعلّة الاستسقاء ، ومات في التاريخ المذكور ، رحمه الله تعالى .

وكان شكلاً حسناً تام الخلق ، مليح العمة ، نظيف اللباس ، عطر الرائحة ، عبوب الشخص ، حسن الود ، صحيح الصحبة ، يملك أمر نفسه في حالتي الخير والشر ، لا يظهر عليه غضب ولا كراهة أحد ، يعامل صاحبه وعدوه بظاهر حسن وبشاشة (۲) ، كثير الاحتال ، صابراً على أخلاق من يصحبه أو يعاشره ، كثير الآداب والرئاسة ، وكان أخيراً (۱) وهو كاتب السر يصوم الاثنين والخيس ، ويتعبد ويذكّر ، لا يقابل أحداً بما يكرهه (۱) . لم أر مثله ، صحبتُه مدة تزيد (۱) على ثلاث وعشرين سنة ، ما رأيت منه سوءاً قط ولا ما أكرهه (۱۱) ، فجزاه الله عن الصحبة خيراً .

<sup>(</sup>۱) (خ): « يلبغا اليحيوي ».

<sup>(</sup>٢) (خ): « فرسم له بكتابة الإنشاء بالقاهرة » .

<sup>(</sup>٣) قوله: « على ذلك » ، ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) قوله : « قدّام السلطان » ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) (خ): «مدّة».

<sup>(</sup>٦) (ق): « موقع دست بدمشق ».

<sup>(</sup>٧) قوله : « وبشاشة » ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٨) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>۱) (خ)، (ق): « يكره».

<sup>(</sup>۱۰) (خ): «أوفت ».

<sup>(</sup>١١) قوله : « ولا ما أكرهه » ليس في ( خ ) .

وكان يحب الفقراء والصالحين ، ويتودد إليهم ويقضي حوائجهم ، وعمّر العائر المليحة الغريبة العجيبة ، ولم أر أحداً حاز مثل ذهنه في العائر (١) واستعال الصنّاع والصبر على ماعندهم من المكاسرة والمدافعة .

و ـــه كانت الحـــاة تطيب والمعالي تخَرَّمتها شعوب(٢) فه\_و للب\_در في التام نسيب وحياة للمعتفين رحيب إن ذكرت الوف فأمرّ عجيب (٢) س أوصافه فما تستريب ماله في الأنام قط ضريب في خلال الأزهار وهو رطيب لاعتراه بعدد الطلوع مغيب عند ردِّ السلام منك مُريب حيث رأس الوليد منه يشيب فلكلّ الأصحــاب منــه نصيب ونـــداه من المنــادي قريب يحضر الشخص عنـــده أم يغيب مــادَ منـــه غصنً ومـــاج كثيبُ نّ شــذاه يـوم الفخــار يطيب

وقلت أنا أرثيه ، رحمه الله تعالى : مات يحي فكيف يحيا اللبيب لم يمت إغا الرئاسة ماتت كان للناس والأنام جسالاً كان والله كامالً في المالي كان في جوده فريداً فأمّا علاً العين شكله وتسرّ النف ورئيس إن قلت فيــــه رئيس خُلـــق كالنسيم إن مرّ وَهْنــــــأ ومحيّـــاً لــو أن بـــدرا رآه وحياء كأنه إذْ يُحيِّها واحتمال لكل ضيم عظيم وإذا نــال حظوةً من مليــك هـو في منصب يسامي الثريّـا لم يشن لفظ\_\_ بغيب\_ة شخص من سراةٍ إن ســـــار عنهم ثنــــــاءً إنّ مخـــزوم في قريش لريحـــــــا

<sup>(</sup>۱)  $( \dot{z} ) \cdot ( \ddot{b} ) \cdot ( m ) : « \dot{b} ) lasl( a » .$ 

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « تخرّ منها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٣) (ق)،(س)،(خ):«غريب».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « كئيب » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( ق ) ، ( س ) .

جـدهم خالـد وخالـد جـد کلّهم کاتب رئیس کرتم كتب السرّ عند تنكز دَهْراً فأخاف العدا وسرّ الموالي وعلى كتبه حلاوة لفظ في طروس لناتشف بياضاً در اللك برهنة ليس فيها يتلقّي أغراض كلِّ مهمّ و إذا جُهِّــزَ البريـــــدُ بـــــأمر ليس إلا اللفظ الذي هو سحر ولبعض الكــــــلام رونـــــق حُسن أها الذاهبُ الذي سار عنّا إن يكن شق فيك للصبح جَيْب كان دهرى ساها فد غبت عنى كنت لاأختشي إذا اعتــلّ يــومـــأ آه .. والـوعتى وطـول نحيى غير أنى قضيت للود حقال كم أيــاد أَوْلَيْتَنيهـا ونُعمى حمل الله بقعية أنت فيهيا

لهم والجناس شيء عجيب عـــالم فــاضـلٌ سريٌّ نجيب وهو ذاك الملك العظم المهيب مقتضاه البيان والتهذيب وسطور مدادها غربيب ماتراه سوءاً ولاماتعب فترى رأيه سهامياً تصب فيه خوف فسالأمان يووب ولعناه في القلوب دبيب منه تُنْسَى البلوى وتُمحى الذنوب(٢) وغام الدموع منا يصوب فلكم شُقِّقَتْ عليك جيوب(١٤) نشــــات بينــــه وبيني حروب من أذى خَطْبـــه وأنت طبيب مع علمي أنْ ليس يُجدي النحيب برثــاء لــه على وجــوب ومحلّ الإحسان مَحْلٌ جديب (٥) روض عفو فهو الكريم الوهوب

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يهيب » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) الغربيب: الأسود الحالك.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تنشى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (س)، (خ)، (ق): «قلوب».

<sup>(</sup>٥) (س): « وأياد ».

وكتبت أنا إليه من الديار المصرية أهنئه بكتابة السر بالشام في جمادى الأولى سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة :

وعب في العيز والسعيد يحييا لعلها أهلا وسهلا ورعيا هي للمجدد والمكارم ظميا وهـ و منهـ ا يُسرّ في القَلْب أشيــا منه شمس النهار في الأفق خَزْيا من رئيس تاتي لغناه سعيا لعله بين البريّـة أعيــا وأعاد الجميل فينا وأحيا وجنات من الحدائق أفيا من خُطاه وجه الثرى قط وطيا ـــدين مها أردت أمراً ونهيـــا فهو يأتي في الحال ما اخترت جَرْيا عن كرام زكوا ماتاً ومَحْيَا خالة بن الوليد في كل عَلْيَا فهمُ الفائزون أخرى ودُنيا فلها من علاء في العز بُقيا فوق طرس أم حاك في الخط وشيا<sup>(١)</sup> شفة بالداد الأسود لميا حين يُمْلي عليه فكرك وحيا يستبيح الأعداء قتلأ وسبيا

كم عـــدو يمـوت أيــام يحي هـــذه دولـــةً تقـول الليــالي طالما اشتاقها الزمان بنفس جمْجَمَ الدهر مدة بسواها أطلعت في سما دمشق شهابا أين من يطلب العــالي وتــأبي لو أراد النرمان ياتي عشل كاتب السر سرَّ كل محبّ بسجايا من السحائب أندى ذو سكون وعفسة ليس يشكو صرّف الآن دهرنا ياشهاب الـ ومر السعد بالذي تشتهيد فلك الحمد والمسآثر إرث أنت من عصبة كرام نساهم عملوا صالحاً وحازوا العالى بك تزهى دمشق فامنع حماها قلم في بيان كفك يسعى كل سطر كأنـــه إذْ تبـــدى ينثر الدرّ بل يُرى السحر حقا ف إذا ما أعملت أفي مُهمِّ

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) : « بنان » .

أن أرى لي بها مع السعد لَقْيا وأرى طعم صَبْره صار أَرْيَا (١) ما اشتكى عاشق من الحب نأيا هذه الدولة التي كنت أرجو ويسر الفواد نيال الأمالي للأراني لها الزمان انفصالاً

يقبّل الأرض ويهنئ نفسه والأنام ، ومملكة الشام والأيّام ، وبيض الطروس وسمر الأقلام وأرباب الطيالس وأصحاب الأعلام ، بهذه الرتبة التي طلع في سمائها شهاباً توقّد نُورُه وكاتب سَرِّ كثرت بمعاليه في ديوان الإنشاء شموسه وبُدورُه ، ووجدت الأقلامُ لها في ميدان (٢) البلاغة مجالاً ، وبلغت المعالي من قربه أمانيها فلم تعدم بمن "بوى اتصالا (٤) :

وزاد المرهفات ضياءً عزم فصار على جواهرها صقالا في وزاد المرهفات ضياءً عزم فأصبح في عواملها اعتدالا

فالله يرزقنا (٢) معاشر الأرقاء شكر هذه النعمة التي أقمر بها ليل الأمل والتحف الدهر منها برداء المحاسن واشتل ، وانتشق خمائل فضلها من كانت الأيام أخرته حتى خل (٧) ، وانتصف فيها من كانت واقعته تذكّر الناس بأيام صفّين والجمل :

وأضحى فضلها في الناس باد يدار بها على الشَّرب العُقَارُ

فهذه الأيّام التي كانت بها الآمال في الضائر أَجنّة ، وهذه الأوقات التي جرت إليها سوابق الأماني مُطْلقات الأعنّة ، وهذه الدولة التي جرت في رياض حماها جداول السيوف تشقّ رياحين الأسنّة ، ليس فيها ما يقال له : « كَمُلَتْ لو أن ذا كملا » .

<sup>(</sup>١) الأري: العسل.

<sup>(</sup>۲) (خ): « دیوان ».

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) للمعري ، شروح سقط الزند : ٧٠/١ .

<sup>(</sup>٥) في سقط الزند: «أفاد المرهفات».

<sup>(</sup>٦) في (س)، (ق)، (خ): « يوزعنا ».

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « حمل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

فأنتم يابني القيسراني فضلكم مثل جدكم خالد ، ونَجْمُ من عاندكم هابط ونجم سعودكم صاعد ، وجنان الفضل تُرون فيها ﴿ مُتكئين فيها عَلَى الأَرَائِكِ ﴾ (١) وتحيتكم فيها المحامد (٢) ، وأيديكم تضرب من البلاغة في الذهب الذائب إذا ضرب غيركم من العي في الحديد البارد ، وبنان حسانكم ينهل بالنّدى فهو جائد وبنان غيركم جامد . زينتم الوجود من عصر نور الدين الشهيد سُقي ضريحه رحمة وبرّاً ، وبدأت حسنات الأيام بوجودكم من هناك وهلم جرّا ، كم قد تجمل (٢) منكم منصب الصحابة بوزير ، وكم جلس منكم كاتب سرّ بين يدي صاحب السرير ، وكم حليتم بدرر إنشائكم (١) جيد قاض وعنق أمير ، وكم روى الإحسان منكم عن نافع وابن كثير (٥) .

أما فضائلكم فإنها ملأت الدفاتر ، وأقرّت بالتقصير عنها مآثر البواتر .

وأمّا تشدد كم في الدين فقد تفيأ الظل من سدرة المنتهى ، وبلغ غايةً لم تكن الشمس في علوّ المنزلة أُخْتَها .

وأما مكارمكم فما عهد الناس مثلها من البرامك ، ولا اجتلوا مثل أقمارها في الدياجي الحوالك . وكيف لا يجد الناس بكم صفاء الأيام وفي وجودكم لذة (١) العيش ، أم كيف لا ينشقون أرج الخزامي وبنو مخزوم ريحانة قريش ، فالله لا يُخلي الوجود من حسناتكم التي تفيد كل بهجة وتحيي من موت الفضائل كل مُهْجة .

بقاؤكم عصة الدنيا وعزّكم سترّ على بيضة الأيام منسدل

إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) یس : ۲۹/۲۹ .

<sup>(</sup>٢) إشارة من قوله تعالى : ﴿ وَتَحِيَّتُهُم فِيهَا سَلاَمٌ ﴾ [ يونس : ١٠/١ ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «تحمل »، وأثبتنا ما في (س)، (ق)، (خ).

<sup>(</sup>٤) (خ): «أنسابكم».

<sup>(</sup>٥) من القراء السبعة .

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ)، (ق): «لذ».

وكتبت إليه وأنا بدمشق أتقاضاه وَعُداً بإقطاع عند بعض الأمراء لفتاي: يساسيداً دأبي الثناء المجتبى عليه بالتصريح والرمز أصبحت من جودك أغنى الورى لكنني أحلم بالجبز

وكتبت أنا إليه عند وصولي إلى القاهرة أصف له مشقة كابدناها في الطريق بالرمل وغيره ، ونحن صحبة ركاب الأمير سيف الدين تنكز في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وهو مشتل على نظم ونثر سقته جميعه في الجزء الحادي عشر من (التذكرة).

#### ۱۹۳۷ ـ يحيى بن سليمان\*

ابن علي ، الإمام العالم محبي الدين الرومي الحنفي المعروف بالأسمر .

مدرّس المدرسة الركنية ، تولاها (١) بعد الفقيه الفاضل شمس الدين محمد بن المعلّم الحنفي .

وكان شيخاً فاضلاً ، وله حلقة إشغال تفيد الطلبة بالجامع الأموي ، وقرأ عليه جماعة من الفقهاء .

وتوفي رحمه الله تعالى ثالث شهر رمضان سنة تمان وعشرين وسبع مئة .

#### ١٩٣٨ ـ يحيي بن صالح\*\*

ابن عتيق ، القاضي محيي الدين الزواوي المالكي .

كان فقيهاً فاضلاً ناب عن القاضي المالكي مدّة بدمشق ثم عزله ثم أعاده .

واستّر إلى أن مات في أوائل شوال سنة عشر وسبع مئة .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤١٦/٤ .

<sup>(</sup>۱) يوم الأربعاء رابع عشري جمادى الأولى سنمة ( ٧٢٠هـ ) . انظر : البعداية والنهماية : ٩٦/١٤ ، والدارس : ٣٩٩/١ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ١٦/٤ .

## ١٩٣٩ ـ يحيى بن عبد الله\*

ابن عبد الملك ، الشيخ العلامة البارع ، شيخ الشافعية أبو زكريًا الواسطى .

قرأ الفقه والأصلين ، وبرع في الفقه وتخرج به الأصحاب ، ودرّس بالشرابية بواسط . تفقّه على والده وحدّث ببغداد بكتاب ( مطالع الأنوار النبوية في صفات أفضل البريّة ) (١) ، وكإن يقال هو فقيه العراق في زمانه .

تفقه عليه ابن عبد المحسن ، وشمس الدين محمد بن القاسم الملحمي (٢) الواعظ ، والمجد عبد الله بن إبراهيم الدقيقي وغيرهم .

وله ساع من الفاروثي (صحيح البخاري) بفوت . وأجاز له الشيخ عبد الصد<sup>(۲)</sup> ، والكال بن وضّاح<sup>(٤)</sup> ، وابن أبي الدينة (٥) ، وله مؤلف في الناسخ والمنسوخ في الحديث وغير ذلك .

توفي بواسط في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة .

### ١٩٤٠ - يحيى بن عبد الرحمن \*\*

الشيخ الحدث الكاتب الجوّد الحررّ الموسيقار نظام الدين بن النور الحكيم الجعفري .

كان يكتب طبقه ، ويتقدم بحسن أوضاعه كل من سبقه ، فإذا رأيت خطه في

<sup>\*</sup> الدرر: ١٩/٤ .

<sup>(</sup>۱) والكتاب له . انظر : الكشف ۱۷۱۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( ق ) ، ( ط ) : « ابن الملحى » .

<sup>(</sup>٣) عبد الصد بن أحمد بن عبد القادر بن أبي الجيش ( ت ١٧٦هـ ) . الشدرات : ٣٥٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) علي بن محمد بن محمد (ت ٦٧٢ هـ ). الشذرات : ٣٣٦/٥ . .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « للدينة » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( ق ) . وسلفت الإشارة إليه .

**<sup>\*\*</sup>** الدرر: ٤١٧/٤.

المهارق أنساك سحر الأحداق وزهر الحدائق ، وكان (١) له عناية بالحديث ، وساع القديم والحديث ، قرأ بنفسه ، وأسمع أولاده ، ورحل بهم عن أوطانه ، وفارق أحباءه وبلاده .

وكان موسيقاراً يتقن اللحون والأنغام ، ويقرّ له في هذه الصناعة ربّها ويخضع لـه ولـو أنـه الضرغـام ، فـإذا أورد لحنــاً أعرب فيــه عن أستــاذيّتــه ، وفتن أهــل الغرب بشرقيته ، [ وسلب عقولهم بمشرفيته ] (٢) :

ماكان حين يُغنّي في مجالسهم إلاّ نسيم الصّبا والقوم أغصانُ

قدم من العراق إلى الشام ، وانتجع بارق الملك الناصر وشام ، وتوجّه إلى الديار المصرية ، وطلب العود إلى دمشق لما عند نفسه الأبيّة من الحريّة ، ثم إنّه عاد إلى عراقه وادّكر أوطانه لطيب أعراقه .

ولم يزل هناك يكتب عن الملوك وينظم درَّ ( $^{(7)}$  رسائلهم في السلوك إلى أن انتظم النظام في سلك الأموات وعدّ بعد حياته  $^{(3)}$  من الرُّفات وفات .

وتوفي رحمه الله تعالى في سنة إحدى وستين أو سنة ستين وسبع مئة (٥) . ورد خبر موته من بغداد .

كان هذا نظام الدين قد وصل من بغداد مع الوزير نجم الدين بن شروين وناصر الدين (٦) خليفة بن علي شاه (٧) لمّا وفدوا على السلطان الملك الناصر .

<sup>(</sup>۱) (خ): «كانت».

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س)، (ق)، (خ).

<sup>(</sup>٣) (خ): « للملوك وينظم درر » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « وفاته » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

<sup>(</sup>٥) وفي الدرر أنه مات بعد السبعين وسبع مئة . وفي بعض أصوله : بعد سنة سبع وسبع مئة .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « وناظر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « باشا » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

حكى لي من لفظه قال: دخلنا مصر، واستقرنجم الدين بن شروين أمير مئة مقدّم ألف، وناصرالدين خليفة طَلَبه الأميرسيف الدين تنكزمن السلطان، فسيّره إليه، وأعطاه إمرة طبلخاناه في دمشق، وبقيت أنا عند الأميرسيف الدين قوصون، إذ طلبني يقول لي: ياشيخ نظام الدين، قول أنا ذلك البيشوره، قول لنا ذلك القول، قول لنا ذلك النا ذلك الساذج (١) الذي لحنته أنت: فقلت أنا في نفسي: متى فترت القول، قول لنا ذلك الساذج (١) الذي لحنته أنت: فقلت أنا في نفسي: متى فترت يا يحيى أداروك هؤلاء مغنياً لاغير، فطلبت من السلطان العود إلى دمشق، فجهزني إليها.

ولّا ورد من باب السلطان أعطاه الأمير سيف الدين تنكز رحمه الله تعالى مشيخة الربوة ، فأقام بها مدّة يُسمع أولاده الحديث ويقرأ بنفسه على الأشياخ إلى أن طلب العود إلى بغداد ، [ لأجل أملاكه ، وكان أوّلاً يكتب الإنشاء عن حكام بغداد ] (٣) ، ولّا عاد إليها استمر كذلك وكانت (٤) الكتب ترد عن حكام بغداد إلى ديوان الإنشاء بخطه .

وكان والده النور حكياً يطب ملوك المغل وغيره . وكان نظام الدين يكتب المنسوب ويضع الكوفي والمعقلي (٥) من أحسن ما يكون وأجوده ، ووضع أشياء بخطه في بيت القاضي شهاب الدين يحيى بن القيسراني ، وهي في غاية الإتقان ، وأراني درجاً قد كتب فيه منازل الحج من بغداد إلى مكة ، وصوّر ذلك ، وشجّره في خرقة كتّان ، وهو من أحسن الأوضاع في التحرير (١) والإتقان .

وكان أستاذاً في علم الموسيقى ، له فيه أقوال وأعمال ينقلها عنه أرباب هذا الفن في

<sup>(</sup>١). (خ): «قل»، وكذا في المواضع الآتية.

<sup>(</sup>٢) البيشورة والساذج مقامات موسيقية .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « وكان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « المغلي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ)، (ق): «في غاية التحرير».

الشام ومصر وكان إذا خلا بمن أحب من الأكابر اندفع وغنى من غير آلة أشياء غريبة ، سمعته غير (١) مرّة ، وكان ينظم أيضاً .

نقلت من خط الشيخ الإمام العلامة صلاح الدين العلائي قال: نقلت من خط نظام الدين المذكور قوله (٢):

أيها المالكُ الذي زيّن الْمُلْ وبجود قد أخجل الْمُرنَ منه مااسم شيء مناسب الأجزاء مستديرً لكونه فلكاً فيه مستديرً لكونه فلكاً فيه منزلً غير أنه مشارق الأرض والغَرْ ذوعيون له فم وعليه فراء طوراً على جبل عامنه أنْ ليس عنه غناء فتراه طوراً على جبل عامنه برُّ ومنه بحر وفيه منه برُّ ومنه بحر وفيه وحياة النفوسِ في حلبة السبوحياة النفوسِ في حلبة السبوحية وأول الاسم ميم فيه في الاسم ميم فيه في الاسم ميم فيه في خلية السبون وأول الاسم ميم

المنطيا يسموعلى الموزراء وبعلم يُربي على العلماء مستطيال إذا سعى في فناء مستطيال إذا سعى في فناء به نجوم طوالع في ساء به وطاف الدنيا بالاستيلاء أواياته بلا إحصاء شارب وهو مفرط بالحياء (٢) وطوراً يُرى ببئر الماء في وطوراً يُرى ببئر الماء في وطوراً يطيرُ وسط الهواء كل نفس تولدت بسواء كل نفس تولدت بسواء وملاذ الورى وعون الرواء وملاذ المورى وعون الرواء قي مبيد الأنام في الهيجاء (٤)

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق): «من غير».

<sup>(</sup>٢) (س)، (خ)، (ق): « المذكورله »، والأبيات الآتية ألغز فيها نظام الدين في (ماء) .

<sup>(</sup>٣) الشارب هنا من شرب الماء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « حلية » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) النون: الحوت.

صاحب الأولياء في أول العم واصطفى كلّ من تصيوف حتى فَبلقياه قام بالفرض قوم كم لـــه منــة على كلّ نفس واحدة في صفاته ثاني اثنيه ثالث إن يُعد في عالم الكو ماله خامس ولكن في الخا عجب الناسُ من تناقض ما في ظــــاهرّ طــــاهرّ خفيٌّ حفيٌّ صاعدة نازل أمين خوون فَابن ما ألغزتُ يا واحد العص وكتب الشيخ صلاح الدين رحمه الله تعالى الجوابَ عنه ، ونقلتُ من خطه : ياإماماً حلّى عقود العلائي قد بدا لُغْزُك اللطيفُ بديعياً هـو في دقـة الهـواء ولكن فهو درَّ والدرّ في الماء يلقى نوع الوصف مالغَزت فأضحى كيف لا والـــــني تضّن بحرّ ظاهر لفظة ولكن معانيه وينـــابيعـــه تسِّحُ زلالاً

ر وأوفى في خدمة الأنبياء(١) عُـدٌ في الأولياء والأصفياء وبرؤياه سن كل سناء (٢) ولَـــة ضنّــة على نُفســاء ين لتخمير طينة الأشياء ن وإن شئت رابع الخلف مس منے عکس بغیر خفے اء \_\_ ه مع الاعتدال والاستواء زائسية نسساقص مرىء مراء (١) ناصر قاص شديد العناء 

كونه واسطاً لها بيهاء (٤) مشرقاً منه أنجم الجوزاء (٥) حاز وصف الزلال عنيد الصفاء كلّ فكر لديه في إعياء من بيان يعزُّ في الإحصاء ــه تناهت في دقـة وخفـاء بمعين من ألطف الأشيـــــاء

<sup>(</sup> خ ) : « من أول » . (١)

في الأصل: « فبلقيا » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) . (٢)

المرائى : الذي يرى الناس أنه يفعل ولا يفعل بالنّية . (٣)

في الأصل : « كونها » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق). (٤)

في (س)، (ق): «شبه». (0)

ليست يخفى أني أشرت إلى ما ضمّن اللّغار في أتم جالي في الله الله المالين مفيداً والسق عازًا ودمُ بكل سناء

## يحيى بن عبد الرحيم\*

الأرمنتي المعروف بابن الأثير الشافعي .

كان من الفقهاء المباركين ، درّس بمدرسة سيوط سنين كثيرة ، وتولى الحكم بأطفيح وبمنفلوط وكانت سيرته حميدة ، وهو من بيتِ علم ورئاسة وجلالة وأصالة .

وتوفي بسيوط في سنة ثمان وسبع مئة رحمه الله تعالى (١)

## ١٩٤١ ـ يحيي بن عبد الرحيم بن زكير\*\*

محيي الدين القوصي الشافعي .

كان معتبراً جيّد الإدراك حَسَن الفهم .

سمع من تقي الدين بن دقيق العيد ، وبدر الدين بن جماعة ، وجلال الدين أحمد الدشناوي ، وأخذ عنه الفقه ، وأجازه بالإفتاء . ودرّس بقوص سنين كثيرة .

قال كال الدين الأدفوي: حضرت عنده الدرسَ ست سنين أو ما يقاربها ، وكان درساً مفيداً فيه تحقيق وقلة غلط ، يتقنه ويحرر (٢) الكلام فيه ، وقرأ النحو والأصول على جلال الدين ، وتولّى الحكم بقنا ، وناب في قوص ، وكانَ حميد السيرة محمود الطريقة ، ولم يعب الناس عليه إلاّ أنه كان يداوم مسألة الحيلة في المعاملات ، يبيع

<sup>\*</sup> الطالع السعيد : ٧٠٨ ، والدرر : ٤١٩/٤ .

<sup>(</sup>١) الترجمة أخذها من الطالع السعيد ، وفيه : « ومولده سنة أربع وخمسين وست مئة » .

<sup>\*\*</sup> الطالع السعيد : ٧٠٩ ، والدرر : ١٨/٤ ،

 <sup>(</sup>۲) في ( س ) ، ( ق ) زيادة : « ويحققه و يحرر » .

السجادة ونحوها بآلاف ويشتريها بما يعطيه في المعاملات التي قررت قبل المعاقدة . وكان يقول : إذا طُولبتُ بها في غد (١) ، قلتُ هذا الشافعي وأصحابه جوّزوا ذلك ، وأنا مُقلد .

ولم يزل إلى أن صُودر وأُخذ منه مالً ، وتضعضع وبقي في قوص .

وتوفي رحمه الله تعالى سنة ثماني عشرة وسبع مئة .

## ١٩٤٢ ـ يحيى بن عبد اللطيف\*

ابن محمد بن سند ، محيي الدين بن سراج الدين التاجر الكارمي .

كان هذا محيي الدين لطيفاً ظريفاً غاية في الكرم.

قال كال الدين الأدفوي (أ) : لم ترعيني أكرم منه ، عزيز النفس ، يحفظ من النظم والنثر كثيراً ، وَزَرَ بالين ، وكان له حظ عند السلطان الملك الناصر محمد ، وكان محبوباً عند الخاص والعام ، صحب جملة (أ) من الصالحين ، وكان جماعة من أصحابه يلومونه على كثرة العطاء والنفقة ، فيقول : قال لي جماعة ممن لهم كشف : تُموت سعيداً :

توفي رحمه الله تعالى عصر سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة وعمره ستة وأربعون عاماً.

### ١٩٤٣ ـ يحيى بن عبد الوهاب \*\*

ابن عبد الرحم ، الشيخ الفقيه النحوي تاج الدين الدمنهوري الشافعي .

<sup>(</sup>١) في الطالع : « في الآخرة » . وقول الأدفوي أخذ مختصراً الصفدي .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) في غير الطالع السعيد .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): « جماعة ».

<sup>(</sup>٤) (س) : «ست».

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤١٩/٤ ، والبغية : ٣٣٧/٢ .

كان مصدّراً لإقراء العربية بجامع الصالح خارج باب زويلة وبالجامع الظافري . بالقاهرة ، بلغ السبعين من عمره ، وله مصنفات ، ووقف كتبه بالجامع الظافري .

كان قد غلب عليه التّدين والانقطاع .

وتوفي رحمه الله تعالى ثالث عشر جمادي الأولى سنة إحدى وعشرين وسبع مئة .

### ١٩٤٤ ـ يحيي بن علي\*

ابن تمّام بن يوسف بن موسى ، الشيخ صدر الدين أبو زكريا السبكي الشافعي . هو عمّ شيخنا العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي .

كان قد ولي قضاء المحلّة وعدة مناصب . وروى عن ابن خطيب المزة ، وسمع منه حفيده قاضي $^{(1)}$  القضاة تقي الدين أبو الفتح محمد ابن عبد اللطيف $^{(1)}$  وغيره .

وكان إماماً عارفاً بأصول الفقه ، ومدرساً بالسيفية ، وتولاها بعده ابن أخيه العلامة تقى الدين .

وتوفي رحمه الله تعالى في حادي عشري صفر سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

# ١٩٤٥ ـ يحيى بن علي بن أبي الحسن \*\*

ابن أبي الفرج بن طاهر بن محمد ، الشيخ الإمام المسند الفقيم الفاضل المنشئ محيي الدين بن الحداد الحنفي .

كان ناظماً ناثراً ، قاعداً بفن الترسل ماهراً ، كتب الإنشاء بطرابلس زماناً ، ونال

<sup>\*</sup> الدرر: ٢٢/٤٤ .

<sup>(</sup>۱) (ق): «أقصى ».

<sup>(</sup>٢) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>\*\*</sup> وفيات ابن رافع : ٣٣٧/١ ، والدرر : ٤٢٧/٤ ، وذيول العبر : ٣١٤ .

من طول المدة في عمره أماناً ، إلى أن تخلى عن المباشرة ، وملّ المصاحبة من إخوانه والمعاشرة وانقطع بدمشق مُقبلاً على شانه ، عالماً بخيانة إخوانه ، وزمانة زمانه .

ولم يزل إلى أن عُدَّ فين أركبته المنايا على الأعواد ، ولم يحمل التطريق ابن الحداد .

وتوفي رحمه الله تعالى بمنزلة في الكفتيّين (١) داخل دمشق بعد العشاء الآخرة ليلة الاثنين حادي عشري شوال سنة سبع وخمسين وسبع مئة ، ودفن بمقابر الصوفية إلى جانب الشيخ جمال الدين الحصيري الحنفي (٢) .

ومولده سنة ست وستين وست مئة بدمشق ، وأصله رقّي .

وكان قد تولى بالقاهرة نظر القنود (٢) ، ثم دار الوكالة في سنة سبع عشرة وسبع مئة ، فلمّا توفي شمس الدين الطبّي كاتب الإنشاء بطرابلس تولى مكانه ، وخرج من القاهرة في أواخر سنة سبع عشرة وسبع مئة .

أخبرني ولده الأمير ناصر الدين محمد ، أحد البريديّة بدمشق قال : توجهت مع والدي إلى عند قاضي القضاة تقي الدين السبكي ـ رحمه الله تعالى ـ وقال له وأنا أسمع : إن والده أحضره إلى الشيخ محيي الدين النواوي ـ رحمه الله تعالى ـ بالرواحية وهو أمرد ليشتغل عليه ، فقال له : هذا صبيّ أمرد ، وأنا منهي أن النظر إلى الأمرد حرام مطلقاً ، ولكن توجه به إلى تاج الدين الفزاري ، فأخذه والده وجاء به إلى الشيخ تاج الدين وهو يشتغل في الجامع الأموي ، أو كا قال .

وكتب الإنشاء بطرابلس نحواً من أربعين سنة ، وكانت له مباشرات بالشام في دمشق وبعلبك وحمص وحماة وحلب في غير ما وظيفة من وظائف الديوان .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « الكفتين » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، (ط.

<sup>(</sup>۲) ( ت ۱۸۲/۵ . الشذرات : ۱۸۲/۵ .

<sup>(</sup>٣) هو عصير قصب السكّر عندما يجمد .

وكان قد كتب هو إليَّ لَّا ورد دمشق (١):

ياإماماً قد فاق سحبان بل قس أنت للفضل قبلسة ولأهل ال فساذا مسانطقت أفنيت أفكا وإذا ماوضعت في الطرس خطّا وإذا مسانظمت شعراً فللشع وإذا مسانحوت نحواً فن زيد أخجل النظم منك نظم وأودى أترى أنت عسام بسولائي اللهس شكل من الصواب فلوحق ليس شكل من الصواب فلوحق وعلى الحسالين بعسد وقرب فكتبت أنا الجواب إليه عن ذلك:

لك مني حمد يفوق وشكر وولاء عَقَدتُ مند له لواءً وولاء عَقَدتُ مند لواءً ودعاء ودعاء حتق بغير ادّعاء وثناء أعليت مند بناء قدين بقريض قد تفضّلت بادياء بقريض فهو ينهل في انسجام ويحلو

سَ إيسادٍ قل لي أأنت خضر (٢) علم نجم يهدي وللددين بَدر رالبرايسا ولم يحرُ لك فكر (٣) باهر الحسن جلّ بل حلّ سحر رى حيساء منسه وللشعر فخر سدّ من الماهرين فيه وعَمْر نثرة الشهب من مقالك نثر محض أم بينه وبينك ستر قت قربي ماعاقني عنك بحر قت قربي ماعاقني عنك بحر لك عندي حُبُّ وحمد وشكر

لي منه على مدى الدهر سكرُ منه على مدى الدهر سكرُ منه طيّ في الخافقيْن ونشر فيه من سرعة الإجابة سرُّ فهو أفق نجومه منك زهرُ (٤) كلُّ بيت فيه من الحسن قَصْرُ فعلى كل حالة فهو قطرُ (٥)

<sup>(</sup>۱) (ق): « إلى دمشق».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « حضر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) : « الخضر » .

<sup>(</sup>٣) (ق): « ولم يخم ».

<sup>(</sup>٤) (خ)، (س): « فيك ».

<sup>(</sup>٥) في (س)، (ق): «هو».

وكأن السطور روض مريسع أنت يابن الحداد صغت المعالي بك قد أشرقت دمشق وتاهت أنت فيها بحر وقد سبق القول كيف يُدعى بالبحر مَنْ كل بحر فابق في نعمة تفيد البرايا

والعاني كأنها فيه وَهْرُ الله الله وَهَا لَهُ وَهُرُ الله طوقاً فيه كلامك دُّرُ فله الله فله الله فله وفخر وفخر وفخر لله ضيري فقلت إناك حَبرُ مستر مستر من فضله مستر فضل علم يغشاه زيد وعرو

## ١٩٤٦ ـ يحيى بن فضل الله\*

ابن الجلّي بن دعجان ، القاضي الكبير الرئيس محيي الدين أبو المعالي القرشي العَدَوي العُمري ، كاتب السر السلطاني بالشام ، أوّلاً ، وبمصر أخيراً .

تقدم ذكر أخيه القاضي شرف الدين عبد الوهاب ، وذِكْرُ ولديه القاضي شهاب الدين أحمد ، والقاضي بدر الدين محمد ] بن فضل [ الله كلّ ] (١) منهم في مكانه .

كان سعيد الحركات إذا تحرك ، سديد السكنات ، كأن القدر تكفّل له بحُسن العقبى وتدرّك ، متعه الله تعالى بالمناصب والأولاد ، والسعادة التي لها الجبال أوتاداً ، فرأى في مناصبه ما لا رآه غيره ، وفي أولاده من السعد ما لم يزجر به لغيرهم طيره وكتب الخطّ الذي تودّ الرياض لو كانت أوراقه ، والعقودُ لو نُظمت مثل سطره في حُسن اللباقة . ما أعتقد أنه خدم الترك مثلة ، ولا نبت في وادي أغراضهم إلا بائه وأثله ، قد دَرِبَ مقاصدهم وألفها ، وفرّع مرامي مراميهم وعرفها ، طال عمره في السعادة وخدمته في آخر عمره بالحسني وزيادة .

البداية والنهاية : ١٨٣/١٤ ، وفيات ابن رافع : ٥٤/١ ، والدرر : ٤٢٤/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٣١٦/٩ ،
 وبدائع الزهور : ٢٧٥/١/١ .

<sup>(</sup>١) مابين حاصرتين في الموضعين زيادة من (س) ، (ق) . وانظر النجوم الزاهرة .

وكان يرعى حقّ من خدمه ، ويعلي كعب صاحبه وقدمه ، ولم يكن فيه لأحد أذى ، ولا رأى غيره من عينه قذى ، منجمع عن الناس ، لا يجتمع بأحد في مآتم ولا أعراس ، شُغُلُه بخويصة نفسه ، والاعتزال عن أبناء جنسه . وكان شديد الحزم ، مديد الهمة والعَزْم :

لا يقرع السنَّ للفــــوات ولا يقل المنسوات ولا يقل المنسوات ولا يقل المنسوات الأنسام عَنْسه كا

يعض حُرِّ البنان من ندمه يَصْغُر جَنْب الزمان في عِظْمه

ولم يزل على حاله إلى أن انهار به جُرفه ، وتهدَّمَ مِنْ عمره شُرفه .

وتوفي رحمه الله تعالى في ثامن شهر رمضان سنة ثمان وثلاثين [ وسبع مئة ] (۱) بالقاهرة ، ودفن بالقرافة ، وكانت جنازة عظيمة ، ثم إنّه نقل تابوته إلى دمشق ، ودفن بتربتهم التي في الصالحية في شهر ربيع الأول سنة تسع وثلاثين وسبع مئة (۱) .

ومولده سنة خمس وأربعين وست مئة .

وكتبت أنا إلى ولده القاضي علاء الدين كاتب السر أرثيه بقصيدة وهي :

ياقاصد الفضل عد قد مات مُحييه وأوحش الدست ذاك لصَّدْرِ حين مضى كم دبر الملك بالآراء فامتنعت ورفَّة السُمر والبيض الصفاح فيا احد وكم كتاب له أردى الكتائب لَمْ مها نسيتُ فيا أنسى توجّعه

وغاب من كان بين الناس يُبديه فطالما كانت الأسرارُ تاويه ثغورُه وحماهُ مِنْ أعدديه تاج الشجاعُ لأنْ تجري مذاكيه (٦) ما بات في ساحة الديوان يُمليه لي من زماني إذ خانت لياله

<sup>(</sup>١) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٢) وفي وفيات ابن رافع ٧١/١ :-« وفي ليلة الاثنين السابع والعشرين من صفر وصل القاضي محيي الدين يحيى بن فضل الله ميتاً في تابوت من القاهرة إلى دمشق ، ودفن بتربته عند اليغمورية .

<sup>(</sup>٣) ( س ) ، ( ق ) : « البيض الرقاق » .

كأغيا نسماتُ الروض لي فيه تبودٌ لبوأنها صُبّتُ لناعيه حتى لقد شكر الله مساعيه سرّ تبيتُ من الأعْدا تُراعيده ماأظلم الرشد حقاً أنت تدريه من غير عجـــز ولا كبر ولايتــــــه إلىك رزْقاً رآه لا يُواتيه لأجل ذلك تعلومن تناويه عند المليك الذي جلّت أباديه يضيع مثلك ضيفاً عند باريه ئشراك نشراك خبر بت تجنيـــه فإنّ حَقَّاك كلّ الناس يدريه كلَّ على حِدةٍ يُحيى معاليه يَفُوه بِالسِك مَن أضحى يسبيه فا أرى أحداً في ذا يوفيد من الحدائق إن كانت تحاكيسه من الدياجر إن كانت تجاريه من السحائب إن كانت تباريه (١) من النواسم إن كانت تضاهيسه فينا ضُحى وأدارتها قوافيسه

ولطف م كلّما وافيتُ مجلَّس م يا ذاهباً ترك الأسماع من حَزَن ومن مضى والورى تدري محاسنه أقسبتُ ماخدتم الأملاك مثلك في ولا يوفّى الأمور الباهظات إذا رَبِّيْتِ فَهَا مَضِي مَن دَهَرَنِـــــا دُولاً وكم وصلت لن قد بات ملتجئاً يُجنى عليك ولم تُظهر مؤاخدةً ومـــا برحتَ عظيم القَـــدُر ذا شرفٍ وقد مضيئت إلى الله الكريم وما قَدِمت في مثل شهر الصوم حَضْرَتُه فَقرِّ عيناً عِن خلَّفتَ مِنْ وَلَـــد ولم يمت مَنْ بنوه سادةً نُجُبّ لاسيّا وعلاء الدين تسالثهم كفاية ووقار في رسوخ نهي أمّا الكتابة فاسأل كلّ يانعة أو العبارةُ فاسأل كل بارقية أو الترسل فإسأل كلّ هاطلة أو الخلائق فاسأل كل نافحة نظم كأن سلاف الدن شعشعها

<sup>(</sup>١) في الأصل:

<sup>«</sup>أو العبارة فاسأل كلّ هاطلة من السحائب إن كانت تباريه» وواضح أن الناسخ لفقه من بيتين ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، (ط) .

وكل سجع لو أن البحر يعرف ما يامن سردت معانيه وأقسمُ ما اصبر على فَقْد مولى كلُّ ذي أدب وسلم الأمرَ في هذا لخالقه وسأنت أولى بصبر القلب في حزن

يأتي به لاستحَتُ منه لآليه تدري الليالي له مثلاً فتحويه (۱) إن كان يُنصفُ لاترقا مآقيه (۲) تَنَالُ من الله ماتغدو تُرجيّه ماغير فضلك فينا من يُعانيه

ولم أر فين عاصرته من كتب النسخ وخرّج التّخاريج والحواشي أحلى ولا أظرف (٢) ولا أنق من القاضي محيي الدين بن فضل الله ومن الشيخ فتح الدين بن سيد الناس ، نعم والقاضي جمال الدين إبراهيم بن شيخنا شهاب الدين محمود ، ولكن القاضي محيي الدين رعشت يده في آخر عُمره ، وارتجت كتابتُه أخيراً ، ورأيت بخطه ( المثل السائر ) ، و ( الوشي المرقوم ) في غاية الحسن .

وأول ما كتب الإنشاء بدمشق في أيام أخيه القاضي شرف الدين عبد الوهاب سنة إحدى وستين وست مئة ، ثم إنه جَهّزه إلى حمص ، فأقام بها سنتين ، ونقل إلى دمشق ، فأقام مدة ، ثم أعيد إلى حمص وأقام بها قريباً من خس سنين ، ثم إنه نقل إلى دمشق ، ولا توجه أخوه إلى كتابة السر بمصر وأقام بها إلى أيام السلطان حسام الدين لاجين حصل للقاضي شرف الدين استرخاء ، فجهّز (٥) السلطان أحضر القاضي محيي الدين سنة سبع وتسعين وست مئة ، فأقام بمصر ينوب عن أخيه تسعة أشهر ، ثم إنه طلب العود إلى دمشق ، فأعيد إليها .

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): «معاليه».

<sup>(</sup>٢) ترقا : مخففة من « ترقأ » ، أي : تجف .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « أطراف » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . ونقل هذا القول ابن تعزي بردي في النجوم ،
 وفيه بعض اختلاف عما هنا .

<sup>(</sup>٤) الوشي المرقوم في حلّ المنظوم لضياء الدين بن الأثير ( ت ٦٣٧ هـ ) . الكشف : ٢٠١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فحضر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

ولم يزل بدمشق كاتب سر إلى أن حضر السلطان من الكرك إلى دمشق ، وتوجّه إلى مصر سنة تسع وسبع مئة وهو معه ، وعاد إلى دمشق على وظيفته إلى أن حضر أخوه القاضي شرف الدين عوضة بدمشق ، ثم إنه عُطّل من المباشرة مُدة ، وأُخذ منه مبلغ مئة ألف درهم ، وبقي مدة بلا خَدمة ، ثم رسم له أن يكون موقعاً في الدست قدّام الأمير سيف الدين تنكز ، فلبث بعد ذلك إلى أن باشر صحابة ديوان الإنشاء بعد القاضي شمس الدين ابن الشهاب محود في رابع عشر ذي القعدة سنة سبع وعشرين وسبع مئة .

وأقام على ذلك (١) إلى أن طلبه السلطان الملك الناصر إلى مصر ، وولا مكابة السّر بها لما بَطُلتُ حركة القاضي علاء الدين بن الأثير ، وطُلِبَ معه القاضي شهاب الدين ، وولده وولده والقاضي شرف الدين أبو بكر (٢) حفيد شهاب الدين مجود ، فوصلوا إلى القاهرة في تاسع عشر الحرم سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، وأعيد شرف الدين إلى كتابة سرِّ دمشق عوضاً عن محيي الدين ، وأقام بالقاهرة مُدة إلى سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وكان شرف الدين قد طلع مع تنكز إلى مصر ، فرُسِمَ لشرف الدين أن يكون كاتب السرّ بعصر ، وأنْ يتوجه القاضي محيي الدين وأولاده مع تنكز إلى دمشق ، وذلك في نصف شعبان من السنة المذكورة ، ولم يلبث شرف الدين في المنصب إلاّ ريبًا حج السلطان وعاد معه ، فرسم لشرف الدين بعوده إلى كتابة سرّ دمشق ، وطلب القاضي محيي الدين وأولاده إلى مصر ثانياً ، واستر القاضي محيي الدين على ذلك إلى سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة ، فزاد ضعفه ، وكبرت سنّه ، فطلب من السلطان أن يعود إلى دمشق ليوت بها ، فرّسم له بالتّوجه إلى دمشق ، وألزم ولده القاضي شهاب الدين بالتوجه معه ، وكتب له توقيع عظيم في قطع الثلاثين بأن يستر على صحابة الديوان بالمالك الإسلامية ، وأن يكون جميع المباشرين لهذه الوظيفة من بالباب (٤) فنْ دونه بالمالك الإسلامية ، وأن يكون جميع المباشرين لهذه الوظيفة من بالباب (٤) فنْ دونه بالمالك الإسلامية ، وأن يكون جميع المباشرين لهذه الوظيفة من بالباب (٤) فنْ دونه بالمالك الإسلامية ، وأن يكون جميع المباش في قطع الثلاثين بأن يستر على صحابة الديوان بالمالك الإسلامية ، وأن يكون جميع المباشرين لهذه الوظيفة من بالباب (٤)

<sup>(</sup>۱) (س): «على ذَلك مدّة ».

<sup>(</sup>٢) في (س)، (ق): « ولده».

<sup>(</sup>٣) في (ق): «أبا بكر».

<sup>(</sup>٤) في (س)، (ق): « بالباب الشريف » ٤٠

نوابه ، وأنّه حيث حَلّ يقرأ القصص والمظالم والولايات والعزل والرواتب وغير ذلك ، ويوقع فيا يراه (١) ، وتُجهز إلى مصر ليُعلّم عليها العلامة الشريفة ، ورسم بعود أولاده معه خلا القاضي علاء الدين فإنه كان في صحابة ديوان الإنشاء الشريف بمصر .

وتجهز القاضي محيى الدين وجماعته للسفر ، وشدّت الحفة على البغال لتدمن على حملها ، ولم يبق إلا سفره ، فأثقل في المرض ، وانقطع جملة كافية . فلبث أياماً قلائل ، وتوفي في التاريخ المذكور .

ولم أرفي عمري مَن نالَ سعادته في مثل أولاده وأملاكه ووظائفه وعمره ، وكان السلطان قد بالغ أخيراً في احترامه وتعظيه ، وكتب له في أيام الأمير سيف الدين ألجاي الداوادار توقيعاً بالجناب العالي ، فقبّل الأرض واستعفى من ذلك وكشطها ، وقال : ما يصلح للمتعمم أن يُعَدى به المجلس العالى (٢) .

وأجاز لي بخطّه في القاهرة سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

## ١٩٤٧ ـ يحيى بن محمد بن علي\*

ابن زيد بن هبة الله رشيد الدين أبو طالب ، الفقيه الحنفي ، الأديب الشاعر .

حدّث بشيء من شعره ، ورواه ولـده أبو المحاسن يوسف والفقيـه (٢) ظهير الـدين على بن عمر الكازروني وابن الغوطي .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة إحدى وسبع مئة .

#### ومن شعره:

<sup>(</sup>۱) (ق): « ويوقع فيها بما يراه ».

<sup>(</sup>٢) نقله ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة عن الصفدي .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤/٧٢٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « ابن الفقيه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( ط ) .

فاسمعُ ولا تبخل بنفسك في الهوى من حبه إما الصدود أو النوى فلقد هديت، فلاتكن مّن غوى إن كنتَ من أهل الصبابة والجوى من لا يــــذلّ لمن يحبّ فحظــــه فــاخضع لــه إن شئت عـزّة قربــه

### ۱۹٤۸ ـ يحيي بن محمد بن علي\*

ابن أبي القاسم ، محيي الدين ابن العدل بدر الدين العدوي الدمشقي ابن السكاكري .

مولده سنة إحدى وخمسين وست مئة (١).

وتوفي بدمشق في سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، ودفن بمقبرة باب الفراديس .

فاق في كتابه الشروط وسمع الحديث من جماعة ، وتزوج بقريب من (٢) المئة المرأة .

### ۱۹٤٩ ـ يحيي بن محمد بن سعد \*\*

ابن عبد الله بن سعد بن مفلح ، الشيخ الإمام الصالح المعمر ، مسند وقت ه سعد الدين أبو زكريا ابن الصاحب البليغ شمس الدين الأنصاري المقدسي الصالحي الحنبلي .

سمع حضوراً في الثالثة من ابن اللتي ، وسمع في الخامسة من جعفر الهمذاني ، واسمه في الطباق عليها « سعد » ، وبه يسمى أيضاً ، ما كان له أخ واسمه سعد ، وسمع من أبيه ، والشرف المرسي ، والكفر طابي ، وابن عبد الدائم ، وجماعة ، وأجاز له إبن

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٢٨/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وسبع مئة » سهو .

<sup>(</sup>٢) ليست في ( ق ) .

البداية والنهاية : ١٠١/١٤ ، والدرر : ٤٢٦/٤ ، والشدرات : ٥٦/٦ ، وذيول العبر : ١٢١ .

روزبه ، والقطيعي ، والأنجب الحمّــامي ، وابن صبــاح المخـزومي ، وعلي بن مختــار العامري ، وعبد الحسن السطحي ، وأبو القاسم ابن الصفراوي ، وخلق كثير .

وتفرّد في وقته وروى الكثير على سداد وخير ، وتواضع وحضور ذهن ، وحُسن خُلُق ، وأكثر عنه ولده المحدّث شمس الدين (١) .

وتوفي رحمه الله تعالى في رابع عشري ذي الحجة سنة إحدى وعشرين وسبع مئة . ومولده سنة إحدى وثلاثين وست مئة .

#### ١٩٥٠ ـ يحيى بن محمد بن عبد الرحمن \*

القاضي الرئيس جمال الدين بن الفويرة ، تقدم ذكر ولديه علاء الدين علي والشيخ بدر الدين محمد الحنفي في مكانيها .

كان القاضي جمال الدين رئيساً في نفسه ، يتودد إلى الناس ، ويخدمهم ، ويتجمّل معهم .

توفي رحمه الله تعالى في أول جمادى الأولى سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

#### ۱۹۵۱ ـ يحبى بن مصطفى \*\*

الأمير جمال الدين ، أحد الأمراء العشرات بدمشق ، ابن الأمير زين (٢) الدين مصطفى البيري .

كان شاباً طوالاً حسن الوجه والقامة ، فيه خير ودين ، يلازم صلاة المغرب بالجامع الأموي .

<sup>(</sup>١) محمد ( ت ٧٥٩ هـ ) ، وسلفت ترجمته في موضعها .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٢٧/٤ .

<sup>\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بدر الدين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

ولم يزل على طريقة جيدة ، إلى أن توفي رحمه الله تعالى في أواخر شهر رجب الفرد سنة سبع وخمسين وسبع مئة .

وكان كمَّا(١) ، بقل عذاره ، تألم له والده والناس أيضاً .

#### ١٩٥٢ ـ يحيى بن يوسف\*

ابن أبي محمد بن أبي الفتوح ، الشيخ المعمّر المسند شرف الدين أبو زكريا المقدسي ثم المصري .

روى شيئاً كثيراً بالإجازة من ابن رواج وابن الجميزي والمرسي والمنذري وغيرهم ، وأكثر عنه شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي ، والقاضي تقي الدين أبو الفتح السبكي وأقاربه ، وشمس الدين محمد [ بن علي ] (٢) بن أيبك السروجي ، وكانت الإجازة قد أخذها له أخوه محيي الدين محمد النحوي (٣) .

وكان شيخاً حسناً لابأس به ، يتعاسرُ في التحديث .

توفي رحمه الله بمصر سنة سبع وثلاثين وسبع مئة عن نيّف وتسعين سنة .

#### ١٩٥٣ ـ يحي الملك\*\*

إمام الدين البكري القزويني ، صاحب الديوان بالعراق .

توفي رحمه الله تعالى بالحلّة سنة سبع مئة ، ونقل إلى بغداد ، ودفن بمدرسته بدرب فراشا ، وتولى بعده ابنه افتخار الدين مكانه .

<sup>(</sup>١) الكمِّ : وعاء الطلع وغطاء النور .

<sup>\*</sup> فيول العبر: ١٩٧ ، والدرر: ٤٣/٤ ، والنجوم الزاهرة: ٣١٤/٩ ، والشذرات: ١١٦/٦.

<sup>(</sup>٢) زيادة من ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له . وفي الأصل : « يزدار الملك » ، سهو .

#### ۱۹۵٤ ـ يزدار\*

الأمير سيف الدين أحد أمراء الطبلخاناة بدمشق.

توفي رحمه الله تعالى تقريباً في شهر رجب سنة سبع وأربعين وسبع مئة .

### ١٩٥٥ ـ يعقوب بن إبراهيم \*\*

الشيخ الفقيه شرف الدين ابن الشيخ الإمام صدر الدين ابن الشيخ محيي الدين أحمد بن عقبة بن هبة الله بن عطاء بن ياسين بن عبد الله بن زهر البصروي ثم الصالحي .

سمع شيئاً من ( مسند ) الإمام أحمد بن حنبل على الشيخ شمس الدين بن أبي عُمر والشرف السراج .

وكان فقيهاً ، وله شعرٌ ، وفيه خيرٌ ودين وصلاح ، وكان قائماً بعياله .

توفى رحمه الله في مستهل شعبان سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

ومولده في خامس عشري شعبان سنة اثنتين وأربعين وست مئة .

# ١٩٥٦ ـ يعقوب بن عبد الكريم \*\*\*

الرئيس الكبير الصاحب شرف الدين ناظر حلب وطرابلس.

كان رئيساً نبيلاً ، سؤوساً جليلاً ، سمح اليد ، لا يبالي بما وهب ، ولا يفكر في الدهر أنام عنه أم تيقظ له وهَب ، يتلقى الواردين عليه بالإحسان ، ويكرمهم بكرامتي اليد واللسان .

الدرر: ٤٣٢/٤ ، وفيه : « يزداد يحيى الـذي تقـدم » ، ووقع في الأصل : « يعقوب » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٣٣/٤ .

<sup>\*\*\*</sup> الدرر: ٤٣٤/٤ ، والنجوم الزاهرة: ٢٨٠/٩ .

وكان يخدم الأمير سيف الدين تنكز وحاشيته وجماعته وغاشيته وكان يرعاه إذا ورد من دمشق أو صَدَر ، ويكرم نزله إذا صعد أو انحدر .

وقضَّى في حلب سعادةً عُظمى ، وأياماً نظمها الـدهر في سلـك السرور نظماً ، وتنقَّل منها إلى بلـد طرابلس مراتٍ ، والتقى من حروب الـزمـانِ كرَّاتٍ ، وطُلِبَ إلى مصرَ غير مرة ، وعاد منها ووجوه عداه مغبرَّة .

يلاقي العِدا بالقصم، والوَفد بالغنى، وحُسَّادَه بالكبت، والداء بالحسم خبير بأخلاق الزمان يروضها بلين الهَـوَينى أو بعارضَة الحرم وكان يحبُّ الفُضلاء، ويقرِّب النُبلاء.

ولم يزل على حاله إلى أن جفَّت موادُّ لهواته ، وأكمل مدة حياته .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في إحـدى الْجُهادَيَيْن سنـة تسـع وعشرين وسبـع مئـة بحهاة .

كان أولاً مباشراً نظر الجيش بحلب قبل عود الناصر من الكرك إلى دمشق ، ثم إنه توجه إلى طرابلس (١) سنة اثنتي عشرة وسبع مئة . ثم إنه تولى نظر حلب ، فأقام بها في سعادة ورياسة وسيادة إلى أن عُزل في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

وتوجّه إلى نظر طرابلس فأقام بها إلى سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، ثم إنه عاد إلى نظر حلب ، ثم إنه نقل إلى نظر طرابلس فأقام بها دون السنة ، ومرض وتعلّل ، فتوجّه إلى حماة ليتداوى بها ، وأقام بها مدة عليلاً ، وكان صاحب حماة الملك المؤيد يعوده ويزوره ويصله ، ولما مات مشى في جنازته ، وكان يخدمه ليا عليه من الخدمة والمكارمة .

<sup>(</sup>١) في ( س ) ، ( ق ) : « إلى نظر طرابلس » .

وفيه يقول جمال الدين بن نباتة (١):

قالت العَلْيا لمن حَولَها فسدعوا كسبَ المعالي إنّها

سبق الصاحب واحتـل ذراهـا حاجة في نفس يعقـوب قضاهـا

وكتب إليه شهاب الدين أحمد بن المهاجر (٢) يهنيه بقدومه إلى حلب بعد القاضي جمال الدين ابن ريّان ، ومن خطه نقلت :

أبدتُ سروراً وهذا بعضُ ما يجب وأسفرت من محيا البشر عَنْ حسن وأقبلت تتهادى من غلائل في تقولُ للبرقِ إذ تفترُّ بساسمةً وتنشدُ الدوحُ إذ تهتزُّ ناسمةً لكِ البشارةُ ياشهباءنا فلقد لقد عَلوتِ به قدراً ولا عجبً يكفيك من ذي المعالي أن منصبه وأن مجلسه المأنوسَ منه زَها ماغابَ عنه جمالُ من حوى شرفاً

وكيف لا وقدومُ الصاحبِ السببُ لهُ إذا ما انتهى من وصف حسبُ تيه حكت أنَّ مِمَّن حاكها الطَّربُ «لقد حكيتَ ولكن فاتكَ الشنبُ» (٢) بيني وبينك يا دوحَ الحمى نسبُ أمسى وأصبح من حسادك الشهبُ فسإنه رجلٌ تعلو به الرتبُ قد زال عنه العنا والبؤس والنَّصبُ روضاً فاضَ إليه الْحُسن ينتسبُ «إليه آل التقصِّ وانتهى الطلبُ» (٤)

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ديوانه ، وأوردهما ابن تغري بردي في النجوم : ٢٨٠/٩ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن عبد الله ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت لابن الخيي عمد بن عبد المنعم ، صدره : يابارقاً بأعالي الرقمتين بدا وقد سلفت ترجمته وقصة القصيدة .

<sup>(</sup>٤) عجز بيت هو مطلع قصيدة ابن الخيمي التي سلفت الإشارة إليها ، وصدره: يامطلباً ليس لى في غيره أرب

#### ١٩٥٧ ـ يعقوب بن مُظفر \*

ابن مزهر ، الصاحب شرف الدِّين . هو أخو القاضي فخر الدِّين أحمد بن مظفر .

كان الصاحب شرف الدّين من أشياخ الكتّاب المعروفين بالنهضة والكفاية ، كثير (١) البرّ لأهله وأقاربه ومن يلوذ به ، وكان المباشرون يخافونه ويخشون منه .

باشر النظر بدمشق وحلب وطرابلس وصفد وغير ذلك من المناصب .

تـوفّي ـ رحمـه الله تعـالى ـ بحلب في شعبان ثـامن عشرة سنـة أربـع عشرة وسبع مئة .

ومولده بنابلس سنة ثمان وعشرين وست مئة .

وكان وصوله إلى حلب في هذه المرة ناظر الدواوين بها في مستهل شعبان ، فأقمام بها ثمانية عشر يوماً وتوفّي رحمه الله .

#### ۱۹۵۸ ـ يعقوب\*\*

الأمير محيي الدّين ابن الملك الأشرف عبد الحق ابن السلطان الملك الصالح عاد الدّين إساعيل ابن السلطان الملك العادل أبي بكر بن أيوب .

كان جنديّاً ولـه إقطاع وعـدة أولاد ، وعليـه ديـون كثيرة ، وكان يحفـظ شعراً .

وتوفّي بالمزّة ظاهر دمشق في ثامن ذي الحجة سنة ست وعشرين (٢) وسبع مئة .

تالي وفيات الأعيان : ١٧٧ ، والدُّرر : ٤٣٦/٤ ، وذيول العبر : ٧٨ .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (س): « وكان كثير ».

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٣٣/٣ ، وفيه : « مجد الدِّين » .

<sup>(</sup>۲) وفي الدُّرر: « سنة سبع وعشرين » .

#### ١٩٥٩ ـ يلبسطى\*

الأمير سيف الدين .

لما توفّي الأمير سيف الدّين بلبان البدريّ نائب حمص عُيِّن الأمير سيف الدّين يلبسطي المذكور للنيابة (١) ، وخلع عليه في خامس عشر ذي (٢) القعدة سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، وتوجه إليها وأقام بها .

#### ١٩٦٠ ـ بليغا\*\*

الأمير الكبير سيف الدين اليحيوي الساقي الناصري نائب حماة وحلب ودمشق ، ابن الأمير سيف الدين طابطا ، وقد تقدم ذكره في حرف الطاء .

كان جميل المُحيا ، قد طال ريّا وطاب رَيّا ، بثغر يفتر عن أقحوانه ، وقوام يَهزُّ منه رمحاً لدناً ، غلطت ، بل غصن بانه ، كريم السَّجايا والأخلاق ، عديم النظر في مجموع محاسنه على الإطلاق ، لا يكاد يمنع سائله ولا يرد وسائله ، هذا إلى إقدام زلَّت (٢) عنه الأقدام ، وشجاعة يُرَدُّ عنها عنترة بوجه دام :

قرَّ يَروقك في سحاب بنودهِ طبّ بادواء المالك راضها ذو سطوةٍ تَسَعُ البُغاةَ وتحتها بساحةٍ وحماسةٍ قد بيَّنا

ضحك السيوف من البروق الخلّب بندى يد سمح وسيف مقضب (٤) حلم يفيض على المسيء المستذنب أنْ ليس ينع مَهلك من مطلب

لم نقف على ترجمة له .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (س): «للنيابة المذكورة».

<sup>(</sup>٢) (ق)، (س): «عشري».

<sup>\*\*</sup> تحفة ذوي الألباب: ٢٦٣/٢ ، والبداية والنهاية: ٢٢٢/١٤ وما بعدها ، والدُّرر: ٤٣٦/٤ ، والنجوم: ١٨٥/١٠ ، وإعلام الورى: ١٩ ، وولاة دمشق في عهد الماليك: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) (ق)، (خ): «تزل».

<sup>(</sup>٤) هذا البيت ليس في ( خ ) .

خرج على الملك الكامل ، ورماه بالذّل الشامل ، وأراد أن يفعل مثلها بالمظفر ، فخرَّ صريعاً لليدين وللفم (۱) وقد تعفَّر ، وكان يظن الثانية مثل الأولى ، فعادت صحيحات العُيون من أمانيه حُولاً ، وحزَّ رأسه عن جسده وما نفعه مُثَقَّف سُمره ولا موضون (۲) زَرَده .

وكانت قتلته بقافون (٢) في العشر الأواخر من جمادى الأولى سنة ثمانٍ وأربعين وسبع مئة .

كان الأمير سيف الدين يلبغا من أكبر الأمراء الخاصكية ، ولم يكن عند أستاذه الملك الناصر محمد أعزّ منه ، وكانت الإنعامات التي تصل إليه لم يفرح أحد بمثلها على الملق له الخيل بسروجها وعددها وآلاتها : الزركش والذهب المصوغ في سروجها مرصعاً بالجواهر الثينة خمسة عشر خمسة عشر فرساً ، والأكاديش من الجشار (٥) مئتين مئتين ، وتُجهّز إليه التشاريف : الأطلس والحوايص الذهب والطرز الزركش وغير ذلك من التشاريف التي يحتاج هو إلى أن يعطيها مِن عنده لِمَن يُحضِر إليه ذلك .

حكى لي الحاج حسين أستاذداره قال : جرى يوماً بين يدي السلطان ذكر عشرين ألف دينار ، فلَمّا ألف دينار ، فلَمّا خرج من عنده ، طلب القاضي شرف الدّين النشو ناظر الخاص وقال : أحضر إليّا الساعة خسةً وعشرين ألف دينار ، وخمسة تشاريف أطلس أحمر وطرزها وكلوتاتها

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول الشاعر:

تناول بالرمح ثم اتني لــ فخرَّ صريعــاً لليـــدينِ وللفير وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) الموضونة : الدرع المنسوجة .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « بفاقون » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، وقد سلف ذكرها .

<sup>(</sup>٤) (س)، (ق): «غيره بمثلها».

<sup>(</sup>ه) في الأصل: « والأكادش » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) والتحفة . والجشار: ما يساق مع الجيش من خيل وبقر وسوى ذلك .

وحوايصها ، فلما حضر (۱) ذلك قال : احمل التشاريف إلى عند يلبغا ، وقل له : إذا جاء الجمدارية بالذهب اخلع عليهم التشاريف (۲) ، وطلب خمسة جمدارية وحمَّل كل واحد منهم خمسة آلاف دينار ، وقال : توجَّهوا بهذا الذهب إلى يلبغا ، فأحضروها ، وخلع هو عليهم تلك الخلع ، وبنى له الإصطبل الذي في سوق الخيل تحت القلعة ظاهر القاهرة ، ولم يُعمِّر قبله مثله ، وأنفق عليه ما لا يعلمه إلا الله تعالى ، وكان يهندس الصنّاع (۲) فيه بنفسه ، ولَمّا فرغ مدَّ فيه سلاطاً عظيماً ، وخلع على أمراء الدولة تشاريف وخيولاً . وبالجملة فكانت إنعاماته عليه وإطلاقاته له خارجة عن الحد .

وكان هو والأمير سيف الدين ملكتر الحجازي قد تبوليا تمريض السلطان لمّا مات . ثم إن يلبغا سأل في أيام الصالح إساعيل أن يكون نائب حماة ، فأجيب إلى ذلك ، وجاء إليها عوضاً عن الأمير علاء الدّين ألطنبغا المارداني ، وتوجه المارداني إلى نيابة (أ) حلب عوضاً عن الأمير سيف الدين طقز تمر ، وجاء طقز تمر إلى نيابة دمشق ، وذلك في سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

ولَمَّا مات الأمير علاء الدِّين ألطنبغا المارداني في حلب ، رسم للأمير سيف الدِّين يلبغا بنيابة حلب ، ولما مَلَك الملك الكامل طلب طقزتمر من دمشق إلى مصر ليكون لها أنائباً ، ورسم للأمير سيف الدِّين يلبغا بنيابة دمشق ، فدخل إليها يوم السبت ثاني عشر خادى الأولى سنة ست وأربعين وسبع مئة (١) ، وتوجه الأمير سيف الدِّين أرقطاي إلى حلبَ نائباً ، وأقام يلبغا اليحيوي على حاله بدمشق ، وأرجف الناس كثيراً بأن الملك الكامل يريد إمساك يلبغا ، وذلك بعد إمساك الأمير سيف الدِّين [آل ملك

<sup>(</sup>۱) في (س) ، (ق) والتحفة : « أحضر » .

<sup>(</sup>Y) في ( س ) ، ( ق ) والتحفة : « هذه التشاريف » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) ، ( ق ) : « وكان هو .. » . وفي التحفة : « وكان هو مهندس العارة » .

<sup>(</sup>٤) ليس في (خ).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « لها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) : « بها » .

<sup>(</sup>٦) البداية والنهاية : ٢١٧/١٤ .

وسيف الدّين ] (۱) قاري ، فاستوحش الأمير سيف الدّين يلبغا من ذلك ، وبرّز إلى الجسورة (۲) بظاهر دمشق في خامس عشر جادى الأولى سنة سبع وأربعين وسبع مئة (۱) ، وأقام هناك أياما ، وحضر إليه الأمير حسام الدّين البشمقدار نائب حمص ، والأمير سيف الدّين آراق نائب صفد ، والأمير سيف الدّين أسندمر نائب حماة ، والأمير بيدمر البدري نائب طرابلس ، واجتمع الكل عنده بظاهر دمشق ، وعسكر دمشق جميعه ، واجتمعوا وأجمعوا على خلع الكامل ، وظاهروه بالخروج عليه ، وكتبوا إليه مطالعة بذلك ، فكان ماكان من أمر الكامل ، على مامرّ ذكره في ترجته (١) .

ولمّا تولّى الملك المظفر حاجي أقرّ سيف الدّين يلبغا على حاله في نيابة دمشق وجعل ابنه أمير محمد أميراً بطبلخاناه ، وأعطى دَواداره الأمير عزّ الدّين طقطاي طبلخاناه ، وعمّر يلبغا قبة النصر عند مسجد القدم مكاناً كان قد برز إليه ، وكان قد عمّر قبل ذلك القيسارية التي هي برّا باب الفرج ، وعمّر الحامين اللذين بحكر العنابة برّا الجابية بدمشق ، وشرع في عمارة الجامع الذي بسوق الخيل على نهر بردى في أول سنة ثمان وأربعين وسبع مئة (٥).

وفي ثامن عشري شهر ربيع الآخر سنة ثمان وأربعين وسبع مئة ورد إليه الخبر على البريد (٢) على يد الأمير شمس الدين آقسنقر الظفري (٧) أمير جاندار بكتاب من

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: (س)، (ق): « الجسور»، وأثبتنا ما في التحفة والبداية.

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ٢١٨/١٤ .

<sup>(</sup>٤) المصدر السابق : ٢١٩/١٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر في آثاره : أمراء دمشق في عهد الماليك : ١٩١ وما بعدها .

<sup>(</sup>٦) قوله : « على البريد » ، ليس في ( خ ) . وفي ( ق ) : « في البريد » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « المظفر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

السلطان الملك المظفر بإمساك الأمراء الستة الذين تقدم ذكرهم في ترجمة الأمير شمس الدِّين آقسنقر الناصري ، وفيه إعلامُه بالواقعة واطابة خاطره وتسكينه . فكتب الجواب بالدعاء للسلطان وجهَّر أستاذداره سيف الدِّين أشتقتر معه ، واستوحش يلبغا من هذه الواقعة كثيراً ، واستدعى أمراء دمشق بعد ذلك بيومين ، وهو في دار السعادة ، وعرّفهم ماجرى ، وكتب إلى نواب المالك بالصورة ، وجهّز الأمير سيف الدّين ملك آص إلى حماة وحمص وحلب ، وجهّز الأمير علاء السدّين القماسمي (١) إلى طرابلس . وجاءه ليلة الجمعة مَن زاده وحشة فَلَمْ يصبح له بدار السعادة أثر غير نسائله ، وانتقل إلى القصر الأبلق (٢) ، ونزل والده و إخوته وألزامه ومَن معه من مماليكه بالميدان ، وكان يركب وينزلُ إلى يوم الأربعاء ، فجاءه الأمير سيف الدِّين آراي أمير آخور بكتاب السلطان الملك المظفر يطلبه إلى مصر ليكون رأس أمراء المشور ، وأن نيابة الشام قد أنعم بها على الأمير سيف الدّين أرغون شاه نائب حلب ، وقال سيف الدّين آراي ذلك بغمة (٢) الأمراء دمشق ، فتحلَّلت عنه العزائم ، وفلَّت (٤) الآراء ، فتجهز وطلع إلى الجسورة ثانياً على العادة التي فعلها في السُّنة الماضية ، وكان ذلك بعد العصر خامس عشر جمادي الأولى ، وأقام إلى بعد الصلاة من يوم الجمعة سادس عشر جمادي الأولى ، وكانت الملطفات قد جاءت من السلطان إلى أمراء دمشق بامساكه في عشية الخيس، فأنزلوا الصنجق السلطاني من القلعة ، واجتع عسكر دمشق تحتـه ، ولَمَّا علم بـذلـك (١) ركب بسلاحه في جماعته . ولَمّا عاين أوائلهم هرب (٢) بماليكه وأهله ، وهرب معه أيضاً

<sup>(</sup>١) في الأصل : « القاضي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية : ٢٢٢/١٤ .:

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « نعمة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، والتحفة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: و (خ): « قلت »، وأثبتنا ما في (ق).

<sup>(</sup>٥) البداية والنهاية : ٢٢٢/١٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ذلك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>۷) (خ): «رکب».

الأمير سيف السدِّين قسلاوون (١) ، والأمير نساصر السدِّين بن جسق (٢) ، وتبعه الأمير علاء الدِّين بن طغريل (٣) أمير حاجب ، والأمير شهاب الدِّين بن صبح وغيرهما من عسكر دمشق ، وعادوا بعد ما أوصلوه إلى ضُير ، وقتل من العسكر جاعة .

ثم إن الأمير فخر الدين أياز نائب صفد وصل بعسكو صفد إلى دمشق في بكرة الأحد ثامن عشر جمادى الأولى (٤) ، وخرج العصر بعسكر دمشق أيضاً وصفد وتوجه بهم إلى حمص وجدوا (٥) ، وكان العرب قد أنكوه ومنعوا منه الماء ، واقتطعوا بعض نقله (١) ، وجد في طلبه سلار بن تتر البدوي (١) وأخوه بُريد ، ومنعوه النوم والقرار ، وكل هو مَن معه ، وملوا من حمل السلاح ليلاً ونهاراً ، وحَمِي الحديد عليهم ، وعاينوا الهلاك ، واختلف مماليكه عليه ، فقال لهم : بالله وسطوني أو اضربوا عنقي . كل هذا وهم ما بين القريتين إلى أمهين وصدد (٨) ، ولَمَّا سمعت ذلك قلت :

تفرقِ شملُ السعدِ عن يلبغا وقد بنعى وغدا في عكسهِ متورِّطا فقالَ لهُ السَّيفُ الذي شدَّ وسطهُ وقد بنائغَ الأعراب في الجورِ والسَّطا تلندُّذ بقتلِ فيه للنفس راحةً وإن رُمْتَ أهنا العيش فابغ توسَّطا (١)

وقال له مماليكه : أنت قلت لنا إن نائب حماة معك ، توجّه بنا إليه ، فلم ير إلا المطاوعة ، فعبر على ظاهر حمص وتوجه إلى حماة ، فخرج إليه الأمير سيف الدّين قلطيجا الحوي النائب بجاة ، فتلقّاه ودخل به إلى حماة (١٠) ، ثم إنه أمسكه وأمسك والده

<sup>(</sup>۱) سلفت ترجمته . وفي التحفة والدُّرر :« قلاوون » .

<sup>(</sup>٢) في التحفة : « محمد بن جمق » .

<sup>(</sup>٣) في التحفة : « علي بن طغريل » .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ٢٢٢/١٤ .

<sup>(</sup>٥) قوله : « وجدّوا » ليس في ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) (خ): « ثقله » .

<sup>(</sup>v) في الأصل : « التبريزي » ، وأثبتنا ما في (w) ، (v) ، (v)

<sup>(</sup>A) أمهين وصدد : من قرى حمص .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فبه توسطا » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، وهذا البيت خلت منه التحفة .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل : « جماعة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

وأخويه قراكز وأسَنْدَمَر ، وعز الدِّين (۱) طقطاي الدوادار وسيف الدِّين جوبان وقلاوون وعمد بن جق ، وقيَّدهم وجهر سيوفهم إلى السلطان . ثم بعد ذلك جهر الأمير سيف يلبغا ووالده مقيَّدين إلى مصر ، فلما وصلا إلى قاقون تلقَّاهما الأمير سيف الدِّين منجك ، فأطلعه إلى قلعة قاقون هو ووالده وحبسها (۱) في بيتين منفردين ، ثم أنزل والده من قلعة قاقون ، وجهر وحده (۱) على البريد إلى السلطان ، وطلع إلى الأمير سيف الدِّين يلبغا مَشَاعِلِيّان ، فأحس بذلك ، وسأهما الوضوء وصلاة ركعتين ، ولما فرغ من ذلك قال لهما : بالله هوّناها علي الدفي فقالا له : ياخوند إن أردت ذلك فدعنا ندير كتافك ، فكنها من نفسه ، وخنقاه ، فسمع الناس شهقته من أسفل القلعة . ثم ندير كتافك ، فكنها من نفسه ، وخنقاه ، فسمع الناس شهقته من أسفل القلعة . ثم رحمه الله تعالى وسامحه وعفا عنه ، وذلك في العشر الأواخر من جمادى الأولى (١) في السنة المذكورة .

وقلت أنا في ذلك :

عبرةً أصبحَتْ على الــــدُهرِ تُتلى في دمشق بــنلِّ قــاقــونَ أصــلا

إنَّ في يلبغ المالِّ لبيب ما تساوَى العزُّ الذي قد رآهً وقلت أيضاً:

فطوبی لِمَن كَفَّاهُ منها تفرغا بأيام دهرِ مارعَت عهد يلبغا(٥) ألا إنما السنيا غرور وباطلُ وما عَجَبي إلاّ لمن باتَ واثِقاً

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وأسندمر وجهزهم أسندمر وعز الدّين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « فأطلعها إلى قلعة ... وحبسها » .

<sup>(</sup>٣) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « من » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « بأيام عهد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) ، والتحفة .

ثم إن الأمير سيف الـدِّين منجك وصل إلى حماة ، وجهز إخوة يلبغا وجماعته الذين أمسكوا مقيَّدين إلى باب السلطان .

وخلَّف الأمير سيف الـدِّين يلبغا اثني عشر ولـداً ، أكبرهم أمير محمد وعمره تقـدير سبع سنين ، وكان لـه زوجتـان : أخت صمغـار وأخت بُزلار ، وكان يحبهـا كثيراً ، وأم محمد وهي أخت الخوندة أردو .

وكان يتلو القرآن جيداً ، ويلازم تلاوته في المصحف ، ويحب أهل القرآن ويجالسهم ، ويحب الفقراء . ولم يكن فيه شرَّ ولا انتقام . وقبل خروجه من دمشق أحضر (۱) إليه قاضي القضاة تقي الدِّين السبكي الشافعي إلى القصر ، ووقف أملاكه وخصَّ الجامع الذي أنشأه بدمشق عبلغ ستين ألف درهم في كل سنة من صلب ماله ، رحمه الله تعالى . ومضى كأن لم يكن .

ولم أرّ مثل ما ناله من السعادة التي فاضت عنه على والده ووالدته وإخوته وأقاربه وعماليكه ، لأن والده كان أمير مئة مقدم ألف ، وأخواه أميري طبلخاناه ، ودو قرابته الأمير شهاب الدّين شعبان أمير طبلخاناه ، ودواداره الأمير عز الدّين طقطاي أمير طبلخاناه ، ومملوكه سيف الدّين جوبان أمير عشرة ، وبقية مماليكه جماعة منهم لم الإقطاعات الجيدة القوية في الحلقة . واعتنى بجماعة من أهل حماة وحلب ودمشق ، وخلّص لهم الطبلخانات .

وعلى الجملة فكانت سعادة زائدة عن الحد ، لكنها ختمت بهذا الشرّ الكبير الذي فاض عنه على ذويه ، فلا قوة إلا بالله العليّ العظيم .

بقدر الصعود يكونُ الهبو طُ فإيّاكَ والرُّتَبَ العالِيه ومن جلة ما رأى من العزّ أنه كان قد توعّك وحصل له سوء مزاج ، فكان عند

<sup>(1)</sup> في الأصل : « احتضر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

السلطان في المرقد وهو جالس ورجلاه إلى (١) ركبتيه في حجر السلطان وهو يُكبّسها بيده ويرش الماورد (٢) على وجهه ، ويتولّى تريضه وطبّه وعلاجه وخدمته بنفسه . وكان ولد السلطان وهو إبراهيم أكبر من أبي بكر قد مرض بالجدري فيات إبراهيم ودفن ولم يره أبوه ولا عاده شُغلاً منه بتريض يلبغا ، فهذا نهاية في العزّ .

ومن جملة الذُّلّ الذي رآه أن تولّى خنقه في قلعة قاقون مشاعليّان ودفن في أرض قاقون جسداً بلا رأس ، اللهم خلّصنا من شرور هذه الدنيا<sup>(٣)</sup> الغرارة .

وقلتُ أنا فيه وقد التزمت الزاي المشددة :

ودافِعُه مِنْ وَقْتِ لوقتٍ وجَـزّهِ وَالْفُه مِنْ وَقْتِ لوقتٍ وجَـزّهِ وَقَصَّت مَجلًى على المتنزّهِ وأمسكه صرف الرَّدى في محـزّهِ على لطف معناه ورقَّة برزّه ولا ذلَّ إلا ما رأى بعد عِـزّه

دع الدُّهرَ يُعلي من أراد [إلى] السُّهى فقد نالَ منه يلبَغا فوق ما ابتَغى وأنزل من عند الثَّريا إلى الثَّرى وألحف ألعيش الغلي طُ رداءَهُ فلل سعد إلا ما رأيناهُ ناكة

★ اليلداني : أبو محمد الصحراوي عبد الرحمن بن عبد المولى .

#### ١٩٦١ ـ يلقطلو\*

بنت أبغا الخاتون .

كانت امرأة ديِّنة صيِّنة تقيَّة ، محبَّة للخير وأهله ، وكانت عمَّة غازان وخربندا ، وكانت بين المغل جليلة القَدْر نبيهة الذكر ، وافرة الْحُرمة ، مسموعة

<sup>(</sup>۱) (خ): «على».

<sup>(</sup>٢) (خ): «ماء الورد».

<sup>(</sup>٣) (ق): «الدار».

<sup>(</sup>٤) الزيادة من (س)، (خ)، (ق)، والتحفة.

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٤٤٢/٤ .

الكلمة ، ذات شهامة وفروسية ، وكانت مزوَّجة بعرب طي ، ومنازلها لا تبعد من أطراف بلاد الإسلام ، ولما مات زوجها المذكور ركبت بنفسها وقتلت قاتله وقطعت رأسه وعلَّقته في قلادة فرسها ، وبقي الرأس على هذا زماناً طويلاً حتى كُلِّمت فيه فألقته ، وقيل إنما ألقته بأمر اليرلغ ، ولم تتزوج بعد عرب طي ، وحرص الأفرم على زواجها وكتب إليها في ذلك وأخذ كتب السلطان وسلار إليها فيه ، وبذل لها حمص وبلادها صداقاً عنه فنهرت رسله وردَّتهم بالخيبة ، وقالت : أنا أنصح أمة عمد - على ما أنصح فلان وفلان وفلان ، فإن كانت مناصحاتي للمسلمين هي التي أطمعت الأفرم في في في في أنا أنصحهم ، وكيف تجاسر (٢) الأفرم علي ، ومن هو الأفرم ؟ وأنا أقل كوتلجى عندي مثل الأفرم .

وقَدِمَتُ هذه يلقطلو إلى الشام وتوجهت إلى الحج في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة .

قال القاضي شهاب الدِّين أحمد بن فضل الله: وكنت حاجاً في تلك السنة فكنت أرى منها امرأة تعد برجال حزماً وعزماً وكرماً ، وعليها سياء الجلالة ووسامة الملك ، وتصدقت بأموال كثيرة ، قيل إنها تصدقت في الحرمين بثلاثين ألف دينار ، وكانت تركب في الطريق محفة ، وتركب الخيل ، وتشد في وسطها التركاش ويُشال عليها الجِّر ، وكانت تضرب حلقات صيد وتتصيد طول الطريق . وكانت بَحْرَ كرم وغاية إحسان ، ولَمّا قدمت دمشق خرج الأمير سيف الدين تنكز لِلَّقِيّها ولاطفها حتى دخلت دمشق بغير جتر على رأسها .

★ اليني: الشيخ تاج الدِّين عبد الباقي ، اسمه محمد بن أحمد .

★ ابن من : قاضي القضاة الحنفي .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (س): «دهراً»،

<sup>(</sup>۲) (ق)، (س): «يتجاسر».

### ١٩٦٢ ـ ينجي\*

الأمير سيف الدِّين السلاح دار .

كان من جملة الأمراء بدمشق ، ولَمّا جاء الفخري وملك دمشق كان هو فيها مقياً في شدّ الدواوين ، وكان يصدّ الفخري وغيره عن أشياء كثيرة من طلب الناس .

ومرض مدة بعد ذلك وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في أوائل سنة ثلاث وأربعين وسبع مئة .

#### 197۳ ـ ينغجار\*\*

الأمير سيف الدّين الناصري أخو الأمير سيف الدّين آرغون الدوادار الناصري .

كان سكنه على بركة الفيل في حكر الخازن ، وأخرج إلى الشام سنة (١) ثلاثين وسبع مئة فيا أظن ، وأقام بدمشق مدة ، وولي نيابة قلعة دمشق مدة ، وولي الرحبة (٢) ، وولي نيابة بعلبك مديدة في أيام الأمير سيف الدين يلبغا .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بدمشق في ثامن عشر جمادى الأولى سنة ثمان وأربعين وسبع مئة .

الدُّرر: ٤٤٣/٤.

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٤٣/٤.

<sup>(</sup>۱) (ق): «في سنة ».

 <sup>(</sup>٢) في ( ق ) ، ( خ ) ، ( س ) زيادة : « وولي نيابة الرحبة بعد موت حسام الـدّين العتمي وولي نيابة .. » .

# ١٩٦٤ ـ يوسف بن إبراهيم بن جملة\*

الشيخ الإمام العالم الفقيه قاضي القضاة بالشام ، الحوراني الحجّي (١) الشافعي الأشعري .

كان قد تفقّه مدة لابن حنبل رضي الله عنه ، ثم إنه انتقل إلى مذهب الشافعي ، وتميّز وناظر الأقران ، وأخذ عن الشيخ صدر الدّين بن الوكيل ، وعن قاضي القضاة شمس الدّين بن النقيب ، وعن الشيخ كال الدّين بن الزملكاني . وصارمن الأعيان ، ونظر القمر إلى جماله وهو خزيان ، وجالد (٢) فرسان البحث وجادلهم ، وفض على الطلبة ماعنده في خزانة علمه (٢) وجاد لهم .

ولما باشر قضاء الشام وتولَّى بحكه الأوامر والأحكام ، باشر ذلك بصلف وأمانة ، وعفاف لم تتطرق إليها جناية ولا خيانة ، وكان ذا مهابة وسطوة على المريب ، وشدة وطأة على القريب والغريب :

قاض إذا التبس الأمرانِ عَنَّ لــ ف رأيٌ يفرِّق بينَ المـــاء واللبنِ القائل الصدق فيه ما يُضَرِّ به والواحد الحالتين السَّرِّ والعلَن الفاصِل الحم عيَّ الأولون به ومُظهر الحق للسّاهي وللــنَّهنِ

وكان فيه ديانة وحسن عقيدة ، وله محاسن كل منها بيت القصيدة .

وكان في أيام نيابته لقاضي القضاة جلال الدّين بدمشق قد قام على الشيخ تقي الدّين بن تبيّة في مسألة الزيارة ، وسدّد سهمه إليه وأطلق زياره (١٤) ، وانتصب لهذا الأمر ، وأوطأ قدميه على الجمر ، ولم يُصلّ على جنازته ، وتبرأ من حيازته .

البداية والنهاية : ١٨٢/١٤ ، ووفيات ابن رافع : ٥٨/١ ، والندرر : ٤٤٣/٤ ، والشذرات : ١١٩/٦ ، والدارس : ٢١٤/١ ، وذيول العبر : ٢٠٢ .

<sup>(</sup>١) الحجي: نسبة إلى محجة من قرى حوران.

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « وجالل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): « علومه ».

<sup>(</sup>٤) الزيار: القوس.

ولم يزل على حاله إلى أن وقعت له تلك الواقعة التي كان فيها غرضاً للسهام الرواشق ، ووَقَتْه في وقتها كل غاسق ، ودخل إلى دار السعادة وهو قاضي القضاة وخرج منها وهو فاسق ، واعتُقل في القلعة مُدّة ، وحلّت به في هذه الواقعة كل شدة ، ثم إنه أفرج عنه بعد مدة ، وأعطي تدريس المسروريَّة بعد أن كاد يموت غمّاً ، كا جرى لسيبويه في المسألة الزنبوريَّة (١) .

ولم يزل بعد ذلك على حاله إلى أن غاض ماء حياته ، وفاض دمع باكياته .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ثمانٍ وثلاثين وسبع مئة (١) ، ودفن بوادي العظام عند أهله .

ومولده سنة ستً وثمانين وست مئة (٢).

وكان قد درَّس بالـدولعيَّـة ، وخرَّج لـه شيخنـا علم الـدِّين البرزالي عن الفخر علي وجماعة .

ولمّا توفي قاضي القضاة علم الدّين الأخنائي ولِي هو بعده قضاء القضاة بدمشق ، وذلك في شهر ربيع الأول سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة (1) ، لأن الأمير سيف الدّين تنكز كتب في أمره للسلطان بعناية ناصر الدّين الدوادار ، وباشر القضاء على أحسن ما يكون من الصّلف والعفة . وكان فصيحاً بليغاً شديد العارضة في البحث .

ثم إن حمزة التركاني أحرف الأمير سيف الدين تنكز عنه وأغراه (٥) ، ولم يزل به إلى عقره وقال عنه إنه رشا ناصر الدين الدوادار بالذهب على القضاء ، وهذا أمر أنا وغيري

<sup>(</sup>١) من مشهور أخبار سيبويه مع الكسائي . ويقال : إن هذه المسألة كانت سبب موته .

<sup>(</sup>٢) في رابع عشر ذي القعدة ، كما أرَّخ ذلك ابن رافع .

 <sup>(</sup>٣) على ذلك يكون عمره اثنتين وخمسين سنة . وفي ذيول العبر أنه توفي « عن سبع وخمسين سنة » .

<sup>(</sup>٤) البداية والنهاية : ١٦١/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في (س) ، (ق) : « وأغراه به » .

نستبعده من الجانبين . وكان تنكز قد فوَّض إليه الأمر في الشيخ ظهير الدَّين لأنه لم يصح ما نقله عنه ، فبالغ ابن جملة في تعزير الظهير واستقصى ، والاستقصاء شؤم ، فعقد له مجلس في يوم الجمعة تاسع عشري شهر رمضان سنة أربع وثلاثين وسبع مئة (١) وقد بيَّت القضية له حزة ، فدخل وهو قاضي القضاة في الشام ، وخرج وهو فاسق قد حكم بعزله وسجنه في القلعة . وكانت واقعة غريبة في تلك الأيام لم يعهد الناس مثلها .

أنشدني إجازة لنفسه القاضي زين الدينِ عمر بن الوردي :

بِعَدُهُ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ رَبُ اللَّهُ لَ فَيُورِبُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُلِّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللللَّاللَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

دمشق لا زال رَبْعُهـ خَضِراً فَضَ الْحُسَلَ فَضِراً فَضَا الْحُسِ مطلق فَرحٌ وقلت أنا في ذلك :

العفو يساربٌ مِن بَالاءِ قوى الوَرى ما تَطيقُ حَمْله أُمرٌ جَرى في الوجارة فرداً ياعجباً وهو لابن جَمْله

وأقام في الحبس خمسة عشر شهراً إلى أن شفع فيه موسى بن مهنا ، وتحدث الأمير سيف الدّين تنكز مع قاضي القضاة شرف الدّين المالكي في عاشر صفر سنة ست وثلاثين وسبع مئة في إخراجه من الاعتقال<sup>(٦)</sup> ، فقال القاضي : يكتب خطه ، ويُشهد عليه أن الحكم الذي صدر منه في حقه صحيح ، فلم يُجب إلى ذلك ، وتردّد الرسول إليه في ذلك غير مرة ، ثم إنه أجاب إلى أنه يشي إلى مجلس المالكي ويسلم عليه ، فخرج من القلعة يوم الاثنين ثالث عشر صفر إلى دار القاضي المالكي ، ثم إلى الجامع ، ثم إلى أهله بالمدرسة المسرورية .

وولي القضاء بعده القاضي شهاب الدِّين بن المجد عبد الله .

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية : ١٦٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) ضامن المكس : هو الذي يتعهد أماكن الفجور .

<sup>(</sup>٣) البداية والنهاية : ١٧٣/١٤ .

ولما خرج من الاعتقال أعطي تدريس الدولعيّة ، ثم تمرض ، وخلت المدرسة الشامية البرانية ، فدرّس بها أياماً بعد ذلك زين الدّين بن المرحّل ، وكانت وفاته بالمسروريّة .

وكنت بالديار المرية لمّا رسم السلطان الملك الناصر بولايته قاضي (١) القضاة ، فكتبت له تقليده بذلك ونسخته :

الحمد لله الذي أعلى منار الشرع الشريف بجاله ، وجلَّى دُجاه بمن تحسدُهُ البدور في الأفق ليالي التام على كاله ، وشيَّد ركنه بمن يقصر باع السيف في جلاده عند جداله ، وحفظ قواعده بمن إذا أمسكَ قلم فتاويه تفيَّأت الأحكام تحت ظلاله ، وأحيا سنَّته بمن تتضح به سنن حرامه وحلاله ، ونشر لواء فضله بمن إذا ظمئ البحر الحيط فَقُلُ دع ذا فإنك عاجز عن حاله .

نحمده على نعمه التي ادخِرت لأيامنا الشريفة حَبراً عزّ بوجوده اجتماع المِثْلين ، واقتطف ثمار العلوم فما داناه أحد في الفروع ولا وصل معه إلى الأصلَيْن ، وطال بالعلم ثم بالحلم وزاد في تطوّلاته ولم يقتصر على الطّولين ، وأجمع الناس على استحقاقه ، فلم تكن المسألة فيه ذات قولين .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة ندّخرها ليوم القضاء والفصل ، ونعلم أنها أصل الإيمان وما سواها فرع والقياس رَدٌ فرع إلى أصل ، ونعتمد على بركات فضلها في الأمر والنهي والقطع والوصل ، وننال بإخلاصها على أعداء الدّين عزّ العزم ونصر النّصل .

ونشهد أنَّ سيدنا محمداً عبده ورسوله خير من قضي ومضي (٢) ، وأعدل من مضي ،

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): «قضاء».

<sup>(</sup>٢) الأولى بعنى : قضى الأمر ، والثانية بعنى : مات .

وسيف شرعِه إذا استقبله مُشكل حكم فيه ومضى (١) ، وأشرف من ساس الناس بحلقة الرضى وحكمة المرتضى ، وأعزَّ من أغضى الشيطان لظهور ملَّته على جمر الغضا .

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه خير من اتبع شرعه في أحكامه ، وخاف مقام ربه فشكر الله له حسن مقامه ، وقَصَر خطاه على ماأمره ونهاه ، فلم يكن له إقدام على حركة أقدامه ، واستبرأ لدينه في قضاياه فما أخطأت سهامه (٢) مرامي مَرامه ، صلاة تتألَّق بأنوارها البروق اللامعة ، وتتعلَّق بأستارها الخلائق في الواقعة ، ماقبّلت ثغور الأقلام خدود المهارق الساطعة ، ورقمت إبر الغام برود الحدائق اليانعة ، وسَلِّم تسلياً كثيراً (٢) إلى يوم الدِّين .

#### وبعد:

فإن منصب الشرع الشريف لاشك في عموم نفعه ، ولا مَرية في أن السوابق جرت لنصبه ، والعوالي جُرّت لرفعه ، ولا ريب في أن شمم كلِّ عرنين ينقاد صاغراً لوَضعه ، ما حكمنا في شيء حتى نعود إلى أمره (3) ونعوذ ، ولا خرجنا في السياسة عن حكمه لاعلى سبيل السهو ولا بحكم الشذوذ ، ولا برز أمره بحكم إلا وقال : سيفنا المنصور له دائم النفوذ .

وكانت دمشق الحروسة كالشامة في وجنة الشام ، وكالجوهرة التي أصبحت واسطة عقد الملك في الانتظام ، هذا إلى ماجاء في فضلها في السنّة ، وثبت لنا في الخارج أنها أغوذج الجنة ، قد شغر منصب حكمها الشافعي من قاض يسوس الرعايا ، ويجتهد في أحكامه حتى تدلّه الألميّة على المقاتل الخفايا ، ويتوسم وجوه الخصوم وكلامهم فيكون ابن جلا وطلاع الثنايا ، أمّه لنا آراءنا الشريفة هذه الفترة ، واستخرنا الله تعالى فين

<sup>(</sup>١) مضى الأولى بعنى : ذهب ، والثانية : بعنى أنفذ الحكم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : «سهام » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « كبيراً » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) (ق): «نعود الأمره».

خليه بهذا الطوق أو نخصه بهذه الدرّة ، وذكر بين أيدينا الشريفة جماعة كل منهم جلّ إلا أن يكون قد جلّى ، واستوعب الشروط المعتبرة ، وكان بذلك الاستيعاب مُحلّى ، فأشار مَن إشارته كالسهم الذي يصيب الإشارة ، وبركة رأيه خالصة من حظوظ النفس الأمّارة ، وعيّن من عزّت به الشريعة الشريفة منالا ، وزان رتبتها الجليلة فازدادت به جمالا ، وحَمى حوزتها لأنه فارس الكلام الذي إذا التقت عليه مضائق الخصوم فرّجها علمه بمضائق الإصابة جدالا ، وجالد فوارس البحث وجديهم فجد لهم ونسف مغالط النسفي ولو كانت جبالا ، ونقى ونقّ حكلام من مضى فكم قيّد مطلقاً يرح وأطلق مقيّداً برسف ، وجلس في حلقة دروسه وكأنما تطلع من عراب داود ويوسف (۱۱) ، يَغْرِق الْمُزنِي في وابل فضله الصيّب (۱۱) ، ويفوق عَرفٌ عرفانه على القاضي أبي الطيّب (۱۲) ، ويتلوّن الصباغ في (شامله ) من عجزه ، ويعترف الغزالي بأنه لم يكن من نسج طرزه ، قد صاغ ذهب أصوله وابن الحداد في عصوله وابن الحاجب في ضيعة من صيغة منتهى الجوع (۱۱) .

وكان المجلس العالي القضائي الجمالي هو مُظهر هذه الضائر والمقصود بهذه الأدلة والأمائر ، لا تليق هذه الصفات إلاّ بذاته ، ولا تحسن هذه النعوت إلا بأدواته . فلذلك

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ق ) : « داود يوسف » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الطيب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

 <sup>(</sup>٣) طساهر بن عبد الله بن طساهر الطبري الشسافعي ، لسه شرح مختصر المنزني (ت ٤٥٠ هـ) ،
 السير : ١٦٨/١٧ .

<sup>(</sup>٤) الشامل في فروع الشافعية لعبد السيِّد بن محمد ( ت ٤٧٧ هـ ) ، الكشف : ١٠٢٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) الفروع في مذهب الشافعي لمحمّد بن أحمد المصري ، المعروف بنابن الحمداد ( ت ٣٤٥ هـ ) ، الكشف : ١٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) (ق)، (س): « لا يطعم ».

<sup>(</sup>٧) ابن الحاجب هو : عثان بن عمر بن أبي بكر (ت ٦٤٦ هـ) ، ولعلَّه يشير إلى كتابه منتهى السول والأمل في علمي الأصول والجدل . انظر الكشف : ١٨٥٣/٢ .

رُسم بالأمر الشريف العالي المولوي السلطاني الملكي الناصري الناضري ، لا زال (١) الرعايا بعدل في أمان ، ومواقع اختياره ترتاد لهم الكافي الكافل (٢) من رب السيف والطيلسان ، أن يفوض إليه قضاء القضاة الشافعية بالشام المحروس ولاية أحكم عَقْدها ، وانتظم عِقْدها ، وتبلج عُرْفُها وتأرَّج عَرْفُها . فليأمر بالمعروف ويَيْه عن المنكر ، ويسير سيرة عمريَّة تُتْلَى محاسنها وتشكر .

وليأخذ بحق المظلوم ممن ظلمه ، ويجر لسان قلمه بما قامت به البيّنة فَعلِمَه ، وليتّبع الحق إن كان مع المشروف أو الشريف ، ويطلب رضى الله تعالى في خذلان القوي ونصرة الضعيف .

وليُسَوِّ بين المتخاصين في موقفها عنده ، ويسمع المدعوى إذا تمت والجواب إذا أكمل قصده ، وليُلِنَ جانباً لمن حضره ، ويتمسك بآداب الشرع التي حضَّه عليها وأمره .

وليتحرَّز من أمر الشهود في كل شيء ولينقِّب عن أحوالهم فإن منهم من يحوت على الشهادة وهو حي ، ويتبعهم بألمعيَّته في كل أمر ، ويسمع شهادتهم بفطنة إياس وذكاء عمرو .

والأيتام فليولٌ عليهم مَن يراقب الله في أموالهم ، ويخشى الله في معاملاتهم ، فكفى ما يهم من سوء حالهم ، ولا يركن في أمرهم إلا لمن اختبره المرة بعد المرة ، وعلم أن عفت لا تسامحه في التاس الذّرة .

والأوقاف فليُجرِ أمورها على النظام البارع ولا يتعَدَّ بها شروط الواقفين ، فإن نصَّ الواقف مثل نصَّ الشارع .

والأيامي فليزوجهن من أكفائهن شرعاً ، ويمنع من يُلبسهن (٢) من العَضْل

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق): « لا زالت ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الكامل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « تلبسهن » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

دَرُعاً (١) . والأنكحة الأهلية يستوضح عقودها ، والخليّة يعتبر شهودها . ومال المحجور عليه يودعه حرزاً يُحفظ فيه ، ومال الغائب ، وكذلك المجنون والسفيه .

ووقائع بيت المال المعمور فلتكن مضبوطة النظام ، محفوظة الزّمام ، مقطوعة الجدل والخصام . ونوابه في البلاد والجهات والنواحي المتطرفات هو المطلوب عند الله بجنايتهم ، والمحاسب على ما اجترحوه من ولايتهم . فلا يولّي من يراه فقيها ﴿ وإذا تَولّى سَعى في الأرْضِ لِيُفْسِدَ فيها ﴾ (٢) ، ولا مَن اتّصف بالجهل ، ورأى زينة المال (١) والأهل ، بل يتحرّ في أمورهم ، ويتّبع معاملتهم في غيبتهم وحضورهم ، فأنت أدرى بما إليه الأمر يؤول ، وكلكم راع وكل راع مسؤول (٤) .

والوصايا كثيرة ومنك تُعرَف ، وإليك ترجع وتصرف . فما نُعَلِّم عوانك الخرة (٥) ، ولا نعرّف صنّاعَك (١) كيف تصنع الشذرة ، فما تحتاج إلى أن نسردها ، بل نجمعها ولا نفردها ، وهي تقوى الله عزّ وجلّ التي مَنْ تمسَّك بها فاز قِدحُه ، وأمِنَ سَرْحُه ، وتعيَّن ربحه وتبيَّن نُجْحه .

والله تعالى يتولاَّكَ ، ويعينك على ماأولاك ، ويزيدك مما أولاك .

والْخَطّ الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه . والله الموفّق بمنّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الفضل » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . والعصل : الإكراه . وفي التنزيل : ﴿ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزُواجَهُنَّ ﴾ [ البقرة : ٢٣٢/٢ ] ، وفيه أيضاً : ﴿ وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَنْهَبُوا بِبَعْض مَا آتَيْتُمُوهُنَّ ﴾ [ النساء : ١٩/٤ ] .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : ٢/٥٠٢ .

<sup>(</sup>٣) في ( س ) ، ( ق ) زيادة : « زينة الدنيا المال .. » .

<sup>(</sup>٤) الجامع الصغير للسيوطي : ٩٥/٢ ، وسلفت الإشارة إلى هذا الحديث في سياق آخر .

<sup>(</sup>٥) من أمثالهم : « لا تعلم العوان الخرة » . انظر تاج العروس ( عون ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل: « صناعتك » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

#### ١٩٦٥ ـ يوسف بن أحمد "

ابن عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحم بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن طاهر (٢) ، الشيخ الإمام الفاضل الصدر الكبير بهاء الدين أبو المحاسن ابن الصدر كال الدين بن العجمي الحلبي ، سبط الصاحب كال الدين بن العدم .

قال شيخنا البرزالي: روى لنا (جزء ابن عرفة) عن النجيب عبد اللطيف الحرّاني، وسمع كثيراً، وقرأ الفقه، واشتغل [ وحصَّل ا<sup>(۲)</sup> وكتب المنسوب، ودرَّس بحاة وولي كتابة الإنشاء بدمشق، وحكم بحاة نيابة.

وكان صالحاً ديِّناً مشكوراً محبَّباً إلى الناس.

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ سابع عشري جمادى الآخرة سنة ست عشرة وسبع مئة . ومولده سنة خمس وخمسين وست مئة .

ودفن بتربة خاله ، قبالة جوسق ابن العديم ظاهر دمشق .

وتوفي بعده ولده القاضي عزّ الدِّين محمد بعشرة أيام ، فإنه توفي ـ رحمه الله تعالى ـ تاسع شهر رجب سنة عشر وسبع مئة وولي بعد القاضي بهاء الدِّين بن العجمي تدريس النجيبية (٤) القاضي نجم الدِّين الدمشقي (٥) الشافعي نائب الحكم .

تالي وفيات الأعيان : ١٧٨ ، والبداية والنهاية : ١٨/١٤ ، والدُّرر : ٤٤٦/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عبد الرحمن بن عبد الحسن بن عبد » ، وأثبتنا ما في ( س ) وما يتفق مع الـدُرر . ووقع في ( ق ) : « ابن الحسن عبد ... » .

<sup>(</sup>٢) في الدرر: « ظافر » ، وفي بعض أصوله: « ظاهر » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) وكان تولاها سنة ( ٧٠٦ هـ ) . البداية والنهاية : ٤٠/١٤ ، والدارس : ٣٦٠/١ .

<sup>(</sup>٥) أحمد بن عبد الحسن ، سلفت ترجمته .

#### ١٩٦٦ ـ يوسف بن أحمد بن جعفر \*

ابن عبد الجبار الفقيه الإمام العالم الفاضل جمال الدِّين الشاطبي الشافعي .

كان فاضلاً اشتغل بفنونه وحصًّل فضائل ، وله نظم ونثر ، وفيه أمانة ونهضة وديانة ، وشهد له القاضي بدر الدِّين بن جماعة وغيره بأهلية التدريس والاشتغال والإفادة .

وولي خطابة جامع جرّاح (١) مدة يسيرة ، وكان يخطب بإنشائه .

وأدركه أجله دون الأربعين .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ حادي عشر شهر رمضان سنة سبع عشرة وسبع مئة .

# ١٩٦٧ ـ يوسف بن أحمد بن إبراهيم \*\*

علم الدين الخطيب القناوي الشافعي الأديب.

كان من الرؤساء الأعيان الكرماء (٢) الأجواد الأذكياء .

قرأ الفقه على جلال الدِّين أحمد الدشناوي ، وكانت له معرفة جيدة بحلَّ الألغاز ، ونظم فيها أشياء كثيرة .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رجب سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

الدُّرر: ٤٤٦/٤ .

<sup>(</sup>۱) خارج الباب الصغير بمحلَّة سوق الغنم بالشاغور بدرب جراح ، كان أصله مسجداً للجنائز ، فجدَّده جرَّاح المنيحي ، ثم جعله الأشرف موسى جامعاً سنة ( ٦٣١ هـ ) . انظر : فهارس وفيات ابن رافع : ٢٠١ .

<sup>\*\*</sup> الطالع السعيد : ٧١٥ ، وفوات الوفيات : ٣٣٩/٤ ، والدُّرر : ٤٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الأكرماء » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، والطالع والفوات .

وله لغز في « لابس » ، الثاني من قوله :

يبين إنْ صحّفت مـع قـولِ لا وهـو إذا صحَّفتـه « لا يبين » (١) وله لغزّ في « مغنى » (٢) :

مااسم إذا عَكَسْتَه يُطْرِبُ إن سَمِعْتَه فَ يُطْرِبُ إن سَمِعْتَ فَ عَكَسْتَه يُنْعِمُ بِالْ وَصَالِ مَتَى صَحَّفْتَ مَا عَكَسْتَه وَلِه لغزٌ في ( زغل ) :

قال كال الدّين الأدفوي: تولّى الخطابة ببلده، وناب في الحكم في مواضع شتى، منها دشنا وفاو من بلاد قوص، والمنشأة، وطوخ من بلاد إخميم. وكان يكرم الوارد.

# ١٩٦٨ ـ يوسف بن أحمد بن أبي بكر\*

ابن عليّ بن إسماعيـل بن عمرو بن عبـد الجيـد ، المسنـد الْمُعمّر ، بقيــة الرواة ، أبو على الغَسّولي المعروف بابن غالية .

سمع من موسى بن عبد القادر ، والشيخ الموفق ، وتفرَّد في وقته .

وسمع منه خلق ، فسمع منه شيوخنا الذهبي والبرزالي والمزي ، وسمع منه المقاتلي ،

<sup>(</sup>١) في الفوات والطالع: « صُحّف » .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل . وفي الطالع : « مغني » على القاعدة .

<sup>(</sup>٣) في الطالع : « في البريرق » .

<sup>(</sup>٤) في الفوات : « تزلّ » .

العبر: ١٩٧/٥ ، والشذرات : ٥٥٨/٥ ، والنجوم الزاهرة : ١٩٧/٨ .

وابن النابلسي ، والحبّ الصدر أبو بكر بن خطيب حماة ، والشهاب بن عُدَيْسة ، وغم الدّين القحفازي (١) ، وخلق .

قال شيخنا الذهبي : كان شيخاً ساكناً فقيراً متعفّفاً (٢) ، بـدت منـه هنـاتِ وسط عره ، ثم إنه كبر وصلحت حاله ، وكان حجّاراً ، ثم عجز ولزم بيته .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة سبع مئة .

وجبي له الكفن ، ومولده بقاسيون سنة اثنتي عشرة وست مئة .

# ١٩٦٩ ـ يوسف بن أحمد بن محمد بن عمر\*

الفقيه محب الدِّين المقدسي الحنبلي .

كان يشهد تحت الساعات بدمشق ، ولديه فضيلة ، وفيه إقدام وشهامة ، ودخل بلاد الروم وغيرها ، وسمع من خطيب مَرْدا ، ولم يحدّث .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثاني عشر ربيع الآخر سنة ثمان وتسعين وست مئة .

### ١٩٧٠ ـ يوسف بن أحمد بن يوسف \*\*

ابن عبد الله بن علي بن الحسين بن عبد الخالق بن شكر ، الصدر نجم الدّين بن علم الدّين بن تاج الدّين بن الصاحب صفيّ الدّين بن شكر المالكي .

كان مدرباً بمدرسة جدّه بالقاهرة .

توفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ في حادي عشر جمادى الأولى سنة عشر وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « الفخاري » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ضعيفاً » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) .

لم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٨٤/٤ .

# ١٩٧١ ـ يوسف بن أحمد بن محمد "

ابن يـوسف بن عبـد الغني الجـذامي الإسكنـدري الفقيـه ، المالكي ، الأديب صدر الدين ، عرف بابن غَنّوم ـ بغين معجمة ونون مشددة وواو بعدها مم - موقع الثغر .

كان فاضلاً ذكيًا . كتب للقضاة زمناً طويلاً ، ثم إنه انقطع بمنزله ، وخمَّس قصائد للصرصري .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة أربع وثلاثين وسبع مئة .

ومولده بالإسكندرية سنة ستٌّ وسبعين وست مئة .

قال كال الدِّين الأدفوي أنشدني لنفسه ، وقد سألته أن ينشدني شيئاً من شعره :

يا مَن يُسائل عَن شعري ليرويهِ مُن حل زائر هندا الشَّيب صيَّرني قال: وأنشدني له أيضاً:

مَهـ لاَّ فليسَ شعـ اري نظمَ أشعـ ار بعــد الصِّبـ وإزاري ذِكْرُ أوزاري

أسال دَمعي منه خدد أسيلُ ففي سبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلُ

قُم نفترع بكر المدامسة بُكْرةً فالرّاحُ سَيفً قاطِعً لهمومنا

في روضية حَسُنت وراقَتْ مَنْظرا أو ما تَراهُ بالْحَباب مُجَوْهَرا

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٤٤٧/٤ .

<sup>(</sup>١) في (ق)، (س) زيادة: « أيضاً ».

قال : وأنشدني له أيضاً :

# ١٩٧٢ - يوسف بن أسعد بن علم السعداء \*

القاضي الرئيس صلاح الدِّين ابن القاضي سعد الدِّين بن العسّال .

شاب أنبته الزمان في رياض السؤدد وغرس ، وفرح به الْجُودُ لما نبغ ورأس ، لم أرّ في سنّة مَن حاز رياسته ، ولا من ملك سعادته وسيادته (١) ، اتَّصَف بلزوم المكارم ، وحمل عن رفاقه الكُلف والمغارم ، هذا إلى صورةٍ أبدعها الجمال ، وقامةٍ كالغصن إذا هبّت عليه الصّبا فماد ومال ، يجلس في ديوانه ، ويُرى إذا احتبى في إيوانه :

بـوجــهِ يَمُـلاً الــدُنيــا جَالاً وكَفِّ تَمــلا العَليـــا نَــوالاً (٢).

قصف غصنه ، وأسلمه إلى الحِيام حصنُه .

وتوفِّي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة تسع وثلاثين وسبع مئة .

كان قد زوَّجه الصاحب شمس الدِّين غبريال بابنته ، واحتفل بأمره ودخل به إلى ديوان الإنشاء بدمشق ، وأحضر له توقيعاً من السلطان بمعلوم جيِّد من العين والغلة والخبز واللحم والعَليق والكسوة . وكان مطبوعاً ظريفاً خيِّراً كرياً رئيساً فيه حشمة ، وتودد وحسن صحبة .

ولم يزل في خير وسعادة إلى أن أمسك الصاحب شمس الدّين ، فأمسك هو أيضاً في جملة جماعته ، وصودر وناله بعض أذى وعصر ، ثم طلب إلى مصر ، وعاد بطالاً من كتابة الإنشاء .

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٤٤٩/٤ .

<sup>(</sup>۱) ( س ) ، ( ق ) : « سیادته وسیاسته » .

<sup>(</sup>٢) (س)، (ق): «الدنيا ضياءً».

وكان قد عَّر قاعة صغيرة ، فصنعتُ أنا له أبياتاً كتبت فيها وهي :

اذا رَأْتِ زائر على دار بدرٌ نَسداها بجَنَّةٍ يَرْتَضيها (١) و يَنزلُ الضَّيفُ منهـــــا تَهتَّز بــالضَّيفِ تيهـــاً تَكَادُ مِن فَرط جـــود فكُلُّ طالع سَعدد تَراهُ من نـازليها أزاهرٌ تَجُتَنيهــــــا ولِلـوَرِي في بنـاهـا من أهلها تَجْتَليها وكم بُــدور تمــام بنائها وبنيها والشُّمسُ في أفقهــــا من لاغرو إن أدهشتنــــا وحُسْن يـوسف فيهـــا

# ۱۹۷۳ ـ يوسف بن أسعد \*

الأمير صلاح الدِّين الدوادار .

كان في مبدأ أمره نصف عامل في بيروت على ماقيل ، ثم إنه بطّل الكتابة وتوصّل بالجندية إلى أن صار دوادار الأمير سيف الدّين قبجق ، ثم آل أمره إلى أخذ الأمرة بحلب ، وولي بها الْحُجوبية في أيام الأمير علاء الدّين ألطنبغا الحاجب ، ثم ولي بها شدّ الدواوين ، ثم طلب إلى مصر مرات ، ثم إن السلطان ولاّه ثغر الإسكندرية عوضاً عن بكتمر والي الولاة في شهر رمضان سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، ثم إنه ولي منفلوط بالصعيد ، ثم إنه جُعل مشدّ الدواوين بالقاهرة أيام وزارة الجمالي .

ثم عزل وبقي في مصر أميراً ، ثم إن السلطان جهّزه رسولاً إلى القان بوسعيد ، فعاد وقد أشاع الناس أنه يكون وزيراً ، فلما وصل إلى مصر سُعي عليه ، فبطل ذلك ، فسعى له الأمير سيف الدّين بكتر الساقي لمّا مات الأمير شهاب الدّين المهمندار ، فرسم له السلطان بالمهمندارية ، فأقام فيها قليلاً .

<sup>(</sup>١) (ق): « في جنّة ».

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٤٤٩/٤ ،

ولمّا توفي الأمير سيف الدّين ألجاي الدوادار جعله السلطان دواداراً مكانه ، وكان القاضي شرف الدّين أبو بكر بن الشهاب محود قد رُسم له بعده بيوييات يسيرة بكتابة السر بمصر ، فقاسى شرف الدّين منه شدائد ، وأنكاداً كثيرة ، وتوجها صحبة السلطان إلى الحجاز سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة ، وهما في ذلك ، النكد والشّر ، ولَمّا حضرا من الحجاز أقام القاضي شرف الدّين قليلاً وهو يعمل عليه إلى أن عُزِلَ وأخرج إلى دمشق ، وبقي صلاح الدّين في الدوادارية ، وقد استطال على الناس أجمعين ، واستطار شرّه خصوصاً على الكتّاب ، فحسنوا للسلطان أن يخرج كاشف الثغور واستطار شرّه خصوصاً على الكتّاب ، فحسنوا للسلطان أن يخرج كاشف الثغور الحليية ، فتعلّل ، وانقطع في بيته مدة شهرين ، ولَمّا قام ودخل إلى السلطان عزله في الي العربين وسبع مئة ، وحضر إلى صفد أميراً ، ثاني [ عشر ] (۱) شهر رمضان سنة ثلاث وثلاثين وسبع مئة ، وحضر إلى صفد أميراً ، فأقام بها ، ونقل إلى طرابلس ، ثم نقل إلى حلب ، وجعل بها والي البر فيا أظن ، ثم إنه فأقام بها ، ونقل إلى طرابلس .

وورد الخبر إلى دمشق بوفاته في جمادى الأولى سنة خمس وأربعين وسبع مئة .

وكان يكتب خطّاً حسناً ، وله مشاركة كثيرة (٢) في تواريخ وتراجم الناس ، وكان كافياً ناهضاً فيا يتولاه ، خبيراً بما يفوّض إليه ، إلا أنه كان مفرط الشّح إلى الغاية .

لومات من عَطَشٍ والكوزُ في يَدِهِ وكانَ مُمْتَزِجاً بالشَّهْدِ ما شَرِبا

إلا إنه رحمه الله تعالى ، وقف داره وهي عظمى بحلب مدرسة على فقهاء المذاهب الأربعة ، ووقف كُتّاب أيتام بالمدينة (٢) .

<sup>(</sup>۱) زيادة من (ق). وفي (س): «عشري».

<sup>(</sup>۲) (خ): « كبيرة ».

<sup>(</sup>٣) (خ)، (ق): « بالمدينة النبوية ».

وكان يدّعي النظم ، أنشدني من لفظه صلاح الدّين خليل بن رمتـاش<sup>(١)</sup> بصفـد ، قال : أنشدني من لفظه صلاح الدّين الدوادار (٢) وقال إنها له :

ما اللعبُ في النّارِ في الميلاد في سفّه لكنّا هـو لـالإسـالام مَقصـودُ (١٣) يُراد كبتَ النَّصــارى أن ربّهُم عيسى بنَ مريمَ مخلوق ومـولـودُ

وكانت عنده كتب عظيمة من كل فن ، وكان إذا كان بطّالاً مثل الزلال الحلو البارد ، فإذا ولي ولو حراسة الدرب مثلاً انسلخ من ذلك اللطف ولبس لمن يعرفه ولمن لا يعرفه جلد النر ، وتحدث بحراسة الدرب في كل ما في الدولة من الوظائف ، قال له يوماً الأمير علاء الدّين ألطنبغا نائب حلب لَمّا ولي الشدّ بعد بطالته : يا صلاح الدّين ما في الدنيا مثلك إذا كنت بطالاً .

قلت : ولهذا لم تكن تطول له مدة في ولايته .

#### ١٩٧٤ ـ يوسف بن إساعيل\*

ابن عبد الكريم بن عثان ، الشيخ الجليل المسند تاج الدّين الحلبي .

سمع من الضياء صقر الحلبي وغيره .

وتوفي رحمه الله تعالى بكرة الخميس ثامن عشر شوال سنة تسع وعشرين وسبع مئة ، [ أجاز لي رحمه الله في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ] ( أجاز لي رحمه الله في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة ) ، وكتب عنه الشيخ تقي الدين محمد بن رافع .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « رمتاس » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ، ( خ ) ·

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (ق): « من لفظ ـ ق لنفس ـ ه » . وفي (ق): « الأمير صلاح ... » ، وفي (خ): « صلاح الدَّين المذكور » .

<sup>(</sup>٣) (ق)، (خ): « بالنار».

<sup>\*</sup> الدُّرر: ٤٥٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س) ، (ق) .

#### ١٩٧٥ ـ يوسف بن إسماعيل بن عثمان\*

ابن محمد ، الشيح الإمام [تقي الدّين ابن الشيخ الإمام ](١) ، العلامة رشيد الدّين المعروف بابن المعلم .

كان فقيها ، درَّس بالمدرسة البلخية (٢) مدرسة والده بدمشق ، وكتب في الفتوى ، ثم إنه توجَّه هو ووالده في الجفل (٢) إلى الديار المصرية ، وأقاما هناك مدة بجوار الجامع الأزهر .

وتوفي في خامس جمادى الآخرة سنة أربع عشرة وسبع مئة . وفقده والده ، ثم إنه عاش بعده شهراً واحداً ولحقه بالوفاة رحمها الله تعالى .

### ١٩٧٦ ـ يوسف بن أبي بكر \*\*

الصَّدر الرئيس الكبير القاضي ضياء الدِّين بن خطيب بيت الآبار الدمشقي .

صدر صدره رحيب ، وريس ماله في زمانه ضريب ، وكبير يكون الجبل الراسخ عنده صغيراً ، وكريم لا يزال الجود على ماله مُغيراً ، ذو مروءة يسعى أجُرُها بين الصّفا والمروة ، ونفس ما ترى (٤) أن تحل في المجلس إلا في الندوة ، منزله كعبة الوُرّاد ، وخوانه مَنْهَلُ الروّاد ، كان أهل الشام به يجدون الجدا (٥) ، ويجتلون من وجهة قر الهدى ، ويحتلون من بابه في مراتع الندى (١) .

الدُّرر: ٤٥٠/٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) الدارس : ١/٨٦٧ .

<sup>(</sup>٣) كان ذلك سنة ( ٧٠٠ هـ ) . انظر ذيول العبر : ٧٨ ، في ترجمة والده إسماعيل .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر : ٤٨٢/٤ ، والنجوم الزاهرة : ٢٣٧/١٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « تربي » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، ( س ) .

<sup>(</sup>٥) الجدا: العطاء.

<sup>(</sup>٦) ( س ) : « بانه » . وفي الأصل : « مراتع الهدى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

إن جادَ للعافي أجادَ وإن سَعى في ضيقِ طرق للسعادة وُسِّعا(١) عن نشرهِ في الحامُ مُرجِّعا وبشكرهِ غَنَى الحامُ مُرجِّعا

انتقل من الشام إلى الدِّيار المصرية بطلب السلطان ، ونسي بإقباله عليه ما ألفه شبابّه في نعيم الأوطان ، وباشر الوظائف الكبار فسدَّها ، وأصلح فسادها وأحكم عقدها بكفاية وأمانة ، وعناية وإعانة ، خلا أن الزمان خانه أخيراً ، وأراه بعد عزّه يوماً كان من الذَّلِّ عبوساً قَمطريراً (٢).

فأقام في بيته عاطلاً ، ولم يزل الـدهر ببلوغ أمانيـه مماطلاً الى أن أمسى منزل الضياء وقد أظلم ، وراح إلى من هو بسريرته علم .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى (٤) \_ في ذي الحجة سنة إحدى وستين وسبع مئة .

ومولده تقريباً سنة تسع وثمانين وست مئة .

كان أولاً بدمشق في (٥) ديوان تنكز ، وفيه سيادة وعنده رياسة ، داره مألوف الضيفان ، ومأوى الأصحاب والإخوان ، متى جاء الإنسان إلى منزله وجد كل ما يختاره إن كان هو حاضراً أو لم يكن ، يجد جميع ما يحتاج إليه إلى أن يروح ولو أقام جمعة وأكثر (١) .

ولما تولَّى قاضي القضاة جلال الدِّين القزويني قضاء الديار المصرية في سنة سبع وعشرين وسبع مئة ، طلبه من السلطان ، فأحضره على البريد ، فولاَّه نظر الصدقات الحكيّة والأيتام ، وكان يحضر دار العدل مع القضاة .

<sup>(</sup>١) (س)، (خ)، (ق): «للساحة».

<sup>(</sup>٢) اقتباس من قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْماً عَبُوساً قَمْطُرِيراً ﴾ [ الإنسان : ١٠٨٦ ] .

<sup>(</sup>٣) (س): «ماطلا».

<sup>(</sup>٤) في (س)، (خ)، (ق) زيادة: « بالقاهرة ».

<sup>(</sup>٥) في (خ) ، (ق) : « يباشرني » . وفي (س) : « مباشراً » .

<sup>(</sup>٦) (خ): «أوأكثر».

وساد في القاهرة ورأس ، وأحبه المصريون لمكارمه ومُرُوّته وحلمه ، وولاه السلطان الملك الناصر عمد مطابخ السكر وولاه نظر الأهراء مع مابيده ، وتولَّى نظر البيارستان المنصوري ، فسلك فيه أحسن السلوك ، ورافق (۱) فيه الأمير جمال الدِّين البيارستان الكرك ، وبعده الأمير علم الدِّين الجاولي ، وبعده الأمير بدر الدِّين جنكلي بن البابا ، ووقع بينها ، وعُزل [ منه ](۱) في الأيام الصالحية إسماعيل ، ثم تولاه ، ورافق فيه الحاج أرقطاي نائب مصر .

وكان قد تولَّى أيام الملك الناصر محمد حسبة القاهرة ومصر .

وكان (٢) قبل ذلك محتسب القاهرة مع البيارستان ، [ ولما ] كان (٤) الغلاء في سنة ستً وثلاثين وسبع مئة جمع له [ السلطان ] (٥) بين الحسبتين .

ولما خرج القاضي جلال الدين من القاهرة إلى قضاء الشام تعصب (1) شرف الدين النشوعليه ، وساعده عليه غيره ، وأخذوا منه الحسبتين والصدقات وأبقوا عليه البيارستان .

فلما كانت أيام الصالح إساعيل ولآه نظر الدولة مع البيارستان (١) ، فباشر ذلك مديدة ، ولم يتناول معلوماً ، وطلب الإعفاء ، فأعفاه ، ثم ولاه الجوالي (٨) مع حسبة القاهرة والبيارستان ، ثم إنه وقع بينه وبين الأمير بدر الدّين جنكلي ، فعزل من الجميع في أواخر دولة الصالح ولزم بيته .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ووافق » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (ق) ، (س) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : « وكان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « بغضب » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٧) قوله : « فلما كانت » حتى ههنا ليس في ( خ ) .

<sup>(</sup>٨) في ( خ ) : « تولاه » . والجوالي سيأتي بيانها في التقليد الذي كتبه المصنّف لصاحب الترجمة .

فلَمّا كان في أيام الكامل تولّى نظر البيارستان والحسبة بالقاهرة ، ثم إن علاء الدّين بن الأطروش نازعه في وظائفه هذه مرات ، وتولاّها ، ثم تعاد عليه ، ثم إن الأمير سيف الدّين صرغتش اعتد عليه في الأوقاف بمصر والشام ، وكان يدخل به كل قليل إلى السلطان الملك الناصر حسن ، ويخرج من عنده بتشريف ، وزادت عظمته ووجاهته ، وبالغ في إكرامه وتقديمه على الناس كلهم .

ولما أمسك صرغتش قُبض عليه ، وضُرب وعُصر ، وأخد منه شيء قليل ، وأخرجوه إلى قوص ، فتوجه إليها ، وأقام بها سنة وأكثر ، ثم رُسم بعوده إلى القاهرة ، فأقام بها في بيته بطالاً إلى أن توفي .

وكان شكلاً تامّاً غليظاً ، عليه مهابة وله عبسة ، وهو مع أصحابه الذين نعرفهم من ألطف ما يكون ، وما رأيت أكثر رياسة منه ، ومع ذلك طاهر اللسان ، لا يذكر أحداً إلا بخير ، ويعامل صديقه وعدوه بمعاملة واحدة . يملك نفسه ولا تظهر عليه كراهة لأحد ، وصدره على طعامه متسع ، وكان لأهل الشام نِعْمَ الذخيرة ، انتفعوا به كثيراً .

وقلت لَمَّا بلغتني وفاته بالقاهرة في ذي الحجة سنة إحدى وستين وسبع مئة ، رحمه الله تعالى :

مالنا في سوء عيش عمّنا في الشّقاء (١) وعلى السدّنيا ظلام أترى مات الضّياء

وكان الشيخ شهاب الدين أحمد بن أيبك الدمياطي قد خرَّج له أربعين حديثاً عن أشياخه الذين سمع منهم في صغره ، وحدَّث بها في داره برأس حارة زويلة بالقاهرة في سنة خمس وأربعين وسبع مئة ، وكنت فين سمعها عليه ، وكتبت أنا عليها تقريظاً نظهاً ونثراً ، من جملة ذلك :

<sup>(</sup>١) في الأصل : « من » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

كريم ساد بالأفضال حتى السه ذكر يطبّعق كُل أرض في المخفى عُلست لاه على بَصير «وهَبنى قلت هذا الصّبح ليل

غَدا في مَجدِهِ بدادي السَّناء فيملاً جَوَّها طيبُ الثَّناء وإن تَخفى فذو حَسدٍ مرائي أيعُمى العالِمونَ عن الضَّياء»(١)

ولما كنت بالقاهرة في سنة خمس وأربعين وسبع مئة كتبت له عن السلطان الملك الصالح إساعيل ـ رحمه الله تعالى ـ توقيعاً بنظر الجوالي بالقاهرة ومصر والوجهين قبليّاً وبحريّاً ، ونسخته :

الحمد لله الذي جمَّل أيامنا الشريفة بضيائها ، وكَمَّل دولتنا القاهرة (٢) بمحاسن أوليائها ، وجعل نعمنا الغامرة تكاثر الغهام بآلائها ، وضَوّا ممالكنا العامرة بَمن يجمَّل النظر فيا يتولاه من نواحيها وأرجائها .

نحمده على نعمه التي لاتزال تجول وتجود ، وتروم اختصاصنا بالمزيد من كرمها وترود ، وتؤم حرمنا بأفضالها فتصول بنصول النصر على الأسود وتسود ، وترد على حمانا الرحب فتجود بوافر أحسابها (٢) على أهل التهائم والنجود .

ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له شهادة ترغ من الكفار معاطسهم ، وتجذ (٤) بحدّها منابت بهتانهم ومغارسهم ، وتحسم بحسامها أبطال باطلهم وفوارسهم ، وتجدم بإقامة منار الإسلام معابد ضلالهم وكنائسهم .

ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي أعرض عن متاع الدنيا ، ورغب فيا أعد الله له في الآخرة من المقام المحمود والدرجة العليا ، وشُغل بذكر الله تعالى في اليقظة وقلبه في الرؤيا ، وقام في نصرة الحق يسعى فشكر الله مقاماً وسعياً .

<sup>(</sup>١) البيت الأُخير للمتنبي ، ديوانه : ١٠/١ .

<sup>(</sup>٢) (خ): « الباهرة ».

<sup>(</sup>٣) ( س ) : « إحسانها » .

<sup>(</sup>٤) أي: تستأصل.

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الذين سلكوا بهداه خير سبيل وفازوا لما اتّبعوه بالفخر المعظم والجسد الأثيل ، ونصروا السدين الحنيف بطعن الأسمر المثقف ، وضرب الأبيض الثقيل ، وعزّ وجود مِثْلِهم لما ضرب مثلهم في التوراة والإنجيل ، صلاة لا يبلغ العددُ أمدها ، ولا يُنفِذ الزمنُ مُدَدها ، ما تبسّم ثغر صباح عن لعس ظلام ، وتنسم روض أرض عن نفس شيخ أو ريح (١) خزام ، وسلّم تسلياً كثيراً إلى يوم الدين .

ويعد

فإن المناصب تعلو بمن يلي أمرها ، وتشرف على غيرها بمن يعظم الناس لأجله قدرها ، وتفوق بمن يُطلع في ليالي (٢) التام والكال بدرها ، وتكبّر بِمَن إذا تحدث فيها أجرى بالأموال والأمواه بحرها ، وتفخّر بمن إذا تولى نظرها جمع نفعها ومنع ضرها ، ونظر الجوالي التي (٢) في الوظائف الدينية عدادها ، وإلى القُرَب السَّنيَّة معاجها ومعادها ، وإلى الشرع الشريف ميلها (٥) واستنادها ، وبسيفنا الذي تجرده مهابتنا انتصارها واعتضادها ، لأنه استخراج مال قد تقرَّر شرعاً ، وأخصب في الحل (١) مرعى ، ودرَّ بالبركات ضرعاً ، واتسع به الإسلام صدراً لمّا ضاق به الكفر ذرعاً ، وقرَّت به عيون الدين ، وكيف لا تقر العين إذا أخذت من (٢) عدوها وهو لا يستطيع منعاً ، لا يدخل الحول على ذمّي إلا جاء إليه من يطلب الجالية ، وأحاط به الذّل الذي

<sup>(</sup>۱) (خ)،(ق): «أوأريج».

<sup>(</sup>۲) (خ): «ليل».

<sup>(</sup>٣) في (س) ، (خ) ، (ق) زيادة : « .. الجوالي من الوظائف التي .. » .

<sup>(</sup>٤) (س): «عددها».

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « مثلها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) (خ): « المحل».

<sup>(</sup>v) في ( س ) ، ( ق ) : « .. لا تقر إذا أخذت العين من .. » .

يقول معه ﴿ مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَه ﴾ (١) ، وتجددت له حال (٢) حالكة وحالة الإسلام حالية ، على أن أهل الذمة في الذلة ماهرون ، وتمام المصيبة أنهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون (٢) .

وكان المجلس العالي القضائي الضيائي أبو المحاسن يوسف ممّن جمّل الدول ، وأسعفته الأيام عراده حتى كأنها له من جملة الخول ، وفخر زمانه بوجود مثله ، وشهد حتى حسّاده بوفور فضله ، وأجرى الله تعالى نهر دُرْبته فكان غير آسن ، وبهر حُسْن أوصافه حتى صدق من قال : إن يوسف أبو المحاسن ، ورفع الله خبَرَه فانتصب تمييزاً ، وخُطب إلى الديار ومضت له مدة في الشام والسعد يقول : هذا في مصر يكون عزيزاً ، وخُطب إلى الديار المصرية فوردها وحلَّ بها فحلَّ الأمور تصرفاً وعَقَدها ، وولي المناصب العليّة ، وباشر الوظائف السنيَّة ، أحسن نظره في الأوقاف [ وأجرى أمورها على أجمل الأوصاف ] (أ) ونظر في أموال الأيتام فنا أو حاصلهم وربا ، وأجل المعاملة لهم في انتهى لهم سبب إلا أتبع سبباً ، وتولَّى نظر البيارستان المنصوري فغَمَره بحسن النظر وعَمَره ، وأثر فيه بنياناً لألا الضياء (الشمسه وقره ، وزاد أوقافه ريعاً وملكاً ، ونظم درَّ تدبيره الجيل سلكاً ، وباشر الحسبة الشريفة ، فكانت بمعارفه أليق وأشبه ، وأصبح قدرها بولايته أنبل وأنبه ، وروّع أصحاب الغش بمهابته ، وما لكل محتسب عند الناس (۱) حسبه ، إلى غير ذلك من نظر الأهراء (۱ التي ملاها حبّاً ، وصبً الله البركات فيها بنيته الطاهرة عبر ذلك من نظر الأهراء التي حلّت بحديثه فيها ، وتميز ارتفاعها جُملاً تُعْجز واصفيها .

سورة الحاقة : ٢٨/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) (خ)، (س): «حاله».

<sup>(</sup>٢) في التنزيل : ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجُزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُم صَاغِرُونَ ﴾ [ التَّوبة : ٢٩/٩ ] .

<sup>(</sup>٤) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « فين » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ)، (ق «بالضياء».

<sup>(</sup>y) في الأصل: « الله » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٨) (خ): « الأوقاف والأهراء » .

هذا إلى صدر رحيب ، وخلق ماله مُشاكل ولا ضريب ، وثناء هو (١) في الدكر أبو الطيب ، ووجه إلى القلوب حبيب ، فكأنه كعبة قصّاد ، ومنزل روّاد ، ومنهل ورّاد ، وحلبة جود سَبَق فها حاتماً هذا الجواد . قد تورَّع عن المناصب الدنيوية ، وعرضت عليه أيامنا الشريفة وأيام والدنا الشهيد فلم يكن له فيها رغبة ولا نيَّة ، وندبناه لنظر دولتنا الشريفة ، ورقيناه (١) ذُرا شرفاتها المنيفة ، فجعل نجوم أموالها أهلة ، وأمطر سحائبها المستهلة ، وأعرض عنها فا باشرها إلا تحلّة (١) ، ولوى جيده عنها واستعفى ، ورنَّق الإهمال في ناظره حتى أغفى ، فأجبنا قصده وأعفيناه ، وعلمنا تورّعه فآثرنا راحته إلا بما استثنيناه ، وخبأنا له عندنا ما يناسب مراده ويوافق اجتهاده ، ويعاضد اعتاده ، علماً بإعراضه عن (١) العرض الأدنى ، وزهداً فيا وزُرُه يبقى وحطامه يفنى .

فلذلك رُسِمَ بالأمر الشريف العالي المولويّ السلطاني الملكي الصالحيّ العادي أن يفوّض إليه نظر الجوالي عصر والقاهرة الحروستين والوجه القبلي والوجه البحري مضافاً إلى مابيده .

فليباشر ما فُوض إليه مباشرة عهدت من حسن اعتاده ، وشُهدت من وافر اجتهاده ، وهو مجمد الله غني عن الوصايا التي تشير إليها أنامل الأقلام ، وتخفق بها من قعقعة الطروس أعلام ، فما نعلم عوانه (٥) فيها خرة ، ولا نُطلِع في أفق هذا التوقيع نجاً ، ولو شاء (١) أطلع شمس الصواب وبَدْره ، ولكن تقوى الله تعالى ملاك الأمور

<sup>(</sup>١) في الأصل: « فهو » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، ق ·

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ووفيناه » ، وأثبتنا في س ) ، (خ ) ، (ق ) .

<sup>(</sup>٣) التَّحلَّة : ما يُكفِّر به .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « من »، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ·

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « خوانه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) . وهو من أمثالهم ، وقد سلف في غير مَوْضِع .

<sup>(</sup>٦) في (س)، (خ)، (ق) زيادة: « ولو شاء هو ..» .

المهمة ، والوصايا (١) التي إذا راعاها الإنسان لم يكن أمره عليه غُمَّة ، فليجعلها لعينه نصباً ولقربه من الله قربي .

والله تعالى يُديم صونه ، ويجدِّد في كل حال عونه .

والخط الشريف أعلاه الله تعالى أعلاه ، حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه ، والله الموفق بمنَّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

### ١٩٧٧ ـ يوسف بن أبي البيان\*

رشيد الدين مقابل الاستيفاء بصفد .

كان شيخاً قديم الهجرة ، وكان يهوديّاً أولاً ، وخدم عنسد أرجواش ، ثم عنسد التلاوي ، وأسلم اختياراً من غيره إكراه ، لأنه كان يجتمع بالشيخ تقي الدّين بن تييّة ، والشيخ صدر الدين بن الوكيل .

وكان شيخاً وادعاً لاشرَّ فيه ، يحتمل الأذى ولا يكافي عليه ، قال : قال لي يوماً الشيخ تقي الدِّين بن تبيَّة : يارشيد ، قال ابن حزم : أول كذبة كذبها بنو إسرائيل أنهم زعموا أنهم دخلوا إلى مصر في زمن يوسف الصديق ، وهم اثنان وسبعون نفساً ، وخرجوا منها مع موسى لَمّا فروا من فرعون ست مئة ألف ، قال : وكنت إذ ذاك يهودياً ، فقلت له : ياسيدي هذا ابن حزم كان نبياً ؟ فقال : لا . قلت : ولا كان من الصحابة ؟ قال : لا . قال (٢) : ولا من آل بيت الني (٣) ؟ قال : لا . قلت : هذا ابن حزم ماكان يعرف اثنين واثنين أربعة ؟ فقال : لأي شيء ؟ قلت : ما يعلم مولانا أن رقعة الشطرنج أربعة وستون بيتاً ، وإذا وضعت في الأول عدداً واحداً وفي الثاني

<sup>(</sup>١) (س)، (خ)، (ق): « والأمور».

<sup>\*</sup> الدُّرِي: ٤٨٣/٤ .

<sup>(</sup>۲) (خ): « قلت » .

<sup>(</sup>٢) (خ)، (ق)، (س): « النبوة ».

اثنين وفي الثالث أربعة وفي الرابع ثمانية وهلم جرّاً ، هكذا تضاعف العدد في كل بيت فبلغ (۱) العدد أخيراً ثمانية عشر ألفاً ست مرّات ، وأربع مئة وستة وأربعين ألفاً ثلاث مرات ، وسبع مئة وأربعة وأربعين ألفاً أربع مرات ، وثلاثة وسبعين ألفاً ثلاث مرات ، وسبع مئة وتسعة آلاف مرتين ، وخمس مئة واحداً وخمسين ألفاً وست عمة وخمسة عشر عدداً ، ومع ذلك فبنو إسرائيل إنما عدواً ١٠ الرجال ، وأما النساء والصبيان والأشياخ الذين (١) هرموا فلم يذكرونهم . فقلت له : إنا يامولى (٤) رشيد الدين : قوم يخرجون في عدة ألف ألف نفس على القليل هاربين على وجوههم من فرعون ، على ماذا حملوا زادهم ؟ وأي ماء إذا نزلوا عليه كفاهم (٥) ، هذا بعيد من العادة . فلم يحر جواباً . فقلت له : أنا أتبرع لك بالجواب ، وهو أنهم كان معهم موسى صلوات الله عليه ، وبيده العصا التي يضرب بها الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً ، وعناية الله تعالى بهم تحملهم وتعينهم على ما يحتاجون إليه من كل شيء ، وعلى الجملة فالذي استبعده ابن حزم وتعينهم على ما يحتاجون إليه من كل شيء ، وعلى الجملة فالذي استبعده ابن حزم لا ينكر ، لأن هذا عدد كثير على ما يزعونه .

وكان هذا رشيد الدين يحفظ كثيراً من (ديوان العفيف التلمساني ) ، وأظنه رآه واجتمع به ، وكان بيني وبينه صحبة ومودة .

ولما توفي - رحمه الله تعالى - بصفد في ثالث عشري شهر رجب الفرد سنة إحدى وأربعين وسبع مئة ، وكان قد عدَّى الثانين . حكى لي قال : رأيت في النوم كأنني قد أكلت اثنين وثمانين مثقالاً من الدرياق ، والأطباء يقولون : إن كل مثقال لسنة ، فلعلّي أعيش هذا العدد ، فعدًى الثانين ، وربما تجاوز عدد المثاقيل ، وكان شيخاً طوالاً ، ولم يتزوج عره .

<sup>(</sup>١) في (س)، (خ)، (ق): « فيبلغ».

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « عدوا » ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( ق ) ، ( س ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الذي » ، وأثبتنا ما في (خ) ، (ق) ، (س) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) (ق)، (خ): « يقوم بكفايتهم ».

ولما توفي رحمه الله تعالى أخبرني بوفاته القاضي جمال الدين عبد الله الكاتب ، وهو ابن أخت المتوفى ، وهو إذ ذاك شاب يانع غض الشبيبة ، فاشتغل خاطري عامة ذلك النهار بالقاضي رشيد الدين رحمه الله تعالى ، فلما غت رأيتني في المنام وأنا كأني أنشد الحكم الفخر الطبيب ابن أخت رشيد الدين أيضاً وهو إذ ذاك شابً أيضاً :

النّاسُ إمّا قادِم في مَهْدِهِ أو راحِلٌ في نَعْشِهِ يُتَحاشى هذا لزهرة هذه الدُّنيا أتى غَضًا وهذا قد ذَوى وتلاشى

فانتبهتُ وأنا أذكرها ، وأعجبني هذا المعنى ، ونظمت فيه في اليقظة ، فلم ألحق هذه الطبقة ، لكن فيه مقابلة أربعة بأربعة . وهو :

أرى أنَّ البريَّة وفد زَهر وفعلَهُم تَطابَقَ بالتَّساوي فَهدا أَن البريَّة وفد خَضًا وهدا أَن في المهد غَضًا وهدا راح فوق النَّعش ذاوي

## ۱۹۷۸ ـ يوسف بن حمّاد\*

الشريف جمال الدين الحسيني المشهدي الإمامي ، شيخ الشيعة ومفتيهم . حج مرات ، وجاور بمكة (١) ، وله نظم .

مات في المعترك سنة سبع وعشرين وسبع مئة .

### ۱۹۷۹ ـ يوسف بن دانيال\*\*

ابن منكلي بن صرفا ، القاضي الإمام الفاضل بدر الدين ابن القاضي ضياء الدين .

<sup>\*</sup> الدُّر : ٤٥٢/٤ .

<sup>(</sup>۱) في (ق)، (س): «البيت».

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٥٢/٤ .

تقدم ذكر والده في حرف الدال ، التركاني الكركي قاضي الشوبك .

كان فقيهاً فاضلاً ، قرأ على الشيخ تاج الدين ، وعلى ولده . وأقمام بالكرك مدّة يُفتي ويُدرّس ، ثم ولي القضاء بالشوبك .

وكان حسن الشكل مليح الهيئة ، فيه كرم ومروّة ، وسمع من الشيخ شمس الدين بن أبي عمر ، وابن البخاري ، ومن والده وغيرهم . وحدَّث بدمشق والكرك والشوبك .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في ثاني شهر رمضان سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

#### ۱۹۸۰ ـ يوسف بن داود بن عيسى\*

ابن محمد بن أيـوب ، الملـك الأوحـد نجم الـدين أبـو المحـاسن ابن الملـك النــاصر صلاح الدين أبي المظفر ابن الملك المعظم شرف الدين ابن الملك العادل أبي بكر .

كان من أعيان أولاد الملوك وأكابرهم المشهورين بالفضل والديانة والجلالة والمكانة والتقدم في الجالس عند الملوك ، وكان يُحسن إلى الضعفاء والمرضى ، يفرّق عليهم الأكحال والأدهان وغير ذلك بالقدس .

وتوفي سنة ثمانٍ وتسعين وست مئة بالقدس ، ودفن برباطه بالقدس (١) عند باب حطّه .

ومولده في سنة ثمان وعشرين وست مئة .

العبر: ٥/٠٥٠ ، والبداية والنهاية : ٥/١٤ ، والشذرات : ٥٤٣/٥ .

<sup>(</sup>١) ليست في ( س ) .

### ١٩٨١ ـ يوسف بن رزق الله\*

القاضي جمال الدين الموقع ، هو ابن أخت القاضي شرف الدين بن فضل [ الله ]<sup>(۱)</sup> وأخيه القاضي محبي الدين .

أظنه باشر الجيش مدة ، ثم إنه انتقل إلى كتابة الإنشاء ، ورُسم له في وقت بكتابة الاسرج في حماة عوضاً عن نجم الدين بن قرناص ، ولكن لم (٢) يكن من المباشرة . ثم إن الأمير سيف الدين تنكز جهّزه إلى غزّة موقعاً ، فأقام بها مدة ، ثم إنه نقل إلى توقيع صفد ، وأقام بها مدة ، ثم إن تنكز نقم عليه (٣) وعزله ، وأقام بطالاً ، عزله بعلاء الدين بن نصر الله ، ولَمّا أمسك تنكز طلع القاضي جمال الدّين إلى مصر ، وعاد إلى الوظيفة بصفد .

ولم يزل بها إلى أن توفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر ربيع الآخر سنة خمس وأربعين وسبع مئة . وكان قد ثقل سمعه ، وأما باقي حواسه فإنه تمتع بها ، ولعله قارب التسعين ، وهمَّته كا كان ابن ثلاثين سنة .

وكان فيه كرم ومروّة وعِشرة ، ودُفِنَ بصفد ومات له بدمشق ولدان كانا شابين مليحين ، صبر على مصيبتها ، واحتسب .

وأنشدني من لفظه لنفسه في سنة أربعين وسبع مئة بدمشق :

بَدا لَنا ينفخ عُثْنونه وكبَّر العِمَّة واللَّحية وعنفص الأنف لأفسو به فجئت افسو طلعت خريه (٥)

<sup>·</sup> الدُّرر: ٤٥٣/٤ .

<sup>(</sup>١) زيادة من (ق) ، (س).

<sup>(</sup>٢) (ق)، (س): « قرناص ولم».

<sup>(</sup>٣) في (ق) ، (س): « نقم عليه شيئاً وعزله » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل و ( س ) : « ولدين » ، وعبارة ( ق ) ، ( ط ) : « ودَفَنَ بصفد وبنمشق ولدَيْن » .

<sup>(</sup>٥) العَفَص: الالتواء في الأنف. والتعنفص: الصَّلف والخيلاء.

#### ۱۹۸۲ ـ يوسف بن سليمان\*

ابن أبي الحسن بن إبراهيم ، الفقيه الأديب الشاعر الخطيب الصوفي الشافعي النابلسي .

نشأ بدمشق وقرأ بها الأدب على الشيخ تاج الدين الياني ، وقرأ النحو على الشيخ نجم الدين القحفازي وغيره ، وحفظ ( التنبيه ) فيا أظن .

كان شاعراً قادراً على الارتجال ، ماهراً في (١) الإقامة على المعاني الجيدة والارتحال ، ينظم القطعة على ما يُطلب منه بديهاً ، ويجيد الإتيان بها والتَّصرُّف فيها .

وكان لذيذ المفاكهة ، جميل التخلف والمواجهة ، صحب الناس وعاشرهم وجاملهم بالود وكاشرهم ، وحاسنهم وما خاشنهم ، وشاجنهم وما شاحنهم ، وصافاهم وما نافاهم (٢) ، فاشتمل الرؤساء على وده ، والتقطوا من منادمته جني ورده ، وكان كا قال الحريري (٢) :

وعاشَرت كلّ جليس بما يُللغُهم لأروق الجليسا فبين الرّواة أدير الكووسا

وكان مليح النادرة ، سريع الجواب في البادرة ، وتنسّك في آخر عمره وحَسُن حاله في نهاية أمره ، وخطب فأشجى القلوب ، ونَدَّم على ماندً من الذنوب .

ولم يزل على حاله أن خلا من مقامه المنبر ، وما ذكره صاحبُه إلاّ استعبر .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ ثامن عشر ( شهر ربيع الآخرين سنة خمسين وسبع مئة في طاعون دمشق ، انقطع يومين لاغير .

فوات الوفيات : ٣٤٣/٤ ، والدُّرر : ٤٥٣/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: «على »، وأثبتنا ما في (س)، (خ)، (ق) ·

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) زيادة : « ووافاهم وما جافاهم » .

<sup>(&</sup>quot;) في المقامة الطبيعية . وفيها : « فعند الرواة .. » .

<sup>(</sup>٤) (خ): «عشري».

وحج في سنة ثلاث وعشرين وسبع مئة ، ثم إنه حج في سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، ثم إنه حج في سنة سبع وأربعين وسبع مئة ، عقيب موت ولده سليان ، فإنه حصل له ألم كبير بوفاته ، وما رأى لنفسه دواءً غير الحج .

وكان شاعراً يجيد المقاطيع لفظاً ومعنى ، وله في ذلك بديهة مطاوعة ، وفكرة مسرعة ، وكان القاضي شهاب الدين بن فضل الله قد جدّد رسوم البدرية (۱) التي في أرض مَقْرى (۱) ، وعرها في أيام الأمير علاء الدين ألطنبغا ، وقرّر فيها خطبة يوم الجعة ، وجعل هذا جمال الدين (۱) خطيباً بها ، فهو أوّل من خطب بها ، وكان أول يوم خطب به يوماً مشهوداً ، اجتع له القضاة والعلماء ووجوه الناس والأعيان ، وعمل القاضي شهاب الدين ذلك النهار طعاماً كثيراً ، وخلع فيه الخلع السنيّة ، وخطب جمال الدين المذكور خطبة جيّدة فصيحة الألفاظ بليغة المعاني ، واسترر إلى أن مات حمه الله ـ وهو يخطب من إنشائه .

وكتبت له توقيعاً بالخطابة ، ونسخته :

رُسِمَ بالأمر العالي لا زال يكسو المنابر جمالاً ، ويُكسب أقمار الوجوه من الخطباء كالاً ، أن يُرتّب المجلس السامي جمال الدين في كذا ثقة ببلاغته التي يرف على مياهها ريحانُ القلوب ، وفصاحته التي يكاد لفظها لمن يذوق يذوب ، وبراعتِه التي إذا قال : « أيها الناس » فقد غزا الأسماع بجيش غير مغلوب ، وعظاته التي إذا فاه بها بكي الناس ليوسف بأجفانِ يعقوب ، وعبارته التي نسج منها ابن المنيّر (٤) على خير أسلوب ،

<sup>(</sup>١) المدرسة البدرية قبالة الشبلية التي بجبل قاسيون . الدارس : ٣٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) قرية من نواحي دمشق اندثرت بكاملها . ( معجم البلدان ) ، وانظر فهارس ابن رافع : ٢٤٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) في (س)، (خ)، (ق) زيادة: «الصوفي».

<sup>(</sup>٤) أحمد بن محمد بن منصور ابن المنير الإسكنـدراني ، لمه ديوان خطب ( ت ٦٨٣ هـ ) . فوات الوفيـات : ١٤٩/

ومقاصده التي قطف ابن نباتة زهره (۱) من روضها الحبوب ، لأنه في هذا العصر بحمد الله تعالى أفضل (۲) مَنْ عَفَّ ومَن بَرَّ ، وأفصحُ خطيب لو كُلف مشتاق فوق ما في وسعه لسعى إليه المنبر (۱) .

فليباشر ذلك مباشرة يُعقد على فخرها الإجماع ، وتُشنَّف بِدُرِّها الأسماع ، ويثق من إحسان هذه الدولة ببلوغ مناه ، وإزالة عناه ، وإزاحة ما يحجبُ غناه . فطالما خلت وظيفة كان يظنها له ملاذاً ، وشغر منصب استسقى منه (ألا أله ولاح رزق قلب وجهه في سمائه ، وهذه الولاية (ألا تقول : ﴿ يُوسُفُ أُعْرِضْ عَن هذا ﴾ (ألا ) ، إلى أن لمع به (أله شهاب تألق ، وأغدق وإبل جوده الذي فاض وترقرق ، فرقاه خطيباً ، وهز بلطفه المنبر غصناً رطيباً ، وضوَّع أرجاءه بأرجه حتى قيل إنه ضمّخ (أله طيباً فليُجْرِ بعظاتهالزاجرة (أله سحب المدامع ، ويوقظ البصائر بإرشاده من كل ذي طرف هاجع ، ويُميل عِطف من يسمعه فإنه على غصن منبره بليلِ حُلّته (١١) بلبل ساجع . وليستدرج القلوب الطائرة إلى لقط حب التوبة ، ويستخرج خبايا الندم على مافات ،

<sup>(</sup>١) في (خ): « زهرها ». وابن نباتة السعدي الفارقي صاحب ديوان الخطب المشهور، سلفت الإشارة إليه.

<sup>(</sup>٢) (خ): «أضعف».

<sup>(</sup>٣) يشير إلى قول البحتري:

فلو أنَّ مُشتاقاً تكلُّف غير ما في وسعه لشي إليك المنبر

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) : « استقى من وبله رذاذاً » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل : « ولاح درق قلت » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « الولادة » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) . وفي ( خ ) : « الوظيفة » .

<sup>(</sup>٧) سورة يوسف : ۲٩/١٢ .

<sup>(</sup>A) في الأصل: « بلغ به » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( خ ) .

<sup>(</sup>٩) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) زيادة : « إنه صم خطيباً وضمخ طيباً » .

<sup>(</sup>١٠٠) في الأصل: « الزاخرة » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>١١) في الأصل : « جلته » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

فكم للنفوس من أوبة بعد عظيم الحوبة ، ويغسل درن الذنوب بذكر المات فكم لصخر القساوة به من لين وذَوْبة . وإذا وعظ فلا يعظ إلا نفسه التي يمحضها النصيحة ، وإذا ذكّر فليذكر في ذلك الجمع انفرادة إذا سكن ضريحه ، فإن ذلك أوقع في نفس السامع ، وأجلب لسَح الجفن الهامي بالدمع الهامع ، وليأخذ لذلك طيبه العاطر وزينته ، ويرقى درج منبره بوقاره الذي لا تُزعزع الرياح سكنيته ، وليبلغ السامعين بإفهام واقتصاد ، ويذكّرهم بتقوى الله تعالى والموت والممعاد .

وليأت بأدب الخطيب على ما يعلمه . ويَحْذر من تقعير اللفظ الذي يكاد أن يعربه فيُعجِمه (١) ، وتقوى الله تعالى جُنّة واقية ، وجَنة راقية ، وسنّة باقية ، فليلبس حلّة شعارها ويَعْلي (٢) منازه منارها ، والله يليّن لمقاله جامد القلوب ، ويَمْنح (٣) بعظاته ما سود الصَّحف (٤) من الذنوب .

والخط الكريم أعلاه ، حجة بمقتضاه ، والله الموفق بمنَّه وكرمه إن شاء الله تعالى .

وكان القاضي محيي الدين بن فضل الله لما تولَّى كتابة السر بعد شمس (٥) الدين بن الشهاب محمود قد رتَّب جمال الدين المذكور في ديوان الإنشاء كاتب الغيبة على الموقعين ، وكان يحضر الديوان بكرةً وعصراً ، ويكتب اسم من تغيَّب ، ويؤخذ من كل من غاب من جامكيته ما يخص كل يوم ، ولازم الديوان مدة فتاقت (١) نفسه ليكون من

الشعر صعب وطويل سلّمه إذا ارتقى فيه الني لا يعلمه زلت به إلى الحضيض قسمه يريد أن يعربه فيعجمه انظر: شرح أبيات للغنى للبغدادي: ٥٧/٤.

<sup>(</sup>١) يشير إلى قول الحطيئة:

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « ويقل » ، وأثبتنا مافي (س) ، (خ) ، (ق) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « ويسح » ، وأثبتنا مافي ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) (خ): « من الصحف » .

<sup>(°) (</sup>خ)، (ق)، (س): « القاضي شمس».

<sup>(</sup>٦) (خ)، (ق)، (س): « ولازم الديوان لذلك فتافت».

جماعة الجماعة في الموقعين ، وأخذ يرشِّح نفسه لذلك وينجمع عن الناس ، وخلع ذلك الثوب الذي كان لبسه (١) ، فسلَّطوا عليه الفخر عثان النصيبي الذي كان يدخل إلى تنكز ، ويُمسخر بالناس عنده ، فدخل يوماً إلى تنكز وقال : ياخوند هناك (٢) صي وما أقدر أعمل شغلاً إلا به ، فقال : اطلبوه ، فطلب في الحال ، فأحضر ، وأخذ عثان يُمسخر وينزل في قذاله ، فتألم جمال الدين المذكور لذلك ألماً عظيماً وكاد (٢) يسافر من دمشق ، وتيقظ له جماعة الشعراء في ذلك العصر ، ونظموا فيه مقاطيع كثيرة ، وجمعها زين الدين عمر بن الحسام (٤) الشاعر ، وعملها صورة مقامة ، وكتب بها نسخ كثيرة ، ومما نظم في هذه الواقعة (٥):

> يوسف الشاعر من نقصه تطلّب التوقيع في جلّـق

وأنشدني من لفظه لنفسه في فرس أدهم :

وأدهم اللون فات البرق وانتظرَهُ فواضع رجله حيث انتهت يده شَهِمُ تَراهُ يُحاكي السّهم مُنطلقاً يعقّر الوحش في البيداء فارسه أبصَرْتَ لَيلاً بَهِياً حامِلاً قَرَهُ إذا توقّل قطب الدين صهوته

فغارت الريخ حتى غلّبت أثرَه الريح وواضع يَـــده أنّى رَمى بَصَرَهُ ومــالَــه غَرَض مُستَــوقف خبرَهُ (٧) وينثني وادِعـــــاً لم يستثِر غَبَرَهُ (^)

يروم جهلاً رتبة الفاضل

فجاءه التوقيع في الساحل (١)

في (س) ، (خ) ، (ق) زيادة : « وانعزل » . (١)

<sup>(</sup>ق)، (خ): « هُنا لي ». (٢)

في الأصل: « وكان »، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) · (T)

هو عمر بن أقوش ، سلفت ترجمته . (٤)

في الأصل: « الرقعة » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) · (0)

يكنون بذلك عن الصفع على القفا. (7)

في الفوات : « سهم » . (Y)

هذا البيت ليس في الفوات. (A)

وأنشدني أيضاً لنفسه:

قد مَضَتُ ليلةُ الوصال بحال أخبرتنا أنَّ الزَّمانَ جميعاً

وأنشدني من لفظه لنفسه:

يعيبونَ مَن أهوى بكسرة جفنه فقلتُ وما قَصدي سِوى سيف جفنــهِ

وعندي لهذا العَيب قد تمَّ حُسْنُه إذا دامَ فتك السيف يُكُسَر جفنه (٢)

وأنشدني أيضاً ماقاله في بستان الصَّاحب شمس الدِّين :

ودولاب يحنُّ بجسٍّ عُـــــــودٍ فلَمَّا أَنْ بَدَّت منه نجوم

وأنشدني من لفظه له في مليح ينظر في مرآةٍ :

سَقياً لمرآةِ الحبيب فيإنَّها واستقبلَت قرَ السَّماء بــوجههـــــا

وأنشدني من لفظه وكان الغَزّي يدَّعيهما :

كأنَّ السَّحابَ الغرَّ لَمِّا تَجَمَّعَت نياق ووجه الأرض قعب وثلجها

وأنشدني أيضاً ، والغزّي يدّعيها :

ونوّار خشخاش بكرنا نزوره تغنّی بـه الشُّحرورُ من فرطِ وجــده

على وَتَرٍ يســـاسُ بغير جَسُّ (٣) حَكَى فَلَكُمَّ يَــدُورُ بِسعَـــدِ شَمْسِ

قصّرت عن محصّل الأزمان

قد تَقَضَّى في ليلة المجران (١)

أمست لطلعت البهيّة مطلعا فــــأرَتني القمرَ يْن في وقتٍ معـــــأ

وقد فرقت عنا الهموم بجَمْعِها حليب ومرّ الريح حالب ضرعها

وقد دُهش الرائي لحسن صفوفه (<sup>٤)</sup> فنَقَط بالياقوت ملء دفوف

<sup>(</sup> خ ) : « عن الزمان » . (١)

في الأصل : « سوى كسر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) ، والفوات . **(Y)** 

<sup>(</sup> خ ) والفوات : « حس » . (٢)

في الفوات : « صنوفه » . (٤)

وكنت قد سمعت له وأنا بصفد في حدود العشرين وسبع مئة :

كأنَّ ضوء البدر لما بَدا وندوره بينَ غصونِ الغصونُ وجه الجبيب زارَ عُشّاقه فاعترضَتْ من دونِهِ الكاشِحونُ

ونظم زين الدين عمر بن داود الصفدي أيضاً في ذلك قطعة ، وقد تقدمت في ترجمته فأعجبني نظم جمال الدين ، وقلت أنا فيه :

كأغا الأغصانُ لَمّا انثَنَت أمامَ بدرَ التَّمِّ في غَيهبِهُ بِنْتُ مليك خَلفَ شِباكها تفرَّجت منه على موكبِه (١) وقلت أيضاً:

وكأنَّا الأغصانُ تثنيها الصَّبا والبدرُ من خَلَلٍ يَلوحُ ويُحجبُ حَسُناء قد عامَت وأرخَت شَعرَها في لِجّةٍ والموج فيه يلعبُ (٢) وقلت أيضاً:

وكأنَّها الأغصانُ في دوحِها يلوحُ لي منها سنا البدرِ ترسٌ من التَّبرِغَدا لامِعا قي يقيسة أسودَ بالشّبرِ وكتبت أنا إليه ملغزًا في « مكوك الحايك » .

أيا من فاق في الآداب حتى أقرَّ بفضل في الْجَمُّ الغَفيرُ وأَجرَزَ في النَّهي قصبات سبق فدونَ محلِّه الفَلكُ الأثيرُ (٢) وأطل في سَماء النَّظم زَهراً يَلسوحُ فَمَن زهيرٌ أو جريرُ

<sup>(</sup>١) في الفوات : « بنت مليح » .

<sup>(</sup>۲) في الفوات : « فيها » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « في المني » .

قطعت أولي النَّهي في البحث سَبقاً إذا أغربت في الإعراب وجها وإن قيللَ المعمَّى والْمُلوري وها أنا قد دعوتك للتّحاجي فيا ساع يُرى في غير أرض تَراهُ مردّداً مـــــابين طردٍ ويُلْطَم كلَّما وافي مَــــداهُ وتُنزع كلّ آونــــةِ حشــــاهُ ويُرْشف بعـــدَ ذلـــكَ منــــهُ ثغر إذا ماسار أثّر في خطاه يجرُّ إذا سعى ذَنياً طو يلاً ويُسْمَع منه عند الجرى صوت " قليلَ الْمَكْثِ كَم قد باتَ تُطُوى ويفترش الحرير ويرتسديسه وتَظهرُ في جــوانِبـــه نجِــومٌ فأوضح ماذكرت فغير خاف ودُمْ في نَعمـــةٍ وسعــود جَــــةً فكتب الجواب في أسرع وقت :

فسالَاكَ في مناظرة نَظيرُ<sup>(١)</sup> فكم ثلجت بما تبدي الصدور (٢) فذهنك نافد فيه بصير (٢) لأنَّـــك في الحجى طَبَّ خبيرً ولا هُـو في السَّما ممَّـا يطيرُ وعكس قصَّرت عنه الطُّيــورُ ويُسْحَبُ وهـو مَغلولً أُسبرُ ويُلقى وهـو للبلـوي صبورُ طرائيق دونَهـا الرّوضُ النّظيرُ ويَفْتُر حين يعلُّ وهُ قصُّ ورْ اللهِ لـــهُ في صـــدره منــــهُ خَريرُ له من شُقَّه لَمّها يطيرُ (٥) غطاء وهو مع هـذا فقيرُ وفي أحشائه فلك يَدورُ على مجموع فضلك ماأشير وعسزٌ ماسقى رَوضاً غديرُ (٦)

في الفوات : « أولى النهي والفضل بحثاً » . (١)

في الفوات : « أعرب » . (٢)

<sup>(</sup> خ ) والفوات : « ناقد » . (٣)

<sup>(</sup>ق)، (خ)، (س): «يعروه». (٤)

<sup>(</sup>ق)، (خ)، (س) والفوات: « يسير ».. (0)

في الأصل : « وسواد » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، ( س ) والفوات . (7)

وذكرُكَ فالح أم نشرٌ عبيرُ (١) على فرَس حَكى فلَكاً يسيرُ زهير في جــوانبـــه جريرُ ٢٠ شعباع الشَّمس ماخدة عسيرُ ينبهني على أني حقيرً إذا مــاحقًق الجمُّ العَفيرُ ومُـذ نشَّرتُـه بـاعى قَصيرُ (٣) المسلمة في أسره مرح كثيرُ (٤) بخيطِ متنِهِ واهِ طريرُ (٥) لـــهُ في الجــوفِ من خــوفِ صَغيرُ وما يَغْنى بـذا لكن يَخـورُ (١) وليسَ لمشيه بهم نَظيرُ (٧) وترفعـــة يــداه فيستطير وميت فيـــه إحســان كثيرُ (٨) جَزاهُ عليه وهو بنا قَديرُ بدأت تطوّلاً وبنا قصورً فأينَ الثّمــدُ والبحرُ الغــزيرُ

أوَجْهُــــك لاحَ أم قمرٌ مُنيرُ طلعتَ طلوعَ شمس الصَّحو صُبحاً ويالله رَوْضاً ضمن طرس رَميت بــه إلى فقلت هـــذا أراني رمزه الوضاح حسناً وإنِّي مُلْحَق بِأَقِلِّ صنفٍ فَمُــذُ صَحَّفتــهُ فكري مَلَــولٌ هو المأسور بالماسور لكن نشيطً أيَّد ويقادُ طَوعاً يُراع لأنَّ مهجتَــــهُ يَراعُ يحــــورُ إلى يمينِ من شمال غَــدا يَسعى بـــأربعـــة سراع يُخـــالِفُ بينَ رجليـــهِ فيجري لــــهُ نــول يسير لكلُّ حيٌّ إذا أسدى إليه الخير مسد كذاك صفاتك المحسني ولكن ففخراً ثم ستراً ثم قَصراً

<sup>(</sup>١) في الفوات : « أم نفح العبير » .

ر) في الفوات : « روض » .

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « مكوك ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « هو المأمور » ، وأثبتنا ما في (س ) ، (خ ) ، (ق ) ، والفوات .

<sup>(</sup>٥) في الفوات : « ويعاد ».

<sup>(</sup>٦) في الفوات : « يعيا » .

<sup>(</sup>٧) (ق): «لشبه».

<sup>(</sup>A) في (س)، (ق)، (خ) والفوات: « منه ».

وكتب هو يوماً متقاضياً :

إلى بابك العالي توجهت مُوقِناً وعادتُنا منك النّجاح لقاصد ومِن مَسٍّ دَهْر مَن تاقَه مَن له فلاقاه بالحد امرة وهو مطنب

بسرعة نيل القصد قبل التوجه نحساك وأنت الجساة للمتجوّم سيواك وأنت الجبر للمتساقة خلق ولست القصيد للمتفوّة

واقترح علينا يوماً القاضي شهاب الدين بن (١) فضل الله معارضة أحمد بن حسن الموصلي في موشحه الذي أوله:

باسِمٌ عن لآل نساسِمٌ عن عطر نافرٌ كالغزالِ سافِرٌ كالبَدرِ فكان الذي نظمه (٢) ولم يلتزم قوافيه في الأغصان ولا الحشوات ، فقال :

باهر بالجمال ناهر (۱) بالعَجْبِ
نسزه ن للنَّظرُ
من قرْد الْخَفَرْ
في هـ واهُ غَرَرْ
فائت في الكال لائق بالحبّ فغرُ هـ نا الغرز الغرالُ فغرُ هـ نا الغرزالُ أو فريد السلالُ أو فريد السلالُ كظ للم الليالُ والهوى في كَرْبِ صِرتُ بين الزّلالِ والهوى في كَرْبِ من الوّرة في الْحُرَقُ من من من تُجْنَى الْحُرَقُ وَالْمُ

زائر بالخيال زائل عن قربي أي غصن نضير أي غصن نضير لحصط أعيني خفير لحصل عيني خفير يساحر بالطب من غرير ساحر بالطب السلام عن أقصاح بسام عن أقصاح رد نصور الطب العذب ريقة حين جال في لماه العذب ذو قصوام رطيب

<sup>(</sup>۱) (ق)، (خ)، (س): «أحمد بن».

<sup>(</sup>۲) في (س) ، (خ) ، (ق) زيادة » « نظمه هو » .

<sup>(</sup>٣) (ق): «قاهر».

فاشتكي بالورق ورنا بالخدق والعوالي أمال بالقوام الرّطب حسّبتـــه المسيــخ بالكلام الفصيح عند مدا الليخ ثم قل للهلال يحتجب في الغرب للَّهاهِ الرَّقيـــــق ذا المـــــذا شقيــــق إذ غدا في اشتعال (٢) فوق نار الحبِّ في هــــواهُ نصيب قــد عـلاني الشّيب جَــز بــــأرض الحبيب ثم عُـدُ بالنوال من هـدايـا حِبّى عـــــدلًــــه في القـــوام مثـــل بَـــدر التَّام وعرُّ المنـــام الحظ عيني نبال قلتُ آه واقلى

رامَ ظلمَ القضيب الحبيب مثل (١) بيض النّصال من سواد الهدب لــــو رآهُ القســــوس (۲) وهـــو يحيي النُّفـــوس مساتبينُ الشُّمسوس خلِّ عنكَ الغزال يرتعي في الكثب ثغره في بريــــــق كل حُرّ رقيـــــق قد بدا فيه خال كسواد القلب مالصة صا منه قَبْل الصّبا يــانسمَ الصّبــا واجتهد أن تنال منه طيب القرب جـــائر قـــد ظهر في الـــوجــود اشتهر فيــــه يحلـو السُّهر صدَّ تيهاً وقال وهو يبغي حربي

وكان الَّذي قلته أنا:

<sup>(</sup>١) في الفوات : « سلّ » .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) والفوات : « لو رَأته » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « اشتغال » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) والفوات .

خاطر في الجال عاطير في النَّشر قد زَها بالطّرب بالصِّاعن كُنَّب منــــة غير النَّصَبُ طالعاً لايزال في دياجي الشَّعر فَرْقُــه لي الصّبــاح مبسَمٌ عن أقـــاح واختِفاء الهِلل وكُسوف البَدر حــــــولَ روضٍ وَسيم في النَّعيم (٢) المقيم واهتدى في الضَّلال ببروقِ الثَّغر في رياض الزَّهَرُ في زلالٍ ظَهَرْ في عَقي بَهَرْ لوكفاني النبال لاكتفى بالسَّحر فيـــــه معنى دَقيــــق من فَم كالعَقيـــــق والقوامُ المُال قامَ فيه عُذري

جامِح في الدّلال جانِح للهجر غصن بــــان رَطيب يَنثَني في كَثيب مـــالِقَلِي نَصيبً قَمرً في كال فــــوق غصن نضر کم جَــلا بـــالسَّنــــا إن رَنــــا وانْثَني ياحياء الغزال وافتضاح السمر خـــالَـــهُ كالرَّقيب وسط نار تسذيب يَتَشكَّى اللَّهيب غصنٌ بــــانَ يَميسَ ريقًـــهُ الْخَنــدريس فيـــــه دَرٌّ نَفيس جَفنُه حينَ صالَ في حَنايا صدري شَـــق قَلب الشَّقيـــق والقصوامُ الرَّشيصة كَم سَقــاني الرَّحيــق بَعدَ ذاكَ الزُّلالِ ماحَلا لي صبري

<sup>(</sup>۱) ( س ) ، ( خ ) : « مبسمٌ كالإقاح » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « النعم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) . .

#### ١٩٨٣ ـ يوسف بن سيف الدولة\*

أبي المعالي بن زمَّاخ - بالزَّاي والميم الشدَّدة وبعد الألف خاء مشدَّدة (١) المري المعروف ابن بركة بن ثمَّامة بن أبي المعالي بن سيف الدَّولة بن حدان التغلبي (٢) المصري المعروف بابن مهمندار العرب (٢) ، بدر الدِّين .

كان شيخاً متجنّداً فاضلاً ، شاعراً مؤرّخاً ، صنّف تصانيف منها كتاب في الأنساب ، ومنها كتاب في البديع سمّاه ( الآيات البيّنات ) .

أنشدني الشَّيخ العلاّمة أثير الدِّين ، قال : أنشدني المذكور لنفسه :

قَطَعتُها آمِناً من يَقظهِ الرُّقَبا (٤) والصَّبحُ يُركِضُ خَلفي خَيلَهُ الشُّهبا (٥) وقد جذبت بذيلِ اللَّيلِ ما انْجَذَبا ليلُ الشَّباب بصبح الشَّيب قد (٢) هربا

وليلة مشل عين الظّبي وهي معي أرْدَفتُها فوق دهم اللّيل مُختَفياً حتَّى دَها في وعين الشَّمسِ فاتِرَة ما هِيُ بأوّلِ عاداتِ الصَّباحِ مَعي

وبه قال : أنشدني له :

أعلى الورى هِمَا أوف المُهم ذمّاً ماضي العزية وهاب الكرية دفّ مُعطي الألوف ومِطعام الضُّيوف ومِط

أسناهُم كَرَماً في كلِّ مُبُتَذِلِ العظية، وثَّابٌ بِلا فَشَلِ عانُ الصَّفوف ومُردي الحادثِ الْجَللِ(٧)

الفوات : ٣٤٩/٤ ، والدُّرر : ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول ، وعبارة الفوات : « والخاء المعجمة بعد الألف » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « الثعلبي » ، وهو تصحيف وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) .

 <sup>(</sup>٣) المهمندار : هو الذي يتلقّى الرُّسل والعربان الواردين على السلطان وينزلم دار الضيافة .

<sup>(</sup>٤) (ق)، (س): « وهو معى ».

<sup>(</sup>٥) (ق)، (س) والفوات: « أردفته ».

<sup>(</sup>٦) (س) ، (ق) والفوات : « كم » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « ومطعام الطعام » ، وأثبتنا ما في (ق) ، (س) .

بادي الوَسامَةِ، دفًاع الظّلامَةِ حَمَّ صافي السَّرائرِ، صوّامُ الهَواجرِ قَوَّ قَوَّ المَّاتِي الوَاجرِ قَوْ اليه الله أحدد المدهر جسم وأعضاء جشمه دولً

ال الغرامة ذو علم وذو عمل الم السرية والأصل الم الدياجر والإصباح والأصل ومن رأى البحر لاياتي إلى الوشل وأنت وحدك فيه جوهر الدول

وأنشدني الشَّيخ فتح الدّين سيِّد النَّاس ، والشَّيخ أثير الدّين كلاهما ، قال : أنشدنا لنفسه :

فَلا تَعْجَب لِحُسْنِ الْمَدِح مِنِّي صِفات ك أذكرت حكم البوادي (۱) وقد تُبُدي لك الرَّةُ شَخصاً ويُسمِعُك الصَّدى ما قَد تُنادي

وأنشدني الشَّيخ أثير الدِّين قال : أنشدني له :

ولا به ذا عُرِفنَ الْخُرَّدُ الغيدُ أَزْمَعْنَ هَجْراً أَتَتَهُنَّ المواعيدُ أَزْمَعْنَ مَصَّا أَراقَتُ أَلَّ العَناقيدُ أَرَقُ مِصًّا أَراقَتُ أَلَا العَناقيدُ لِمَن يُحِبُّ ولا يُلوى له جيدُ (٣)

ماشية العرب العرباء شيتكم كانت سُلَيى ولُبْنى والرَّباب إذا ودارَ بينَهُا فَحوى مُعاتَبة ووارَ بينَهُا فَحوى مُعاتَبة وآفَة الصَّبِّ مِثْلِي أَن يبثَّ جوًى

ومن شعره:

إن كنتَ تَفْخَر أن تَفوهُ بـوَصفِـهِ سَل عَن سَوادِ الشَّعرِ نَرجِسَ طرفِهِ

ومنه:

حُسْناً ومثلك من يفوق قريضُهُ (٤) يُخبُرُكَ باللَّيل الطَّويل مَريضُهُ

<sup>(</sup>۱) (س)، (ق) والفوات: « أظهرت حكم ».

<sup>(</sup>٢) ( س ) ، ( ق ) والفوات : « الأناشيد » .

<sup>(</sup>٣) (ق)، (س)، والفوات: « ولا يُثنى ».

<sup>(</sup>٤) في ( س ) ، ( ق ) : « تعجز » .

لِسَوادِ لَحُظي وهـ و بَحْرٌ مُـزْبـدُ(١) بينَ الأيادي البيض حنظ أسود

ما إن عَجبتُ لكَونِ نيلكَ فاتَني لكنّني مُتَعَجّب كيف اختَفي

أنصَفَ في التَّرحيب قبـلَ القيـامُ (٢) نَقْنَعُ مِنكُم بلطيفِ الكَللمُ 

كُنّــــا إذا جئنــــا لمن قبلكُم واليــوم صِرْنــــا حينَ نــــــأتيكُم 

وأنشدني الشَّيخ قطب الدِّين عبد الكريم إجازة ، قال : أنشدني لنفسه :

مسائل دورٍ شَيْبُ رأسي وهَجْرُها فكُلّ على كلّ لـــهُ سبب يُنبي (٣)

فأحلِفُ لولا الهجرُ ما شابَ مفرقي وتُقسِم لولا الشَّيب ما كرهت قربي

قلتُ : كنت قد سمعت أنا الشَّيخ العلاَّمة تقى الدِّين أحمد بن تميَّة ينشد هذين البيتين ، ويترنَّم بها ، فأعجباني ، ونظمتُ المعنى محتصراً وقلتُ :

والشّيبُ من صــدودهــا

مسالة الدور بنا عجبت من وجرودها صـــدَّت لشيب قَـــد بَــــدا

ولَمَّا خاص السُّلطان الملك الظِّه ربيرس الفرات ؛ ورمى بنفسه وبالجيوش فيه ، قال القاضي محيي الدين بن عبد الظّاهر ـ رحمه الله تعالى عنه الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله عالى الله الله عالى ال

تجمّع جيش الشّركِ من كلِّ وجهة وظنّوا بأنّا ما نُطيقُ لهم غلبا (٥)

<sup>(</sup>س): « لفرط نيلك » . وفي الأصل و (ط): « مثلك » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) . (١)

<sup>(</sup>س)، (ط): « بعد القيام » . **(Y)** 

الدور : هو توقُّف أحد الأمرين على الآخر . (٣)

الأبيات في الوافي : ٣٣٣/١٠ ، والفوات : ٢٣٨/١ ، في ترجمة الظاهر بيبرس . (٤)

<sup>(</sup>س)، (ق)، والوافي والفوات: « كل فرقة ». وفي الأصل: « بهم غلباً »، وأثبتنا ما في (س)، (0) (ق)..

وجاؤوا إلى شاطي الفُرات وما دروا وجاءت جُنود الله في العُدد الَّتي فَعُمنا بسَدُّ من حَديد سباحةً

بأنَّ جِيادَ الخيلِ تَقطَعُها وَثْبا تُميسُ بِهَا الأبطالُ يومَ الوَغي عُجْبا (١) إليهِ فَمَا اسطاعَ العدوّ لـ هُ تَقْبا (٢)

ولَمّا سمع ابن مهمندار العرب ذلك ؛ قال : أنشدني الشَّيخ أثير الدِّين ، قال : أنشدني لنفسه (٣) :

زالنا والخيل تطفّح في العَجَاجِ الأكدر الظبى كَشف الأعيننا قتام العثير<sup>(3)</sup> الظبى ووهى الجبانُ وساءَ ظنُّ الْمجتري<sup>(6)</sup> فوق الفراتِ وفوقَهُ نارٌ تري الرُّبا ومن الفَسوارِسِ أجُراً في أَبْحُرِ<sup>(1)</sup> لدَّها تَجري ولولا خيلنا لم تطفر لنا منهم إلينا بالخيول الضَّرِ<sup>(1)</sup> لنا حتى كُحِلنَ بكلِّ لسدن أسمَر ردَّهُم دونَ الهزيَةِ رمح كلِّ غَضَنْفَر ديدع فوق البَسيطة منهم مِن مُخبِر ندع خوق البَسيطة منهم مِن مُخبِر للهُم حتى جَنَحْنا المكانِ الأوعَرِ للهُم حتى جَنَحْنا المكانِ الأوعَرِ للهُم

لوعاينت عيناك يوم نيزالنا وسنا الأسنة والضياء من الظبي وقد اطلخم الأمر واحتدم الوغى لرأيت سداً من حديد مائراً ورأيت سيل الخيل قد سد الربا ظفرت وقد منع الفوارس مدها حتى سبقنا أسها طياشت لنا لم يَفتَحوا للرَّمي منهم أعينا في منهم أعينا ملؤوا الفضاء فعن قليل لم ندع ملؤوا الفضاء فعن قليل لم ندع سبقت علينا طرقنا قتلاهم

<sup>(</sup>١) في الفوات : « لها » .

<sup>(</sup>٢) في (س)، (ق): « إليهم ». وفي البيت اقتباس من قوله تعالى: ﴿ وما اسْطاعوا لَهُ نَقباً ﴾ [ الكهف: ٩٧/١٨].

<sup>(</sup>٣) (ق)، (ط): «أنشدني له»، والأبيات في الوافي: ٣٣٤/١٠، والفوات: ٢٣٩/١ في ترجمة الظاهر.

<sup>(</sup>٤) العثير: التراب، والبيت ليس في الوافي .

<sup>(</sup>٥) اطلخم: اطرخم، اسود وادلهم.

<sup>(</sup>٦) في الوافي والفوات : « قد بلغ الزبي » .

<sup>(</sup>٧) في الأصل: « منها المنايا والخيول الضّر » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) ، ( ط ) ، والوافي والفوات .

ماكان أجرى خيلنا في إثرهم من كلِّ أشهب خاصَ في بحر الدِّما كم قَد قَلَعْنا صخرةً مِن صَرخَةٍ وجَرى دماؤهم على وجه الثّرى والظَّاهر السُّلطان في آثارهم ذهبَ العَجاجِ معَ النَّجِيعَ بِصَقْلُهِ إن شئتَ تَمْدَحه فقف بإزائه

ا\_\_\_وأنه\_\_\_ا برؤوسهم لم تعشر حتّى بَـدا لعُيوننـا كالأشْقَر ولكُم مَــلأنـــا مَحْجَراً من مَحْجَر<sup>(۱)</sup> حتّى جَرَت مِنها مَجاري الأنهُر(أ فكأنَّه في غِمْدِهِ لم يُشْهَر (٢) مثلى غَـــداةَ الرّوعِ وانظُم وانثِر

قلت : هذه الأبيات الأخيرة الأربع ليست من رواية الشَّيخ أثير الدِّين .

وكتب ناصر الدِّين ابن النقيب إلى بدر الدِّين بن مهمندار العرب:

أيوسُفُ بدر الدِّين والْحُسْنُ كلُّهُ ليوسف يُعْزى أو إلى البَدْر يُنْسَب (٤) ب ليس تستجدي ولا تتكسّب

أتيتَ أخيراً غير أنَّ لَ عَلَى أول تعدد من الآحاد شعراً وتُحْسَبُ وأحسن مـــا في شِعركَ الْحُرِّ أنَّــــه

وتوفي بدر الدِّين ـ رحمه الله ـ في حدود السّبع مئة<sup>(٥)</sup> .

ومولده سنة اثنتين وست مئة .

ومن شعره العذب ، ونظمه الَّذي كأنَّه في الصَّقال عَضْب ، قوله :

عَسِي اللَّيالِي وفي قولي عسى خدّع تردُّ لي من زَماني بعض ما ذَهبا عندي وأكرم مطلوب إذا طلبا

بانوا بأبهي من الدُّنيا وزينتها

في ( ق ) ، ( س ) ، ( ط ) ، والوافي والفوات : « فلقنا » . (1).

في (ق) ، (س) ، (ط) ، والوافي والفوات : « وجرت » . **(Y)** 

في الوافي والفوات : « ذهب الغبار » . (٣)

في الفوات: « إذ إلى » . (٤)

وفي الفوات أنه توفي بعد الثانين وست مئة . (0)

كالغُصْنِ مُنشَنِيًا كالظّبي مُلْتَفِتاً كَمَ بِتُ أَرشَفُ ثَغراً حَشْفُ وُهُ درر منها في المديح:

مَنْ حامٌ وعطايا جوده جَمَلٌ لكن هُوَ الحظّ ذكر الغَيث سار وما وسار جَدواهُ في الدُّنيا وساكنها فاضُمُ يَدَيكَ على مال حَبَاكَ به وارفق بنفسِكَ لاتعديكَ راحته وارفق بنفسِكَ لاتعديكَ راحته

كالشَّمسِ مُبْتَسِماً كالبَــــدْرِ مُنْتَقِبـــا وكلَّما زدتُ لَثَمَّا زادَني لَهبـــــــــا<sup>(١)</sup>

وجودُ ذا جُمَالٌ تترى ولا عَجَبا هَمى لجيناً على عاف ولا ذَهَبا<sup>(٢)</sup> فادبَرَ الفقرُ عنهُم مُمعِناً هَرَبا تَعوّدَ البَذلَ، لوقيَّدتَه وثَبا فتغرق النّاس من بعض الّذي وهبا<sup>(٣)</sup>

#### ١٩٨٤ ـ يوسف بن شاذي\*

ابن داود بن شيركوه بن محمّد بن شيركوه بن شاذي ، الأمير صلاح الدّين ابن الملك الأوحد ابن الملك الزّاهر ابن الملك المجاهد ، تقدَّم ذكر والده الأوحد في مكانه من حرف الشّين .

كان الأمير صلاح الدّين من أحسن النّاس صورة ، وهو أمرد ، وعمل الإمرة من أحسن ما يكون . وكان ذهنه في العائر وغيرها ذهنا جيداً صحيحاً ، ليس في دمشق أحسن من بستانه ، ولا من العارة الّي رتّبها فيه . وكان الأمير سيف الدّين تنكز قد مال إليه ، وأحبّه ، وكان يطلع إلى بستانه ، ويأكل ضيافته فيه ، وكانت تكون شيئاً عظياً .

<sup>(</sup>۱) في (س)، (ق)، (ط): «برد».

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « العيب » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) ، (ط) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « وافق » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) ، ( ط ) .

الدرر: ٤٥٦/٤ عنداء : ١٣٣/٤ ، والدرر: ٤٥٦/٤ .

ولمّا أمسك السّلطان تنكز وأمسك بعده الأمير سيف الدّين بشتاك الأميرين (۱) سيف الدّين ألجيبغا ، وسيف الدّين طيبغا حاجي وأودعها الاعتقال بقلعة دمشق لاختصاصها بتنكز (۲) داخَلَ الأميرَ صلاح الدّين الرّعبُ والفزع ، فانقطع في بستانه بالمرض جمعة .

ومات \_ رحمه الله تعالى \_ في صفر سنة إحدى وأربعين وسبع مئة .

وكان قد لبس خلعة الإمرة في يوم الخميس عاشر شهر رجب الفرد سنة ثماني عشرة وسبع مئة لأنَّه كان قد توجُّه إلى مصر بتقدمة حسنة مليحة ، فَرُسِمَ له بالإمرة .

## ١٩٨٥ ـ يوسف بن عبد الله\*

ابن محمّد بن عطاء بن حسن بدر الـدّين أبو الحاسن العـدل ابن قـاضي القضـاة شمس الدّين الأذرعي الحنفي الصّالحي .

كان فقيهاً فاضلاً مهيباً . سمع من ابن الزّبيدي ، وجمال الدّين بن الحصيري . وحدَّث عنه ابن الخبّاز .

وتوفِّي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ستّ وتسعين وستّ مئة .

ومولده سنة تسع عشرة وستٌ مئة .

# ١٩٨٦ ـ يوسف بن أبي عبد الله \*\*

ابن يوسف بن سعد جلال الدِّين أبو المحاسن النَّابَلسيِّ الدِّمشقي الشَّافعي .

<sup>(</sup>١) (ق)، (س): «للأميرين».

<sup>(</sup>٢) - البداية والنهاية : ١٨٨/١٤ .

<sup>\*</sup> الشذرات : ٢٣٧/٥ .

<sup>\*\*</sup> الدُّرر: ٤٨٣/٤ .

كان قاضياً مفتياً ، سمع من خالد الحافظ (١) \_ وكان عمه \_ ومن مجد الدّين الإسفراييني ، والمرسى ، وشيخ الشّيوخ وطائفة .

وأمّ بالشَّاميّة ، وأعاد بها ، وعرف بجودة النَّقل ، وولي قضاء بعلبك ، وكان حميد الأحكام .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ في حدود عشر وسبع مئة .

ومولده قبل الأربعين وستٌ مئة .

#### ١٩٨٧ ـ يوسف بن عبد الرحمن \*

ابن يوسف بن علي بن عبد الملك بن أبي الزَّهر ، الشَّيخ الإمام العالم العلاّمة الحافظ الفريد الرّحلة ، إمام (٢) المحدّثين جمال الدِّين أبو الحجّاج المزّي بن الزّي القضاعي الكلبي ، الحلبيّ المولد ، خاتمة الحفّاظ ، ناقد (٣) الأسانيد والألفاظ .

طلب الحديث في أوّل سنة خمس وسبعين وست مئة ، وهَلُمَّ جَرّا إلى آخر وقتٍ ، لا يفتر عن الطّلب والاجتهاد والرّواية والتّسميع .

سمع من أصحاب ابن طبرزد ، والكندي ، وابن الحرستاني ، وحنبل ، ثمَّ ابن ملاعب الرّهاوي ، وابن البنا ، ثمَّ ابن أبي لقمة ، وابن البن ، وابن مكرّم ، والقزويني ، ثمَّ ابن اللّي ، وابن صبّاح ، وابن الزّبيدي . وأعْلى ما سمع بإجازةٍ عن ابن كليب (٤) ،

<sup>(</sup>١) الزين خالد بن يوسف بن سعد ( ت ٦٦٣ هـ ) ، الشذرات : ٣١٣/٥ .

البدایة والنهایة : ۱۹۱/۱۶ ، والفوات : ۳۰۳/۶ ، ووفیات ابن رافع : ۱۰۰/۱ ، والدرر : ٤٥٧/٤ ،
 والشذرات : ١٣٦/٦ .

ووقع في الأصل: « يونس بن عبد الرحمن ... » ، وهو سهو من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) (خ): «الإمام، إمام ...».

<sup>(</sup>٣) في الفوات : « نافذ » .

<sup>(</sup>٤) عبد المنعم بن عبد الوهاب بن سعد بن كليب الحراني ( ت ٥٩٦ هـ ) ، السير : ٢٥٢/٢١ .

وابن بوش (۱) ، والْجَمّال (۲) ، وخليل بن بدر (۲) ، والبوصيري (٤) ، وأمثالهم ، ثمَّ المؤيّد الطّوسيّ ، وزاهر النَّقفي (٥) ، وعبد المعزّ الهرويّ (٦) . وسمع الكتب الأمهات المسندة ، والكتب الستة ، و (المعجم الكبير) ، و (تاريخ الخطيب) (١) ، و (النسب) للزَّبير (٨) ، و (السّيرة) و (الموطأ) من طرق ، و (الزّهد) (١) ، و (المستخرج على مُسُلم) (١) ، و (الحلية) (١) و (السّنن) للبيهقي ، و (دلائل النّبوّة) ، وأشياء يطول ذكرها . ومن الأجزاء ألوفاً . ومشيخته نحو الألف .

وسمع أبا العبّاس بن سلامة (۱۲) ، وابن أبي عُمَر ، وابن علّان ، والشَّيخ محيي الدِّين النَّوويّ ، والرَّواوي ، والكال عبد الرَّحيم ، والعزّ الحرّاني ، وابن الدّرجي ، والقاسم الإربلي ، وابن الصَّابوني ، والرَّشيد العامري ، ومحد بن القوّاس (۱۲) ، والفخر بن البخاري ، وزينب (۱۲) ، وابن شيبان (۱۵) ، ومحد بن مجد بن مناقب ، وإساعيل بن

<sup>(</sup>١) في الأصل : « يمونس » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . وهو : يحيى بن أسعد بن يحيى ( ت ٥٩٣ هـ ) ، السير : ٢٤٣/٢١ .

 <sup>(</sup>۲) مسعود بن أبي منصور بن محمد الأصبهاني (ت ٥٩٥ هـ) ، السير : ٢٦٨/٢١ .

<sup>(</sup>٣) خليل بن بدر بن ثابت الراراني (ت ٥٩٦ هـ) ، السير: ٢٦٩/٢١ .

<sup>(</sup>٤) هبة الله بن على بن مسعود بن ثابت البوصيري ( ت ٥٩٨ هـ ) ، السير : ٣٩٠/٢١ .

<sup>(</sup>٥) زاهر بن أحمد بن حامد الثقفي الأصبهاني (ت ٦٠٧ هـ) ، السير: ٤٩٣/٢١ .

<sup>(</sup>٦) عبد المعز بن محمد بن أبي الفضل الساعدي الهروي ( ت ٦١٨ هـ ) ، السّير : ١١٤/٢٢ .

<sup>(</sup>V) أحمد بن علي ، الخطيب البغدادي ( ت ٤٦٣ هـ ) . وكتابه تاريخ بغداد .

<sup>(</sup>٨) ابن بكار ( ت ٢٥٦ هـ ) واسم كتابه : ( جمهرة نسب قريش ) .

<sup>(</sup>٩) للإمام أحمد بن حنبل .

<sup>(</sup>١٠) لأبي عوانة ، يعقوب بن إسحاق الإسفراييني (ت ٣١٦ هـ) ، الكشف : ١٦٧١/٢ .

<sup>(</sup>١١) حلية الأولياء في الحديث ، لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت ٤٣٠ هـ) .

<sup>(</sup>١٢) أحمد بن أبي الخير سلامة ( ت ٦٧٨ هـ ) ، العبر : ٣١٩/٥ .

<sup>(</sup>١٣) محمد بن عبد المنعم بن عمر ( ت ١٨٢ هـ ) ، العبر : ٣٤١/٥ .

<sup>(</sup>١٤) زينب بنت مكي (ت ٦٨٨ هـ) ، العبر: ٥/٥٥٣ .

<sup>(</sup>١٥) أحمد بن شيبان بن تغلب ( ت ١٨٥ هـ ) ، العبر : ٣٥١/٥ .

العسقلاني ، والمجد بن الخليلي ، والعاد بن الشّيرازي ، والحيي بن عصرون ، وأبا بكر بن الأنماطي ، والصّفي خليلاً ، وغازياً الحلاوي ، والقطب بن القَسْطلاني<sup>(۱)</sup> وطبقتهم ، والدّمياطي شرف الدّين ، والفاروثي ، واليونيني ، وابن بلبان ، والشّريشي ، وابن دقيق العيد ، والظّاهري<sup>(۱)</sup> ، والتّقي الإسعرديّ ، وطبقتهم . وتنازل إلى طبقة سعد الدّين الحارثي<sup>(۱)</sup> ، وابن نفيس<sup>(1)</sup> ، وابن تهيّة .

ولم يتهيّأ لـه السَّماع من ابن عبد الـدّائم ، ولا الكرماني ، ولا ابن أبي اليسر ، ونحوهم . ولإم أجازوا لـه ، مع إمكان أن تكون لـه إجازة المرسي ، والمنذري ، وخطيب مردا ، واليلداني ، وتلك الحلبة .

وحفظ القرآن ، وعُنيَ باللُّغة ، فبرع فيها ، وأتقن النَّحو والتَّصريف .

وكان (٥) شيخنا الْحُجَّة جمال الدِّين أبو الحجَّاج شيخَ الزَّمان وحافظ العصر ، وناقد الأوان ، لوعاصره ابن ماكولا كان له (٦) مشروباً ومأكولاً ، وجعل هذا الأمر إليه موكولاً ، أو الحاكم (٧) لقال : لأمْرُهُ دائم النَّفوذ ، وكان إلى حرمه [ يعود وعليه ] (٨) يعول وبه يعود (١) ، أو ابن نقطة ؛ لأغرقته بحاره الزَّخّارة ، ورأى خطّه (١٠) المستقيم خارجاً

<sup>(</sup>١) في الأصل : « العسقلاني » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( خ ) ، ( س ) ، وهو محمد بن أحمد العسقلاني ( ت ١٨٦ هـ ) . الأعلام : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن محمّد ، جمال الدين ، سلفت ترجمته .

<sup>(</sup>٣) سعد الدين مسعود الحارثي (ت ٧١١ هـ). البداية والنهاية : ٦٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) علي بن مسعود ، سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٥) في (ق) ، (خ) ، (س) : «كان » بلا واو .

<sup>(</sup>٦) (خ): «كان له في الوقت ».

<sup>(</sup>V) محمد بن محمد بن أحمد ، الحاكم النيسابوري ( ت ٣٧٨ هـ ) . السير : ٣٧٠/١٦ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من (س)، (خ)، (ق).

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « النفوذ .. يعود » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>۱۰) (خ): « ورأس الخط » .

عن دائرته ، وبَدْرُه لا يدخل معه في هذه الدّارة ، أو ابن عساكر لعلم أنَّه ليس من أبطاله ، ولا عدَّه الطَّلبة من أتباعه ولا رجاله .

أتقن أساء الرِّجال ، وحرَّر صيغها (١) ، وتجاوز الغاية ، ومن أوّل ما خطا بلغها ، وكان أمره في ذلك عجباً عاجباً ، وإذا أمَّ مقصداً في ذلك لم يجد له دونه حاجباً ، كأنَّا عناه السّراج الورّاق بقوله :

أينَ إمامٌ في الحديثِ مِثْلَهُ تَضْرِبُ آباطاً إليهِ الإبلُ ذادَ عَنِ السَّنَا اللهِ اللهِ الأبلُ ذادَ عَنِ السَّنَا اللهُ اللَّهِ اللهُ الْمُشْكِلُ وَكَانَ فِي عِلْمِ الرِّجِالِ أَوْحَداً بَيثُ قالَ العلمُ: هذا الرَّجُلُ وَكَانَ فِي عِلْمِ الرِّجِالِ أَوْحَداً بَيثُ قالَ العلمُ: هذا الرَّجُلُ أَتْقَنَهُم معرفَ الرِّجَالُ مَهْمَالُ اللهُ مَهْمَالً اللهُ مَهْمَالً اللهُ مَهْمَالً اللهُ ا

وأمّا اللُّغة ؛ فأبو عبيدة يكون عَبْدَه ، والأصعي أصمّ عيَّه (١) من يسمع كلامه

وأمَّا النَّحو ؛ فليس لأبي علي معه حجَّة (٥) ، ولا لابن خالويه عنده قولٌ يتوجُّه .

وأمّا التَّصريف فما ابن جنّي عنده ابن آدم ، ولا المازني من رجاله إن صادفه ، أو صادم .

ولم يزل على حاله إلى أن خلت منه الرَّبوع ، وجرت الجفون عليه دماً بعد الدُّموع .

وتوفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في ثاني عشر صفر سنة اثنتين وأربعين وسبع مئة .

<sup>(</sup>١) (خ) :« وحرر أشكالها وصيغها » .

<sup>(</sup>٢) (خ): «عجباً أراه عاجباً ».

 <sup>(</sup>٣) لم ترد هذه الأبيات في ديوانه الذي نشره الدكتور وليد قصاب في عجان ١٩٩١ م .

<sup>(</sup>٤) (خ): «عنه».

<sup>(</sup>a) يشير إلى كتاب الحجة لأبي علي الفارسي ، وهو كتاب في علل القراءات .

ومولده بظاهر حلب في عاشر ربيع الآخر سنة أربع وخمسين وست مئة . ودفن بمقابر الصُّوفيَّة .

وكان فيه حياء وسكون ، وحلم واحتال ، وقناعة واطراح تكلف ، وترك التّجمّل والتّودّد إلى النّاس ، مع الانجاع عنهم ، وعدم الكلام إلاّ أن (١) يُسأل فيُجيب ويُجيد ، وكلّم طالت مجالسة الطّالب له ظهر فضله ، لا يتكثّر بفضائله ، ولا يغتاب أحداً . وكان يصعد إلى الصّالحيّة ماشياً ، لا يركب بغلاً ولا حماراً ، وهو في عشر التّسعين ، وكان يصعد إلى الصّالحيّة ماشياً ، لا يركب بغلاً ولا حماراً ، وهو في عشر التّسعين ، ويستحمّ بالماء البارد في الشّيخوخة ، إلاّ أنّه كان قد امتحن بامر الْمَطالب (١) ، وتتبّعها ، فعثر به جماعة من الشّياطين ، وأكلوا معه ، فكان لا يـزال في فقر لأجل ذلك .

وحج ، وسمع بالحرمين والقدس ودمشق ومصر وحلب وحماة وحمص وبعلبك ، والإسكندريَّة وبُلبيس وقطيا ، وغير ذلك . وأوذيَ مرَّة ، واختفى مدَّة من أجل سماع (تاريخ) الخطيب . وأوذي مرَّة أحرى لأجل قراءة شيء من كتاب (أفعال العباد) (١٣) ممّا يتأوَّله الفضلاء المخالفون ، وحبس .

ولمّا توفّي ابن أبي الفتح حصل له من جهاته حلقة الخضر والحديث بالنّاصريّة ، فأضاءت بذلك حاله ، واتّسع رزقه ، ثمّ إنّه ولي دار الحديث الأشرفيّة بعد ابن الشّريشي سنة ثماني عشرة وسبع مئة ، التزم بمذهب الشّافعي ، وأشهد عليه بذلك ، وذكر الدّرس بالأشرفيّة في ثالث عشري الحجّة من السّنة المذكورة (١٠) . وقال الشّيخ تقي الدّين بن تبيّة : لم يل هذه المدرسة من حين بنائها إلى (٥) الآن ، أحق بشرط

<sup>(</sup>١) (خ): « إلى أن » ، وفي الفوات: « إلاّ أنّه » .

<sup>(</sup>٢) جمع مطلب ، وهو الكنز ، والمطالبي من يتتبع نبش الكنوز .

<sup>(</sup>٣) للبخاري . انظر : الكشف ١٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر البداية والنهاية : ٨٩/١٤ .

<sup>(</sup>٥) (خ) والفوات : « وإلى » .

الواقف منه ، وقد وليها جماعة كبار مثل ابن الصَّلاح ومحيي الدِّين النَّواوي (١) وغيرهما ، لأنَّ الواقف قال : فإن اجتمع من فيه الرّواية ، ومن فيه الدِّرايّة قدِّم من فيه الرّواية .

وأخبرني من لفظه شيخنا الذَّهبي ، ونقلته من خطّه ، قال : ما رأيت أحداً في هذا الشّأن أحفظ من الإمام أبي الحجّاج المزّي ، وسمعته يقول في شيخنا أبي محّد الدّمياطي أنّه ما رأى أحفظ منه ، وكان الدمياطي يقول : إنّه ما رأى شيخا (٢) أحفظ من زكيّ الدّين عبد العظيم ، وما رأى الزّيّ أحفظ من أبي الحسن علي ابن المفضّ (٤) ، ولا رأى ابن المفضّ أحفظ من الحافظ عبد الغني (٥) ، ولا رأى عبد الغني أحفظ من أبي موسى المديني (١) ؛ إلاّ أن يكون الحافظ أبا القاسم بن عساكر ، فقد رآه ، ولم يسمع منه ، ولا رأى ابن عساكر والمديني ؛ أحفظ من أبي القاسم إسماعيل بن محمّد التّبي (٢) ، ولا رأى ابن طاهر ولا رأى ابن عساكر والمديني ؛ أحفظ من أبي القاسم إسماعيل بن محمّد التّبي (٢) ، ولا رأى ابن مساكولا أحفظ من أبي بكر ولا رأى ابن مساكولا أحفظ من أبي بكر الخطيب أحفظ من أبي نعيم (١) ولا رأى العبدوي (١) ،

<sup>(</sup>۱) (خ): « الغوري ».

<sup>(</sup>٢) شرف الدّين ، عبد المؤمن بن خلف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: «شيخنا»، وأثبتنا ما في (ق)، (ح)، (س).

<sup>(</sup>٤) علي بن المفضل بن علي ( ت ٦١١ هـ ) . السير : ٦٦/٢٢ .

<sup>(</sup>٥) عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي ( ت ٦٠٠ هـ ) . السير : ٤٤٣/٢١ .

<sup>(</sup>٦) محمد بن عمر بن أحمد (ت ٥٨١ هـ). السير: ١٥٢/٢١.

<sup>(</sup>٧) الملقب بـ ( قوّام السُّنة ) ( ت ٥٣٥ هـ ) . السير : ٨٠/٢٠ .

<sup>(</sup>A) محمد بن طاهر بن على ( ت ٥٠٧ هـ ) . السير: ٣٦١/١٩ .

<sup>(</sup>٩) على بن هبة الله بن على ( ت ٤٨٧ هـ ) . السير : ٥٦٩/١٨ .

<sup>(</sup>١٠) سلفت الإشارة إليه في هذه الترجمة .

<sup>(</sup>١١) سلفت الإشارة إليه في هذه الترجمة . وهو صاحب الحلية .

<sup>(</sup>١٢) في الأصل : « العبدري » ، وأثبتنا ما في ( ق ) . وفي الإعلام : ٧٠ ، والسير : ٣٣٣/١٧ : « العبدوي » ، وهو عمر بن أحمد بن إبراهم الهذلي المسعودي ( ت ٤١٧ هـ ) .

ولا رأيا أحفظ من الدارقطني وأبي عبد الله بن منده (۱) ، ومعها الحاكم . وكان ابن مندة يقول : مارأيت أحفظ من أبي إسحاق بن حمزة الأصفهاني (۱) . وقال : ابن حمزة : مارأيت أحفظ من أبي جعفر أحمد بن يحيى بن زهير الْتَسْتَري (۱) وقال : مارأيت أحفظ من أبي زُرعة الرّازي (۱) . وأمّا الدارقطني فما رأى مثل نفسه ، وكان (۱) مارأيت أحفظ من أبي علي النّيسابوري (۱) ومن أبي بكر الجعابي (۱) وما رأى الثّلاثة أحفظ من أبي العبّاس بن عقدة (۱) ، ولا رأى ابن عقدة ، ولا رأى البودي مثل السحاق بن راهويه ، ولا رأى أبو زرعة أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ، وقد (۱) رأى أبو علي النّيسابوري مثل ابن خزية أحفظ من أبي بكر بن أبي شيبة ، وقد (۱) رأى أبو علي النّيسابوري مثل ابن خزية مثل أبي عبد الله البخاري ، ولا رأى البخاري ، ولا رأى البخاري . ولا رأى وابن راهويه ، ولا رأى أبو ذكر ـ مثل علي بن المديني ، ولا رأى أيضاً أبو زرعة والبخاري ولا رأى أحد بن حنبل ، ولا مثل يحيى بن معين ، وابن راهويه ، ولا رأى أحد ورفاقه مثل يحيى بن سعيد القطاًن (۱۲) ، ولا رأى هو مثل شعبة وسفيان ولا رأى أحد ورفاقه مثل يحيى بن سعيد القطاًن (۱۲) ، ولا رأى هو مثل شعبة وسفيان

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن محمد بن إسحاق ( ت ٤٧٠ هـ ) . السير : ٣٤٩/١٨ .

<sup>(</sup>۲) [ براهیم بن محمد بن حمزة ( ت ۳٥٣ هـ ) . الوافي : ۱۱۷/٦ ، والسیر : ۸۳/۱٦ .

<sup>(</sup>٣) (ت ٢١٠هـ). السير: ٣٦٢/١٤.

عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ (ت ٢٦٤ هـ) . السير: ٦٥/١٣ .

<sup>(</sup>٥) (ق): « بلى وكان » ، وفي (خ): « بل وكان » .

<sup>(</sup>٦) الحسين بن علي بن يزيد النيسابوري ( ت ٣٤٩ هـ ) . العبر : ٢٨١/٢ .

<sup>(</sup>V) محمد بن عمر بن محمد بن سلم التميي ( ت ٣٥٥ هـ ) . السير : ٨٨/١٦ .

<sup>(</sup>۸) أحمد بن محمد بن سعيد (ت ٣٣٢ هـ) . السير: ١٥٠/١٥ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل : « ابن أبو » ، سهو ، وأثبتنا ما في ( خ ) ، ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>١٠) كذا في الأصول .

<sup>(</sup>١١) محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي ( ت ٣١١ هـ ) . السير : ٣٦٥/١٤ .

<sup>(</sup>۱۲) (ت ۱۹۸ هـ). السير: ۱۷٥/٩.

ومالك (۱) ، ولا رؤوا مثل أيّوب السَّخستياني (۲) ، نعم ، ولا رأى مالك مثل السنَّه ولا رأى مالك مثل السنَّه ولا رأى ابن المسيِّب ، ولا رأى ابن المسيِّب (۱) أحفظ من أبي هريرة رضي الله عنه ، ولا رأى أيوب مثل ابن سيرين ، ولا رأى مثل أبي هريرة ، نعم ، ولا رأى الثَّوري مثل منصور ، ولا رأى منصور مثل إبراهيم (۱) ولا رأى إبراهيم مثل علقمة (۱) ، ولا رأى علقمة كابن مسعود ، فيا زع .

وقال شيخنا الذَّهبي: لم يسألني ابن دقيق العيد إلا (١) عنه . وقال الذَّهبي أيضاً : وكان قد اغترَّ في شبيبته ، وصحب عفيف الدِّين التّلمساني ؛ فلَمّا تبيَّن له ضلاله هجره وتبرَّأ منه . وقال الذَّهبي : وكان يترخَّس في الأداء من غير أصول ، ويصلح كثيراً من حفظه ، ويسامح في دمج القارئ ولغط السّامعين ، ويتوسَّع ، وكأنّه يرى العمدة على إجازة الْمُسْمع للجاعة ، وله في ذلك مذاهب عجيبة ، وكان يتمثّل بقول ابن مندة : يكفيك من الحديث شمّه .

وصنَّف كتاب ( تهذيب الكمال ) في أربعة عشر مجلداً . كسف (١) به الكتب

<sup>(</sup>١) شعبة بن الحجاج ( ت ١٦٠ هـ ) . السير : ٢٠٢/٧ .

وسفيان بن سعيد الثوري ( ت ١٦١ هـ ) . السير : ٢٢٩/٧ .

ومالك بن أنس ( ت ١٧٩ هـ ) . السير : ٤٣/٨ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل و ( ق ) و ( س ) و ( خ ) : « السجستاني » تصحيف . وقد توفي سنة ( ١٣١ هـ ) . السير : 7/3

<sup>(</sup>٣) محمد بن مسلم بن عبيد الله ( ت ١٢٤ هـ ) . السير : ٣٢٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « أرى » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) سعيد بن المسيب (ت ٩٤ هـ ) . السير : ٢١٧/٤ .

منصور بن المعتمر (ت ١٣٢ هـ ) . السير : ٤٠٢/٥ .
 وإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري (ت ٩٥ هـ ) . الوافي : ٢٢/٦ .

<sup>(</sup>v) علقمة بن قيس ( ت ٦٢ هـ ) . السير : ٥٣/٤ .

<sup>(</sup>A) (خ): «قطّ إلاّ ».

<sup>(</sup>٩) (خ) والفوات : « كشف » ، والكتاب طبع في مؤسسة الرسالة .

المتقدِّمة في هذا الشأن ، وسارت به الرُّكبان ، واشتهر في حياته ، وصنَّف كتاب ( الأطراف ) للكتب السِّتة ( ) في ستّة أسفار ، وخرَّج لجماعة .

قال الذَّهبي: وما علمته خرَّج لنفسه لاعوالي ولا موافقات ولا معجاً ، وكلّ وقت ألومه في ذلك فيسكت ، وقد حدَّث بكتابه (التَّهذيب) خس مرّات ، وحدَّث بد (الصحيحين) مرّات ، وبد (المسند) و (معجم الطّبراني) وبد (دلائل النَّبوَّة) وبكتب جمّة ، وحدَّث بسائر أجزائه العالية وبكثير من النّازلة .

وقال الذهبي أيضاً : أعلى ماعنـده مطلقاً ( الغيلانيّـات ) و ( جزء ابن عرفـــة ) وابن الفرات<sup>(۲)</sup> بإجازة .

وسمع منه الذهبي سنة أربع وتسعين ، وأخد عنه (صحيح البخاري ) غير مرة . واستلى منه العلاّمة قاضي القضاة تقي الدين السبكي ، وقاضي القضاة عز الدين بن جماعة ، وشيخنا ابن سيّد الناس ، ومحب الدين وأولاده ، وشمس الدين السروجي ، وابن الدمياطي وابن عبد الهادي وابنا السفاقسي أن والشيخ تقي الدين بن رافع ، وسبط التنيسي ، وخلائق . وتخرّج به جماعة كشيخنا علم الدين البرزالي ، والشيخ صلاح الدين العلائي ، والشيخ عماد المدين بن كثير ، وابن عبد الهادي ، وابن العطار ، وابن الفخر ، وابن الجعبري ، وغيره .

وقال شيخنا الحافظ فتح الدين بن سيد الناس في حقه : ووجدت بدمشق الإمام المقدم (٤) ، والحافظ الذي فاق من تأخر من أقرانه ومن تقدم ، أبا الحجاج المزي بحر هذا العلم الزاخر ، القائل من رآه : كم ترك الأوائل للأواخر (٥) !، أحفظ الناس

<sup>(</sup>١) الكشف : ١١٦/١ . وفي الأعلام : ٢٣٧/٨ : « تحفة الأشراف بمرفة الأطراف » . والكتاب مطبوع .

<sup>(</sup>٢) أحمد بن الفرات بن خالد الضبي الرازي ( ت ٢٥٨ هـ ) . الكشف : ٥٨٥ .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم ومحمد ابنا الحسن بن عبد السلام ، وقد سلفت ترجمتها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « المعظم » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) والفوات .

<sup>(</sup>٥) (خ): « كم ترك الأوّل للآخر ».

للتراجم ، وأعلم الناس بالرواة من أعارب وأعاجم ، لا يخص بمعرفته مصراً دون مص ، ولا ينفرد علمه بأهل عصر دون عصر ، معتمداً آثار السلف الصالح ، مجتهداً فيا نيط به في حفظ السنة من النصائح (۱) ، معرضاً عن الدنيا وأشباهها ، مقبلاً على طريقه التي أربى بها على أربابها ، لا يبالي ماناله من الأزل ، ولا يخلط جدّه بشيء من الهزل ، وكان بما يضعه بصيراً ، وبتحقيق ما يأتيه جديراً (۱) ، وهو في اللغة إمام ، وله بالقريض إلمام ، وكنت أحرص على فوائده لأحرز منها ماأحرز ، وأستفيد من حديثه الذي إذا طال لا يملل (۱) ، وإن أوجز وددت أنّه لم يوجز (۱) ، وهو الذي حداني على رؤية الشيخ تقي الدين بن تبية ا . ه .

قلت: وكان معتدل القامة ، مشرباً حمرة ، قوي التركيب ، متع بذهنه وبحواسه ، ولم أر بعد الشيخ فتح الدين بن سيد الدين من يحكم ترقيق الأجزاء وترميها مثل الشيخ جمال الدين ، ولم يستعر مني شيئاً فأعاده إلا وقد نبه فيه على نكتة كنت محتاجاً إليها حتى في إجازة الشيخ فتح الدين بن سيد الناس لي . وفيه قلت (٥) :

درتُ على أشياخ عصري فيا فخري بما نلتُ وياعزي ورتُ على أشياخ عصري فيا فلم ألجدا أحلى من المنزي (١)

وسمعتُ ( صحيح مسلم ) على البندينجي ، وهو حاضر بقراءة ابن طغريل ، وعدّة

ود الحسدة أنها لم تــوجـــز

<sup>(</sup>۱) في الفوات : « المصالح » .

<sup>(</sup>۲) (خ): «خبيراً».

<sup>(</sup>٣) (خ)، (ق) والفوات: « إن طال لم علل ».

<sup>(</sup>٤) فيه إشارة إلى قول ابن الرومي:

إن طال لم يملل وإن هي أوجزت انظر الخصائص : ٢٠/١

<sup>(</sup>٥) في (س)، (خ)، (ق) زيادة: «قلت أنا».

<sup>(</sup>٦) الزيادة من (س)، (خ)، (ق).

نسخ حاضرة صحيحة ، يقابل بها فيرد (۱) الشيخ جمال الدين - رحمه الله - على ابن طغريل اللفظ ، فيقول ابن طغريل : ما في النسخة إلا ما قرأت ، فيقول من في يده بعض تلك النسخ الصحيحة : هو عندي ، كا قال الشيخ ، أو هو (۲) مظفّر عليه أو مضبّب (۱) أو في الحاشية تصحيح (۱) ذلك ، ولمّا تكرّر ذلك ، قلت أنا له : ما النسخة الصحيحة إلا أنت .

وقرأت عليه من لفظي (ديوان خطب ابن نباتة) و (الأربعين النووية) ، وسمعت عليه من الأجزاء كثيراً ، وسمع هو شيئاً من شعري بدار الحديث ، وقرأت عليه كتاب (الشّمائل) للترمذي بعد ماكتبته بخطي ، ولم أر في أشياخي بعد شيخنا أثير الدين في العربية مثله خصوصاً في التصريف واللغة ، إلا أنه مع إتقانه لأسماء الرجال وله فيها هذا المصنف العظيم ، لم يكن يعتني بتراجم العالم من الخلفاء والملوك والأمراء والوزراء والقضاة والعلماء والقرّاء والأطباء والأدباء والشعراء ، ولا له فيها مشاركة البتّة ، وإنّا كان يعتني برجال الحديث لاغير ، ولقد (٥) سألته مرة عن القالي بالقاف ، والفالي بالفاء ، فقال : لا أعرف إلا الفالي بالفاء فعلمت أنه ليس له عناية بغير رواة الحديث ، وإلا فأبو علي القالي بالقاف مشهور بين صغار الأدباء ، ولكن عندي من الشيخ جمال المدين فوائد وقواعد في أسماء رجال الحديث ، لم آخذها إلا عنه ، ولا وجدتها في كتاب ، وكان أسماء الرجال الذين يجيء ذكرهم في سماعاته وطرقه يجيد الكلام في طبقاتهم وأحوالهم وقوتهم وضعفهم ولينهم ، وكان في ذلك بحراً لا يشق ثبجه (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل : « فرد » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « هو » ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) المظفر: هو ما أصابه أثر حك ، وأصله الحك أو الخدش بالأظفار. والتضبيب: الإخفاء. إشارة توضع على المكتوب الغلط.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: « يصحح » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) طمست في الأصل ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) . وفي ( خ ) : « وقد » .

<sup>(</sup>٦) الثبج: وسيط الشيء ومعظمه.

ولما كان في سنة خمس وسبع مئة . تكلّم الشافعية وغيرهم مع الشيخ تقي الدين بن تبية وبحثوا معه في القصر الأبلق ، وبحث معه صفي الدين الهندي ثم كال الدين بن الزملكاني ، وخرجوا ، وانفصلت القضية ، فلما كان بعد ذلك في يوم الاثنين ثاني عشري شهر رجب الفرد قرأ الشيخ جمال الدين المزّي فصلاً في الردّ على الجهمية من كتاب (أفعال العباد) تصنيف البخاري ، وكانت قراءته لذلك تحت قبّة النسر في المجلس المعقود لقراءة الصحيح ، فغضب لذلك بعض الفقهاء الحاضرين ، وقالوا : نحن المقصودون بهذا ، ورفعوا الأمر إلى قاضي القضاة الشافعي ، فطلبه ، وحبسه ، فبلغ ذلك الشيخ تقي الدين بن تبية ، فتألم لذلك ، وأخرجه من الحبس بنفسه ، وخرج إلى القصر الأبلق ، واجتع هو وقاضي القضاة هناك م وردّ عن الزّي ، وأثنى عليه ، وغضب قاضي القضاة ، وأعاد الزّي إلى الحبس بالقوصيّة ، فبقي أيّاماً ، ثمّ أفرج عنه ، ونادى الأفرم في دمشق أنّه أي من تكلّم في العقائد حلّ ماله ودمه (۱) .

وكنت قد كتبت أنا له توقيعاً بمشيخة دار الحديث النورية عوضاً عن الشيخ علم الدين البرزالي ـ رحمه الله تعالى ـ وذلك في الحرم سنة أربعين وسبع مئة ، ونسخته :

رسم بالأمر العالي ، لا زالت أوامره المطاعة تزيد العلم الشريف جمالاً ، وتزينه بمن يفيده كالاً ، أن يرتب المجلس السامي (٢) الشيخي الجالي في كذا ثقة بأنه الثقة ، والعالم الذي لغيره المقت وله المقة ، والحديث الذي متى (٢) فاه بما عنده بادر كل أحد بالقبول (٤) وصدقه ، والحبر الذي إذا تكلم نسخ (٥) كلام من تقدّم بأقواله المحققة ،

<sup>(</sup>۱) فصّل في هذا ابن كثير : ۳۷/۱٤ .

<sup>(</sup>٢) (خ): « العالي ».

<sup>(</sup>٣) (خ): « إذا ».

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « بالقول » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) (خ): «نسي».

والحافظ الذي اجتحف<sup>(۱)</sup> سيله ابن نقطة فأغرقه ، والناقد الذي كدر على ابن معين صفوه ورنقه <sup>(۲)</sup> ، والمصنف الذي شيب من ابن أبي شيبة مفرقه ، والمسند الذي لو عاصره عبد الرزاق<sup>(۲)</sup> حرمه الرحلة إليه مما رزقه ، والمتأخر الذي لا يعرف بعد الدارقطني مثله ، وربا تقدمه في فنّه المحرر وسبقه .

فليباشر ما فوض إليه مباشرة يتضوّع من نشر السنة بها النشر (أ) ، ويكون للحديث الشريف حفظ يدوم إلى الحشر ، مجتهداً في البيان للطلبة ، والإعانة لهم على سلوك المعرفة ، فمحجّتها بالغموض منتقبة ، لأن تهذيب كاله ليس للبدر في تمامه كاله ، وأطرافه سار في الأطراف ، فما ينكره علماء الحديث ولا رجاله ، وإتقانه للأساء إتقان تزار في غابة أسوده وأشباله ، ومحلّه من الحفظ محل يعزّعلى صاحب (الاستيعاب) مناله (٥) ، وإعرابه لو عاصره أبو البقاء لم يظفر بلبابه (١) ، وتصريفه لو عاينه ابن جني ما دخل سُوقه على تصنيفه (الملوكي) (٧) برفع حجابه ، ولغته (١٠) لو سمعها ابن الأعرابي (١) مانقل شيئاً عن أعرابه .

ولينزّل الطلبة منزل البنين في الحنوّ عليهم عند الهفوة ، ولا يكن فيه قسوة المعلمين

<sup>(</sup>١) في الأصل : « احتجف » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ )، ( ق ) . واجتحفه : جرفه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « وريّقه » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) . وربّقه : كدّره .

<sup>(</sup>٣) عبد الرزاق بن همّام الصنعاني . له : الجامع الكبير في الحديث . قال عنه الـذهبي : وهو حزانية علم . ( ت ٢١١ هـ ) . السير : ٥٦٣/٩ . وكتابه « المصنف » مطبوع . وكذلك مصنف ابن أبي شيبة . وفي الكلام تورية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « البشر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٥) (خ): « مثاله » . و ( الاستيعاب في معرفة الأصحاب ) لابن عبد البر ، مطبوع .

<sup>(</sup>٦) هو اللباب في علل البناء والإعراب ، لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري (ت ٦١٦ هـ). الكشف:١٥٤٣/٢٠.

<sup>(</sup>٧) الملوكي مقدمة في التصريف لابن جني .

<sup>(</sup>٨) طمست في الأصل ، وأثبتنا ما في (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٩) محمد بن زیاد ( ت ۲۳۱ هـ ) ، له کتاب النوادر . الکشف : ۱۹۸۰/۲ .

على من في ذهنه فترة ، ولم يكن من الفهم في الندروة ، وليَجُسلُ عليهم حسن وجه الإقبال ، وإذا كان المؤمنون إخوة فيوسف أحسن الإخوة (١) ، حتى يوضح لهم ما أبهم من الأسانيد المظلمة ، والأساء التي هي لتساوي صورها (٢) مبهمة ، والألفاظ التي هي لولا القرائن موهمة .

ولينبّه على الصحيح إذا ورد ، والحسن إذا أضاء وجهه لمن انتقد ، والضعيف إذا اعتلّ متنه ولم يصح له سند ، والموضوع الذي لا يعرفه إلا من امتاز برتبته وانفرد ، وليحرر لهم الألفاظ إذا رواها ، ويحقّق مخارجها الصحيحة (٢) الفصيحة التى فاخر بها هذا (٤) اللسان العربي وباهى ، ويحترز في أدائها ، فقد قال صلى الله عليه وسلم : « نضر الله امراً سمع (٥) مقالتي فوعاها » عاملاً في ذلك بشرط الواقف أثابه الله فيا يبدي ويعيد ، ولا يتعد ما قرره ، فإن الله تعالى يرى عمله ، وقد استفاض في الواقف أنه شهيد ، والوصايا كثيرة ، وعنه تصدر بالإفادة جميع وفودها ، ومن أفق فضائله تتألق كواكب سعودها ، وتقوى الله عز وجل ملاك أمرها ، وسداد ثغرها ، فلا يتعر منها منكبه ، ولا يتعد عنها مركبه ، والله تعالى يمد في أجله ، ويُبلّغ كلاً من الطلبة في بقائه غاية أمله .

والخطّ الكريم أعلاه حجة في ثبوت العمل بما اقتضاه ، والله الموفق بمنـه وكرمـه ، إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱). يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالُوا لِيُوسِفُ وَأَخُوهُ أَحِبٌ إِلَى أَبِينًا مِنَّا ﴾ يوسف : ٨/١٢ . وفي كلامه تورية واضحة .

<sup>(</sup>٢) (خ): « مظامة ».

<sup>(</sup>٣) ليست في ( خ ) ، ( ق ) ، ( س ) .

<sup>(</sup>٤) ليست في ( خ ) .

<sup>(</sup>٥) (س)، (خ)، (ق): نضّر الله من سمع ». وانظر: الجامع الصغير للسيوطي: ١٨٧/٢.

#### ١٩٨٨ ـ يوسف بن عبد الغالب"

ابن هلال الإسكندريّ العلاّف.

كان عاميًّا ، ولكن له النظم الحلو ، وروى عنه الفضلاء ، وكتبوا شعره .

وتوفّى \_ رحمه الله تعالى \_ في بلده سنة عشرين وسبع مئة .

ومن شعره ، وقيل إنه لابن الوحيد (١):

وخضراء لا الحمراء تفعل فعلها فللما وثبات في الحشا وثبات تؤجج ناراً وهي في العين جنّة وتعطيك طعم المرّ وهي نبات (٢)

ليس له طاقة يخلّصها (٤)

هـل لـــك في ردّ مهجــــة لفتي

# ۱۹۸۹ ـ يوسف بن عبد الحمود\*\*

ابن عبد السلام ، الشيخ الإمام العالم جمال الدين البتّى الحنبلي .

كان من فضلاء العراق ببغداد .

توفّي \_ رحمه الله تعالى \_ في حادي عشر شوال سنة ست وعشرين وسبع مئة .

وكان إليه المرجع في القراءات والعربية .

الدرر: ۲٦٢/٤ .

محمد بن شریف ، سلفت ترجمته فی موضعها . (١)

<sup>(</sup> س ) ، ( ق ) والوافي ١٥١/٣ : « تؤجج ناراً في الحشا وهي جنَّة » . وفي الوافي فقط : « وتبـدي مرير **(Y)** الطعم وهي نبات » .

<sup>(</sup> ق ) ، ( س ) : « وفي راحته » . **(T)** 

في (ق) ، (س) بعد هذين البيتين زيادة : « قلت : القافيتان واحدة » . (٤)

الدرر : ٤٦٤/٤ ، وغاية النهاية : ٣٩٧/٢ ، والشذرات : ٧٤/٦ ، وذيول العبر : ١٤٨ . \*\*

## . ١٩٩٠ ـ يوسف بن عمر بن الحسين \*

الشيخ العدل المعمر بدر الدين الختني ـ بالخاء المعجمة وفتح التاء ثـالثـة الحروف وبعدها نون ـ المصري .

حضر في الرابعة على ابن رواج وتفرد به ، وسمع من صالح المدلجي ، والمرسي ، والبكري ، وابن اللّمطي ، وتفرّد بأشياء ، وله مشيخة ، روى منها عن نيّف وستين نفساً ، وأكثر الطلبة عنه .

وتوفّي ـ رحمه الله تعالى ـ يوم الثلاثاء منتصف صفر سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة .

ومولده في سنة خمس وأربعين وست مئة .

## ١٩٩١ ـ يوسف بن محمد \*\*

ابن مظفّر بن حماد ، جمال الدين الحموي الشافعي ، مفتي حماة وخطيبها بالجامع الكبير .

حدّث ( بجزء ابن الأنصاري ) عن مؤمّل البالسي (١) ، والمقداد القيسي حدّث (  $^{(1)}$ 

وكان على قدم متين من العلم والعمل والتّعبد ونشر العلم .

وكان فقيها شافعي المذهب ، مشاركاً في الأصلين (٢) والنّحو ، أديباً شاعراً قدم القاهرة ، وحدّث بشيء من شعره ، وكتب عنه الفضلاء .

الدرر: ٤٦٦/٤ ، والشذرات: ٩٧/٦ ، وذيول العبر: ١٦٧ ، والنجوم: ٢٨٧/٩ ، وفيه: « .. حسان » بدل حسين .

<sup>\*\*</sup> تاريخ أبي الفداء : ١٠٧/٤ ، والدرر : ٤٧٤/٤ .

<sup>(</sup>۱) في الأصل و (س) و (ق): « النابلسي » ، سهو ، وأثبتنا ما في تاريخ أبي الفداء ، والدرر ، وقد سلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) المقداد بن هبة الله ( ت ٦٨١ هـ ) ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٣) (ق)، (س): «الأصولين».

أنشد شيخنا العلامة أثير الدين أبو حيان ، قال : أنشدنا أبو الحاسن يوسف لنفسه:

> وددت لو کان پہوی عادلی لیری يتلو الملام على سمعى فيكذب يافاضح الغصن من عطفيه في هيف إنِّي ومدمع عيني سائلً أبداً عسى تـوفي غريم الحبّ قبلتــه وعل طيفك يسري نحو عاشقه وأنشدنا أيضاً له:

حال الحبّ على الأشواق والفكر قلبي بناءً على ماقد رأى بصرى ومخجل الظّي من عينيــه بــالحـور حرمت جفني لذيذ النوم بالسهر فيلتقى الحسن بين الغصن والقمر إن استقرّت بـــه تهــو يمــــة السّحر

ولمسسسا أن قَضي أجلي بهجر وسرت كليم وجددٍ لا محسالــــه

بجانب خدة أنست نساراً ولكنّي وجدت بها ضلالة

وتوفي - رحمه الله تعالى - في آخر نهار الأحد سابع ذي الحجة سنة اثنتين وثلاثين وسبع مئة عن أربع وستين سنة (١) ، وتأسّف النّاس عليه ، رحمه الله تعالى .

## ۱۹۹۲ ـ يوسف بن محمد\*

الشيخ الإمام العالم صلاح الدين بن المغيزل الحموي الشافعي ، مفتي حماة وخطيبها .

كان كهلاً ، مفنّناً في العلوم مناظراً ، له محفوظات وفضائل ، وحدث عن الشيخ شمس الدين بن قدامة <sup>(۲)</sup> .

وفي الدرر نقلاً عن الكمال الأدفوي أنّ مولده في جمادى الآخرى سنة ( ٦٦٩ هـ ) ، وموته في ذي الحجــة

البداية والنهاية : ٩٥/١٤ ، والدرر : ٤٦٩/٤ ، وفيها : « يوسف بن محمد بن عبد اللطيف » .

عبد الرحمن بن محمد المقدسي ( ت ٦٨٢ هـ ) . العبر : ٣٣٨/٥ . **(Y)** 

حكى لي شمس الدين بن النّصيبي (١) بحلب ، قال : بحث يوماً صلاح الدين بن المغيزل هو والشيخ صدر الدين بن الوكيل بحضور ابن البارزي قاضي حماة من بكرة إلى أن قال المؤذن للظهر : الله أكبر ، فقال القاضي شرف الدين : طوّل الله في عمريكا للمسلمين ، سروراً بها (٢) ، أو كما قال .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة تسع عشرة وسبع مئة بحاة .

## ۱۹۹۳ ـ يوسف بن محمد\*

صلاح الدين ابن الملك الحافظ غياث الدين ابن الملك السعيد شاهنشاه ابن الملك الأمجد بهرام شاه بن فروخ شاه بن شاهنشاه بن أيوب .

سمع ( جزء إسماعيل الصفار ) على إسماعيل العراقي حاضراً في الثالثة سنة ست وأربعين وست مئة .

وتوفّى \_ رحمه الله تعالى \_ في خامس عشري ذي القعدة سنة خمس وسبع مئة .

## ١٩٩٤ ـ يوسف بن محمد بن عثمان \*\*

السيف ، الناسخ ، الدلال على الكتب بجسر اللبّادين بدمشق .

أصله من سرخس ، رأيته غير مرة ينادي على الكتب ، وينسخ ، وهو شيخ قد أقلى (٢) .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصول والدرر. وأغلب الظن أنه تاج الدين بن النصيبي ، محمد بن أحمد بن محمد ، وكيل بيت المال ، وكاتب الدرج بحلب ، (ت ٧١٥ هـ ) ، وقد سلفت ترجمته في موضعها .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « بهما سروراً بهما » ، وأثبتنا ما في ( ق ) ، ( س ) .

<sup>#</sup> الدرر: ٤٦٩/٤.

**<sup>\*\*</sup>** الدرر: ٤٧١/٤ .

<sup>(</sup>٣) رجل أنقى : دقيق القصب .

وكان رَزِيّ الحال . كتب كثيرا من الدواوين المتأخرة ، خصوصاً ( ديوان ابن قزل المشدّ ) و ( ديوان ابن محاسن ) الشوّاء .

وكان يقول : أنا قبّلت قُبلة بألف درهم ، يفتخر بذلك .

توفي ـ رحمه الله تعالى ـ سنة إحدى وعشرين وسبع مئة .

## ١٩٩٥ ـ يوسف بن محمد بن منصور \*\*\*\*

ابن عمران المحدث الفاضل أبو الفضل الهلالي الحوراني .

كتب (أحكام) الضياء (١) ، وقرأه على [ابن] الكال (٢) ، وحفظ متوناً جمّة ، وقرأ الحديث على ابن عبد الدائم ، وصحب محموداً الزاهد الدمشقي (٣) ، وسمع بمصر من الرشيد العطار ، وكتب عنه الجماعة ، وكان يقرأ على كرسي بالجامع من حفظه (٤) ، وربّا قرأ في القرى ، فيهبونه .

وكان ديّناً قانعاً .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة عشر وسبع مئة .

## ١٩٩٦ ـ يوسف بن محمد بن يعقوب \*\*\*\*\*

ابن إبراهيم ، القاضي الإمام العالم شهاب الدين بن الصاحب محيي السدين بن النحاس الحلبي الحنفي .

الدرر: ٤٧٥/٤ ، وفيه : « ابن عمر » ، وسيكرر المصنف هذه الترجمة بألفاظ قريبة .

<sup>(</sup>١) الأحكام في الفقه الحنفي لضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي ( ت ٦٤٣ هـ ) . الكشف: ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الكمال » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) والدرر . وهو شمس الدين عمد بن عبد الرحمن ( ت ١٨٨ هـ ) . العبر : ٣٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) في الترجمة المكررة : « وصحب الشيخ محموداً الدشتي » .

<sup>(</sup>٤) في الدرر أنه أمّ بسجد آدم بدمشق . وانظر ما يأتي في الترجمة المكررة .

<sup>\*\*</sup> تالي وفيات الأعيان : ١٥٤ ، والبداية والنهاية : ١٥/١٥ .

كان صدراً كبيراً ، خلف والده في تدريس المدرستين الريحانية والظاهرية ، وباشر في حياة والده نظر الخزانة ، وكان معيّناً للمناصب الكبار .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وست مئة .

# ١٩٩٧ ـ يوسف بن محمد بن عبيد الله\*

القاضي صلاح الدين كاتب الدرج السلطاني بالقاهرة .

كان كاتباً مأموناً ، اعتمد عليه القاضي فتح الدين بن عبد الظاهر ومن بعده . ولم يزل مقدّماً عند كاتبي السر واحداً بعد واحد إلى آخر أيام القاضي علاء الدين بن الأثير ، وكان يستكتبه في المهمّات ، وكان يلازم الديوان ، تطلع الشمس وتغرب عليه وهو في الديوان ، أقام كاتب درج مقدار خمس وخمسين سنة .

وكان ساكناً خيراً ، ليس فيه شرّ البتّة ، محمّلاً أذى رفاقه ، رأيتهم وهم يسبّونه في وجهه ، ولا يردّ عليهم ، خصوصاً القاضي قطب الدين بن المكرم ، كان يقول له : لعن الله والديك ياكلب ياابن الكلب ، ياعبد النّحس ياابن الأمة ، ولا يردّ عليه حرفاً . هذا وهو المقدّم على الجميع .

وكان أسمر اللون ، قطط (١) الشعر ، صغير الذقن .

ولّما حصل الفالج للقاضي علاء الدين بن الأثير ، طلبه السلطان الملك الناصر محمد ليكتب بين يديه شيئاً في السرعلى أن يجعله كاتب سر ، فلما أخذ الأمير سيف الدين ألجاي الدوادارية ، ودخل به في دهليز القصر ، أحدث في سراويله ، فأعفي من الدخول ، وكبرت سنّه ، وعورت عينه ، وانهدت أركان قواه ، وهو ملازم الخدمة ،

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٧٠/٤ .

<sup>(</sup>١) شعرقط وقطط: جعد قصير.

فكنت أقول له : لو وفرت نفسك وقعدت في بيتك كان خيراً ، وكان يقول : أخاف أنهم يقطعون معلومي . ولم يكن أحد يقدم على ذلك لِقدَم هجرته ، وثبوت قدمه في الخدمة ، ولكن كل ذلك من ضعف نفسه ، وكان يكتب خطاً رديئاً ضعيفاً .

ولم يزل على حالمه حتى توفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سنة إحمدى وأربعين وسبع مئة .

وكان معلوم القاضي محيي الدين بن عبد الظاهر قد رُسم به للقاضي شهاب الدين محمود ، ولم يزل عليه إلى أن خرج إلى دمشق كاتب السرّ ، فأعطى المعلوم للقاضي صلاح الدين بن عبيد الله ، ولما توفي رسم بالمعلوم للقاضي جمال الدين إبراهيم بن الشهاب محمود (۱) .

#### ۱۹۹۸ - يوسف بن محمد بن محمد \*

ابن عبد الرحمن بن علوان ، القاضي الأصيل بهاء الدين بن القاضي محيي الدين (٢) الإسكندريّ الحلي .

كان مشهوراً بقضاء سرمين وأعمالها ، وكان لـه هيئـة حسنـة ، وعنـده كرم ، ولـه معروف وفيه رئاسة ومروءة .

قال شيخنا علم الدين البرزالي : وروى (٢) لنا عن ابن قيرة وابن رواحة وابن خليل مجلب ودمشق والقاهرة وسرمين .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في سادس عشري شهر رجب سنة سبع مئة .

ومولده في شعبان سنة تسع وثلاثين وست مئة بحلب .

وكانت وفاته بدمشق ، ودفن بمقبرة الصوفية .

لم نقف على ترجمته .

<sup>(</sup>٢) انظر في ترجته : الوافي : ١٨٣/١ .

<sup>(</sup>٣) (س)، (ق): « روى ».

## ۱۹۹۹ ـ يوسف بن محمد بن منصور\*

الشيخ الصالح الحدث الهلالي العامري الكفيري(١) الفرّا.

كان رجلاً صالحاً ، يقرأ الحديث على كرسي بالجامع الأموي ، ويصلّي بمسجد آدم عليه السلام ، وله كتب وأجزاء ، سمع بقراءته من ابن عبد الدائم ، وبمصر من الرشيد العطار ، وحدث عنها ، وصحب الشيخ محموداً الدشتي (٢) ، وسمع بعض تصانيفه .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر رجب الفرد سنة عشر وسبع مئة .

ومولده تقريباً سنة خمس وثلاثين وست مئة .

## ٢٠٠٠ ـ يوسف بن محمد بن أحمد \*\*

ابن صالح بن صارم بن مخلوف ، القاضي نور الدين بن تقي الدين بن جلال الدين بن تقي الدين الأنصاري الخزرجي المعروف بالفيّومي .

اجتمعت به بالديار المصرية ، وبصفد ، وبدمشق غير مرّة . أعرفه وهو شاهد العائر في خدمة الأمير سيف الدين بكتر الساقي بالديار المصرية ، ثم إنه ورد إلى صفد ، وكان في ديوان نائبها الأمير سيف الدين طشتر الساقي . ثم توجه معه إلى حلب . ثم إنه عاد إلى مصر . واجتمعت فيها [ به ] (٢) سنة خس وأربعين وسبع مئة .

وكتب هو إليّ لما قدمتُ القاهرة في هذه السنة :

 <sup>\*</sup> سلف أن ترجم له المصنف بألفاظ مغايرة .

<sup>(</sup>١) في الدرر: « الكفري » .

<sup>(</sup>٢) في الترجمة التي كررها من قبل « الدمشقي » ، والدّشت : قريةً من قرى أصبهان . انظر : ( معجم البلدان ) .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٧٥/٤ ، وفيه : « يوسف بن محمد بن منصور بن أحمد ... » .

<sup>(</sup>٣) زيادة من ( ق ) ، ( خ ) . وفي ( س ) : « به فيها » .

وجدا أنس مولانا فلما وجدا أنس مولانا فلما وها وها وها الطرف مني في انتظار وعجدات عن المازار فكنت من ولا عتب على شياح ضعيف فعش لمرة الأحباب إنا

وجدن الأنس لم نقنع بداكا يروم من الصبابة أن يراكا نواك به كُفينا من نواكا<sup>(۱)</sup> إذا ماقام لم علك حراكا إذا ماعشت عشنا في ذراكا

وكان قد كتب إليّ بالقاهرة في سنة ثمان وثلاثين وسبع مئة أبياتاً جيدة ، ضاعت من يدي ، وكتبت أنا الجواب في وزنها [ ورويّها ] (٢) وهو :

أهديت لي من نظمك الناضر نظمت شعراً فألمى الورى نظمت شعراً فألمى الورى فجاء في لطف نسيم الصباط يكاد من رقّ ألفاظ لمن كلّ معنى فائق لم يسدر من كلّ معنى فائق لم يسدر من أين أبدعت المعاني التي لو كان في عصر مضى [ ما ] رأى الففل ولا رأى الناس غرال الحمى ولم عشل بسوى لفظ فأنت أولى الناس فينا بأن

زهر رُباً أفديه بالناظر عن كلّ معنى حسن نصادر إذا سرى وهناعلى حصاجر يشرب في كأس الطّلا الصدائر (٢) في فكر نظّمام ولا نصاثر (٤) فيمه وما مرّت على خاطر خاس البكا في المنزل الصدائر (٥) نسيب مجنون بني عصامر يروق فيمه غزل الحاجري (١) يروق فيمه غزل الحاجري (١) شواهد في (المثل السائر) تُعرف بالسّاحر لاالشاعر

<sup>(</sup>١) في الأصل : « عن المراء » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من (س) ، (خ) ، (ق) .

<sup>(</sup>٣) قوله: « في » ليس في ( ق ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل : « يذر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( خ ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>a) الزيادة من (س) ، (خ) ، (ق) . وبها يستقيم الوزن .

<sup>(</sup>٦) عيسى بن سنجر بن بهرام ، شاعر رقيق الألفاظ ، حسن المعاني ، ( ت ٦٣٢ هـ ) ، وديوانه مطبوع .

علوت نور الدين في ذروة لأنّ ماتنظم لم يكن الله قد مقاس الله قد بالغت في وصف ما لأنني في أدبي قلم المحمد المحمد ما أجمع مستحساً وربحا يختار مولاي أن في الما ودم ما ابتسمت روضة

تسمو على الواقع والطائر لأول فينال ولا آخر بنفسه لم يك بالخاس بنفسه لم يك بالخاس يقل في الباطن والظاهر أسبح في بحر النّهى الازاخر في أدب البادي ولا الحاض يكون من دون الورى جابري بكى لها جفن الحيا الماطر

وأنشدته يوماً لغزاً نظمته في « قصب السُّكر » ، وهو :

عجبت لمعسول الرّضاب مهفهف تناقض معناه الغريب فبوله

وأنشدني هو من لفظه لنفسه فيه:

في حلب أبصرت أعجوبية شخصاً رشيق القدة عذب اللّمى وهو بلا عقل جريح الحشا لا يبرح البول على رأسيه ليبرح البورى وهو أعمى وفي يامن سا بين الورى قدره

تُخرج أذكى الناس من عقله لا تقدد الرّوم على مثله والسدّود لا يشبع من أكله والقيد لا ينفك عن (۱) رجله عينيه أولادٌ على شكله اكشف لنا عنه وعن أصله اكشف لنا عنه وعن أصله

يحاكي أنابيب القناحال نبته

على الرأس راس والشوارب في استه

وأنشدني من لفظه لنفسه في « الْعُصْفر » :

أشبّـــه عصفراً في الروض يُــزهى ككنز فيـــه بلّــور عليـــه

وتشبيهي لهيئت مقارب دنانير ومهلكها عقارب

<sup>(</sup>۱) (ق): «من».

#### ۲۰۰۱ ـ يوسف بن محمد بن نصر \*

ابن أبي القاسم الشيخ الفقيه جمال الدين المقرئ .

سمع من ابن علاّق والنجيب الحراني .

أجاز لي بخطه بالقاهرة ، في سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة أربع وستين وست مئة (١).

وتوفّي رحمه الله تعالى(٢) .

#### ٢٠٠٢ ـ يوسف بن محمد بن سليمان\*\*

ابن أبي العز بن وهيب بن عطاء ، الشيخ الفقية الإمام الصدر الكبير جمال الدين أبو المحاسن ابن الشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن الشيخ قاضي القضاة صدر الدين (٢) ، الأذرعي الأصل الحنفي .

كان مدرساً بالعذراوية والإقبالية للطائفة الحنفية ، ثم إنه تركها في آخر عمره لولده صدر الدين علي (٤) ، وولى نظر الجامع الأموي ، وتوكّل لجماعة من الأمراء ، ودرس قدياً بمدارس الحنفية بالقدس .

وسمع بالقاهرة من الرّضي بن البرهان الواسطي ، وله إجازة من عثان بن خطيب

<sup>\*</sup> وفيات ابن رافع : ٢٠٦/١ ، وفيه : « ابن قاسم » .

<sup>(</sup>١) في الدرر: « ولد سنة ٦٦٤ هـ ، وبخط ابن رافع سنة ٥١ ، وبخط غيره سنة خمسين » .

<sup>(</sup>٢) في الوفيات والدرر : أنه مات في الخامس عشر من صفر سنة ( ٧٤٥ هـ ) وقد أسنَّ جدّاً .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) (ت ٦٧٦ هـ). الدارس: ٣٦٣/١ .

<sup>(</sup>٤) (ت ٧٣٧هـ). الدرر: ١٤٣/٣.

القرافة ، وعبد الله بن الخشوعي ، والعاد بن عبد الهادي ، والصدر البكري ، وأبي طالب بن السروري ، وحدّث . وكان حسن الأخلاق ، وفيه مودّة وكرم .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ ثالث عشر (١) صفر سنة ثمان وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة إحدى وخمسين وست مئة .

#### ۲۰۰۳ ـ يوسف بن مظفر \*

ابن عمر بن محمد بن أبي الفوارس ، الفقيه الإمام العالم جمال الدين المعري بن الوردي ، أخو القاضي الفاضل زين الدين عمر بن الوردي ، وقد تقدّم ذكره في حرف العين . وكان القاضي جمال الدين هذا هو الأكبر .

وكان فقيها جيداً ، قرأ ( التنبيه ) ، واشتغل ( بالحاوي الصغير ) ( كثيراً . وكان ينقل من الرافعي ( ) ، ومن ( الروضة ) ( ) كثيراً ، ذكر لي جماعة أنه كان فقيه النفس ، وكان جواد بما يملكه ، اشتغل على القاضي شرف الدين البارزي ، وتنقّل في القضاء بالبلاد الحلبية ، وربما أنه تعدى السبعين سنة ، وكان ضعيف العربية .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في أواخر ذي القعدة سنة تسع وأربعين وسبع مئة في طاعون حلب .

## ۲۰۰۶ ـ يوسف بن موسى \*\*

ابن محمد بن مسعود ، بهاء المدين بن الشيخ تاج المدين المراغي المعروف بابن الحيوان .

<sup>(</sup>١) ليست في الدرر .

الدرر: ٤٧٨/٤ ، وذيول العبر: ٢٧٢ .

للقزويني ، عبد الغفار بن عبد الكريم ( ت ٦٦٥ هـ ) . الكشف : ٦٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) يريد : المحرر في فروع الشافعية للرافعي ، عبد الكريم بن مجمد ( ت ٦٢٣ هـ ) . الكشف : ١٦١٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الفروع للنووي ، يحيي بن شرف ( ٦٧٦ هـ ) . الكشف ٩٢٩/١ .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له .

كان شاباً ذكياً فاضلاً ، وله شعر واشتغال ومحفوظ ، ولازم ابن الباجر بقي بعدما (١) تفقر ، وكان يعظم الباجر بقي ، وامتدحه بقصيدة .

قال البرزالي : وسمع على جماعة من شيوخنا .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شوال سنة تسع وتسعين وستّ مئة .

## ۲۰۰۵ ـ يوسف بن موسى بن أحمد \*

القاضي الرئيس الصدر صلاح الدين ابن القاضي قطب الدين ابن شيخ السلامية . كان شاباً نشأ غصناً في رياض سعادة ، وطلع بدراً بين الكواكب الوقادة ، قطف زهرة دنياه الغضة ، وأمطرت السما عليه ذهباً وفضة ، وفاز بلذات ماكان غيره يراها في الأحلام ، ورأس على صغر سنّه على كل من في الشام . وكان تنكز يجبه ويكرمه ، ويوفر جانبه ويعظمه .

ولم يزل إلى أن ذوى غصنه اليانع ، وسقت قبره من العيون الغيوث الهوامع .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ تاسع عشر ذي الحجة سنة ثلاثين وسبع مئة .

وكان قد تزوج ابنة الصاحب شمس الدين غبريال في جمادى الآخرة سنة ثماني عشرة وسبع مئة .

# ٢٠٠٦ ـ يوسف بن أبي نصر \*\*

ابن الشقاري ، الأمير $^{(7)}$  المسند عماد  $^{(7)}$  الدين أبو الحجاج الدمشقي .

<sup>(</sup>۱) (ق): «بعدها»، (س): «بعده». والباجريقي عبد الرحم بن عبد المنعم بن عمر. (ت ۱۹۹ هـ). سلفت ترجمته.

البداية والنهاية : ١٥٢/١٤ ، والدرر : ٤٧٨/٤ .

<sup>\*\*</sup> العبر : ٥٠٧/٥ ، والشذرات : ٥٤٥٥ .

<sup>(</sup>٣) (ق) ، (س): « الشيخ الأمير » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: « جمال » ، وأثبتنا ما في ( ق ) والعبر والشذرات .

سمع ( الصحيح ) من ابن الزبيدي ، وابن الصلاح ، والناصح بن الحنبلي ، والفخر الإربلي ، والرشيد بن الهادي (١) ، والسخاوي .

وولي إمرة الحاج مرات عديدة ، وأنفق في ذلك وفي وجوه البر أموالاً كثيرة .

وكان سليم الباطن وقف بالنيّرب تربة مليحة بقبّة ، وخانقاه ومسجداً ، ووقف على ذلك أماكن . وحدّث بالصحيح غير مرة ، وقرأ عليه شيخنا الذهبي ( الصحيح ) في عشرة أيام .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ في شهر ربيع الآخر سنة تسع وتسعين وست مئة .

ومولده سنة عشر وست مئة .

# ٢٠٠٧ ـ يوسف بن هبة الله\*

الإسرائيلي ، الشيخ جمال الدين بن الحلبي الطبيب الفاضل المعروف في القاهرة بالصفدي ، لأنه سكن صفد مدة .

وله كلام جيد على آيات تدل على ذكائه واطلاعه .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ست وتسعين وست مئة .

#### ۲۰۰۸ ـ يوسف بن هلال\*\*

ابن أبي البركات جمال الدين الحلبي الحنفي أبو الفضائل الطبيب الصفدي .

أخبرني العلامة أبو حيان من لفظه ، قال : كان المذكور فيه تعبّد واعتكاف في شهر رمضان بجامع الحاكم ، وكان يؤثر الفقراء ويطبّهم ويبرّهم بالشراب والطعام الذي

<sup>(</sup>١) محمد بن عبد الكريم بن يحيى القيسي (ت ٦٨٢ هـ). الشذرات: ١٨٦/٥.

لم نقف على ترجمة له .

<sup>\*\*</sup> لم نقف على ترجمة له . وانظر كلام المصنف في آخر الترجمة .

يواتيهم في مرضهم ، وأنشدنا لنفسه بالكاملية يوم الأحد تاسع الحرم سنة إحدى وثمانين وست مئة :

بكال حسنك يا مخاطب ذاتي أنعم علي بترك ما هو عكس ما يساقه و عكس ما الرجت الأرضون ثم تشققت الرجت الأرضون ثم تشققت هي روح سر السر فهي إذا بسدت من دونها موت وفيها عيشة ماذا أقول وما أصرح واصفا فوصفت ظاهرها عا أظهرته

بلوائح أخفى من اللحظات قد جل عن حصر وعن كلمات عندي إذا حظرت على الأموات عن كل ميت فيه كل حياة تستغرق الأرواح في الأوقات أول نقدة ياآت قد قلت في الحركات والسّكنات والسر في سري ولا بصفات

قال شيخنا النهبي : كان أديباً عالماً ، له أرجوزة في الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي .

وتوفي - رحمه الله تعالى - بالقاهرة ثالث عشري الحرّم سنة ست وتسعين وست مئة .

قلتُ : الظاهر أنه هذا الذي تقدم آنفاً ، وإنما وَهِمَ أثير الدين في اسم أبيه .

#### ٢٠٠٩ ـ يوسف بن يوسف\*

ابن اسرائيل بن يوسف بن أبي الحسن الفقيه الفاضل بدر الدين ابن الشيخ المقرئ جمال الدين الصالحي الحنفي (١) .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٨٢/٤.

<sup>(</sup>١) (ت ٧٣٤ هـ) ، الدرر: ٤٤٩/٤ .

كان فقيهاً مشتغلاً بالفقه والأصول ، حسن المناظرة ، باشر إعادة المدرسة الظاهرية وغيرها .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ سادس عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مئة ، وله من العمر سبع وثلاثون سنة ، ورثاه العاد القطان بقصيدة .

#### ٢٠١٠ ـ يوسف حَوْك \*

النصراني الزغلي.

كان من أهل الكرك . أوّل ماعرفت من أمره أنه أمسكه والي الشقيف من بلاد صفد بزغل (۱) ، وجهّزه إلى صفد ، وكان النّائب بها إذ ذاك الأمير سيف الدين أرقطاي في شهور سنة أربع وعشرين وسبع مئة ، فدخل إليه ، وطلب الخلوة به ، فقال له : قصّ من هذه النحاسة التي معك شيئاً ، فقص ذلك قدراً زنته (۱۲) أربعة خسة دراهم ، ووضعها في البوتقة ، ولما ذابت ؛ ألقى عليها شيئاً مما معه مثل الذّرود ، فصارت فضة حجر ، ليس فيها ريبة ولا شبهة ، فقال النائب للصائغ : ما تقول في هذه ؟، فقال : هذه فضة حجر طلغم ليس فيها شيء ، فأطلعه إلى القلعة ، واعتقله بها . وبقي خائفاً من الأمير سيف الدين تنكز ، لاهو الذي يخرجه من الاعتقال ، ولا هو الذي يتمكّن منه ليعمل له الذي توهمه فيه . ولم يزل يوسف معتقلاً بقلعة صفد إلى أن كتب ذلك قصة وجهّزها في سنة ثلاثين وسبع مئة أو ما قبلها إلى تنكز ، وطلب فيها الحضور ، فأحضره تنكز من صفد ، ودخل إليه ، وعمل بين يديه كا عمل قدّام نائب صفد ، وكان تنكز سعيد الحركات والآراء ، فقال له : أحق ما عملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة له : أحق ما عملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة ما حدة ما على المنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة ما حدة الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة ما حملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة ما حملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة بعورة ما حملت هذه الصنعة بين يدي مولانا السلطان ، فكتي مطالعة بصورة به ويونه المؤلود و من المؤلود و من المؤلود و من المؤلود و من العملة و مؤلود و مؤلود

لم نقف على ذكر له .

<sup>(</sup>١) الزغل: تزييف النقود.

<sup>(</sup>٢) في (س) ، (ق) زيادة : « يكون زنته » .

الحال ، وجهّزه تحت الترسيم إلى السلطان الملك الناصر ، فدخل إليه ، وعمل ذلك العمل أيضاً ، فطار عقل السلطان به ، وقال له : أنا أعمل الذهب أيضاً .

وبقي عند السلطان ينام في المرقد ، ويركب من خيل النّوبة ، وينزل إلى القاهرة ، وأوهم الناس ، وأخذ منهم الذهب ، ومن بكتر الساقي ومن الخدّام شيئاً كثيراً من الذهب ، وصار يقول لهم : كلّ من أحضر لي خمس مئة دينار أخذها خمسة آلاف ، فطمع الناس ، وأعطوه ذهباً كثيراً ، وهو يأخذ الجميع ، ويدكه في الفحم ، ويحرّك به البوتقة ، ويفرّغ ذلك ذهباً أحمر لا مرية فيه :

أعيا الفلاسفة الماضين في الحقب أن يصنعوا ذهباً إلا من النهب أو يصنعوا فضة بيضاء خالصة إلا من الفضة المعروفة النسب

وبلغ في أمره أن كان السلطان يطلب له الخر من الأقباط ، ويشربه قدّامه ، ويقول له : ياخوند ما أقدر على الزئبق ورائحته إلا بهذا ، وكان يحتل له السلطان هذا مسع كراهيته في الخر ، وشرع يدافعه من وقت إلى وقت ،إلى أن قال له : هذا يريد حشيشة ما رأيتها إلا في جبال الكرك ، فجهزه تحت الترسيم على خيل البريد إلى الكرك ، ولو قدر هناك على الهروب هرب . لكنّ الترسيم (١) الذي عليه ، احتفظوا به ، وأحضروه .

ثم إنه هرب من القاهرة ، وتطلبه السلطان ، وأمسك أناساً ضنوه (٢) ، وقتلهم بالمقارع ، و بالغ في طلبه إلى أن أمسك في الصعيد ، وأحضر إلى السلطان في أواخر الحجة سنة إحدى وثلاثين وسبع مئة ، فسلّمه إلى والي القاهرة ، فقتله من بعد صلاة الجمعة إلى المغرب ألف شيب (٢) ، فأصبح وقد ورم جسده جميعه ، وسُمّر على جمل ، وطيف به ، وهلك .

<sup>(</sup>۱) (ق)، (س): « التراسيم ».

<sup>(</sup>٢) في (ق) ، (س) زيادة : « كانوا ضنوه » .

<sup>(</sup>٣) الشّيب ، بالكسر : سير السوط .

والذي كان في ذهني منه أنّه كان قد ظفر من أحد ببعض شيء من إكسير ، فكان يعمل بين يدي أولياء الأمر منه قليلاً قليلاً ، والذي يتعيش به على الناس كله من الزغليات ، ولهذا كان لا يعمل إلا ثلاثة (١) دراهم أو أربعة .

# ٢٠١١ ـ يونس بن إبراهيم\*

ابن عبد القوي بن قاسم بن داود ، فتح الدين الكناني العسقلاني أبو النون الدبابيسي ، مسند الديار المصرية (٢) .

قرأت عليه جميع القدر المسموع من كتاب ( القناعة ) لابن أبي الدنيا (۱) من أول الجزء الأول إلى قوله: « فكأنّا ملئت غنى »، وذهب عني ما كنت أجده بسماعه من الشيخ أبي الحسن بن أبي عبد الله بن المقير سنة اثنتين وأربعين وست مئة ، وجزءاً فيه ثلاثة أحاديث من رواية الشيخ أبي أحمد عبيد الله بن محمد بن أحمد الفرضي (١) بسماعه من ابن المقير ، وجزءاً فيه الأسانيد (٥) الحسنة المختارة من رواية الشيخ أبي غالب شجاع بن فارس (١) الذهلي الحافظ عن شيوخه بسماعه من ابن المقير ، وجزءاً فيه أحاديث منتقاة من أصول الشيخ الجليل أبي الرجاء محمد بن أحمد الجركاني (٧) ، وجزءاً فيه أحاديث عن مشايخ الإمام أبي طاهر السلفي ، وجزءاً فيه موعظة الأوزاعي فيه أجازته من ابن المقير ، وجزءاً فيه خطب الإمام علي بن أبي طالب في وفاة للخليفة بإجازته من ابن المقير ، وجزءاً فيه خطب الإمام علي بن أبي طالب في وفاة

<sup>(</sup>۱) في ( س ) ، ( ق ) زيادة : « وزن ثلاثة » .

الدرر: ٤٨٤/٤ ، الشذرات ٩٢/٦ ، وذيول العبر: ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) في ( س ) ، ( ق ) زيادة : « هو أحد الأشياخ الذين سمعت عليهم بالديار المصرية » .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن محمد بن عبيد ( ت ٢٨١ هـ ) . انظر : هدية العارفين : ٤٤٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) (ت ٤٠٦ هـ) . السير: ٢١٢/١٧ .

<sup>(</sup>ه) (س)، (ق): « الأناشيد».

<sup>(</sup>٦) في الأصل و ( س ) و ( ق ) : « فارس بن شجاع » ، وهو سهو ، ( ت ٥٠٧ هـ ) . انظر : السير : ٢٥٥/١٩ .

<sup>(</sup>٧) (ت ١٤٥ هـ) ، وهو منسوب إلى جركان ، قرية من قرى أصبهان . (معجم البلدان ) .

أبي بكر الصديق رضي الله عنها بإجازته من ابن المقير ، وجزءاً فيه مجلس من مجالس القاضي أبي المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل الروياني (١) عن شيوخه بإجازة المسمع من السبط.

وسمعت عليه بقراءة غيري أجزاء أُخَر كثيرة .

وكان قد سمع بإفادته عمه المحدث داود [ و ] (۱) ابن أبي الحسن علي بن عبد الله (۱) بن المقير . وأجاز له ابن المقير ، وفخر القضاة أبو الفضل أحمد بن عمد بن الحباب ، وأسعد بن عبد الغني بن قادوس ، وحمزة بن عمر بن أوس ، وشعيب بن الحباب ، وأبعد الزعفراني ، وظافر بن طاهر بن شحم المطية (۱) ، وأبو الحسن علي بن محمود الصابوني (۱) ، وعبد الوهاب بن ظافر بن رواج الجوشني (۱) ، والفقيه بهاء الدين أبو الحسن علي بن هبة الله بن بنت الجميزي (۱) الشافعي ، وعبد الرحمن بن مكي بن الحاسب سبط السلفي (۱) ، وعبد العزيز بن عبد المنعم بن النقار ، وأبو الرضا علي بن زيد بن علي التسارسي (۱) ، وعمد: بن أبي الحسن بن يحيى بن ياقوت ، ومحد بن إبراهيم بن الحبّاب ، وأبو المنصور مظفر بن عبد الملك بن عبد القوي ، ومنصور بن

<sup>(</sup>۱) (ت ۵۰۲هـ). السير: ۲۲۰/۱۹.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في السير : ١١٩/٢٣ « عبيد الله » . ووفاته سنة ( ٦٤٣ هـ ) ، وأشار ثمة إلى سماع يونس عنه .

<sup>(</sup>٤) ( ت ٦٣٩ هـ ) . الشذرات : ٢٠٣/٥ .

<sup>(</sup>٥) (ت ٦٤١هـ). الشذرات: ٥/٢١١٠.

<sup>(</sup>٦) في الأصل : « ظاهر بن ظاهر » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . وفي العبر : ١٧٢/٥ ، والشذرات ٢١٣/٥ « ابن سحم » ، ولم ترد فيها لفظة : « المطية » ، ووفاته سنة ( ١٤٢ هـ ) .

<sup>(</sup>Y) (ت ٦٤٠هـ). السير: ٢٢/٢٣.

<sup>(</sup>٨) (ت ٦٤٨ هـ). العبر: ٥/٢٠٠٠.

<sup>(</sup>٩) (ت ٦٤٦هـ). الشذرات: ٢٤٦/٥.

<sup>(</sup>١٠) (ت ٢٥١ هـ). السير: ٢٧٨/٢٣، ووقع في الأصل: « الحاجب » سهو، وأثبتنا ما في (س)، (ق) والسير.

<sup>(</sup>١١) (ت ٦٤١ هـ). السير: ٩٢/٢٣.

سند بن الدباغ (۱) ، وأبو البركات هبة الله بن محمد المقدسي (۲) ، ويوسف بن عبد المعطي بن المخييلي (۲) ، ويوسف بن محمود الساوي (۵) ، وأبو علي الحسن بن إبراهيم بن دينار ، وأبو بكر محمد بن الحسن السفاقسي (۵) ، وأبو الفضل المرجا بن أبي الحسن بن شقيرة ، ويعقوب بن محمد الهذباني ، ومنصور بن أبي القاسم الجهني ، وعبد العزيز بن عبد الوهاب بن عوف (۱) ، وعبد القوي بن عزون ، وابنه إسماعيل ، وأحمد بن يحيي بن صباح ، وعبد الحق بن عبد الله بن علاق (۱) ، والحسن بن علي الفارسي (۱) ، وأبو طالب محمد بن علي [1] الخيمي ، ومحمد بن إبراهيم التلمساني (۱) ، ويوسف بن عبد الكافي بن الكهف ، ومحمد بن محمود الأموي ، وزهير بن التلمساني (۱) ، وعبد المنعم بن رضوان بن مناد . وله رواية عن غير هؤلاء .

وحدّث بالكثير ، وسمع منه أبو الحجاج المزي سنة ثلاث وثمانين ، وأبو محمد البرزالي ، وسمع منه الحافظ أبو العلاء الفرضي .

وكان شيخاً أمّياً ساكناً ديّناً ، له جلد على إساع الحديث ، وتفرّد بغالب شيوخه ، وعلا سنده ، وانتفع الناس به ، وازدحم الطلبة عليه ، وهو آخر من حدث بالقاهرة عن ابن المقيّر ، وعن خلق من أصحاب السلفى بالإجازة .

<sup>(</sup>١) (ق)، (س): « الدماغ» (ت ٦٤٦ هـ). العبر: ١٩١/٥.

<sup>(</sup>٢) (ت ٦٥٠ هـ). العبر: ٢٠٦/٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « المجتلي » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . ( ت ٦٤٢ هـ ) . السير : ١١٧٧٢ .

<sup>(</sup>٤) توفي سنة ( ٦٤٧ هـ ) . العبر : ١٩٥/٥ .

<sup>(</sup>٥) (ت ٦٥٤ هـ) . السير : ٢٢٨/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) (ت ٦٤٧ هـ) . الشذرات : ٢٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل : « علان » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

<sup>(</sup>٨) ويقال أيضاً : « الفاسي » ، ( ت ٦٦١ هـ ) . العبر : ٢٦٤/٥ ، وحسن المحاضرة : ٣٨٠/١ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من (س)، (ق).

<sup>(</sup>۱۰) ( ت ۲۵٦ هـ ) . الشذرات ۲۸۳/٥ .

<sup>(</sup>١١) هو البهاء زهير ( ت ٦٥٦ هـ ) .

وأجاز لي سنة ثمان وعشرين وسبع مئة بالقاهرة ، وأذن في الكتابة عنه الشيخ شهاب الدين أحمد العسجدي .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ بالقاهرة في مستهل جمادى الأولى سنة تسع وعشرين وسبع مئة .

ومولده سنة خمس وثلاثين وست مئة تقريباً بالقاهرة .

قلت أنا فيه:

إنّ الرواية تحتاج العلوّ فن يسمع على صغر يصعد بتأسيس ولم يكن لي في الإسناد مرتبة تعلو وقد حصلت لي بالدبابيسي

## ۲۰۱۲ ـ يونس بن إبراهيم\*

ابن سليان ، الشيخ الإمام الفاضل بدر الدين الصرخدي الحنفي خطيب صرخد (١) .

كان فاضلاً فقيها أديباً عارفاً بالنحو واللغة ، وأقام بالمدرسة العزية التي بالكجك (٢) بدمشق مدة منقطعاً عن الناس بنفس شريفة تقنع بالقليل . طُلب في أواخر عمره لخطابة صرخد ، فأجاب ، وفرح به أهله ، وذكر أنه سمع من الصريفيني (٢) .

وتوفي بصرخد في ذي الحجة سنة ثمان وتسعين وست مئة (٤) .

بغية الوعاة : ٢٦٥/٢ .

<sup>(</sup>١) مدينة من أعمال حوران ، وتعرف اليوم بـ ( صلحاً ) .

<sup>(</sup>٢) عبارة الدارس ٤٢٧/١ : « الكشك » ، وهو درب في دمشق .

<sup>(</sup>٣) إبراهيم بن محمد بن الأزهر (ت ٦٤١ هـ ) . الشذرات : ٢٠٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) ومولده سنة ( ٦١٤ هـ ) كما في البغية .

ومن شعره:

ظمئت إلى سلسال حسنك مقلة تشتاق روضاً من جمالك طالما حجبوك عن عيني وما حجبوك عن هل ينقضي أمد البعاد ونلتقي وتضنا بعد البعاد منازل وأفيق من ولهي عليك وينقضي

رويت محاجرها من العبرات سرحت به وجنت من الوجنات (۱) قلبي ولا منع وك من خطراتي بلوى المحصّب أو على عرفات بلوى الخيف أو بمنى على الجرات شوقي إليك وتنطفي جراتي

# ٢٠١٣ ـ يونس بن أحمد \*

ابن أبي الجن ، ينتهي نسبه إلى الحسين بن علي رضي الله عنها .

كان كبير الأشراف بدمشق ، يدعى ناصر الدين .

توفي \_ رحمه الله تعالى \_ سنة ست وعشرين وسبع مئة (٢) .

سمع من خطیب مردا ، وروی عنه . وقصده الطلبة ، وسمعوا علیه لشرفه ونسبه .

وكان جيداً متودداً ، له شهرة بين الناس .

# ٢٠١٤ ـ يونس بن أحمد بن صلاح\*\*

الشيخ الإمام المفتي شرف الدين أبو النون القرقشندي (٢) الشافعي .

 <sup>(</sup>١) في الأصل : « الجنات » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) .

الدرر : ٤٨٥/٤ ، وتمام نسبه ثمة ، وذيول العبر : ١٤٤ ، والشذرات : ٧٤/٦ .

<sup>(</sup>٢) ومولده سنة ( ٦٤٥ هـ ) ، كا في الدرر .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٨٥/٤ ، والنجوم الزاهرة: ٢٦٥/٩ .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى ( قرقشندة ) قرية بأسفل مصر . ( معجم البلدان ) وفي النجوم : « القلقشندي » . وهما واحد .

كان فقيه مصر ، وسمع من عبد الهادي قطعة من ( الموطأ ) ، وطلب السماع عليه ، فامتنع . وكان معيداً بزاوية الشافعي بجامع مصر .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في حادي عشري شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مئة ، ودفن بالقرافة .

وقع في وقت بينه وبين الشمس الحوجب نزاع في مسألة ، وانفصلا من غير تراضٍ ، فجاء إليه الحوجب ثاني يوم ، واستغفر له ، وقال : رأيت الشافعي في النوم ، وقال : لاتنازعه فإنه ينقل مذهبي .

#### ۲۰۱۵ ـ يونس بن حمزة \*

ابن عباس الإربلي ، الشيخ الصالح الكبير المعمر أبو محمد العدوي القطّان ، الساكن بالصالحية .

كان مشهوراً بطول العمر ، روى بالإجازة العامة عن داود بن معمر بن الفاخر (١) ، وكان يمكن أن يروي عن هو أقدم منه ، ولكن لم يقدم الطلبة على ذلك ، لأنه ذكر أن مولده سنة ستّ وستّ مئة بإربل .

وتوفي ـ رحمه الله تعالى ـ في نصف ذي القعدة سنة ثماني عشرة وسبع مئـة ، وحضر جنازته خلق كثير .

#### ٢٠١٦ ـ يونس بن عبد الجيد \*\*

ابن علي بن داود الهذلي ، القاضي سراج الدين الأرمنتي .

كان من الفقهاء الفضلاء ، الأدباء الشعراء ، المحمودين السيرة في القضاء .

<sup>\*</sup> الدرر: ٤٨٦/٤ .

<sup>(</sup>۱) (ت ۲۲۸ هـ) . السير: ۲۲۸/۲۲ .

<sup>\*\*</sup> الدرر: ٤٨٦/٤ ، والشذرات: ٧٠/٦ ، والطالع السعيد: ٧٢٩ .

سمع من الشيخ مجد الدين بن أبي الحسن بن علي بن وهب القشيري ، والحافظ أبي الحسين يحيى بن علي العطار (١) ، وعمر بن موسى العامري ، وقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة .

وحدث بقوص وغيرها ، واشتغل على مجد الدين القشيري ، وأجازه بالفتوى ، وورد مصر للاشتغال ، وأعاد بالمدرسة المعروفة بزين التجار ، كان هو والفقيه نجم الدين بن الرفعة معيدين بها ، قال نجم الدين بن الرفعة : كنت مرة في الإعادة ، فصار الطلبة يأتون إلي ، ولا يجلسون إليه ، حتى وصلت الحلقة إليه ، فقام ، وأخذ سجادته على كتفه ، ونظر إلي ، وقال : أروح إلى الجامع ، آخذاً دروساً في الأصول والنحو ، يعني أنك ما تدري هذا .

وكان حسن الحاضرة ، مليح الحاورة ، صنّف ( المسائل المهمة في اختلاف الأمّة ) ( ) ، وكتاب ( الجمع والفرق ) (٢) .

ولا مقاضي القضاة تقي الدين بن بنت الأعز القضاء بإخم ، وعملها ، ثم أقره الشيخ تقي الدين مدة ، ونقله إلى البهنسا ، فأقام بها فوق عشرين سنة ، ثم ولاه قاضي القضاة بدر الدين بن جماعة بلبيس والشرقية ، ونقله إلى قوص بعد كال الدين السبكي .

وتوفي \_ رحمه الله تعالى \_ بقوص من لسعة ثعبان في خامس عشر شهر ربيع الآخر سنة خمس وعشرين وسبع مئة .

ومولده بأرمنت سنة أربع وأربعين وست مئة .

وكان لأبيه نظم وأدب .

<sup>(</sup>١) هو الرشيد العطار (ت ٦٦٢ هـ) ، وسلفت الإشارة إليه .

<sup>(</sup>٢) الكشف: ١٦٧٠/٢.

<sup>(</sup>۳) الكشف : ۱/ 3۰۱ .

قال كال الدين الأدفوي : أنشدته ارتجالاً حين خرج من عند ابن جماعة :

سراج الـدين سرفي طيب عيش قرير العبن محمود الفعال وقـــــد كملت مسرّتكم وتمّت وقيت النّقص من عبن الكيال(١)

قال : ورأيت بخطه على كتاب :

الحـــال مني يــافتي ت وأدرجوني في الصعيد (٢) سكين ذيح

وكان كذلك لم يخرج من قوص ، وكان يروي ( التنبيه ) و ( المهذّب ) $^{(7)}$  بالسند . قال : وأنشدني لنفسه في شروط « الكفاءة » :

شرط الكفاءة حرّرت في ستّـة ينبيك عنها بيت شعر مفردً نسب، ودين، صنعة، حرية،

فقد العيوب، وفي اليسار تردّدُ

قلت : الكفاءة عند الشافعي واجبة ، فلا يجوز لأحد من الأولياء أن يزوج (٤) المرأة من غير كف، إلا برضاها ورضا سائر الأولياء ، فإن رضوا بإسقاط الكفاءة ؛ صحّ النكاح ، خلافاً للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ، حيث ذهب إلى أن الكفاءة شرط في الصحة ، وسبيل من سلك الطريق القطعي في بطلان مذهبه أن يقول : فقد تزوج على بن أبي طالب بفاطمة رضي الله عنها ، وأبوها سيّد البشر .

والكفاءة سبعة أمور: وهي الدين ، والنسب ، والصنعة ، والحرية ، والتنقي من العيوب ، واليسار على أحد الوجهين ، وأن لا يكون الزوج مولى للزوجة أو أهلها ، فوالي قريش ليسوا أكفّاء لقريش ، وفي وجه أنهم أكفاء لأن موالي القوم منهم .

في الطالع : « من جهة الكال » . وفيه : « فقال : أحسنت أحسنت » . (١)

في الطالع: « فبغير ». (٢)

المهذب في الفروع للشيرازي ، إبراهيم بن محمد الشافعي ( ت ٤٧٦ هـ ) . الكشف : ١٩١٢/٢ . (٣)

في الأصل : « يتزوج » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . (٤)

وقال كال الدين الأدفوي (١): وأنشدني لنفسه في التعارض بين الاحتالات، وتقديم بعضها على بعض:

> مجـــازٌ وإضارٌ ونقــل وبعـــده اشــ متى ما يكن إثنان منها تعارضا قال: وأنشدني له:

> إنْ ترمك الأقدار في أزمة فافزع إلى ربك في كشفها ومن شعره:

وشادن زار بعد ياس وبات يجلمو عليّ كأسماً إ فقلت والليل في شباب مشمّر ذیل\_\_\_\_ه لسیر بالله ياصبح لاتنزرنا

ومن شعره:

ياأهل ودي وما أهلاً دعوتكُمُ أبدعة ظهرت في الحب حادثة

عراك، وقيل الكلّ رتسة تخصيص فقدم ماقدمت واحظ بتلحيص (٢)

أوجبها أجرامك السالفه (<sup>٣)</sup> ليس لهـــا من دونـــه كاشفـــه (٤)

> كالغيث وافي على قنــــوط عاجله الصبح بالوخوط تشمير ذي الرحلة النشيط

جاءت بحل الدم العبيط (٥) إلاّ بالم بنا محيط والصبح حرب لقسوم لسوط

بالحق لكنها العادات والدرب

بالغدر أم رجعت عن دينها العرب

في (س) ، (ق) زيادة : « أيضاً » . (١)

في الطالع: « تقدّم ». (٢)

أجرامك : ذنوبك . (٣)

اقتباس من قوله تعالى : ﴿ أَرْفَتَ الأَرْفَةَ . ليس لها من دون الله كاشفة ﴾ النجم : ٥٨/٥٣ . (٤)

في الأصل : « تحلُّ » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . (0)

#### ومنه:

أياميُّ إنّ البينَ أعمى بصيرتي وإنّى لأسقى حيّكم من مـــدامعى وقلبه مواليا فقال:

لما بدت بين أتراب لها من طئ قلت (۱) سقیت بدمعی حیّکم یامی ا ومنه:

ياصاحيّ ديار عَلوَهُ والصب يسوثقسه الجسوى فقفا والا فالموى وسلاعلى قسدريكسا لا \_\_أس أن يشكو الميا ياسطوة البين المش خلّفتني أشكر الصفرا بتـــأوّه أعيــا الصــدا ب\_أبي أو يُطَانُ تسقيد ىلواحىظ شهدت سرا وأنـــا المطيــع الحب إلاّ س\_افرت في العلي\_اء حتى صرت شهروة كلّ شهروه 

فلم أدر بعد اليوم رَشْداً ولا غيّا وأعجب من ذا ميت قد سقى الحيّا

خود طوت ثوب صبري بعد نشره طئ قالت: عجب ما رأيناميت يسقى الحيُّ

> ظهر الهوى الخافي الموة وتخلّف الرفق\_\_\_اء جفوه يستوقف المشتاق عنوه فاعز ما في الحبّ سلوه هـد، أو يبثّ الـدار شجوه (٢) ت وهلل لغير البين سطوه شكوي الخليل خليل صفوه لــو كان ينجــو من تــــأوّه تُ الْهِ وي فيهن قه وه اهـــــــا بقلبي ألف غـــــزوة في تــــاُمّره بخلـــوة

ح الشيخ شمس الدين دعوه

في الأصل: « فقلت لها » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . (1)

في الأصل : « ويبث » ، وأثبتنا ما في (س) ، (ق) . **(Y)** 

#### ۲۰۱۷ ـ يونس بن عيسي\*

ابن جعفر بن محمد ، القاضي شرف الدين الهاشمي الأرمنتي .

كان من الفضلاء النبلاء ، قليل الكلام ، كثير الاحتشام ، واسع الصدر ، رئيساً ساكناً .

سمع من أبي العباس أحمد بن محمد (١) القرطبي ، واشتغل بالفقه على خال أمه الرضي الأرمنتي ، وعلى الشيخ جلال الدين الدشناوي .

وتولى الحكم بعدة أماكن منها : دشنا ، وأدفو ، وأسنا ، وأسوان ، وقولا وما معها من القرى ، وتقادة . وناب بقوص قريباً من ثلاثين سنة ، وأهلها راضون عنه .

وله معرفة بالفرائض والحساب والوراقة ، ودرس بالمدرسة العزية ظاهر قوص ، وأعاد بالمدرسة الشمسية مدة .

قال كال الدين الأدفوي: وكان حلو الخلوة ، ينبسط (٢) ويتبسّم ، وفيه قعدد ، وعليه مهابة ، فقيه النّفس يتكلم على ( الوسيط ) كلاماً حسناً . ولَمّا حج آخر حجة اجتمع بقاضي القضاة بدر الدين بن جماعة ، وتحدث معه ، فأعجبه سمته ، وأحسن إليه ، وأضافه ضيافة حسنة كبيرة ، وخطر له أن يولّيه الشرقية ، فذكرت له ، فقال : أنا في آخر العمر ، ما أخرج من وطني ، وأيضاً فأنا في قوص أيّ من ولي أقرّني على حالي ، والكدّ على غيري .

الدرر: ٤٨٨/٤ ، والطالع السعيد: ٧٣٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل : « ابن أحمد » . سهو . وأحمد بن محمد القرطبي توفي سنة ( ٦٧٢ هـ ) . انظر ترجمته في الطالع السعيد : ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل: « وينبسط » ، وأثبتنا ما في ( س ) ، ( ق ) . وهو موافق لما في الطالع .

وقع من علق ، فمات ـ رحمه الله تعالى ـ بعد ساعة ، سنة أربع وعشرين وسبع مئة .

★ اليونيني : الشيخ شرف الدين علي بن محمد . وقطب الدين موسى بن محمد .

ثمّ الكتاب بحمد الله تعالى وعونه وحسن توفيقه ، نهار الجمعة الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة ( ٩٧٣ هـ ) من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل االصلاة والسلام ، بخط العبد الفقير المعترف بالذنب والتقصير ، الراجي عفو ربه القدير أبو بكر (١) بن عبد الرحمن بن أبي بكر العِوَاجي نزيل مكة المشرفة .

عفا الله عنه بمنَّه وكرمه ، آمين ، آمين .

<sup>(</sup>١) كذا بالرفع على الحكاية .

# فهرس المصادر والمراجع

أدب الصناع: تأليف د. محمود سالم دار الفكر دمشق - ١٩٩٣م.

الأعلام: للزركلي\_دارالعلم للملايين\_ بيروت \_ ١٩٧٩ م \_ ط . رابعة .

الإعلام بوفيات الأعلام: للذهبي ، تح . رياض مراد وعبد الجبار زكار ـ دار الفكر ـ ١٩٩١ .

إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء: للطباخ الحلبي \_ علق عليه محمد كال \_ دار القلم العربي \_ حلب \_ . ١٩٨٨ .

إعلام الورى بمن ولي نائباً من الأتراك بدمشق الشام الكبرى: لابن طولون - تح . أحمد دهمان \_ وزارة الثقافة \_ دمشق - ١٩٦٤ م .

الأغاني : لأبي الفرج الأصبهاني : مؤسسة جمال للطباعة والنشر ـ بيروت \_ مصورة عن طبعة دار الكتب .

الأمالي: لأبي على القالي ، دار الحكمة ـ لبنان .

إنباء الغمر بأنباء العمر: لابن حجر ـ تح . محمد أحمد دهمان ـ دمشق ـ ١٣٩٩ هـ .

إيضاح المكنون في النديل على كشف الظنون : لإساعيل باشا البغداد مكتبة المثنى ـ بغداد ـ مصورة .

بدائع الزهور في وقائع الدهور: لابن إياس ، تح . محد مصطفى - الهيئة المرية العامة - القاهرة - ١٩٨٣ . ط . ثانية .

البداية والنهاية : لابن كثير\_مكتبة المعارف\_ بيروت \_ ١٩٨٣ م .

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع: للشوكاني ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ مصورة .

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة : للسيوطي ، تح . محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية ـ لبنان .

تاج العروس: للزبيدي ـ طبعة الكويت ـ والطبعة المرية المورة .

تاريخ أبي الفداء = الختصر في أخبار البشر.

تاريخ التراث العربي: د . فؤاد سزكين \_ نشر جامعة الإمام محمد بن سعود \_ الرياض . ١٩٨٣ م . تالي وفيات الأعيان : للصقاعي ، تح . جاكلين سوبلة \_ المعهد الفرنسي \_ دمشق \_ ١٩٧٤ .

تحفة ذوي الألباب فين حكم بدمشق من الخلفاء والملوك والنواب : للصفدي \_ تح . إحسان خلوصي و زهير حميدان - وزارة الثقافة \_ دمشق \_ ١٩٩١ م .

تذكرة الحفاظ: للذهبي - تح . عبد الرحمن المعلمي الياني - حيدر أباد - ١٣٧٧ هـ .

تذكرة البنية في أيام المنصور وبنيه : لابن حبيب ـ تح . د . محمد محمد أمين ـ الهيئة المصرية العامة ـ القاهرة ـ 1977 .

التعريف بمطلحات صبح الأعشى: لمحمد قنديل البقلي \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة \_ ١٩٨٤ .

غمار القلوب في المضاف والمنسوب: للثعمالبي - تحمد أبو الفضل إبراهيم - دار المعمارف - القاهرة - ١٩٨٥ م .

الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير: للسيوطي ، دار الكتب العلمية \_ بيروت .

الجواهر المضية في طبقات الحنفية . تح . الحلو والطناحي \_ القاهرة .

حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة: للسيوطي - تح . محمد أبو الفضل إبراهيم - القاهرة -

خريدة القصر: للأصفهاني محمد بن محمد: قسم شعراء مصر \_ تح . شوقي ضيف وآخرين \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ ١٩٥١ م .

الدارس في تاريخ المدارس: للنعيى ـ دار الكتب العامية ـ بيروت ـ ١٩٩٠.

الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: لزينب العاملي - مكتبة ابن قتيبة - الكويت - مصورة .

الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة : لابن حجر ـ دار الجيل ـ بيروت ـ مصورة .

ديوان ابن الرومي : تح . د . حسين نصار \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب \_ القاهرة \_ ١٩٧٣ م .

ديوان ابن سناء الملك : تح . د . حسين نصار \_ دار الكتاب العربي \_ القاهرة \_ ١٩٦٨ م .

ديوان ابن نباتة : دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

ديوان ابن الوردي : مطبعة الجوائب ـ القسطنطينية ـ ١٣٠٠ هـ .

ديوان أبي تمام: تح . محمد عبده عزام - دار المعارف - مصر - ط . رابعة .

ديوان أبي فراس الحمداني : دار صادر۔ بيروت ۔ ١٩٥٩ .

ديوان أبي نواس: تح . أحمد عبد المجيد \_ دار الكتاب العربي \_ بيروثِ .

ديوان البحتري: تح . حسن كامل الصيرفي ـ دار المعارف ـ القاهرة ـ طبعة ثانية .

ديـوان بشـار بن برد : تـح . محـد الطـاهر بن عـاشـور ـ لجنـة التـاليف والترجـة والنشر ـ القاهرة ـ ١٩٥٠ م .

ديوان جرير بشرح ابن حبيب : تح : د . نعمان طه \_ داد المعارف \_ مصر .

ديوان حسان بن ثابت : تح . د . سيد حنفي حسنين ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة \_ ١٩٧٤ .

ديوان ذي الرمة : تح . د . عبد القدوس أبو صالح \_ مجمع اللغة العربية \_ دمشق \_ ١٩٧٢ م . ديوان الشاب الظريف : تح . شاكر هادي شكر - مكتبة النهضة وعالم الكتب - بيروت - ١٩٨٥ م . ديوان الشافعي : تح . محمد عبد المنعم خفاجي ـ مكتبة الكليات الأزهرية \_ القاهرة . ديوان الشريف الرضي : المطبعة الأدبية ـ بيروت ـ ١٣٠٩ هـ . ديوان الشاخ: تح. صلاح الدين الهادي ـ دار المعارف \_ مصر. ديوان صفى الدين الحلي: دار صادر \_ بيروت \_ . ديوان العفيف التلمساني: مخطوط - الظاهرية برقم ( ٥٩١٧ ) . ديوان الفرزدق: دار صادر ـ بيروت . ديوان قيس بن الخطيم: تح . د . ناصر الدين الأسد ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٩٦٧ م . ديوان لبيد بن ربيعة : تح . د . إحسان عباس ـ سلسلة التراث العربي ـ الكويت ـ ١٩٨٤ . ديوان المتامس الضبعي: تح . حسن كامل الصيرفي \_ معهد الخطوطات العربية \_ القاهرة \_ ١٩٧٠ . ديوان المتنبي بشرح العكبري: تح . السقا ـ الأبياري ـ شلبي ـ دار المعرفة ـ بيروت ـ مصورة . ديوان مجنون ليلي : جمع وتحقيق عبد الستار فراج \_ مكتبة مصر \_ القاهرة . الذيل التام على دول الإسلام: للسخاوي: تح . حسن مروة \_ دار ابن العاد \_ بيروت \_ ١٩٩٢ م . ذيل العبر: للحسيني - تح . محمد رشاد عبد المطلب - الكويت - ١٩٧٠ ، مع ذيل الذهبي . ذيل العبر: للذهبي - تح . محمد رشاد عبد المطلب - الكويت - ١٩٧٠ ، مع ذيل الحسيني . الذيل على العبر: لابن العراقي - تح . صالح مهدي عباس \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت - ١٩٨٩ م . ذيول العبر = من ذيول العبر ( ذيل العبر للذهبي ، وللحسيني ) . ذيل مرآة الزمان: لليونيني - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة ١٩٩٢ م - طبعة مصورة . السلوك لمعرفة دور الملوك: للمقريزي - تح . محمد مصطفى زيادة - القاهرة - طبعة مصورة . سير أعلام النبلاء للذهبي: تح . مجموعة بإشراف شعيب الأرناؤط . مؤسسة الرسالة . بيروت . شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العاد \_ دار المسيرة \_ بيروت \_ ١٩٧٩ \_ مصورة . شرح أبيات المغنى للبغدادي : تح . رباح والدقاق ـ دار المأمون ـ دمشق ـ ١٩٧٣ .

شرح حماسة أبي تمام للتبريزي : عالم الكتب بيروت . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي : تح . أحمد أمين وعبد السلام هارون \_ لجنة التأليف والترجمة والنشر \_ القاهرة \_ ١٩٦٧ .

شرح ديوان لبيد = ديوان لبيد .

شرح المفضليات: للتبريزي: تح . على البجاوي ـ دار نهضة مصر ـ القاهرة . صبح الأعشى في صناعة الإنشا: للقلقشندي ـ دار الكتب ـ القاهرة ـ ١٩٢٢ . مصورة . صحيح البخاري : طبع دار الكتب العلمية \_ بيروت \_ ١٤١٢ \_ ١٩٩٢ .

صحيح مسلم: تح . محمد فؤاد عبد الباقي ـ دار إحياء التراث العربي ـ بيروت .

الطالع السعيد الجامع أساء نجباء الصعيد : للأدفوي - تح . سعد محمد حسن وطه الحاجري - الدار المصرية للتأليف والترجمة - القاهرة - ١٩٦٦ م .

طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة = عيون الأنباء .

طبقات الشافعية: للسبكي - تح . الطناجي - والحلو - القاهرة - ١٩٧٦ م .

العامل الحالي والمرخص الغالي: للحلي ، تح . د . حسين نصار ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ القاهرة ـ ١٩٨١ م .

العبر في خبر من غبر: للذهبي : تح . صلاح الدين المنجد ـ سلسلة التراث العربي ـ الكويت ـ 1942 م .

عقد الجان في تاريخ أهل الزمان ١ - ٤ : للعيني - تح . د . محمد محمد أمين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٨٧ .

عيون الأنباء في طبقات الأطباء: لابن أبي أصيبعة ـ تح . د. نزار رضا ـ دار مكتبة الحياة ـ بيروت . غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري ـ تح . برجستراسر ـ مكتبة المتنبي ـ القاهرة ـ مصورة . الغيث الجسم في شرح لامية العجم : للصفدي ـ دار الكتب العلمية ـ بيروت \_ ١٩٧٥ م .

فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: لأبي عبيد البكري - تح . د . إحسان عباس وعبد الجيد عابدين - بيروت - مؤسسة الرسالة - ١٩٨١ م .

فقه اللغة وسر العربية: للثعالبي - تح . السقا والأبياري وشلبي - مط . البابي الحلبي - القاهرة - ١٩٧٢ م .

فوات الوفيات . لابن شاكر الكتبي ـ تح . د . إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت .

القاموس الحيط: للفيروز أبادي \_ مؤسسة الرسالة \_ بيروت.

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون : لحاجي خليفة \_ مكتبة المثنى \_ بغداد .

الكشف عن وجوه القراءات : لكي بن أبي طالب - تح . محيى الدين رمضان - مؤسسة الرسالة - 19۸۱ .

الكليات : للكفوي : تح . د . عدنان درويش ومحمد المصري \_ وزارة الثقافة \_ دمشق \_ ١٩٨٢ .

لسان العرب: لابن منظور ـ دار صادر ـ بيروت .

لسان الميزان: لابن حجر ـ حيدر أباد ١٣٢٩ هـ .

مجمع الأمثال: للميداني - تح . محمد محيي الدين عبد الحميد - مطبعة السنة المحمدية - مصر - ١٩٥٥ م . المختار من شعر ابن دانيال: للصفدي - تح . محمد الديلمي - مكتبة بسام - الموصل - ١٩٧٩ م . عِتارات من شعر الأندلس: د . شاكر الفحام ـ جامعة دمشق ـ ١٩٧٩ .

المختصر في أخبار البشر: لأبي الفداء ـ استانبول ـ ١٢٨٦ هـ ـ مصورة .

المذكر والمؤنث: لابن الأنباري - تح . طارق الجنابي - دار الرائد العربي - بيروت - ١٩٨٦ .

مرآة الجنان وعبرة اليقظان : لليافعي - دار الكتاب الإسلامي - القاهرة - ط . ثانية - ١٩٩٣ م .

مسند الإمام أحمد : المكتب الإسلامي - بيروت .

معجم البلدان : لياقوت الحموي - دار صادر - بيروت - ١٩٧٧ م .

مفتاح السعادة : لطاش كبري زادة \_ تح . كامل بكري وعبد الوهاب أبو النور - دار الكتب الحديثة -القاهرة .

المفضليات: للمفضل الضبي: تح . أحمد شاكر وعبد السلام هارون ـ دار المعارف ـ مصر ـ ١٩٦٤ م . مقامات الحريري: للحريري ـ بيروت ـ مصورة .

المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي: لابن تغري بردي /ج١ - ٧/ تح . مجموعة من الباحثين - الهيئة المصرية العامة للكتاب - القاهرة .

من ذيول العبر = ذيل العبر للذهبي \_ وذيل العبر للحسيني .

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: للذهبي - تح . على البجاوي - القاهرة - ١٩٦٣ م .

النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة : لابن تغري بردي - تح . د . إبراهيم على طرحان -طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب - القاهرة .

النشر في القراءات العشر: لابن الجزري - دار الكتب العلمية - بيروت - بلا تاريخ .

نظم العقيان: للسيوطي، تج. فيليب حتى - المطبعة السورية الأمريكية - نيويورك - ١٩٢٧ م. نفسح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: المقري - تسع. د. إحسان عبساس - دار صادر -

بيروت ـ ١٩٦٨ م .

نكت الهميان في نكت العميان : للصفدي ـ تح . أحمد زكي بك ـ مصر ـ ١٩٨٤ م .

النهاية في غريب الحديث: لابن الأثير - تح . طاهر الزاوي والطناحي - دار إحياء التراث - بيروت - مصورة .

هدية العارفين: لإسماعيل باشا البغدادي \_ مكتبة المثنى \_ بغداد \_ مصورة .

الوافي بالوفيات: للصفدي ـ تح . مجموعة ـ النشرات الإسلامية ـ بيروت .

الوفيات: لابن رافع السلمي: تح . عبد الجبار زكار ـ وزارة الثقافة ـ دمشق ـ ١٩٨٥ م .

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان : لابن خلكان ـ تح د . إحسان عباس ـ دار صادر ـ بيروت ـ ١٩٧٨ م .

ولاة دمشق في عهد الماليك : محمد أحمد دهمان ـ دار الفكر ـ دمشق ـ ١٩٨١ م .